الباک دادی بالات میکند. داده است میلادی داده میکند در میلادید

مَنْهَا الْمُلْكِنَّةِ الْمُلْكِيَّةِ وَهُمُّونَا الْمُلْكِيَّةِ وَهُمُّ الْمُلْكِيَّةِ وَهُمُّ الْمُلْكِيِّةِ ونفض كلام الشيئة اللارثية لانتشار مثلة

الذكونورمحت رشادتهم

A Lande and

۱۹۱۱م – ۱۹۹۹م يمناسية افتتاح المنيئة الجامعية







الملكة العربّية السعوديّة وزارة لتع *لمالعًالي* جَامعَة الإصَام محسّ*ين سعون المِسْلم*يّية



مِنْهُ السِّينَ الْسِينَةِ الفَدَرِيَةِ فَيْنَا السِّينَةِ الفَدَرِيَةِ فَيْنَا السَّينَةِ الفَدَرِيَةِ

لِإِبْن تَكْمِيَّة أبى لعبّاسَ عِن الدّين احمَد بن عَبدا محمَليمُ

> تحقية ال*دكنورمحت رش*ادسالم

> > طبع على نفقة

صاحب السمو الملكى الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوظنى وفقه الله

الطبعة الثانية بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية

الجسزع الثانسي 1411م - 1411م

أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بالجامعة



الطبعة الثانية 1811 هـ - 1991 م حُق ون الطبيع محفوظة للجامعة



## رموز الكتـــاب

١ ـ ن = نسخة نور عثمانية باستانبول.

٢ - م = نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة.

٣ - ب = النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق.

٤ - ع = نسخة عاشر أفندى باستانبول.

ا = نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد.

٦ - ق = نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد.

٧ ـ و = نسخة الولايات المتحدة الأمريكية.

٨ - ل = نحطوطة جامعة الإمام الأولى.

٩ - ص = مخطوطة جامعة الإمام الثانية.

١٠هـ = مخطوطة جامعة الإمام الثالثة.

١١- ح = مخطوطة جامعة الإمام الرابعة.

١٢- س = مخطوطة جامعة الإمام الخامسة.

١٣- ر = مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى.

١٤-ى = خطوطة جامعة الملك سعود الثانية.

• 1- ك = كتاب «منهاج الكرامة في إثبات الإمامة» لابن المطهر الحلّى.



قال الرافضي:(١)

# الفصل الثاني (٢) ف أن مذهب الإمامية واجب الاتباع

ومضمون ما ذكره: أن الناس اختلفوا بعد النبى صلى الله عليه وسلم (")، فيجب النظر في الحق واعتباد الإنصاف. ومذهب الإمامية واجب الاتباع لأربعة أوجه: لأنه أحقها وأصدقها، ولأنهم باينوا جميع الفرق في أصول العقائد، ولأنهم جازمون بالنجاة لأنفسهم، ولأنهم (") أخذوا دينهم عن الأئمة المعصومين (").

وهذا حكاية لفظه:

« قال الرافضى:

مقدمة الفصيل الثانى

- (١) م: قال الرافضي، الباب الثاني؛ أ، ب: قال المصنف الرافضي.
  - (٢) الفصل الثاني: ساقطة من (م).
- (٣) صيغة الصلاة على النبى في (أ)، (ب) دائما: صلى الله تعالى عليه وسلم، وستثبت فيما
   يلى الصيغة الموجودة في (ن) أو (ع) وهي: صلى الله عليه وسلم.
  - (٤) ن، م : وأنهم.
- (a) يلخص ابن تيمية بما سبق مقدمة الفصل الثانى وأربعة أوجه من ستة أوردها ابن المطهر للدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية، على أنه أراد بذلك تلخيص أهم ما في هذا الفصل، ثم بدأ بعد ذلك ينقل ألفاظ ابن المطهر بنصها.

إنه (۱) لما عمّت البلية بموت النبى صلى الله عليه وسلم، واختلف الناس بعده، وتعدّدت آراؤهم، بحسب تعدد أهوائهم، أب بعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه (۱) أكثر الناس طلباً للدنيا، كما اختار عمر بن سعد (۱) ملك الرّيّ أياماً يسيره (۱) لما خُير بينه وبين قتل الحسين (۱)، مع علمه بأن من قتله في النار (۱)، وإخباره بذلك (۱) في شعره (۱) حيث يقول:

<sup>(</sup>١) إنه: ساقطة من (ن)، (م)، وفي: ك = «منهاج الكرامة»، ص ٨٩ (م): لأنه.

<sup>(</sup>٢) وبايعه: كذا في (ن)، (ب)، (ك). وفي (م)، (أ): وتابعه.

<sup>(</sup>٣) أ، م، ب: عمروبن سعد، وهو خطأ. والذي أثبته في (ك)، (ن). وهو عمر بن سعد بن أبي وقاص، ولاه عبيد الله بن زياد الرى وهمذان، ولما خرج الحسين أمره بقتاله، فكره عمر ذلك واستعفاه، فهدده عبيد الله بالعزل، فاتجه بجنده إلى الحسين وشرع في مفاوضته، وكاد أن ينجح في إنهاء الخلاف بغير قتال، إلا أن عبيد الله أصر على أن يبايع الحسين يزيد بن معاوية ، ثم نشب القتال بين جند عمر وجند الحسين وقتل الحسين رضى الله عنه سنة ٢٦ هـ، ولما غلب المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب على الكوفة قتل عمر بن سعد سنة ٢٦هـ، انظر الطبرى (ط. المعارف): خبر تولية عمر الري ٥/٩٠٤-١٤، أحداث سنة ٢٦هـ، ٥/٥٠٤-٢٠٤، خبر قتل المختار لعمر ٢/٠٣-٢٦. وانظر طبقات ابن سعد ٥/٨١٠؛ مروج الذهب للمسعودي (ط. التجارية ١٣٧٧/١٩٥٩) ٣/٧-٧٠؛ الأعلام للزركلي ٥/٥٠٠-٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) ن: أياما كثيرة يسيرة.

<sup>(</sup>٥) ك، م: الحسين عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) ك: بأن في قتله النار.

<sup>(</sup>٧) ب: واختياره ذلك

<sup>(</sup>A) أ: في شعر.

فو الله ما أدرى وإنسى لصادق أفكر (١) في أمرى(٢) على خطرين أأترك ملك الرِّيّ والرِّيّ منيتى أم (" آصبح مأثوما بقتل حسين وفي قتمله المنسار المتمي ليس دونها حجماب وملك السرى(١) قرّة عيني

وبعضهم اشتبه الأمر عليه (٥) ورأى (١) لطالب (١) الدنيا متابعًا (١) ، فقلَّده [وبايعه] (١) وقصَّر في نظره، فخفي عليه الحق، فاستحق (١٠) المؤاخذة من الله (١٠ بإعطاء (١١) الحق [لغير](١١) مستحقه بسبب إهمال النظر.

وبعضهم / قلَّد لقصور فطنته (۱۱۰ ، ورأى الجمُّ الغفير ١٠١/١

<sup>(</sup>۱) ن: افکری، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ب: أمر، والمثبت في (ن)، (ك)، (م)، (أ).

<sup>(</sup>٣) ن،م، أ: أو.

<sup>(</sup>٤) ن: م، أ، ولى في الري (وكذا أيضا في أسفل الصفحة في: (منهاج الكرامة) طبعة طهران)، ص ٤.

<sup>(</sup>٥) ن، م: اشتبه عليه الأمر.

<sup>(</sup>٦) ن،م،أ. رأى.

<sup>(</sup>٧) ن، ك، م، أ: طالب.

<sup>(</sup>٨) ب: مبايعا، ك: متابعا له.

<sup>(</sup>٩) وبايعه: ساقطة من (ن)، (م)، (أ).

<sup>(</sup>١٠) ك: واستحق؛ م: فاستحق عليه.

<sup>(</sup>١١) أ، ب: الله تعالى.

<sup>(</sup>۱۲) ن، م: فأعطى.

<sup>(</sup>١٣) لغير: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>١٤)أ: فتنته، وهو تحريف.

فتابعهم (١) ، وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب، وغفل عن قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى آلشَّكُورُ ﴾ [سورة سَ: ٢٤]، ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى آلشَّكُورُ ﴾ [سورة سا: ١٣].

وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق [له] (")، وبايعه الأقلون الدين أعرضوا عن الدنيا وزينتها، ولم يأخذهم (") في الله لومة لائم، بل أخلصوا لله (") واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم.

وحيث حصل " للمسلمين هذه البلية، وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف، وأن يقرَّ الحق مستقره " ولا يظلم مستحقه، فقد قال تعالى ": ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِينَ ﴾ [سورة هود: ١٨].

وإنها كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه (^)».

### هذا لفظه.

<sup>(</sup>١) ك: فبايعهم.

<sup>(</sup>٢) له: ساقطة من (٥)، (م)، (أ).

<sup>(</sup>٣) ك: في الأصل (يؤاخذهم).

 <sup>(</sup>٤) ك: اله تعالى.

<sup>(</sup>٥) ك: حصلت.

<sup>(</sup>٦) ك: مقره.

<sup>(</sup>٧) ك: فقد قال الله تعالى.

<sup>(</sup>A) ن، م: لوجوه أربعة قد تقدم ذكرها، وهو خطأ.

الفصل الثاني

فيقال: إنه [قد](١) جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصناف، وهذا من الرد على مندمة أعظم الكذب، فإنه لم يكن في الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف الأربعة، فضلا عن أن لا يكون فيهم أحد إلا من هذه الأصناف: إما طالب للأمر(١) بغير حق(١) كأبي بكر في زعمه، وإما طالب للأمر بحق كعلى في زعمه، وهذا كذب على على رضى الله عنه وعلى أبي بكر رضى الله عنه (١) ، فلا على طلب الأمر لنفسه قبل قتل عثمان ، ولا أبو بكر طلب الأمر لنفسه، فضلا عن أن يكون طلبه بغير حق. وجعل القسمين الأخرين: [إما مقلداً لأجل الدنيا]("، وإما مقلداً لقصوره في النظر.

> وذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه، وهذا [هو] ١٠٠ الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم ٧٠٠ من النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو الصراط الذي أمرنا الله أن نسأله (١٠) هدايتنا إياه في كل صلاة، بل في كل رکعة .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اليهودُ مغضوبٌ

<sup>(</sup>١) قد: زيادة في (أ)، (س).

<sup>(</sup>٢) ن: الأمر.

<sup>(</sup>٣) بغير حق: ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٤) ن: على على وأبي بكر.

<sup>(</sup>o) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٦) هو: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) أ، م، ب: أنعمت عليهم.

<sup>(</sup>٨) م: أمر الله أن نسأله؛ أ، ب: أمرنا أن نسأله.

عليهم والنصارى ضالًون (۱)». وذلك أن اليه ود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكباراً وحسداً وغلوا واتباعا للهوى، وهذا هو الغيّ، والنصارى ليس لهم علم بها يفعلونه من العبادة والزهد والأخلاق، بل فيهم الجهل والغلو والبدع والشرك جهلا منهم، وهذا هو الضلال، وإن كان كل من الأمتين فيه ضلال وغيّ، لكن الغيّ أغلب على اليهود، والضلال أغلب على النصارى.

ولهذا وصف الله اليهود بالكبر والحسد واتباع الهوى والغى وإرادة العلو في الأرض" والفساد. قال تعالى: ﴿ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَىٰ أَنفُسُكُمْ آسْتَكْ بَرْتُمْ فَفَريقاً كَذَّبْتُمْ وَفَريقاً تَقْتُلُونَ ﴾ [سورة البقرة: ٨٧]. وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ آلنَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴿ [سورة النساء: ١٥]. وقال : ﴿ سَأْصُرْفُ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلَّأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلِّ آيَةٍ لا يُؤمِنُوا جِمَا وَإِن يَرَوْا سَبيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبيلًا وَإِن (۱) الحديث عن عدى بن حاتم رضى الله عنه في سنن الترمذي في موضعين ٤ / ٢٧١، ٢٧١ (كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة فاتحة الكتاب) وأوله في الموضع الأول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. . الحديث، ولفظه: «فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضُلَّال» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب، وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عبَّاد بن حُبيش عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله». والحديث في المسند (ط. الحلبي) ٤ /٣٧٨ وفيه: «إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصاري. . » ، وذكره الطبري في تفسير قوله تعالى: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وذكر روايات أخرى، وقد خرجها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وصحح أكثرها. انظر التفسير (ط المعارف) ١/٥٨١هـ١٩٣، ١٩٣٠-١٩٥.

<sup>(</sup>٢) في الأرض: ساقطة من ١، ب.

يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ [سورة الأعراف: ١٤٦]. وقال تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً ﴾ [سورة الإسراء: ٤].

ووصف النصارى بالشِّرك والضلال والغلو والبدع، فقال تعالى: ﴿ آتَّخَذُوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّنْ دُونِ اللَّهِ والْمَسِيحَ آبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَنها وَاحِداً لاَ إِلنه هُو سُبْحَانَه عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [سورة التربة: أمرُوا إلاَّ لِيعْبُدُواْ إلَنها وَاحِداً لاَ إلنه هُو سُبْحَانَه عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [سورة التربة: ٣١]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لاَ تَعْلُواْ فِي دِينكُمْ غَيْرَ آلْحَقِّ وَلاَ تَتَبعُواْ أَهْوَآءَ قَوْم قَدْ ضَلُواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاءِ آلسَّبِيلِ ﴾ سورة المائدة: ٧٧]. وقال تعالى: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً آبْتَدَعُوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ آبْتِغَاءَ رِضُوانِ اللَّهِ وَقَال تعالى: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً آبْتَدَعُوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ آبْتِغَاءَ رِضُوانِ اللَّهِ فَهَا رَعُوها حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [سورة الحديد: ٢٧]. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.

وقد نزَّه الله نبيه عن الضلال والغيّ فقال: ﴿ وَٱلْنَجْمِ إِذَا هُوَىٰ \* مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنطِقُ عَن آهُوَىٰ \* [سورة النجم: ١-٣] () ، فالضال الذي لا يعرف الحق، والغاوي الذي يتبع هواه. وقال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ ﴾ [سورة صَ: ٤٥] ، فالأيدى القوة () في طاعة الله ، والأبصار البصائر في الدين.

وقدال تعدالى: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتَوَاصَوْا بِٱلصَّبر﴾.

107/1

وإذا كان الصراط المستقيم لابد فيه من العلم بالحق والعمل به،

 <sup>(</sup>١) آية ٣ من سورة النجم ليست في (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) أ، ب: القوى.

وكلاهما() واجب لا يكون الإنسان مفلحا ناجيا إلا بذلك، وهذه الأمة خير الأمم، وخيرها القرن الأول أن القرن الأول أكمل الناس في العلم النافع والعمل الصالح.

وهؤلاء المفترون وصفوهم بنقيض ذلك، بأنهم لم يكونوا يعلمون الحق ويتبعونه، بل كان أكثرهم عندهم يعلمون الحق ويخالفونه، كما يزعمونه فى الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة والأمة، وكثير منهم عندهم لا يعلم الحق بل اتبع الظالمين تقليداً لعدم نظرهم المفضى إلى العلم، والذى لم ينظر قد يكون تركه النظر لأجل الهوى وطلب الدنيا، وقد يكون لقصوره ونقص إدراكه.

وادّعى أن منهم من طلب الأمر لنفسه بحق، يعنى علياً (٣٠). وهذا مما علمنا بالاضطرار أنه لم يكن، فلزم من ذلك على قول هؤلاء أن تكون الأمة كلها [كانت] (١٠) ضالّة بعد نبيها (١٠) ليس فيها مهتد، فتكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خيراً منهم، لأنهم [كانوا] (١٠) كما قال الله [تعالى] (١٠): ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِآلُخَقَ وَبهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [سورة الأعراف: ١٥٧]. وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى

<sup>(</sup>۱) ن، م: به کلاهما.

<sup>(</sup>٢) ن، م: وخير القرون الأول.

<sup>(</sup>٣) م: عليا عليه السلام.

<sup>(</sup>٤) كانت· ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ن: ثبتها، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) كانوا: ساقطة من (ن)، (م)

<sup>(</sup>٧) تعالى: ليست في (ن).

افترقت على اثنتين وسبعين (1) فرقة فيها واحدة ناجية (1), وهذه الأمة على موجب ماذُكِر (1) لم يكن فيهم بعد موت النبي [صلى الله عليه وسلم] (1) أمة تقوم بالحق (0) ولا تعدل به.

وإذا لم يكن ذلك فى خيار قرونهم، ففيها بعد ذلك أولى. فيلزم من ذلك أن يكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خيراً من خير أمة أخرجت للناس، فهذا لازم لما يقوله هؤلاء المفترون.

فإذا كان هذا في حكايته لما جرى عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أ، ب: على أكثر من سبعين.

<sup>(</sup>۲) الحديث مع اختلاف في اللفظ عن أبي هريرة وعبدالله بن عمرو ومعاوية وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم في: سنن أبي داود ٤ / ٢٧٦ (كتاب السنة، باب شرح السنة) وهو فيها عن أبي هريرة ومعاوية؛ سنن الترمذي ٤ / ١٣٥٤ (كتاب الإيمان، باب افتراق هذه الأمة) وهو فيها عن أبي هريرة، وقال الترمذي: «وفي الباب عن سعد وعبدالله بن عمر و وعوف بن مالك. حديث أبي هريرة حسن صحيح»؛ سنن ابن ماجه ٢ / ١٣٢١ - ١٣٣٢ (كتاب الفتن، باب افتراق الأمم) وهو فيها عن أبي هريرة وعوف بن مالك وأنس بن مالك؛ المسند (ط المعارف) ١٦٩/١٧ (عن أبي هريرة) وقال المحقق: «اسناده صحيح» المسند (ط المعارف) ١٠٩/١٧ (عن أبي هريرة «افترقت اليهود على إحدى أو ثنين وسبعين ونص الحديث في سنن أبي داود عن أبي هريرة «افترقت اليهود على إحدى أو ثنين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على الجنة، وهي وسبعين فرقة، وفي رواية معاوية زاد: «ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة».

<sup>(</sup>٣) أ، ب: ما ذكروه؛ م: ما ذكرتم.

<sup>(</sup>٤) ن، م: بعد موت نبيهم.

<sup>(</sup>٥) ن: تقول بالحق

### من (١) اختلاف الأمة ، فكيف [بسائر] (١) ما ينقله ويستدل به؟

ونحن نبين فساد (٣) ما في هذه الحكاية من الأكاذيب من وجوه كثيرة فنقول:

الرد على القسم الأول من كلام ابن المسطهـر ف

المقدمة من وجوه

أما قوله '' : «لما عمت البلية [على كافة المسلمين] '' بموت النبى صلى الله عليه وسلم '' واختلف الناس بعده '' ، وتعددت آراؤهم بحسب أهوائهم '' ، فبعضهم طلب الأمر لنفسه [بغير حق] '' وبايعه'' أكثر الناس طلباً للدنيا ، كما اختار عمر بن سعد'' ملك الرَّى أياماً يسيرة لما خُير بينه وبين قتل الحسين ، مع علمه بأن في قتله النار وإخباره بذلك ''' في

#### شعره»

<sup>(</sup>١) ن، م، أ: في والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>۲) بسائر: ساقطة من (ن). وفي (ب): سائر.

<sup>(</sup>٣) فساد: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) أ، ب: ما ذكره هذا المفترى من قوله إنه.

<sup>(</sup>٥) على كافة المسلمين: ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) بعد عبارة: بموت النبى صلى الله عليه وسلم توجد في (ن) عبارة: فكيف بسائر ما ينقله أو يستدل به، وهذه العبارة مكانها قبل هذا السطر بسطور قليلة وأخطأ الناسخ بتكرارها

<sup>(</sup>٧) بعده: ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٨) ب (فقط): بحسب تعدد أهوائهم.

<sup>(</sup>٩) عبارة «بغير حق» ساقطة من جميع النسخ وهي في كلام ابن المطهر الذي سبق وروده قبل صفحات قليلة (ص ٤).

<sup>(</sup>۱۰) أ، م، ب: وتابعه.

<sup>(</sup>۱۱) ب: عمرو بن سعد.

<sup>(</sup>۱۲) ب: واختياره ذلك.

فيقال: في هذا الكلام من الكذب والباطل" وذم خيار الأمة بغير حق مالا يخفى ، وذلك" من وجوه:

أحدها: «قوله تعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم» فيكونون كلهم الرجه الأدل متبعين أهواءهم: ليس فيهم طالب حق، ولا مريد لوجه الله تعالى (") والدار الأخرة، ولا من كان قوله عن اجتهاد واستدلال، وعموم لفظه يشمل علياً وغيره.

وهؤلاء الدين وصفهم بهذا هم الدين أثنى الله عليهم هو ورسوله ورضى عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُوّلُونَ مِنَ السَّمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ آتَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِى اللَّهُ عَنهُمْ وَرَضُواْ السَّمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ آتَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِى اللَّهُ عَنهُمْ وَرَضُواْ عَنهُ وَأَعَد هَمُ جَنَّاتٍ عَجْرِى تَحْتَهَا آلاً نَهَالُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبداً ذَلِكَ آلْفَوْزُ الْعَظِيمُ واسورة التوبة: ١٠٠] وقال تعالى: ﴿مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضُواناً عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ مَنْ أَثْدِ السَّجُدود ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثْلُهُمْ فِي اللَّهِ وَالنَّذِينَ آمَنُواْ وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّعْوَةً فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْع أَخْرَجَ شَطْئَةُ فَالْتَعَلَى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمِنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ وَعَامَلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّعْفِرَةً وَالْجَرُواْ وَجَاهَدُواْ وَالْعَلَونَ وَقَالَتُونَ وَقَالَةً فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ اللَّهُ وَالْفَتِمِ عَلَى اللَّهُ وَالَّذِينَ آمِنُواْ وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مُّواتِهُ وَالْجُرُواْ وَجَاهَدُواْ وَالْعَالَى : ﴿إِنَّ اللَّهِ وَالْمَدُوا وَجَاهَدُواْ وَجَاهَدُواْ وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم أُولِيَاءُ وَالْمُولِهِمْ وَأَنْفُلُومٌ وَولَه : ﴿ وَاللَّذِينَ آمِورَا لِلْكُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاتُ وَسُولُ اللَّهُ وَالْذِينَ آمِورَا لِكُولَا لَكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاتُهُ وَلَا الْمُعْرَادُ وَلَا الْمُؤْمِدُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّذِينَ آمِنُونَ وَرَوْقُ كَرِيمٌ \* وَالّذِينَ مَا اللّهُ وَالّذِينَ اللّهُ وَالْمُومُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا الْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

<sup>(</sup>١) ن، م: الباطل.

<sup>(</sup>٢) وذلك: ساقطة من (ب). وفي (أ): ذلك

<sup>(</sup>٣) ن، م; ولا يريد وجه الله.

104/1

آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَئكَ مِنكُمْ وَقَاتَلَ أُولِئكَ أَعْظَمُ ٥٧]. وقال: ﴿ لاَ يَسْتُوى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولِئكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ آللَّهُ آخُسْنَىٰ ﴾ [سورة الحديد: درَجَةً مِّن الَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمُوالِهُمْ يَبْتَغُونَ فَضلًا مَّنَ اللَّهِ وَرضُواناً وَيَنصُرُ ونَ آللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئكَ هُمُ الصَّادِقُونَ \* وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَآلإِيهَانَ قَبْلِهِمْ يُجبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِم وَلاَ يَعَدُونَ فَى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَهِمْ فَلاَ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* وَالَّذِينَ جَآءُوا مِن يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي تَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي تَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبَا غَلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [سورة الحشر: ٨-١٠].

وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار، وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل فى قلوبهم غلاً لهم، وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفىء.

ولا ريب أن [هؤلاء](۱) الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة، فإنهم لم يستغفروا للسابقين الأولين(۱)، وفي قلوبهم غل عليهم. ففي (۱) الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم، وإخراج الرافضة من ذلك، وهذا نقيض (۱) مذهب الرافضة.

<sup>(</sup>٢) الأولين: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>١) هؤلاء: زيادة في (أ)، (ب). ....

<sup>(</sup>٤) ب (فقط): يفتض.

<sup>(</sup>٣) ن، م: وفي.

وقد روى ابن بطة وغيره من حديث [أبى بدر قال: حدثنا] مبدالله بن زيد، عن طلحة بن مصرف، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبى وقاص قال: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التى بقيت. ثم قرأ: ولِلْقُقرَاءِ آلْـمُهَاجِرِينَ آلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ آللَّه وَرضْواناً هو هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت.

ثم قرأ (٣): ﴿ وَاللَّذِينَ تَبَوُّءُوا آلدَّارَ وَآلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَّاهِمْ وَلَوْ إِلَّهُمْ وَلَا يَكُونُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَهُمْ وَلَا يَكُونُونُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَهُمْ خَصَاصَةً ﴾ (١) ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت.

ثم قرأ: ﴿ وَٱللَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا آلَّذِينَ سَبَقُونَا بِآلْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رُحِيمٌ ﴾ فقد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت أن تستغفروا الله لهم (٥).

وروى أيضاً بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال: من سب السلف فليس له فى الفى انصيب، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَٱلَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ ﴾ الآية (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

 <sup>(</sup>٢) ثلاث: كذا في (م)، (ب). وفي (ن)، (أ): ثلاثة.

<sup>(</sup>٣) ن: ثم قال.

<sup>(</sup>٤) ن، م: . . . من هاجر إليهم، الآية.

<sup>(</sup>٥) ن: أن يستغفروا الله لهم؛ أ: أن تستغفر لهم؛ ب: أن تستغفروا لهم.

<sup>(</sup>٦) لم أجد الأثرين السابقين في الإبانة لابن بطة ولكن فيه (ص ٣٩): وقال مالك بن أنس:

وهذا معروف من مالك وغير مالك(١) من أهل العلم كأبى عبيد القاسم ابن سلّام، وكذلك ذكره أبوحكيم النهرواني من أصحاب أحمد، وغيره من الفقهاء.

وروى أيضاً عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم (٢) ، عن مقسم ، عن ابن طهه عباس [رضى الله عنهما] والله بالاستغفار لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون .

وقال (1) عروة: قالت لى عائشة [رضى الله عنها] (°): يا ابن أختى (١) أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد (٧) صلى الله عليه وسلم فسبوهم (٨).

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري [رضى الله عنه] (١) قال: قال

الذى يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال: نصيب فى الإسلام». وانظر ما يلى: ص ٢٧ ت (٧). وقد أورد ابن تيمية الأثر الأول مختصراً فى «الصارم المسلول» (ط. مكتبة تاج بطنطا، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، ١٣٧٩/١٣٧٩) ص ٤٧٤.

<sup>(</sup>١) ن، م: وغيره.

<sup>(</sup>٢) ب: الحكيم، وهو الحكم بن عتيبة. انظر الجرح والتعديل حد ١، ق ٢، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) رضى الله عنهما: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) ن،م: قال

<sup>(</sup>٥) رضى الله عنها: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) ن، م: ابن أخي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) أ، ب: أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي.

<sup>(^)</sup> سترد رواية أخرى للأثر الأول بعد صفحتين. وأما الأثر الثانى فقد ورد فى الإبانة (ص ١٥) مختصرا: «وقالت عائشة رضى الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم». وأورده ابن تيمية فى «الصارم المسلول» ص ٧٤٥ وقال: رواه مسلم.

<sup>(</sup>٩) رضى الله عنه: زيادة في (ب).

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهبا (١) ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه (١).

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة [رضى الله عنه] أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق (1) مثل أحد [ذهباً (٥)] ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه (١)».

وفى صحيح مسلم أيضاً عن جابر [بن عبد الله] ( الله عليه وسلم أيضاً عن جابر [بن عبد الله عليه وسلم] ( الله عليه وسلم أبا

<sup>(</sup>١) ن، م: فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا.

<sup>(</sup>٢) الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه في: البخاري ٥/٨ (كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا)، مسلم ٤/١٩٦٧ - ١٩٦٨ (كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة. . )؛ سنن أبي داود ٤/٢٩٧ (كتاب السنة، باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم)؛ سنن الترمذي ٥/٣٥٩ -٣٥٨ (كتاب السمناقب باب في من سب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم)؛ المسند (ط. الحلبي) ١١/٣، ١٩٠٤؛ سنن ابن ماجة ١/٧٥ (المقدمة، باب فضل أهل بدر).

وفى اللسان: «المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاع؛ وهو قدر مد النبى صلى الله عليه وسلم، والصاع خمسة أرطال. وقال النووى (شرح مسلم ١٦/ ٩٣): «وقال أهل اللغة: النصيف النصف. . . ومعناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه فى ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مُدًّا ولا نصف مده.

<sup>(</sup>٣) رضى الله عنه: زيادة في (أ)، (ب). (١٤) ن: لو أنفق أحدكم.

<sup>(</sup>٥) ذهبا: ساقطة من (ن). (٦) الحديث في مسلم ١٩٦٧/٤، وهو في سنن ابن ماجة ١ /٥٠.

<sup>(</sup>٧) بن عبدالله: زيادة في (أ)، (ب)

<sup>(</sup>A) ن: أصحاب رسول الله؛ م: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

بكر وعمر. فقالت: وما تعجبون من هذا(١٠)؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر(١٠).

101/1

<sup>(</sup>١) ن، م: من ذلك.

<sup>(</sup>٢) لم استطع العتور على هذا الأثر في صحيح مسلم.

<sup>(\*\*\*) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ن: أبو معاوية. ولعل الصواب ابن معاوية وهو مروان بن معاوية الفزارى. قال أحمد بن حنبل: إنه تست حافظ (الجرح والتعديل، حـ٤، ق١، ص ٢٧٣). وذكر ابن حجر (لسان الميزان ٢/٥٥٤) أنه روى عن رجاء بن الحارث أبى سعيد بن عوذ وهو الذى روى عن مجاهد. وانظر الجرح والتعديل: حـ١، ق٢، ص ٢٠٥١، ١٥؛ مناقب الإمام أحمد ابن حنبل لابن الجوزى (ط الخانجى بالقاهرة، ١٣٩٩) ص ٧٥.

<sup>(</sup>٤) رضى الله عنهما: ريادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٥) في كتاب الإبانة ص ١٥: أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٦) أ، ب: قد أمرنا، والمثبت عن (ن) وعن كتاب الإبانة.

<sup>(</sup>٧) ورد هذا الأثر فى كتاب «الشرح والإبانة على أصول الديانة» لابن بطة العكبرى، ص ١٥، بتحقيق الأستاذ هنرى لاوست، طبعة المعهد الفرنسى، دمشق، ١٩٥٨. ولكن يبدو أن هذه النسخة المنشورة هي عن نسخة مختصرة من أصل الكتاب، إذ أن جميع أسانيد الأحاديث والآثار فيها محذوفة. وقد أشار المؤلف إلى ذلك في مقدمة الكتاب (ص ٦).

والأثر يبدأ فيه هكذا: وقال ابن عباس: لا تسبوا... الخ. وقد ذكر: ابن أبى يعلى (طبقات الحنابلة ٢/١٥٢) أن لابن بطة: الإبانة الكبيرة والإبانة الصغيرة، فالأرجح أن

ومن طريق أحمد، عن عبد الرحمن (۱٬۵۰۰) بن مهدى، وطريق غيره عن وكيع وأبى نُعَيْم، ثلاثتهم عن الثورى، عن نُسير بن ذُعلوق (۱٬۵۰۰): سمعت عبدالله بن عمر يقول: لا تسبوا أصحاب محمد (۱٬۵۰۰)، فلمقام أحدهم ساعة \_ يعنى مع رسول الله (۱٬۵۰۱) صلى الله عليه وسلم \_ خير من عمل أحدكم أربعين سنة.

وفى رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره (°). وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ آللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ

المنشور هو الصغيرة، خاصة وأن النسخة الخطية الناقصة من الكتاب الموجودة بالخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية، وهي المجلد الثاني فقط من الإبانة، بها سبعة أجزاء. انظر فهرس الخزانة التيمورية ٣/٤ مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٦٩/١٣٦٩.

وقد أورد ابن تيمية هذا الأثر في الصارم المسلول، ص ٥٧٤: «عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون، رواه الإمام أحمد. وهو في «فضائل الصحابة» رقم ١٨، ١٧٤١.

<sup>(</sup>١) ن: أحمد بن عبدالرحمن.

<sup>(</sup>Y) م: بشير بن ذعلوق؛ أ: بشر بن ذوعلوق. والمثبت من (ن)، (ب). وقد ذكره ابن ماكولا في «الإكمال» ٢٠١/١ (حيدر أباد، ١٩٦٢/١٣٨١) وقال: روى عن ابن عمر وبكر بن ماعز، حدث عنه الثورى وعبيدة بن معتب وسعيد ابن عبدالله بن الربيع، وانظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٢٤٤/١٠٥٤.

<sup>(</sup>٣) م: محمد صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: النبي.

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا الأثر في «الإبانة» لابن بطة ولا في «المسند»، وذكره ابن تيمية في «الصارم المسلول» ص ٥٨٠، فقال: «وإلى هذا أشار ابن عمر، قال نسير بن ذعلوق: سمعت ابن عمر رضى الله عنه يقول: لا تسبوا أصحاب محمد فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله، رواه اللالكائي» وهو في «فضائل الصحابة» الأرقام ١٥، ٢٠، ١٧٢٩، ١٧٣٦.

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً \* وَمَغَانِمَ كَثِيرةً يَأْخُدُونَهَا وَكَانَ آللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً \* وَعَدَكُمُ آللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرةً تَأْخُدُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَانِمَ كَثِيرةً تَأْخُدُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَانِمَ هَانِهِ وَكَفَّ أَيْدِي آلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي آلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً \* وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ آللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [سورة الفتح: ١٨ - ٢١].

والذين بايعوه (۱) تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم (۲) كانوا أكثر من ألف وأربعهائة بايعوه لما صدَّه المشركون عن العمرة , ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف ، وذلك سنة ست من الهجرة في ذي القعدة ، ثم رجع [جم] (۱) إلى المدينة وغزا جم خيبر ، ففتحها (۱) الله عليهم في أول سنة سبع ، وقسمها (۱) بينهم ، ومنع الأعراب المتخلفين (۱) عن الحديبية من ذلك ،

<sup>(</sup>١) أ، ب: بايعوا.

<sup>(</sup>۲) في المسند ۱۲۲ (ط. الحلبي) عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم فدعا عليهم فأخذوا ونزلت هذه الآية: (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم). قال: يعني جبل التنعيم من مكة. وورد الحديث بألفاظ مقاربة بعد صفحتين (٣/٤٢) عن أنس أيضا، كما ورد في تفسير الطبرى بألفاظ مختلفة في تفسير الآية السابقة ٢٠/٩٥.

أما في «تاج العروس» مادة «نعم»: «التنعيم» على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة المشرفة وهو أقرب أطراف الحل إلى البيت الشريف سمى به لأن على يمينه جبل نعيم كزبير، وعلى يساره جبل ناعم، والوادى اسمه نعمان بالفتح». وانظر معجم البلدان مادة «التنعيم» ومعجم ما استعجم ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) بهم: ساقطة من (ن)، (م).(٤) ب (فقط): ففتح.(٥) ن: فقسمها.

<sup>(</sup>٦) ن، م: وقسمها بينهم وبين الأعراب المتخلفين. . الخ، وهو خطأ ظاهر.

كَمَا قَالَ [الله تعالى] (''): ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا آنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُدُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ آللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [سورة الفتح: من قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [سورة الفتح: 10].

وقد أخبر سبحانه أنه رضى عنهم(٢)، وأنه علم ما في قلوبهم، وأنه أثابهم(٢) فتحا قريباً.

وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم، لم يكن في المسلمين من يتقدم عليهم، بل كان المسلمون [كلهم] (") يعرفون فضلهم عليهم، لأن الله تعالى بين فضلهم في القرآن بقوله تعالى: ﴿لاَ يَسْتُوى مِنكُمْ مِنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ آلْفَتْح وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ آلَذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى [سورة الحيد: ١٠] (")، ففضًل المنفقين المقاتلين قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية. ولهذا سئل النبى صلى الله عليه وسلم: أو فتح (") هو؟ فقال: العمم (نعم) (").

<sup>(</sup>١) الله تعالى: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٢) أ، ب: وقد أخبر الله أنه سبحانه وتعالى رضي عنهم.

<sup>(</sup>٣) ن، م: فأثابهم.

<sup>(</sup>٤) کلهم. ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ن، م: . . وقاتلوا . الآية .

<sup>(</sup>٦) ن، م: أفتح.

<sup>(</sup>٧) الحديث عن مُجَمِّع بن جارية الأنصارى رضى الله عنه في سنن أبى داود ١٠٢-١٠١ (٧) (كتاب الجهاد، باب فيمن أسهم له سهما) أنه قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى

وأهل العلم يعملون أن فيه " أنزل الله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً \* لِيَغْفِرَ لَكَ آللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَمَا تَأَخَّر وَيُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْك وَمَا تَأَخَّر وَيُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْك وَمَا تَأَخَّر وَيُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْك وَمَا الله عَرِيزاً وسورة الفتح: ١ من الله عن المسلمين: يا رسول الله هذا لك في لنا [يا رسول الله]؟ " فأنزل الله تعالى: ﴿هُو آلَّذِي أَنزَلَ آلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ آلْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانَهُ ﴾ [سورة الفتح: ٤].

وهذه الآية نص فى تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين المقاتلين أن السابقين فى قوله المقاتلين أن السابقين فى قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴿ [سورة التوبة: ١٠٠] هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من ألف وأربعائة.

وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين (٥) هم من صلَّى [إلى] (١)

الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس بهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أُوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبى صلى الله عليه وسلم واقفاً على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا)، فقال رجل: يارسول الله أفتح هو؟ قال: «نعم والذى نفس محمد بيده إنه لفتح». . الحديث: وهو في المسند (ط. الحلبي) ٢٠٨/٤ . وانظر تفسير ابن كثير (ط. الشعب) ٣٠٨/٧ (تفسير الأية الأولى من سورة الفتح).

<sup>(</sup>١) ن، م: وقد اتفق الناس على أن فيه.

<sup>(</sup>٢) لم ترد الآية الثالثة من سورة الفتح في (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) يا رسول الله: زيادة في (أ)، (ب). (٤) المقاتلين: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٥) ن: السابقين من الأولين. (٦) إلى: ساقطة من (ن)، (م).

القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، ولأن النسخ ليس من فعلهم الذي يُفضِّلون به، ولأن التفضيل بالصلة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعى، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة، ولكن فيه سبق الذين أدركو ذلك على (١) من لم يدركه (٢) ، كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم (" ، والذين أسلمـوا / قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر 100/1 إسلامه عنهم (١) ، والذين أسلموا قبل أن يُؤذن في الجهاد أو قبل أن يُفرض هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبل أن يفرض (٥) الحج هم سابقون على من تأخر عنهم، [والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم](١)، والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك، فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئاً فشيئاً ، وكل من أسلم قبل أن تُشرع شريعة (٧) فهو سابق على من تأخر عنه وله بذلك فضيلة، ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده (٨) هي من هذا الباب.

<sup>(</sup>١) ن، م: وعلى، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) انظر وجوه تأويل الآية في تفسير الطبرى ١٤/٤٣٤-٤٣٩ (ط. المعارف).

<sup>(</sup>٣) ن: منهم. (٤) ن، م: تأخر إسلامهم.

<sup>(</sup>٥) ن، م: قبل فرض. (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) ن، م: قبل أن يفرض الحج، وهو تحريف. (٨) ن، م، أ: بعدها.

وليس مثل هذا مما<sup>(۱)</sup> يتميز به السابقون الأولون عن التابعين، إذ ليس بعض هذه الشرائع بأولى بجعله<sup>(۱)</sup> خيرا من بعض، ولأن القرآن والسنة قد دلا على تقديم<sup>(۱)</sup> أهل الحديبية، فوجب أن تُفسر هذه الآية بها يوافق ساثر النصوص.

وقد عُلم / بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأوّلين أبو بكر وعمر وعمل " وطلحة والزبير، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم [بيده] عن عثمان لأنه كان أن غائبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلّغهم رسالته، وبسببه بايع [النبي صلى الله عليه وسلم] الناس لما بلغه أنهم قتلوه.

وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر [بن عبدالله] ( ) رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ): «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ( ) .

ص ٤٥

<sup>(</sup>۱) أ، ب: ما.

<sup>(</sup>٢) أ: أولى ممن يجعله، ب: أولى بمن يجعله.

<sup>(</sup>٣) ن، م: تفضيل.

<sup>(</sup>٤) ب: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ، وفي (أ): أبا بكر وعمر. . . ألخ . والصواب ما أثبته وهو الذي في (ن)، (م).

<sup>(°)</sup> بيده: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) أ، ب: لأنه قد كان.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٨) بن عبدالله: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٩) أ، ب: أنه قال.

<sup>(</sup>١٠) الحديث بهذه الألفاظ في: المسند (ط. الحلبي) ٣٥٠/٣ إلا أن فيه: أحد ممن بايع. وجاء الحديث عن أم مبشر رضى الله عنها في: مسلم ١٩٤٢/٤ (كتاب فضائل الصحابة،

وقال تعالى : ﴿ لَقَد تَابَ آللَهُ عَلَى آلنَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَآلْاً نَصَارِ آلَّذِينَ آتَبُعُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبٌ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بَهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة التوبة : ١١٧] (١)، فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة.

وقال [تعالى] (١) : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ آللَّهِ وَٱلَّذِينَ آوَواْ وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَا اللّهِ وَٱلَّذِينَ آوَواْ وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَا اللّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾ [سورة الانفال : ٢٧] (١) إلى قوله : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولِئِكَ مِنكُمْ ﴾ [سورة الانفال : ٢٥]، فأثبت الموالاة (١) بينهم.

وقال للمؤمنين : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ والنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

باب من فضائل أصحاب الشجرة) ونصه: عن جابر، أخبرتنى أم مبشر أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصه: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها». قالت: بلى يارسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة: (وإن منكم إلا واردها)، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «قد قال الله عز وجل: (ثم ننجى الذي اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا). وجاء الحديث أيضا عن حفصه فى: سنن ابن ماجة ٢/١٤٣١ (كتاب الزهد، باب ذكر البعث). وذكر أحمد رواية مسلم فى مسنده (ط. الحلبى) ٢/٢٠٤. وذكر روايتين أخريين بألفاظ مقاربة (وفيهما: لا يدخل النار أحد ـ وفى رواية: رجل ـ شهد بدراً والحديبية): ٣٩٩٦، ٢٩٩٦، ٢٩٩٨، ٢٩٩٠.

<sup>(</sup>١) عبارة «إنه بهم رءوف رحيم» لم ترد في (ن).

<sup>(</sup>۲) تعالى: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٣) فى (ن): لم يرد قوله تعالى: (والذين آمنوا ولم يهاجروا). ويوجد سقط فى (م) بعد قوله تعالى: (... أولياء بعض) حتى قوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله..).

<sup>(</sup>٤) ن: الولاية.

بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَهَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ السَّطَّالِمِينَ وَسُولُهُ وَاللَّذِينَ السَّلَامَ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ السَّلَامَ وَيَّوْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ \* وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ أَمْنُوا اللَّهُ وَاللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَّوْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ \* وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ \* [المائدة: ٥٥ - ٥٥] (أوقال: ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُمُ الْغَالِبُونَ \* [المائدة: ٥٠ - ٥٥] (أوقال: ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُمْ الْغَالِبُونَ \* [المائدة: ٢٠]، فأثبت الموالاة بينهم وأمر بموالاتهم، والرافضة تتبرأ (أللهُ منهم ولا تتولاهم (ألله وأصل المعاداة البغض، وهم يبغضونهم ولا يحبونهم.

وقد وضع بعض الكذابين حديثاً مفترى أن هذه الآية نزلت في على لم تصددًق بخاتمه في الصلاة (١٠)، وهذا كذب (١٠) بإجماع أهل العلم [بالنقل] (١٠)، وكذبه بين (٧) من وجوه كثيرة :

منها: أن قوله (الذين) صيغة جمع، وعلىّ واحد.

ومنها: أن (الواو)(^) ليست واو الحال، إذ لو كان كذلك لكان

<sup>(</sup>١) في (ن): ومن يتولهم منكم. . إنما وليكم الله ورسوله. . الخ.

<sup>(</sup>٢) أ، ب: تبين.

<sup>(</sup>٣) ن: تواليهم؛ م: تتوالهم.

<sup>(3)</sup> الآية المقصودة هنا هي قوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) [سورة المائدة: ٥٥]، والحديث الموضوع المشار إليه ذكره ابن المطهر بتمامه في «منهاج الكرامة» ونقله ابن تيمية في «منهاج السنة» ورد عليه تفصيلا. انظر: منهاج السنة (بولاق) ٤/٢-٩.

<sup>(</sup>۵) م: وهو كذب.

<sup>(</sup>٦) بالنقل: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) ن، م: يتبين. (٨) وهي الواو في قوله تعالى: (وهم راكعون).

لا يسوغ (١) أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع، فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة(٢).

ومنها: أن المدح إنها يكون بعمل واجب أو مستحب (") ، وإيتاء (") الزكاة في نفس الصلاة ليس واجباً ولا مستحبا [باتفاق علماء الملة] (") فإن في الصلاة شغلا.

ومنها : أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسناً لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن.

ومنها : أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

(\*ومنها : أنه لم يكن له أيضاً خاتم ، ولا كانوا يلبسون الخواتم ، حتى كتب النبى صلى الله عليه وسلم كتباباً إلى كسرى ، فقيل له : إنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوما ، فاتخذ خاتماً من وَرِق ونقش فيها : محمد رسول الله ".

ومنها: أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم، فإن أكثر الفقهاء يقولون: لا يجزىء (٢) إخراج الخاتم في الزكاة.

ومنها: أن هذا الحديث/ فيه أنه أعطاه السائل(")، والمدح في الزكاة أن ١٠٦/١

<sup>(</sup>١) ن، م: لوكان كذلك لا يشرع

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل هذه النقطة في (ب) ٤/٥.

<sup>(</sup>٣) ن، م: واجب ومستحب.

<sup>(</sup>٤) ن، م: وأما

<sup>(</sup>a) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(+-\*)</sup> ما بين النجمتين ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) ن، م: لا يجوز. (٧) أى أنه أعطى الخاتم للسائل.

يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور، لا ينتظر أن يسأله سائل.

ومنها: أن الكلام في سياق النهى عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين، كما يدل عليه سياق الكلام.

وسيجىء إن شاء الله تمام الكلام على هذه الآية، فإن الرافضة لا يكادون يحتجون بحجة إلا كانت [حجة] عليهم لا لهم، كاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية التي هي الإمارة، وإنها هي في الولاية التي هي ضد العداوة، والرافضة مخالفون لها (٢٠).

والإسهاعيلية (۱) والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، ويعادون المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين (۱) اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذا أمر مشهور فيهم (۱)، يعادون خيار عباد الله المؤمنين، ويوالون اليهود والنصارى والمشركين من الترك وغيرهم.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا آلنَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مَنِ الْمُوْمِنِينَ ﴾ [سورة الأنفال : ٦٤]، أى [الله] كافيك (٢٠ وكافي من اتبعك (١٠ من المؤمنين والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأوّلهم (٨٠).

<sup>(</sup>١) حجة: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل هذا الكلام في (ب) ٨/٤ (الوجه السادس عشر).

<sup>(</sup>٣) ن، (م): كالإسماعيلية. وسبق الكلام على الإسماعيلية والنصيرية، انظر: ١٠/١.

<sup>(</sup>٤) ن، م: والأنصار الذين..

<sup>(°)</sup> فيهم: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) ن، م: أي كافيك..

<sup>(</sup>Y) أ، ب: كافيك ومن اتبعك.

<sup>(</sup>٨) ن: ووالاهم، م: وأولاهم.

وقال تعالى: ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ \* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَآسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾(١). والذين رآهم النبى صلى الله عليه وسلم يدخلون في دين الله أفواجا هم الذين كانوا على عصره.

وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [سورة الانفال: ٢٦-٣٣]، وإنها أيده في حياته بالصحابة.

والصحابة الذين كانوا يشهدون<sup>(٥)</sup> أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن القرآن حق<sup>(١)</sup>، هم أفضل من جاء بالصندق وصدَّق به بعد الأنبياء.

<sup>(</sup>١) الآية الأخيرة من سورة النصر ليست في (ن)، (م)

<sup>(</sup>٢) ن، م: ويكذب.

<sup>(</sup>٣) ن،م، أ: فيها.

جعل ابن المطهر هذه الآية الكريمة برهانا من براهينه الدالة على إمامة على رضى الله
 عنه في «منهاج الكرامة»، وقد نقل ابن تيمية كلامه ورد عليه في (ب) ١/٤-٥٣.

<sup>(</sup>٥) أ، ب: كالذين يشهدون.

<sup>(</sup>٦) ن: محق، وهو تحريف.

وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة [أعظم] (۱) افتراء [للكذب] (۲) على الله وتكذيبا بالحق من المنتسبين إلى التشيع (۳) ، ولهذا لا يوجد الغلوفي طائفة أكثر مما يوجد فيهم . ومنهم من ادَّعى إلهية البشر ، وادَّعى النبوّة في غير النبي صلى الله عليه وسلم ، وادَّعى العصمة في الأئمة ، ونحو ذلك (۱) مما هو أعظم مما يوجد في سائر الطوائف ، واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس في طائفة من الطوائف (۱) المنتسبين إلى القبلة أكثر منه فيهم .

قال تعالى: ﴿ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ آصْطَفَىٰ ﴾ [سورة النمل: ٥٩]. قال طائفة من السلف: هم أصحاب محمد [صلى الله عليه وسلم] ('') ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة / التى قال الله فيها: ﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا الْكِتَابِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمُنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ \* جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَا أَيُكَابُ مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُولُواً الْكَبِيرُ \* جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَا أَيُكَالُوا الْخَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْخُزَنَ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورُ اللّهِ مُشْنَا فِيهَا نَصَبُ وَلا يَمَشَنَا فِيهَا نَصَبُ وَلا يَمَشَنَا فِيهَا نَصَبُ وَلا يَمَشَنَا فِيهَا نَصَبُ وَلا يَمَشَنا فِيهَا نَصَبُ وَلا يَمَشَنَا فِيها نَصَبُ وَلا يَمَشَنا فِيها لَعُوبٌ ﴾ [سورة فاطر: ٣٥-٣٥] (٧)، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم (٧) فيها لُغُوبٌ ﴾ [سورة فاطر: ٣٣-٣٥] (٧)، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم (٧)

ظ ٤٥

<sup>(</sup>١) أعظم: ساقطة من (ن) فقط. (٢) للكذب: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ن: الشيع. (٤) ن: وغير ذلك.

<sup>(</sup>a) الطوائف: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ)، (ب) وذكره الطبرى في تفسيره (٣/٢٠) عن سفيان الثوري.

<sup>(</sup>V) ن، م: بإذن الله . . إلى قوله : ولا يمسنا فيها لغوب .

<sup>(</sup>٨) هم: ساقطة من (أ)، (ب).

الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم: اليهود والنصارى، وقد أخبر الله أنهم الذين اصطفى.

وتواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير القرون القرن الذى بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»(۱). ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد الله.

وقد جاء الحديث عن عدد كبير من الصحابة منهم: أبو هريرة وعبدالله بن مسعود وعمران ابن حصين وعائشه والنعمان بن بشير وبريدة الأسلمي رضي الله عنهم. وجاء بألفاظ مختلفة منها: خيركم قرني، خير الناس قرني، خير أمتى القرن. . خير هذه الأمة القرن الذي بعثت أنا فيهم. بعثت في خير قرون بني آدم، أي الناس خير؟ قال أنا والذين معي. انظر: البخارى: ٣/١٧١ (كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد)، ٥/٢-٣، ٣ (كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضائل أصحاب النبي ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه. . )، ٩١/٨ (كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا)، ١٣٤/٨ (كتاب الأيمان والنذور، باب إذا قال أشهد بالله. .)، ١٤٢-١٤١/٨ (كتاب الأيمان والنذور، باب إثم من لا يفي)؛ مسلم ٤/١٩٦١-١٩٦٥ (كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . . . )؛ سنن النسائي (بشرح السيوطي) ١٧/٧ (كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر)؛ سنن الترمذي (بتحقيق عبدالرحمن مخمد عثمان) ٣/ ٣٣٩- ٣٤ (كتاب الفتن، باب ما جاء في القرن الثالث)، ٣٧٦/٣ (كتاب الشهادات)، ٣٥٧/٥ (كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل من رأى النبي. . )؛ سنن أبي داود ٤ / ٢٩٧ (كتاب السنة، باب في فضل أصحاب رسول الله . . )؛ سنن ابن ماجه ٢ / ٧٩١ (كتاب الأحكام، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد)؛ ترتيب مسند أبي داود الطيالسي. تحقيق الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا (ط. المنيرية بالأزهر، ١٩٣٤/١٣٥٣)

<sup>(</sup>١) يذكر ابن تيمية هذا الحديث بهذا اللفظ الذى يبدأ بعبارة: وخير القرون قرنى . . أو دخير القرون القرن . . النخ فى كثير من كتبه . وقد بحثت عن هذه الرواية بهذه الألفاظ طويلا فلم أجدها .

قال تعالى: ﴿ عُكَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا الْعَلَى الْكُفَّارِ رُحَا اللَّهِ وَرِضُواناً سِيهَاهُمْ فِي وَجُوهِم مِنْ اللَّهِ وَرِضُواناً سِيهَاهُمْ فِي وَجُوهِم مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثُلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ أَلَى السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثُلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآسَتُوكُ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا ﴾ [سورة الفتح: اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا ﴾ [سورة الفتح: ١٨].

وقسال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَمُمْ دِينَهُمْ اللَّذِي آرْتَضَىٰ لَمُمْ وَلَيُبَدِّلَنَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبَدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي الّذِي آرْتَضَىٰ لَمُمْ وَلَيُبَدِّلَنَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبَدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي اللَّذِي آرْتَضَىٰ لَمُمْ وَلَيْبَدِ فَلْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [سورة النور: ٥٥]. فقد وعد الله الذين آمنوا [وعملوا الصالحات] (١ بالاستخلاف، كما وعدهم في تلك الله الذين آمنوا [وعملوا الصالحات] (١ بالاستخلاف، كما وعدهم في تلك الآية مغفرة وأجراً عظيما، والله لا يخلف الميعاد، فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم ومكّن لهم دين الإسلام، وهو الدين الذي ارتضاه لهم، كما قال تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ الدين الذي ارتضاه لهم، كما قال تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾

<sup>&</sup>quot; المسند (ط. المعارف) ١٩٩-١٩٥ (كتاب الفضائل، باب ما جاء في فضل القرون الأولى)؛ المسند (ط. المعارف) ١٠٦/١٥، ٢٩٧، ٢٩١، ٢١٦، ٢١٦، ٢١٠، ١٠٦، المسند (ط. الحلبي) ٢٧٣، ٣٤٠، ٢٧٦، ٤١٠ ١١٤، ٤١٧، ٤٧٧، ٢٧٧، ٢٧٧، ٢٢٠، ٢٧٨، ٢٨٠.

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ب) كتب جزء من الآية إلى قول تعالى: رحماء بينهم، وبعدها: إلى آخر السورة، والمثبت عن (ن).

<sup>(</sup>٢) وعملوا الصالحات: ساقط من (ن).

[سورة المائدة: ٣]، وبدَّلهم من بعد خوفهم أمناً، لهم منه المغفرة (١) والأجر العظيم.

وهذا يستدل به من وجهين: يستدل به " على أن المستخلفين مؤمنون عملوا الصالحات" لأن الوعد لهم لا لغيرهم، ويستدل به على أن هؤلاء مغفر في مغفرة وأجر " عظيم، لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات فتناولتهم الأيتان: آية النور وآية الفتح.

ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبى بكر وعمر وعثمان، فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف، وتمكن الدين والأمن بعد الخوف، لمَّاقهروا فارس والروم، وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وإفريقيَّة، ولما قُتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئاً من بلاد الكفار، بل طمع فيهم الكفار بالشام وخراسان، وكان بعضهم يخاف بعضا.

وحينئذ فقد دل القرآن على إيهان أبى بكر وعمر وعثمان، ومن كان معهم في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن. والذين كانوا في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن، وأدركوا زمن الفتنة \_ كعلى وطلحة والزبير وأبى موسى [الأشعرى] (\*) ومعاوية وعمرو بن العاص \_ دخلوا في الآية لأنهم استُخلفوا ومُكنوا وأمنوا.

<sup>(</sup>١) أ، ب: وبدلهم بعد خوفهم آمنا لهم المغفرة (في أ: لهم من المغفرة).

<sup>(</sup>٢) يستدل به: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٣) ن، م: عملو عملا صالحاً.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: ولهم أجر.

 <sup>(</sup>٥) الأشعرى: ليست في (ن).

وأما من ('' حَدَث في زمن الفتنة ، كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة والافتراق ، وكالخوارج المارقين ('' فهؤلاء لم يتناولهم النص ، فلم يدخلوا فيمن وُصِف بالإيهان والعمل الصالح المذكورين في هذه الآية ، لأنهم: أوّلا : ليسوا من الصحابة المخاطبين بهذا ، ولم يحصل لهم من الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ماحصل للصحابة ، بل لا يزالون خائفين مقلقلين '' غير ممكنين .

فإن قيل: لم قال: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ ﴾ [سورة الفتح: ٢٩]، ولم يقل: وعدهم كلهم؟

قيل : كما قال : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [سورة النور: ٥٥]، ولم يقل : وعدكم (١٠).

و «مِنْ» تكون لبيان الجنس، فلا يقتضى أن يكون قد بقى من المجرور بها شيء خارج عن ذلك الجنس، كما فى قوله [تعالى] (\*) : ﴿ فَاجْتَنْبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ ﴾ [سورة الحج: ٣٠]، فإنه لا يقتضى أن يكون من الأوثان ما ليس برجس.

وإذا قلت: ثوب من حرير، فهو كقولك: ثوب حرير. وكذلك قولك: باب من حديد، كقولك: باب حديد، وذلك لا يقتضى أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف إليه، وإن كان الذي يتصوره كلياً،

<sup>(</sup>١) ن: فأما من؛ م: فأما ما.

<sup>(</sup>٢) ن، م: والمارقين.

<sup>(</sup>٣) ن، م: معتقلين.

<sup>(</sup>٤) ن، م، أ: ولم يقل: منهم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) تعالى: زيادة في (أ)، (ب).

وإن الجنس الكلى هو ما لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه، وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود، فإذا كانت «مِنْ» لبيان الجنس "كان التقدير: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا آلصًّا لِجَاتِ ﴾ من هذا الجنس، وإن كان الجنس كلهم مؤمنين " مصلحين ").

وكذلك إذا قال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ﴾ من هذا الجنس والصنف ﴿مَّعْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ لم يمنع ذلك أن يكون جميع هذا الجنس مؤمنين صالحين (").

ولما قال لأزواج النبى صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُوْتِها أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ﴾ [سورة الأحزاب: ٣١] ، لم يمنع أن يكون كل منهن تقنت لله ورسوله وتعمل صالحا.

ولما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ ١٠٨/١ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة الانعام: ٤٥]، لم يمنع هذا (١٠) أن يكون كل منهم متصفا بهذه الصفة، ولا يجوز أن يقال: إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم.

<sup>(\*-\*)</sup> ما بين النجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>١) ب (فقط): صالحيں.

<sup>(</sup>٢) م: مصلحين.

<sup>(</sup>٣) عبارة «وأعتدنا لها رزقا كريما: ليست في (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) هذا: ساقطة من (أ)، (ب).

ولهذا تدخل «مِنْ» هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَلْتَنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ [سورة الطور: ٢١]، وقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ [سورة آل عمران: ٢٦]، وقوله ('': ﴿فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [سورة الحآقة: ٤٧].

ولهذا إذا دخلت في النفى تحقيقا أو تقديراً أفادت نفى الجنس قطعا، فالتحقيق ما ذُكر، والتقدير - كقوله تعالى: ﴿لا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ [سورة آل عمران: ٢٦]، [وقوله] ( ﴿لاَرَبْبَ فِيهِ ﴾ [سورة البقرة: ٢] ونحو ذلك، بخلاف ما إذا لم تكن «مِنْ» موجودة، كقولك: مارأيت رجلا، فإنها ظاهرة لنفى الجنس، ولكن قد يجوز أن يُنفى بها الواحد من الجنس، كما قال سيبويه: يجوز أن / يُقال: ما رأيت رجلا بل رجلين، فتبين ( أنه يجوز إرادة الواحد وإن كان الظاهر نفى الجنس، بخلاف ما إذا دخلت «مِنْ» فإنها الواحد وإن كان الظاهر نفى الجنس، بخلاف ما إذا دخلت «مِنْ» فإنها تنفى نفى الجنس قطعا .

ولهذا لوقال لعبيده: من أعطانى منكم ألفاً فهو حرّ، فأعطاه كل واحد ألفاً، عُتقوا كلهم. وكذلك لوقال لنسائه: من أبرأتنى منكن من صداقها فهى طالق، فأبرأنه كلهن، طُلِّقن كلهن. فإن المقصود بقوله: «منكم» بيان جنس المعطى والمبرىء، لا إثبات هذا الحكم لبعض العبيد والأزواج.

فإن قيل : فهذا كما لا يمنع أن يكون كل المذكور متصفاً بهذه الصفة

 <sup>(</sup>١) وقوله: ساقطة من (أ)، (ب).
 (٢) وقوله: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>۳) ن، م: فبين.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: فإنه ينفى الجنس قطعا.

فلا يوجب ذلك أيضاً، [فليس] (١) في قوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ ما يقتضى (١) أن يكونوا كلهم كذلك.

قيل: نعم، ونحن لا ندعى أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم موصوفون بالإيمان والعمل الصالح، ولكن مقصودنا أن «مِنْ» لا ينافى شمول هذا الوصف لهم، فلا يقول قائل: [إن] "الخطاب دل على أن المدح شملهم وعمَّهم بقوله: ﴿مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ "الى آخر الكلام.

ولا ريب أن هذا مدح لهم مدح لهم بما ذكر من الصفات: وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم، والركوع والسجود يبتغون فضلا من الله ورضواناً، والسيما في وجوههم من أثر السجود، وأنهم يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع. والوعد بالمغفرة والأجر العنظيم ليس على مجرد هذه الصفات، بل على الإيمان والعمل الصالح، فذكر ما به يستحقون الوعد، وإن كانوا(" كلهم بهذه الصفة، ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرد ما ذُكر ("يستحقون المغفرة والأجر العظيم، ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء، بخلاف ما إذا ذكر" الإيمان

فليس: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>۲) ن، م: ما يوجب.

<sup>(</sup>٣) إن: زيادة في (أ)، (ب).

 <sup>(</sup>٤) عبارة «أشداء على الكفار رحماء بينهم» في (ن) فقط.

<sup>(</sup>٥) ن، م : ولو كانوا

<sup>(\*</sup> ـ \*) ما بين النجمتين ساقط من (م).

والعمل الصالح، فإن الحكم إذا عُلِّق باسم مشتق مناسب، كان ما منه الاشتقاق سبب الحكم.

فإن قيل: فالمنافقون كانوا في الظاهر مسلمين.

قيل: المنافقون لم يكونوا متصفين بهذه الصفات، ولم يكونوا مع الرسول والمؤمنين، ولم يكونوا منهم، كما قال تعالى: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ فَيُقُولُ الَّذِينَ أَقْسَمُوا باللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرينَ ﴾ [سورة المائدة: ٥٣-٥٣] (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِيْ اللَّهِ جَعَلَ فِيْ اللَّهِ بَعْدَابِ اللَّهِ وَلَئِنَ جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَو لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالِمِينَ \* وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمَنُوا وَلَيْعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً \* الَّذِينَ يَتَربَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [سورة النساء: ١٤٠- ١٤١]. إلى قوله: ﴿إِنَّ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ نَصِيراً \* إلا الَّذِينَ النَّارِ ولَنَ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً \* إلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَإَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَإِعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ [سورة النساء: ١٤٥ - ١٤١].

104/1

<sup>(</sup>١) عبارة «فأصبحوا خاسرين» في الآية الكريمة · زيادة في (أ) ، (ب).

وقال تعالى : ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَـٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ [سورة التوبة: ٥٦].

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّواْ قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة المجادلة: 11](1)، فأخبر أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل الكتاب: وهؤلاء لا يوجدون في طائفة من المتظاهرين بالإسلام أكثر منهم في الرافضة ومن انضوى(1) إليهم.

وقد قال تعالى ": ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزَى اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [سورة النحريم: ٨].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا آنْظُرُونَا وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا آنْظُرُونَا الْقُتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ آرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً ﴾ [سورة الحديد: ١٣]، فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا داخلين في الذين آمنوا معه، والنين كانوا منافقين منهم من تاب عن نفاقه وانتهى عنه، وهم (أ) الخالب، بدليل قوله تعالى: ﴿ لَيْنِ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم الْخَالِب، بدليل قوله تعالى: ﴿ لَيْنِ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم الْخَالِب، بدليل قوله تعالى: ﴿ لَيْنِ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم الْخَالِب، بدليل قوله تعالى: ﴿ لَيْنِ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيّنَكُ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلّا قَلِيلًا \* مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِدُوا وَقُتُلُوا تَقْتِيلًا ﴾ [سورة الاحزاب: إلاّ قَلِيلًا \* مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِدُوا وَقُتُلُوا تَقْتِيلًا ﴾ [سورة الاحزاب:

<sup>(</sup>١) ن، م: . . ولامنهم . . الآية .

<sup>(</sup>٢) أ، ب: انطوى.

<sup>(</sup>٣) ن، م: وقال تعالى.

<sup>(</sup>٤) ن، م: ومنهم، وهو خطأ.

٠٦-٦٠]، فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلا، بل كانوا يجاورونه بالمدينة، دل ذلك على أنهم انتهوا.

والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعه (١) تحت الشجرة إلا الجد بن قيس (١)، فإنه اختبأ تحت (١) جمل أحمر.

وكذا جاء في الحديث: «كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر»(1).

وقد ترجم ابن حجر فى الإصابة (١/ ٣٣٠) للجد بنن قيس وسماه: جد بن قيس بن صخر ابن خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى أبو عبدالله، وقال إنه كان سيد بنى سلمة، وذكر أنه كان خال جابر وأنه حمله وهو صغير فى بيعة العقبة. وقال ابن جحر: إن إسناد هذا الحديث قوى، ثم قال: «وقال عبدالرازق عن قتادة فى قوله تعالى: (خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً) نزلت فى نفر ممن تخلف عن تبوك منهم أبو لبابة والجد بن قليس لم يتب عليهم» وقال: إنه تاب وحسنت توبته ومات فى خلافة عثمان.

<sup>(</sup>١) أ، ب: بايعوه.

<sup>(</sup>Y) في المسند (ط. الحلبي) ٣٩٦٦/٣: «عن أبي الزبير عن جابر قال: كان العباس آخذاً بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوافقنا فلما فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذت وأعطيت. قال: فسألت جابراً يومئذ: كيف بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الموت؟ قال: لا، ولكن بايعناه على أن لا نفر. قلت: قلت: له: أفرأيت يوم الشجرة؟ قال: كنت آخذاً بيد عمر بن الخطاب حتى بايعناه. قلت: كم كنتم؟ قال: كنا أربع عشر ماثة فبايعناه كلنا إلا الجد بن قيس اختباً تحت بطن بعير، ونحرنا يومئذ سبعين من البدن لكل سبعة جزور». وانظر خبر اختباء الجد بن قيس وعدم بيعته في: طبقات ابن سعد ٢١٠٠/٤ سيرة ابن هشام ٣٠٠٣٣؛ تاريخ الطبري (ط. المعارف) ٢٩٣٧/٤ تفسير الطبري ٢٦٠٤٥.

<sup>(</sup>٣) ١، ب : خلف.

<sup>(</sup>٤) لم أجد الحديث بهذا اللفظ، ولكن جاءت ألفاظ بمعناها ضمن حديث طويل رواه مسلم

[وبالجملة] (") فلا ريب أن المنافقين كانا المعمورين أذلاء مقهورين ") لا سيما في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة تبوك، لأن الله تعالى قال: ﴿ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ فِي السَّورة المنافقين: ٨]، فأخبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين، فعلم أن العزة والقوة كانت في المؤمنين، وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم.

فيمتنع أن يكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين، بل ذلك يقتضى أن من كان أعز كان أعظم إيمانا، ومن المعلوم<sup>(7)</sup> أن

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه ونصه فى مسلم ٢١٤٥-٢١٤٥ (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، الباب الأول): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يصعد النّبيَّة تَبْيَة المُرَار، فإنه يُحَطُّ عنه ماحطًّ عن بنى إسرائيل. قال فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بنى الخزرج، ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وكلكم مغفور له، إلا صاحب الجمل الأحمر» فأتيناه فقلنا له: تَعَالَ يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وكان وسلم. فقال: والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم. قال: وكان رجل ينشد ضالة له».

قال النووى في شرحه ١٧ / ٢٦ ١ - ١٢٧: «من يصعد الثنية ثنيَّة المُرَار: هكذا هو في الرواية الأولى: المُرار، بضم الميم وتخفيف الراء، وفي الثانية: المُرار أو المَرار بضم الميم أو فتحها على الشك، وفي بعض النسخ بضمها أو كسرها، والله أعلم. والمرار شجر مر. وأصل الثنية الطريق بين جبلين، وهذه الثنية عند الحديبية. . قال القاضى: قيل: هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق ، وانظر «الاستقامة» لابن تيمية ٢ / ٢٦٥ ، ٢٨٨ . ٢٨٨ .

<sup>(</sup>١) وبالجملة: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٢) أ، ب: مغمورين مقهورين أذلاء. وفي (ن): مغمورين ذلا مقهوريس. والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) ن، م: ومعلوم.

السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار - الخلفاء الراشدين (1) وغيرهم - كانوا أعز الناس، وهذا كله مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين، فلا يجوز أن يكون الأعزّاء من الصحابة منهم، ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم.

والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف، بل لابد لكل منهم من شعبة نفاق، فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب، وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم.

والرافضة تجعل هذا من أصول / دينها وتسميه التقية ، وتحكى هذا عن أئمة أهل البيت الذين برَّأهم الله عن ذلك ، حتى يحكوا<sup>(۱)</sup> عن جعفر الصادق أنه قال: التقية ديني ودين آبائي<sup>(۱)</sup>.

وقد نزَّه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك، بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان، وكان دينهم التقوى لا التقية (١٠).

وقول الله تعالى: ﴿ لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاٍّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾

ظهه

<sup>(</sup>١) ن، م: والخلفاء الراشدين.

<sup>(</sup>٢) أ، ب: حتى يحكوا ذلك؛ ن: حتى يحكى.

<sup>(</sup>٣) فى كتاب و الأصول من الكافى و لأبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى (٣) لم كتاب و الطبعة الثانية، ط. طهران، ١٣٨١ عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة، فقال: أبو جعفر عليه السلام: التقية من ديني ودين آبائى، ولا إيمان لمن لا تقية له.

<sup>(</sup>٤) ن، م: التقوى والتقية، وهو تحريف.

[سورة آل عمران: ٢٨] إنما هو الأمر بالاتقاء من الكفار (١) لا الأمر (١) بالنفاق والكذب.

والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، لكن لم يُكرَه أحد من أهل البيت على شيء [من ذلك] (")، حتى أن أبا بكر [رضى الله عنه] (الله عنه على مدحه والثناء عليه، بل غيرهم على مبايعته (")، فضلا أن يكرههم على مدحه والثناء عليه، بل كان على وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر (") فضائل الصحابة والثناء عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم، ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس.

وقد كان في/ زمن بنى أمية وبنى العباس خلق عظيم (١٥٠/ دون على ١٦٠/١ وغيره (٩٠) فى الإيمان والتقوى يكرهون منهم أشياء ولا يمدحونهم ولا يثنون عليهم ولا يقرِّبونهم، ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم ولم يكن أولئك يكرهونهم، مع أن الخلفاء [الراشدين] (١٠ كانوا باتفاق الخلق

<sup>(</sup>١) يقول الطبري في تفسيره (ط. المعارف) ٣١٦/٦: «فالتقية التي ذكرها الله في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم».

<sup>(</sup>٢) ن، م: أمر.

<sup>(</sup>٣) من ذلك: ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) رضى الله عنه: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٥) أ، ب: متابعته.

<sup>(</sup>٦) ن، م: من ذكر.

<sup>(</sup>٧) م: خلق كثير عظيم.

<sup>(</sup>٨) ن، م: وغيرهم

<sup>(</sup>٩) الراشدين: ساقطة من (ن)، (م).

أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من هؤلاء، فإذا لم يكن الناس مع هؤلاء مكرهين على أن يقولوا بالسنتهم خلاف ما فى قلوبهم (۱)، فكيف يكونون مكرهين مع الخلفاء على ذلك، بل على الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر - كما تقوله الرافضة - من غير أن يكرههم أحد على ذلك؟

فعُلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق وأن يقولوا بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا من باب ما يُكرَه المؤمن عليه من التكلم بالكفر.

وهؤلاء أسرى المسلمين في بلاد الكفار غالبهم يظهرون دينهم، والخوارج مع تظاهرهم بتكفير الجمهور وتكفير عثمان وعلى ومن والاهما يتظاهرون بدينهم، وإذا سكنوا بين الجماعة سكنوا على الموافقة والمخالفة". والذي يسكن في مدائن الرافضة فلا يظهر الرفض، وغايته إذا ضعف أن يسكت عن ذكر مذهبه، لا يحتاج أن يتظاهر بسب الخلفاء والصحابة إلا أن يكونوا قليلا.

فكيف يظن بعلى [رضى الله عنه] (٢) وغيره من أهل البيت أنهم كانوا أضعف دينا وقلوبا (١) من الأسرى في بلاد الكفر، ومن عوام [أهل] (٥)

<sup>(</sup>١) أ: خلاف ما ليس في قلوبهم؛ م: بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.

<sup>(</sup>٢) ن: وإذا سكتوا بين الجماعة سكتوا عن الموافقة والمخالفة؛ م: وإذا سكتوا بين الجماعة سكنوا عن الموافقة؛ أ: وإذا سكنوا بين الجماعة سكتوا عن الموافقة؛

<sup>(</sup>٣) رضى الله عنه: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) وقلوبا: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>a) أهل: ساقطة من (ن)، (م)، (أ)

السنة، ومن النواصب (۱٬ ؟ مع أنا قد علمنا بالتواتر أن أحداً لم يُكرِه عليًا ولا أولاده (۲٬ على ذكر فضائل الخلفاء والترحم عليهم، بل كانوا يقولون ذلك من غير إكراه، ويقوله أحدهم لخاصته، كما ثبت ذلك بالنقل المتواتر (۳٬).

'وأيضاً فقد يقال في قوله تعالى': ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [سورة النور: ٥٥] إن ذلك وصف للجملة بوصف يتضمن حالهم' عند الاجتماع كقوله تعالى: ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآرْرَهُ فَآسْتَغْلَظَ فَآسْتَوى عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَاعَ لَيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ﴾ [سورة الفنح: ٢٩]، والمغفرة والأجر في الآخرة يحصل ليَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ﴾ [سورة الفنح: ٢٩]، والمغفرة والأجر في الآخرة يحصل لكل واحد واحد، فلابد أن يتصف بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل الصالح، إذ قد يكون في الجملة منافق.

وفي الجملة كل(١) ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين(١)

<sup>(</sup>۱) سبق الكلام عن النواصب ٧٦/١ وفى «تاج العروس» مادة «نصب»: «النواصب والناصبية وأهل النصب وهم المتدينون ببغضة سيدنا أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين أبى الحسن، على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم وجهه لأنهم نصبوا له أى عادوه وأظهروا له الخلاف وهم طائفة الخوارج».

<sup>(</sup>٢) ن، م: عليا وأولاده.

<sup>(</sup>٣) ن، م: كما ثبت ذلك بالتواتر.

<sup>(</sup>٤-٤) بدلًا من هذه العبارة في (ن)، (م) يوجد بياض بمقدار كلمتين وبعده عبارة: فقد بين تعالى في قوله: . . الخ.

 <sup>(</sup>٥) أ، ب: إن ذلك وصف الجملة بصفة تتضمن حالهم.

<sup>(</sup>٦) ن، م: وبالجملة فكل.

<sup>(</sup>٧) ن: والمنافقين، وهو خطأ.

والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم، فهم أول من دخل فى ذلك من هذه الأمة (۱)، وأفضل من دخل فى ذلك من هذه الأمة، كما استفاض عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذى بعثت فيهم (۱) ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (۱).

الوجه الثاني

الهجه الثانس : في بيان كذبه وتحريفه فيما نقله عن حال الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم (1).

قوله: «فبعضهم (°) طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس طلباً للدنما».

وهذا إشارة إلى أبى بكر فإنه هو الذى بايعه أكثر الناس، ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق، بل قال: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين: إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة. قال عمر: فوالله لأن أقدم فتضرب عنقى، لا يقربنى ذلك إلى إثم، أحب إليّ [من] أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. وهذا اللفظ فى الصحيحين أن

<sup>(</sup>١) ن: في هذه الآية، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ب: جئت فيهم.

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام على هذا الحديث من قبل (ص ٣٥ ت ١) من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٤) انظر أول الكلام على الوجه الأول فيما سبق ص ١٧.

<sup>(</sup>٥) ن: قولهم بعضهم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) من: ساقطة من (ن)، (م).

 <sup>(</sup>٧) هذا جزء من حديث السقيفة وسبقت الإشارة إليه والكلام على بعض المواضع التي ورد
 فيها. انظر هذا الكتاب ١٩٢١٥ أما هذه الألفاظ فقد وردت في البخاري ٧٠/٨ (كتاب

[وقد روى] ('') عنه أيضًا ('') أنه قال: أقيلونى أقيلونى ''، فالمسلمون اختاروه وبايعوه لعلمهم بأنه خيرهم ، كما قال له عمريوم السقيفة بمحضر المهاجرين والأنصار: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكر ذلك أحد ، وهذا أيضاً فى الصحيحين ('') والمسلمون اختاروه كما قال [النبى] ('') صلى الله عليه وسلم فى [الحديث] ('') الصحيح لعائشة: «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب لأبى بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدى ». ثم قال: «يأبى الله

المحاربين من أهل الكفر والردة، باب رحم الحبلى من الزنا)؛ سيرة ابن هشام ٢٠٦/٤؛ المسند (ط. المعارف) ٣٢٦/٢؛ المسند (ط. المعارف) ٣٢٦/٢؛ البداية والنهاية ٧٤٧/٥.

<sup>(</sup>١) وقد روى: ساقطه من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) أيضا: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٣) في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبرى (ط. الخانجي، ١٣٢٧) فصل بعنوان: ذكر استقالة أبي بكر من البيعة (حـ١، ص١٧٥-١٧٦) فيه أخبار كثيرة بهذا المعنى وإن لم ترد هذه الألفاظ بعينها.

<sup>(</sup>٤) البخارى ٧/٥. وسبق ذكر المواضع التى وردت فيها هذه العبارات فى هذا الكتاب ١/٥ (ت ٣). وكنت قد بحثت مراراً عن حديث السقيفة فى صحيح مسلم فلم أجد فيه إلا قطعة صغيرة من خطبة عمر ثم تبين لى أخيرا أن ابن تيمية كان مخطئا فى نصه على أن هذه الألفاظ وغيرها من حديث السقيفة فى الصحيحين فقد ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على نسبة صاحب كتاب و شرح الطحاوية وحديث السقيفة إلى الصحيحين ما يلى (ص٨٠٤): ووقد أوهم الشارح أيضا فى نسبته للصحيحين فإنه من أفراد البخارى كما نص عليه الحافظ ١٢٣/٧، وانظر فتح البارى.

<sup>(</sup>۵) النبی: زیادة فی (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) الحديث زيادة في (١)، (ب).

١٦١/١ والمؤمنون ﴿ إلا أبا بكر ﴿ ، فأبى الله وعباده المؤمنون ۚ أن / يتولى ﴿ غير أبى بكر ، فالله هو ولا ، قدراً وشرعاً ، وأمر المؤمنين بولايته ، وهداهم إلى أن ولوه من غير أن يكون طلب ذلك لنفسه .

الوجه الثالث العبد الثالث: أن يقال: فهب أنه طلبها وبايعه أكثر الناس، فقولكم: إن ذلك طلب للدنيا كذب ظاهر، فإن أبا بكر رضى الله عنه (٢) لم يعطهم دنيا، وكان قد أنفق ماله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رغّب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة جاء بماله كله، فقال له: ماتركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله (١).

<sup>(</sup>۱) سبق ورود الحديث في الجزء الأول من هذه الطبعة في ثلاثة مواضع (ص ٤٩٢، ٤٩٦، ٥١١) وذكرت من قبل ٤٩٢/١ (ت ٢) أن الحديث في: البخارى ٩/ ٨٠-١٨١ مسلم ١٨٥٧/٤ (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر. .)؛ مسند أحمد (ط الحلبي) ٤٧/٦، ٤٧/٦ (مع اختلاف في اللفظ).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين المجمنين ساقط من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٢) ن، م: يولوا.

<sup>(</sup>٣) رضى الله عنه: ليس في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) ذكر البخارى ١١٢/٣ (كتاب التهجد، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى) أن أبا بكر تصدق بماله كله. وأورد أبو داود (١٧٣/٢-١٧٤) (كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك) حديث تصدقه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندى فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، فجئت بنصف مالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضى الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه له رسول الله صلى الله عليه ولله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. والحديث في صحيح الترمذي ٥/٧٧٧ (كتاب المناقب، باب منه، وقسال التسرمــذي: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في: سنن الدارمي منه، وقسال التسرمــذي: هذا حديث حسن صحيح والحديث في: سنن الدارمي

والذين بايعوه هم أزهد (۱) الناس في الدنيا، وهم الذين أثنى الله عليهم، وقد علم الخاص والعام زهد عمر وأبي عبيدة وأمثالهما، وإنفاق الأنصار أموالهم: كأسيد (۱) بن حُضير وأبي طلحة [وأبي أيوب] وأمثالهم (۱)، ولم يكن عند موت النبي صلى الله عليه وسلم لهم/بيت مال ص٥٠ يعطيهم ما فيه، ولا كان هناك ديوان للعطاء يُفرض لهم فيه، فالأنصار (۱) كانوا في أملاكهم وكذلك المهاجرون (۱): من كان له شيء من مغنم أو غيره فقد كان له.

وكانت سيرة أبى بكر فى قسم الأموال<sup>(۱)</sup> التسوية، وكذلك سيرة على [رضى الله عنه]<sup>(۱)</sup>، فلو بايعو علياً أعطاهم ما أعطاهم أبو بكر، مع كون قبيلته أشرف القبائل، وكون بنى عبد مناف \_ وهم <sup>(۱)</sup> أشرف قريش الذين هم أقرب العرب \_ من بنى أمية [وغيرهم]<sup>(۱)</sup> إذ ذاك، كأبى سفيان بن حرب [وغيره]<sup>(۱)</sup>، وبنى هاشم \_ كالعباس وغيره \_ كانوا معه.

<sup>(</sup>١) ن، م: والذين بايعوه فأزهد. . الخ.

<sup>(</sup>٢) ن، م: كاسد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ن، م: .... وأبى طلحة وأمثالهما.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: والأنصار.

<sup>(</sup>٥) ن، م: المهاجرين

<sup>(</sup>٦) ن، م: المال.

<sup>(</sup>٧) رضى الله عنه: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>A) ن: هم. وسقطت من (م).

<sup>(</sup>٩) وغيرهم: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>۱۰) وغيره: ساقطة من (ن)، (م).

وقد (۱) أراد أبو سفيان (۲) أن تكون الإمارة (۳) في بني عبد مناف على عادة الجاهلية \_ فلم يجبه إلى ذلك على ولا عثمان ولا غيرهما لعلمهم ودينهم (۱) .

فأى رياسة وأى مال كان لجمهور المسلمين بمبايعة أبى بكر؟ لاسيما وهو يسوِّى بين السابقين الأولين وبين آحاد المسلمين في العطاء، ويقول: إنما أسلموا لله وأجورهم (٥) على الله، وإنما هذا المتاع بلاغ. وقال لعمر لما أشار عليه بالتفضيل في العطاء: أفاشترى منهم إيمانهم؟

فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين بايعوه أولا، كعمر وأبى عبيدة وأُسَيْد بن حضير وغيرهم، سوَّى بينهم وبين الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح، بل وبين من أسلم بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم، فهل حصل لهؤلاء من الدنيا بولايته شيء؟

<sup>(</sup>١) أ، ب: فقد.

<sup>(</sup>۲) أ، ب: أبو سفيان وغيره.

<sup>(</sup>٣) م: الإمامة.

<sup>(</sup>٤) ن، م: لعلمه ودينه؛ أ، ب: لعلمهم أو دينهم. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته. وقد لخص الذهبى فى المنتقى من منهاج الاعتدال، ص ٢٩، هذه العبارات كما يلى : «ثم كانت سيرته ومذهبه التسوية فى قسم الفىء، وكذلك سيرة على، فلو بايعوا عليا أعطاهم كعطاء أبى بكر مع كون قبيلته أشرف من بنى تيم وله عشيرة وبنوعم هم أشرف الصحابة من حيث النسب كالعباس وأبى سفيان والزبير وعثمان ـ ابنى عمته ـ وأمثالهم. وقد كلم أبو سفيان عليا فى ذلك ومتُ بشرفه، فلم يجبه على لعلمه ودينه».

<sup>(</sup>٥) م: وأجرهم.

<sup>(</sup>٦) أ، ب: اتبعوهم؛ م: بايعوا.

<sup>(</sup>V) أ، ب: وبين من أسلم؛ ن، م: بل ومن أسلم، ولعل الصواب ما أثبته.

الوجه الرابع

الوجه الوابع: أن يقال: أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى، فإن المسلمين يؤمنون بأن المسيح عبدالله ورسوله، ولا يغلون فيه غلو النصارى، ولا يجفون جفاء اليهود. والنصارى تدَّعى فيه الإلهية وتريد أن تفضّله على محمد وإبراهيم وموسى، بل تفضل الحواريين على هؤلاء الرسل، كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع على كمحمد ابن أبى بكر وعمر وعثمان وجمهور السحابة من أن المهاجرين والأنصار، فالمسلم إذا ناظر النصرانى لا يمكنه أن يقول في عيسى إلا الحق، لكن إذا أردت أن تعرف جهل النصرانى أن وأنه لا حجة له، فقد المناظرة بينه وبين اليهودى أن فإن النصرانى لا يمكنه أن يجيب عن شبهة اليهودى إلا بما يجيب به المسلم، فإن لم يدخل في دين الإسلام وإلا كان منقطعاً مع اليهودى، فإنه إذا أمر أن بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن قَلَحَ في نبوته بشيء من الأشياء، لم يمكنه أن يقول شيئاً إلا قال له اليهودى ألم المسيح ما هو أعظم من ذلك، فإن البينات لمحمد أعظم من البينات المسيح ما هو أعظم من ذلك، فإن البينات لمحمد أعظم من البينات المسيح، وبُعْد أمر محمد أله على الشبهة أعظم من بعد المسيح عن المسيح، وبُعْد أمر محمد أله عن الشبهة أعظم من بعد المسيح عن المسيح، وبُعْد أمر محمد أله السيح عن الشبهة أعظم من بعد المسيح عن المسيح، وبُعْد أمر محمد أله عن الشبهة أعظم من بعد المسيح عن المسيح، وبُعْد أمر محمد أله عليه وسلم، فإن البينات المسيح عن المسيح عن المسيح عن المسيح عن الشبهة أعظم من بعد المسيح عن المسيح المسيح عن المسيح عن المسيح عن المسيح عن المسيح عن المسيح المسيح ا

<sup>(</sup>١) عبارة «الصحابة من»: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>۲) ن، م: النصاري.

<sup>(</sup>٣) أ، ب: اليهود.

<sup>(</sup>٤) ن: أمن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) أ: إلا قاله اليهودى؛ ب: إلا قال اليهودى.

<sup>(</sup>٦) أب: وبعد أمره.

الشبهة (۱) ، فإن جاز القدح فيما دليله أعظم وشبهته أبعد عن الحق فالقدح فيما دونه أولى ، وإن كان القدح في المسيح باطلاً فالقدح في محمد أولى بالبطلان ، فإنه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة / أولى بالبطلان ، وإذا ثبتت الحجة التي غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالثبات .

177/1

"ولهذا كان مناظرة كثيرة من المسلمين للنصارى من هذا الباب، كالحكاية المعروفة عن القاضى أبى بكر بن الطيب" لما أرسله المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية، فإنهم عظموه وعرف النصارى "قدره، فخافوا أن لا يسجد للملك إذا دخل، فأدخلوه من باب صغير ليدخل منحنيا، ففطن لمكرهم فدخل مستدبرًا (أ) متلقيا لهم بعجزه، ففعل نقيض ما قصدوه. ولما جلس وكلَّموه أراد بعضهم القدح في المسلمين، فقال له: ما قيل في عائشة امرأة نبيكم? يريد إظهار قول الإفك الذي يقوله [من يقوله من] الرافضة أيضا (أ)، فقال القاضى: ثنتان قدح فيهما ورميتا بالزنا (أ) إفكا وكذباً: مريم وعائشة، فأما مريم فجاءت بالولد تحمله من غير زوج، وأما عائشة فلم تأت بولد مع أنه (أ) كان لها زوج، فأبهت النصارى.

<sup>(</sup>١) ن: عن السنة؛ م: عن السبة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢-٢) : بدلا من هذه العبارة في (ن)، (م): ومن هذا الباب ما حكى عن القاضى أبي بكر بن الطيب. وفي هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف على قصة عجيبة».

<sup>(</sup>٣) ن، م: وعرفوا النصاري، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ن: مستديرا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ن، م: الذي تقوله الرافضة أيضاً.

<sup>(</sup>٦) ن، م: رميتا بالزنا وقدح فيهما. (٧) ن، م: مع أنها.

وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم، وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشة، فإذا كان مع هذا قد ثبت كذب القادحين في مريم، فثبوت كذب القادحين في عائشة أولى (۱).

ومثل هذه المناظرة أن يقع التفضيل بين طائفتين، ومحاسن إحداهما أكثر وأعظم (")، ومساويها "أقل وأصغر، فإذا ذكر ما فيها من ذلك عورض بأن مساوىء تلك أعظم؛ كقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [ثم قال] ("): ﴿ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرً بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [سورة البقرة: ٢١٧] (")، فإن الكفار عيروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام فقال تعالى: هذا كبير، وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة

<sup>(</sup>۱) قصة الباقلاني مع م ملك الروم ومناقشاته مع النصارى مذكورة في «تبيين كذب المفترى» لابن عساكر، ص ٢١٨-٢١٩؛ تاريخ بغداد ٣٨٠-٣٧٩، وانظر ترجمته المنقولة عن كتاب «ترتيب المدارك» للقاضى عياض، في آخر نشرة الدكتور محمد عبدالهادى أبي ريدة والأستاذ محمود الخضيرى لكتاب التمهيد، ص ٢٥٠-٢٥٦، ط. لجنة التأليف، القاهرة، ١٩٤٧/١٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) ن، م: أعظم وأكثر.

<sup>(</sup>٣) أ: ومساويهما.

<sup>(</sup>٤) ثم قال: ساقطة من (ن)، (م).

 <sup>(</sup>٥) عبارة «والفتنة أكبر من القتل»: ليست في (ن)، (م).

والسعادة إلا به، وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك الشهر الحرام.

لكن هذا النوع (۱) قد اشتملت كل من الطائفتين فيه (۱) على ما يُذم، وأما النوع الأول فيكون كل من الطائفتين لا يستحق الذم، بل هناك شبه (۱) في الموضعين وأدلة في الموضعين أودلة أحد الصنفين أقوى وأظهر، وشبهته (۱) أضعف وأخفى، فيكون أولى بثبوت الحق ممن تكون أدلته أضعف وشبهته أقوى.

وهذا حال النصارى واليهود مع المسلمين، وهو حال أهل البدع مع أهل السنة [لا سيما الرافضة] (١) .

وهكذا أمر [أهل] السنة مع الرافضة في أبي بكر وعلى، فإن السرافضي لا يمكنه أن يثبت إيمان على وعدالته وأنه من أهل الجنة \_ فضلا عن إمامته \_ إن (١) لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان، وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلى وحده لم تساعده الأدلة، كما أن النصراني إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلة، / فإذا

<sup>(</sup>١) ب (فقط): لكن في هذا النوع.

<sup>(</sup>۲) فيه: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٣) ن، م: شبهة.

<sup>(</sup>٤) ن، م: للموضعين.

<sup>(</sup>a) ن، م، أ: وشبهتهم.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) أهل: زيادة في (ب) فقط.

<sup>(</sup>٨) ن،م: إذ.

قالت (۱) له الخوارج الذين يكفّرون عليا أو النواصب الذين يفسّقونه: إنه كان ظالماً طالباً للدنيا، وإنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف، وقتل على ذلك ألوفاً من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر، وتفرَّق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه، فهذا (۱) الكلام إن كان فاسداً ففساد كلام الرافضى في أبى بكر وعمر أعظم (۱)، وإن كان ما قاله في أبى بكر وعمر متوجها مقبولا فهذا أولى بالتوجه والقبول، لأنه من المعلوم للخاصة والعامة أن من ولاه الناس باختيارهم ورضاهم، من غير أن يضرب أحداً لا بسيف ولا عصا، ولا أعطى أحداً ممن ولاه مالا (۱)، واجتمعوا عليه فلم يول أحداً من أقاربه وعترته، ولا خلّف لورثته مالا من مال المسلمين، وكان له مال [قد] أنفقه (۱) في سبيل الله فلم يأخذ بدله، وأوصى أن يُرد وكان له مال [قد] أنفقه (۱) في سبيل الله فلم يأخذ بدله، وأوصى أن يُرد إلى بيت مالهم ما كان عنده لهم، وهو جَرْدُ قطيفة وبكر وأمة سوداء (۱) ونحو ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف لعمر: أتسلب هذا آل أبى بكر؟ قال: كلا والله / لا يتحنث فيها (۱) أبو بكر وأتحملها أنا. وقال: يرحمك قال: كلا والله / لا يتحنث فيها (۱) أبو بكر وأتحملها أنا. وقال: يرحمك

قال: كلا والله / لا يتحنث فيها ( البو بكر وأتحملها أنا. وقال: يرحمك ١٦٣/١ الله يا أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك ( ) .

<sup>(</sup>١) ن،م: قال.

<sup>(</sup>٢) ن، م: فقاتله وهذا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ن، م، أ: أعظم فسادا.

<sup>(</sup>٤) ن، م: ولا أعطاه مالا.

<sup>(</sup>٥) ن، م: ولو كان له مال أنفقه.

<sup>(</sup>٢) ن، م: وأمة سوداء وبكر.

<sup>(</sup>٧) ن: يتحنث عنها؛ م: يتحنث منها.

<sup>(</sup>٨) هذا الخبر مروى في طبقات ابن سعد ١٩٦٦/٣ . وجرد قطيفة أي قطيفة انجرد خملها وخلقت (اللسان مادة جرد).

ثم مع هذا لم يقتل مسلما على ولايته، ولا قاتل مسلما بمسلم، بل قاتل بهم المرتدين [عن دينهم] (١) والكفار، حتى شرع بهم فى فتح الأمصار، واستخلف القوى الأمين العبقرى الذى فتح الأمصار ونصب الديوان وعمر (١) بالعدل والإحسان.

فإن جاز للرافضى أن يقول: إن هذا كان طالبا (") للمال (") والرياسة ، أمكن الناصبي أن يقول: كان على ظالما طالبا للمال والرياسة ، قاتل على الولاية حتى قتل المسلمون بعضهم بعضا، ولم يقاتل كافراً ، ولم يحصل للمسلمين في مدة ولايته إلا شر وفتنة في دينهم ودنياهم .

فإن جاز أن يُقال: على كان مريداً لوجه الله، والتقصير من غيره من الصحابة، أو يقال: كان مجتهداً مصيباً وغيره مخطئا مع هذه (\*) الحال؛ فأن (\*) يقال: كان أبوبكر وعمر مريدين وجه الله مصيبين، والرافضة مقصّرون في معرفة حقهم، مخطئون في ذمهم بطريق الأولى [والأحرى] (\*)، فإن أبا بكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرياسة والمال أشد من بعد على عن ذلك، وشبهة الخوارج الذين ذموا عليا وعثمان وكفر وهمرا أقرب من شبهة الرافضة الذين ذموا أبا بكر وعمر

<sup>(</sup>١) عن دينهم: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>Y) أ، ب: وعمَّ.

<sup>(</sup>٣) ن، م: كان هذا طالبا.

<sup>(</sup>٤) ن (فقط): للكمال.

<sup>(</sup>٥) هذه: ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٣) ن،م: فإنه.

<sup>(</sup>٧) والأحرى: زيادة في (ب)، (م). وفي (أ): والأخرى.

وعثمان وكفروهم (۱)، فكيف بحال الصحابة [والتابعين] (۱) الذين تخلفوا عن بيعته أو قاتلوه؟ فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح في أبي بكر وعمر وعثمان، فإن أولئك قالوا: ما يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا (المناهمين عنه على المناهمينا من يظلمنا ويأخذ حقنا ممن ظلمنا، فإذا لم يفعل هذا كان عاجزا أو ظالما، وليس علينا أن نبايع عاجزاً أو ظالما (۱).

وهذا الكلام إذا كان باطلا، فبطلان قول من يقول: إن أبا بكر وعمر كانا ظالمَيْن طالبين للمال والبرياسة "أبطل وأبطل. وهذا الأمر لا يستريب فيه من له بصر ومعرفة، وأين "شبهة مثل أبى موسى الأشعرى "الذى وافق عَمراً "على عزل على ومعاوية وأن يُجعل الأمر شورى في المسلمين"، من شبهة عبدالله بن سبأ "وأمثاله الذين يدَّعون أنه إمام معصوم، أو أنه إله أو نبى "بل أين شبهة الذين رأوا أن يولوا معاوية من شبهة الذين يدَّعون أنه إله أو نبى، فإن هؤلاء كفار باتفاق المسلمين بخلاف أولئك.

<sup>(</sup>١) س: ذموا أبا بكر وعمر وكفروهما.

<sup>(</sup>٢) والتابعين: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣٧ ن: نعدل علياً، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ن، م: عاجزا ولا ظالما.

<sup>(</sup>a) أ، ب: للرياسة والمال.

<sup>(</sup>۲۱٪ ن: وأني.

<sup>(\* \*) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (م).

 <sup>(</sup>٧) ن: عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>A) ن، م: عبدالله بن سنا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) سبقت الإشارة من قبل إلى عبدالله بن سبأ ومقالته. انظر هذا الكتاب ٢/٢٣-٢٤، ٣٠٨.

ومما يبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان على وعدالته [مع كونهم على مذهب الرافضة، ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل السنة](۱)، فإذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكفره أو تفسقه: لا نسلم أنه كان مؤمنا بل كان كافراً أو ظالما \_ كما يقولون [هم](۱) في أبي بكر وعمر \_ لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدله(۱) إلا وذلك(۱) الدليل على إيمان(۱) أبي بكر وعمر وعثمان أدل.

فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده، فقد تواتر ذلك عن هؤلاء، بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بنى أمية وبنى العباس، وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار، فإن ادّعوا في واحد من هؤلاء النفاق أمكن الخارجي أن يدعى النفاق، وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هو أعظم منها.

وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانا منافقين في الباطن عدوين للنبي صلى الله عليه وسلم أفسدا دينه بحسب الإمكان، أمكن الخارجي أن يقول ذلك في "علي ويوجه ذلك بأن يقول: كان يحسد ابن عمه والعداوة (١) في الأهل، وأنه كان يريد فساد دينه فلم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) هم: ساقطة من (ن)، (م). وفي (أ): هو، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) م: وعدالته.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: وذاك.

<sup>(</sup>٥) إيمان: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(+-\*) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) والعداوة: كذا في (م)، والكلمة غير ظاهرة في (ن).

يتمكن من ذلك في " حياته وحياة الخلفاء الثلاثة، حتى سعى في قتل الخليفة الثالث وأوقد الفتنة حتى تمكن من (" قتل أصحاب محمد وأمته بغضاً له وعداوة، وأنه كان مباطناً للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية والنبوة، وكان يظهر " خلاف ما يبطن لأن دينه التقية، فلما أحرقهم بالنار أظهر إنكار ذلك، وإلا فكان في الباطن معهم، ولهذا كانت الباطنية من أتباعه، وعندهم سره، وهم ينقلون عنه الباطن الذي ينتحلونه.

ويقول الخارجى مثل هذا الكلام الذى يروج على كثير من الناس أعظم (") مما يروج كلام الرافضة فى الخلفاء الثلاثة، لأن شبه (") الرافضة أظهر فسادا من شبه (") الخوارج/ والنواصب (")، والخوارج (") أصح منهم ١٦٤/١ عقلا وقصدا، والرافضة أكذب وأفسد دينا.

وإن أرادوا إثبات إيمانه وعدالته بنص ٧٠ القرآن عليه.

قيل لهم (^): القرآن عام، وتناوله له ليس بأعظم (^) من تناوله لغيره، (\*وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى اختصاصها

<sup>(</sup>١) أ: حتى غلا من؛ ب: حتى غلا في.

<sup>(</sup>٢) ن، م: ويطهر.

<sup>(</sup>٣) ن، م: أكثر.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: شبهة.

<sup>(</sup>٥) والنواصب: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) أ، ب: وهم.

<sup>(</sup>٧) ن،م: بنبا.

<sup>(</sup>٨) لهم: زيادة في (ن) فقط

<sup>(</sup>٩) ن، م: ليس أعظم. (\*..\*) : ما بين النجمتين ساقطة من(م).

أو اختصاص مثلها أو أعظم منها بأبي بكر وعمر، فباب الدعوى بلا حجة ممكنة، والدعوى في فضل الشيخين أمكن منها\* في فضل غيرهما.

وإن قالوا: ثبت (١٠ ذلك بالنقل والرواية؛ فالنقل والرواية في أولئك أشهر وأكثر (١٠)؛ فإن ادعوا تواترا فالتواتر هناك أصح، وإن اعتمدوا/ على نقل الصحابة فنقلهم لفضائل أبي بكر وعمر أكثر.

ثم هم يقولون: إن الصحابة ارتدوا إلا نفراً قليلا، فكيف تُقبل رواية هؤلاء في فضيلة أحد؟ ولم يكن في الصحابة رافضة كثيرون يتواتر نقلهم، فطريق النقل مقطوع عليهم إن لم يسلكوا طريق "أهل السنة، كما هو مقطوع على النصارى في إثبات نبوة المسيح إن لم يسلكوا طريق" المسلمين.

وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون على، أو فقه ابن عمر دون أبيه، أو فقه علقمة والأسود<sup>(1)</sup> دون ابن مسعود، ونحو ذلك من الأمور التى يثبت فيها للشيء حكم دون ما هو أولى <sup>(1)</sup> بذلك الحكم منه، فإن هذا تناقض ممتنع عند من سلك طريق العلم والعدل.

<sup>(</sup>١) ن: يثبت.

<sup>(</sup>٢) أ، ب: أكثر وأشهر.

<sup>(\*۔\*) :</sup> ما بین النجمتین ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) فى الصحابة والتابعين أكثر من واحد اسمه علقمة أو الأسود ولكن الأرجح أن ابن تيمية يقصد اثنين من تلامذة ابن مسعود رضى الله عنه هما علقمة بن قيس بن عبدالله النخعى (ترجمته فى : تهذيب التهذيب ٢٧٦/٧-٢٧٦ ؛ طبقات ابن سعد ٣٤٣-٣٤٣ ؛ طبقات ابن سعد يزيد بن قيس النخعى (ترجمته فى : تهذيب التهذيب ٢/١٠-٣٤٣ ؛ طبقات ابن سعد ٢/٠٠-٧٠).

<sup>(</sup>٤) ن (فقط): دون غيره ما هو أولى . . الخ، وهو تحريف.

ولهذا كانت الرافضة من أجهل الناس وأضلهم (۱)، كما أن النصارى من أجهل الناس، والرافضة من أخبث الناس، كما أن اليهود من أخبث الناس، ففيهم نوع من ضلال النصارى، ونوع من خبث اليهود.

العجه الخامس: أن يقال: تمثيل هذا بقصة عمر بن سعد "لما خيَّره الوجه الخامس عبيد الله بن زياد بين الخروج في السرية التي أرسلها إلى الحسين وبين عزله عن الرَّى من أقبح القياس، فإذا كان عمر بن سعد" طالبا للرياسة والمال مقدما على المحرَّم لأجل ذلك، أفيلزم" أن يكون السابقون الأولون بهذه الحال؟.

وهذاأبوه سعد بن أبى وقاص كان من أزهد الناس فى الإمارة والولاية ، ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس فى قصره بالغقيق (") ، وجاءه [عمر] ابنه في هذا فلامه على ذلك ، وقال [له] ("): الناس فى المدينة يتنازعون الملك وأنت ههنا (")! فقال: اذهب فإنى سمعت رسول الله (") صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى "(").

<sup>(</sup>١) ن، م، أ: وأظلمهم.

<sup>(</sup>٢-٢) : ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٣) أ، ب: فيلزم.

<sup>(</sup>٤) ن، م: بالعقيق في قصره.

<sup>(</sup>٥) ن: فجاه ابنه؛ م: وجاه ابنه.

<sup>(</sup>٦) له: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) ن، م: وأنت هنا.

<sup>(</sup>٨) أ، ب: النبي.

<sup>(</sup>٩) في المسند (ط. المعارف) ٢٦/٣ (رقم ١٤٤١) عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق

هذا ولم يكن قد بقى أحد (۱) من أهل الشورى غيره وغير على رضى الله عنهما (۱)، وهو الذى فتح العراق وأذل جنود (۱) كسرى، وهو آخر العشرة موتاً، فإذا لم يَحْسُن أن يُشَبَّه بابنه عمر أيشَبَّه (۱) به أبو بكر وعمر وعثمان ؟ هذا وهم لا يجعلون محمد بن أبى بكر بمنزلة أبيه، بل يفضّلون محمداً ويعظّمونه ويتولونه لكونه آذى عثمان، وكان من خواص أصحاب

على لأنه كان ربيبه، ويسبون أباه أبا بكر ويلعنونه.

فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك: فمدحوه على قتل الحسين لكونه كان من شيعة عثمان، ومن المنتصرين له (٥)، وسبّوا أباه سعداً لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان؛ هل كانت النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة؟ بل الرافضة شر منهم، فإن أبا بكر أفضل من سعد، وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من الحسين، وكلاهما مظلوم شهيد رضى الله عنهما.

إلى سعد في غنم له خارجاً من المدينة فلما رآه سعد قال: أعود بالله من شر هذا الراكب، فلما أتاه قال: يا أبت، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب سعد صدر عمر، وقال: اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يحب العبد التقى الغني الخفي». والحديث في مسلم مع اختلاف في اللفظ ٤/٢٢٧٧ (كتاب الزهد والرقاق، الباب الأول) وللحديث رواية أخرى مختلفة في المسند (ط. المعارف) ٣/٥٦-٣١ (رقم ٢٥٢٩).

<sup>(</sup>١) ن (فقط): أحد قد بقى.

<sup>(</sup>٢) ن: عليهما السلام؛ م: عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) ن: جيوش.

<sup>(</sup>٤) ن: أن يشبه بالله عمر أشبه؛ م: أن يشبه بأبيه عمر الشبيه.

<sup>(</sup>٥) ن (فقط): من شيعة عثمان وكان من خواص أصحاب على ومن المنتصرين له، وهو خطأ.

ولهذا كان الفساد الذى حصل فى الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذى حصل فى الأمة بقتل الحسين. وعثمان من السابقين الأولين، وهو خليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل (۱) بغير حق فلم ينعزل، ولم يدفع (۱) عن نفسه حتى قتل. والحسين رضى الله عنه لم يكن متوليا وإنما كان طالبا للولاية، حتى رأى أنها متعذرة، وطلب (۱) منه أن يستأسر نفسه (۱) ليحمل إلى يزيد مأسورا فلم يجب إلى ذلك، وقاتل حتى قتل شهيدا مظلوما فظلم عثمان كان أعظم، وصبره وحلمه [كان] (۱) أكمل، وكلاهما مظلوم شهيد.

/ ولو مثّل ممثل طلب على والحسين للأمر (") بطلب الإسماعيلية ١٦٥/١ كالحاكم (١) وأمثاله، وقال: إن عليا والحسين (١) كانا ظالمين طالبين

(٢) أ، ب: يقاتل. وسقطت الكلمة من (م).

(١) أ: يقول؛ ب: يعزل.

(٤) أ، ب: ليستأسر.

(٣) ن، م: فطلب.

(٦) كان: ساقطة من (ن)، (م).

(٥) أ، ب: مظلوما شهيدا.

(٧) أ، ب: الأمر.

(٨) الحاكم بأمر الله منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن محمد سادس الخلفاء العبيديين الإسماعيلية الذين كانوا يلقبون أنفسهم بالفاطميين، ولد في القاهرة سنة ٣٧٥، وتولى الخلافة بعد وفاة والده العزيز سنة ٣٨٦ وعمره إحدى عشرة سنة، ثم قام سنة ٨٠٤ بمعونة محمد بن إسماعيل الدرزى بالدعوة إلى تأليه نفسه وفتح سجلا تكتب فيه أسماء المؤمنين به، وانتهى حكم الحاكم بأمر الله سنة ٢١١ بعد اختفائه، ويقال إنه اغتيل، وكان حكمه متسما بالقسوة والبطش والتصرفات المتناقضة الحمقاء. انظر سيرته وترجمته في: وفيات الأعيان ٤/٣٩٣-٣٨٣؟ محمد عبدالله عنان: الحاكم بأمر الله، الطبعة الثانية؛ ط. لجنة التأليف، ١٣٧٩/١٩٥٩؛ جراف: مادة والحاكم بأمر الله، دائرة المعارف الإسلامية؛ الأعلام للزركلي ٢٤٧٨-٢٤٧ .

(٩) ن: والحسن، وهو خطأ.

للرياسة بغير حق، بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بنى عبيد، أما كان يكون كاذباً مفتريا في ذلك لصحة إيمان على والحسين ودينهما وفضلهما، ولنفاق هؤلاء وإلحادهم؟.

وكذلك من شبّه عليا والحسين ببعض من قام من الطالبيين أو غيرهم بالحجاز أو الشرق أو الغرب يطلب الولاية بغير حق ويظلم الناس في أموالهم وأنفسهم (١) ، أما كان يكون ظالما كاذبا ؟.

فالمشبّه لأبى بكر وعمر بعمر بن سعد أولى بالكذب والظلم، ثم غاية عمر بن سعد وأمثاله أن يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية يعترف انها معصية، وهذا ذنب كثير [وقوعه] من المسلمين المسلمين أنها

وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إنمان قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام ومعاداة النبى صلى الله عليه وسلم، كما يُعرف ذلك من خطاب الباطنية وأمثالهم من الداخلين في الشيعة، فإنهم يعترفون بأنهم في الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام، وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوسلوا بهم إلى أغراضهم.

وأوّل هؤلاء - بل خيارهم - هو المختار بن أبي عبيد الكذَّاب (٠) فإنه

<sup>(</sup>١) ن، م: ببعض أمراء الحجاز الذين يطلبون الملك بغير حق ويظلمون الناس في أنفسهم وأموالهم . . الخ .

<sup>(</sup>٢) ن: معترف؛ م: فعبروا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ٥، م: وهذا ذنب كثير من المسلمين.

<sup>(</sup>٤) ن، م: إذا، وهو خطأ.

المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى أبو إسحاق، دعا الشيعة إلى بيعة محمد بن الحنفية
 وزعم أنه استحلفه فتبعه الكثيرون، ثم قتل أكثر قتلة الحسين، وحارب جيش بنى أمية وقتل

كان أمير (١) الشيعة ، وقتل عبيد الله (٢) بن زياد ، وأظهر الانتصار للحسين حتى قتل قاتله ، وتقرّب بذلك إلى محمد بن الحنفية (٢) وأهل البيت ، ثم ادّعى النبوّة وأن جبريل يأتيه .

وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سيكون في ثقيف كذّاب ومبير<sup>(۱)</sup>» فكان الكذّاب هو المختار بن أبي

عبيد الله بن زياد وتمت له ولاية الكوفة والجزيرة وغيرهما، وادعى بعد ذلك البوة وبزول الوحى عليه، ثم حاربه مصعب بن الزبير حتى قتله سنة ٦٧. وتسب إلى المختار ورق الكيسانية من الرافصة ويسمى الشهرستاني وغيره أتباعه خاصة المحتارية، ويقال إنه كان يلقب بكيسان، وقيل بل أخذ مقالته عن مولى لعلى رضى الله عنه كان اسمه كيسان. انظر أخبار المختار وسيرته في: تاريخ الطبرى (ط. المعارف) ٥/٩٢٥-٨٥، أحداث سنة ٢٦، ٦٧، ٢/٥ - ١١٦٤ الأخبار الطوال للدينورى (ط وزارة التقافة، ١٩٦٠)، ص ٨٨٢-٨٠٨ تاريخ أبى الفيدا (ط. الحسيبة) ١/١٩٤-١٩٥، مروج المنهب للمسعودي ٣/٥٠١-١٠٠ سير أعلام النبلاء للذهبي ٣/٣٥٦-١٩٥، لسان الميزان الميزان ٢٦-١٠٠ الأعلام للزركلي ٨/٠٠-١٠١ الفرق بين الفرق، ص ٢٦-٣٤ الملل والنحل ١/٣٠٦ الشيعة الحيدرية بالنجف، ١/٣٢١ المتختار الثقفي، سلسلة أعلام العرب، تأليف د . على الخريوطلى، القاهرة، ١٩٣٣.

<sup>(</sup>١) أ، ب: أمين.

<sup>(</sup>٢) ن: عبدالله، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته فيما سبق ١٩/١ (ت ٢). وانظر ترجمته أيضا في: تهديب الأسماء واللغات للبووي (ط. المبيرية) ق١، حـ١، ص ٨٨-٨٨؛ طبقات ابن سعد ٥/١٩ـ١١؛ الجرح والتعديل حـ٤، ق١، ص٢٦؛ الأعلام للزركلي ١٥٣/٧ ـ ١٥٣٨.

<sup>(</sup>٤) أورد مسلم في صحيحه ١٩٧٢-١٩٧١/ في (كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها) حديثاً طويلا جاء فيه أن أسماء بنت أبي بكر رصى الله عنها قالت للحجاج:

عبيد، وكسان المبير هو الحجَّاج بن يوسف الثقفي (١٠).

ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التى قتلت الحسين مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين، لم يصل فى المعصية إلى فعل المختار بن أبى عبيد الذى أظهر الانتصار للحسين وقتل قاتله، بل [كان] المذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد، فهذا الشيعى شر من ذلك الناصبى، بل والحجاج [بن يوسف] (المختار [بن أبى عبيد] (المختار الحجاج كان مبيرا كما سمّاه النبى صلى الله عليه وسلم يسفك الدماء بغير حق، والمختار كان كذّابا يدّعى النبوة (المختار جبريل عبيل الله عليه وسلم

<sup>«</sup>أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، قال: فقام عنها ولم يراجعها». وفي المسند (ط. المعارف) ١٨/٧ (حديث رقم ٤٧٩٠) عن ابن عمر: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في تقيف مبيرا وكذابا». وقال النووي (شرح مسلم ١٦/٠٠/): «والمبير المهلك».

<sup>(</sup>۱) أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن مسعود الثقفى ، ولد سنة ٤١ فى بلدة الطائف وقلده عبدالملك بن الوليد أمر عسكره وقاتل به عبدالله بن الزبير فقتله سنة ٧٧، فولاه عبدالملك مكة والمدينة والطائف، ثم ولاه العراق فأخمد الثورة بها وثبتت له الإمارة عشرين سنة ، وهو الذى بنى مدينة واسط وبها كانت وفاته سنة ٩٥. انظر سيرته فى : وفيات الأعيان ١/١٤١ ٣٤٨ الأخبار السطوال، ص١٤٣ - ٣٢٩، الأعلام للزركلى ٢/ ١٧٥ - ١٧٤ لامنس : مادة الحجاج ، دائرة المعارف الإسلامية ؛ تاريخ الطبرى ١٧٤/١٧٤ وما بعدها ؛ مروج الذهب ١/١٤٠ - ١٢٢ - ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) ن، م: قاتلت.

<sup>(</sup>٣) کان: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) بن يوسف: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٥) بن أبي عبيد: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) أ، ب: الوحى.

إليه، وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس، فإن هذا كفر، وإن كان لم يتب منه كان مرتدا، والفتنة أعظم من القتل.

وهذا باب / مطّرد، لا تجد أحداً ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل ظ٧٥ إلا وفيهم من هو شر منه، ولا تجد أحداً ممن تمدحه الشيعة إلا وفيمن تمدحه الخوارج من هو خير منه، فإن الروافض شر من النواصب، والذين تكفّرهم أو تفسّقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب.

وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين، ويتكلمون بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرءون من طريقة الروافض والنواصب [جميعاً](۱)، ويتولون السابقين والأولين [كلهم](۱)، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذّابين، ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين، ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين، فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما(۱) فيها أحد [من الصحابة](۱)، لا عثمان ولا على يشاركهما(۱).

<sup>(</sup>١) جميعا: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ن، م: ويقولون السابقين الأولين، وسقطت وكلهم،

<sup>(</sup>٣) أ، ب: ولا ما فعل.

<sup>(</sup>٤) ن، م: يشركهما.

<sup>(</sup>a) من الصحابة: ساقطة من (ن)، (م).

 <sup>(</sup>٦) ولا غيرهما: ساقطة من (ن)، (م).

وهـذا كان متفقا عليه في الصدر الأوّل، [إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعباً به] (١)، حتى أن الشيعة الأولى (١) أصحاب على لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه.

كيف وقد ثبت عن على (") [من وجوه متواترة] (") أنه كان يقول: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر» (")، ولكن كان طائفة من شيعة على

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) أ: الأول.

<sup>(</sup>٣) أ، ب: عنه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ذكرت من قبل نص حديث البخارى الذى رواه فى صحيحه (٥/٥) عن محمد بن الحنفية عن أبيه. انظر هذا الكتباب ٢٠٨١، ١٢/١، وروى نفس الحديث بنفس السند ولكن باختلاف يسير فى الألفاظ أبو داود فى سننه ٢٨٨٤ (كتاب السنة، باب فى التفضيل). وفى سنن ابن ماجة ٢/٩٩ (المقدمة، باب فضل عمر) عن عبدالله بن مسلمة قال: سمعت عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير الناس بعد أبى بكسر عمسر. وذكسر السيوطى فى الجامع الصغير ٢/١٠ (ط. مصطفى الحلبى، بكسر عمسر. وذكسر السيوطى فى الجامع الصغير ١٠٠١ (ط. مصطفى الحلبي، وين الحديث كالآتى: وخير أمتى بعدى أبو بكر وعمر، وذكر أن ابن عساكر وي الحديث عن على والزبير معا، وحسن السيوطى الحديث ولكن الألباني ضعفه فى وضعيف الجامع الصغير وزيادته ع ٣/١٧٠. أما فى مسند أحمد فقد ورد الحديث فى الجزء الثاني (ط. المعارف) بألفاظ متقاربة ٢٤ مرة كالآتى: عن أبى جحيفة (الأحاديث الجزء الثاني (ط. المعارف) بالفاظ متقاربة ٢٤ مرة كالآتى: عن أبى جحيفة (الأحاديث المهداني (الأحاديث عن أبيه (الأحاديث ١٠٩٠) وعن عبد خير الهمداني (الأحاديث خير عن أبيه (الأحاديث ١٠٩٠) وعن وهب السوائي (الحديث ١٠٢١) وعن علقمة بن قيس الحديث (١٠٩١). وقد صحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله سند جميع هذه الأحاديث ما عدا سند الأحاديث عا عدا سند الأحاديث ما عدا سند الأحديث ما عدا سند الأحديث ما عدا سند الأحديث ما عدا سند الأحديث ما عدا سند المعروب الأحديث ما عدا سند الأحديث ١٠٧٠).

تقدّمه (١) على عشمان، وهذه المسألة (١) أخفى من تلك.

ولهذا كان أثمة [أهل]<sup>(\*)</sup> السنة كلهم<sup>(\*)</sup> متفقين على تقديم أبى بكر وعمر<sup>(\*</sup> من وجوه متواترة<sup>\*)</sup>، [كما هو مذهب أبى حنيفة / والشافعى ومالك ١٦١/١ وأحمد بن حنبل، والشورى والأوزاعى والليث بن سعد، وسائر أثمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين]<sup>(\*)</sup>.

وأما عثمان وعلى فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما<sup>٧٧</sup>، وهى إحدى الروايتين عن مالك. وكان طائفة من الكوفيين يقدمون علياً، وهى إحدى الروايتين عن [سُفيان] الثورى<sup>(١٠)</sup>، ثم قيل: إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السِخْتِيانى<sup>(١)</sup> وقال: من قدّم علياً على عثمان فقد أزرى

<sup>(</sup>١) ن، م: ولكن كانت طائفة من شيعته على تقديمه... الخ.

<sup>(</sup>٢) ن: الملة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أهل: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) کلهم: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٥-٥): ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) ن، م: فيها.

<sup>(</sup>٨) ن، م: عن الشورى. وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى أبو عبدالله، الإمام أمير المؤمنين في الحديث، ولد سنة خمس وقيل: ست وقيل: سبع وتسعين للهجرة وتوفى بالبصرة سنة ١٦١. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١٧٧/٢ - ١٢٨؛ تهذيب التهذيب البحرة الم ١١١/٤؛ طبقات ابن سعد ٢/ ٣٧١- ٣٧٤؛ تاريخ بغداد ١٥١-١١٤؛ الأعلام للذركلي ١٥٨/٢؛

<sup>(</sup>٩) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر، من التابعين وكان سيد فقهاء عصره، ولد

بالمهاجرين والأنصار. [وسائر أثمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النصّ والإجماع والاعتبار] (''. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك، فذلك في أمور مخصوصة لا تقديما عاما، [وكذلك ما ينقل عن بعضهم في على ] ('').

سنة ٦٦- وقيل ٦٨- وتوفى سنة ١٣١. ترجمته في تهذيب التهذيب ٢٩٧/١ ٣٩٩- ٣٩٩؛ طبقات ابن سعد ٧/٢٤٦-٢٥١؛ اللباب لابن الأثير ١/٥٣٦؛ الأعلام للزركلي ٣٨٢/١.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م) وقد ذكر الشيخ محمد بن أحمد السفاريني في كتابه الوائح الأنوار البهية، المعروف بشرح عقيدة السفاريني ٣٤٠/٢ اتفاق علماء الأمة على تفضيل أبي بكر ثم عمر، ثم قال: وثم اختلفوا فالأكثرون ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي، وهو المشهور عن الإمام مالك، رضى الله عنهم أن الأفضل بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عثمان بن عفان ثم على بن أبي طالب رضي الله عنهما، وجزم الكوفيون ـ ومنهم سفيان الثوري ـ بتفضيل على على عثمان، وقيل بالوقف عن التفضيل بينهما، وهو رواية عن مالك، فقد حكى أبو عبدالله المازري عن المدونة أن مالكا سئل: أي الناس أفضل بعد نبيهم؟ فقال: أبوبكر ثم عمر. ثم قال: أو في ذلك شك؟ فقيل له: وعلى وعثمان؟ فقال: ما أدركت أحدا ممن اقتدى به يفضل أحدهما على الآخر. . . نعم حكى القاضى عياض عن الإمام مالك أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان. قال القرطبي: وهو الأصح إن شاء الله تعالى. وقد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف منهم الإمام مالك ويحي القطان وابن معين، وانظر في أمر المفاضلة بين عثمان وعلى رضى الله عنهما: فتح الباري ١٥-١٤/٧؛ الاستيعاب لابن عبد البر(المطبوع مع الإصابة) ١/٥١هـ٥ ؛ ابن طاهـر البغـدادي: أصول الدين، ص ٢٠٤؛ ابن حزم: الفصل ٤/٢٢٣-٤٢٢؛ على بن محمد بن أبي العز الحنفي: شرح الطحاوية (ط. دار البيان)، ص ٤٨٥؛ الأشعرى: مقالات الإسلاميين ٢/١٣١؛ الجويني: الإرشاد، ص ٤٣١؛ العقائد العضدية للايجي بشرح الدواني (تحقيق د. سليهان دنيا) ٢ / ٦٤٦-٦٤٧، ١٩٥٨.

وأما قوله (1): «وبعضهم اشتبه الأمر عليه (2) ورأى (2) لطالب الدنيا الرد على القسم الثاني من الثاني من من العمار (1) فقلًده [وبايعه] (2) وقصر في نظره، فخفى عليه الحق، المقسم فاستحق (2) المؤاخذة من الله (2) بإعطاء الحق لغير مستحقه».

قال: «وبعضهم قلّد لقصور فطنته، ورأى الجمّ الغفير فتابعهم، وتوهم (^) أن الكثرة تستلزم الصواب، وغفل عن قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مَّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ ﴾ [سورة س: ٢٤]، ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ ﴾ [سورة سبا: ١٣]».

فيقال لهذا المفترى الذى جعل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر ثلاثة أصناف: أكثرهم طلبوا الدنيا، وصنف قصروا فى النظر، وصنف عجزوا عنه، لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد، وإما أن يكون للجهل، والجهل إما أن يكون لتفريط فى النظر، وإما أن يكون لعجز عنه. وذكر أنه كان فى الصحابة "" وغيرهم من قصر فى النظر حين بايع أبا بكر، ولو نظر لعرف الحق، وهذا يؤاخذ على تفريطه بترك النظر الواجب. وفيهم

<sup>(</sup>١) يكور ابن تيمية هنا نص كلام ابن المطهار الذي ورد من قبل (ص ٩ ـ ١٠) من هذا الجزء

<sup>(</sup>٢) ن، م: عليه الأمر.

<sup>(</sup>۳) ن،م، أ: رأى.

<sup>(</sup>٤) ب: مبايعا.

<sup>(</sup>٥) وبايعه: ساقطة من (ن)، (م)، (أ).

<sup>(</sup>٦) ن، م، أ: فخفى الحق عليه واستحق.

<sup>(</sup>٧) أ، ب: الله تعالى.

<sup>(</sup>٨) ن، م: ورأى.

<sup>(</sup>٩) ن، م: فذكر.

<sup>(</sup>١٠) ن (فقط): للصحابة.

من عجز عن النظر فقلَّد الجم الغفير، يشير بذلك إلى [سبب] (١) مبايعة أبى بكر.

**فيقال له:** وهذا من الكذب الذى لا يعحجز عنه أحد. والرافضة قوم بهت، فلو طُلب من هذا المفترى دليل على ذلك، لم يكن له على ذلك دليل.

والله [تعالى] (٢) قد حرَّم القول بغير علم، فكيف إذا كان المعروف (٢) ضد ما قاله؟ فلو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة، لم يجز أن نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد القصد والجهل بالمستحق.

قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً ﴾ [سورة الإسراء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ هَا أَنتُمْ هَا لَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً ﴾ [سورة الإسراء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ هَا أَنتُمْ هَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ هَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ هَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [سورة آل عمران: ٦٦].

فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة (أ) عقلا [وعلما] (أ) ودينا؟ كما قال فيهم [عبد الله] بن مسعود (أ): من كان [منكم] (١) مستنا

- (١) سبب: ساقطة من (ن)، (م). (۲) تعالى: زيادة في (أ)، (ب).
  - (٣) ن، م: المعلوم.
     (٤) ن، م: أكمل الناس.
    - (٥) وعلما: زيادة في (أ)، (ب).
- (٩) ن، م: ابن مسعود ويقول ابن تيمية عن الأثر التالى المروى عن ابن مسعود رضى الله أن غير واحد رواه منهم ابن بطة عن قتادة، ولم أجده في نص «الإبانة» المطبوع، ولكنه مروى في دجامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (ط. المنيرية»، ص ٩٧ وسنده: حدثنا سنيد قال حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة قال ابن مسعود. . . وسأقابل رواية ابن عبدالبر على الرواية المذكورة هنا.
  - (٧) منكم: ساقطة من (ن)، (م).

فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا(۱)، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا(۱)، قوم اختارهم الله(۱) لصحبة نبيه(۱) وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم(۱)، واتبعوهم في آثارهم، (ا وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم (۱)، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه غير واحد منهم ابن بطّة عن قتادة.

وروى هو وغيره بالأسانيد المعسروفة إلى زِرِّ بن حُبَيْش، قال : قال [عبدالله] بن مسسعود (٢٠): إن الله [تبسارك]

<sup>(</sup>۱) ن، م، أ: الأمة: أبرها، وفي رواية ابن عبدالبر: «من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا...

 <sup>(</sup>٢) بعد كلمة وتكلفا في جامع بيان العلم: وأقومها هديا وأحسنها حالا قوماً اختارهم. . الخ.

<sup>(</sup>٣) الله: ليست في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم: نبيه صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٥) فضلهم: كذا في (أ)، (ب)، (م) وفي جامع بيان العلم، وفي (ن): فعلهم.

<sup>(</sup>٦ - ٦) : غير موجود في جامع بيان العلم.

<sup>(</sup>٧) ن، م: ابن مسعود.ولم أجد الأثر التالى فى نسخة والإبانة المطبوعة ولكنى وجدته فى المسند (ط. المعارف) ٢١١/ (رقم ٣٦٠٠) وسنده: حدثنا أبو بكر ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود قال . . . الخ . وقال المحقق رحمه الله: وإسناده صحيح ، وهو موقوف على ابن مسعود . وهو فى مجمع الزوائد ١ : ١٧٨-١٧٧ ، وقال : رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير ، ورجاله موثقون » .

أما زر بن حبيش فترجمته في الجرح والتعديل: حـ١، ق٢، ص٢٢٦-٢٢٣ وفيها: وزر بن حبيش الأسدي روى عن عمر وعلى وعبدالله وأبي. روى عنه الشعبى وإبراهيم وعاصم وأبو بردة والمنهال بن عمرو وعبدة بن أبي لبابة، سمعت أبي يقول ذلك. حدثنا عبدالرحمن

وتعالى "نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد" خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه" برسالته، ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم "فوجد قلوب العباد بعد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رآه "المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه "المسلمون سيئا فهو عند الله سيىء.

قال ذكره أبى عن إسحاق بن منصور عن يحي بن معين قال: زر بن حبيش ثقة. وانظر ترجمته أيضا في طبقات ابن سعد ١٠٤/٦.

وأما عاصم فهو عاصم بن بهدلة ويعرف بعاصم بن أبى النجود. قال ابن خلكان: كان أحد القراء السبعة والمشار إليه فى القراءات، أخذ القراءة عن عبد الرحمن السلمى وزر بن حبيش وأخذ عنه أبو بكر بن عياش. . وتوفى عاصم فى سنة ١٢٨ بالكوفة . وفى الخلاصة للخزرجى: وثقه أحمد وأحمد العجلى ويعقوب بن سفيان وأبو زرعة ، وقال الدارقطنى : فى حفظه شىء . وانظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب ٥/٣٨-٤٤ ؛ الخلاصة للخزرجى ، ص١٥٤ ؛ وفيات الأعيان ٢/٤٢٤ ؛ طبقات ابن سعد ٢/ ٣٢٠-٣٢١ ؛ الأعلام للزركلى

وأما أبوبكر فهو أبوبكر بن عياش بن سالم الأسدى، اختلف فى اسمه وفى تاريخ وفاته فقيل : إنه توفى سنة ١٧٣ ، وقيل : بل سنة ١٩٣ . فى الخلاصة للخزرجى (ص٣٨٣) : «وعنه ابن المبارك وابن مهدى وابن المدينى وأحمد وقال : ثقة ربما غلط. وقال ابن عدى : لم أجد حديثا له منكرا إذا روى عنه ثقة . وانظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد ٢/٣٨٦؟ تهذيب التهذيب ٣٨٦/٢٧.

- (١) في (ن)، (م) والمسند: الله تعالى.
- (Y) المسند: محمد صلى الله عليه وسلم.
  - (٣) المسند: فابتعثه.
  - (£) المسئد: محمد.
    - (٥) المسند: رأى.
    - (٦) المسند: رأوا.

وفى رواية: [قال أبو بكر بن عيَّاش \_ الراوى لهذا الأثر عن عاصم بن أبى النجود، عن زِرِّ بن حُبَيْش، عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه] دا ي وقد رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا/ أن ١٦٧/١ يستخلفوا أبا بكر.

وقول" [عبد الله]" بن مسعود: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفا، كلام جامع بَيَّن فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب، وبيَّن فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبيَّن فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف".

وهذا خلاف ما قاله [هذا]<sup>(۰)</sup> المفترى، الذى وصف أكثرهم بطلب الدنيا وبعضهم بالجهل: إما عجزاً وإما تفريطا.

والذى قاله عبد الله حق، فإنهم خير هذه الأمة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال: «خير القرون القرن الذى بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أه أفضل الأمة الوسط، الشهداء على الناس، الذين هداهم الله لما اختلف (١٠) فيه من الحق بإذنه، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم، فليسوا من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) أ، ب: فقول.

<sup>(</sup>٣) عبدالله: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) ن: التكليف، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) هذا: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٦) مضى هذا الحديث في هذا الجزء، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٧) أ، ب: اختلفوا.

صي ۸۵

المغضوب عليهم / الذين يتبعون أهواءهم، ولا من الضالين الجاهلين، كما قسمهم هؤلاء المفترون إلى ضُلَّال وغواة، بل لهم كمال العلم وكمال القصد، إذا لو لم يكن كذلك النرم أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم، وأن الا يكونوا خير الأمة، وكلاهما خلاف الكتاب والسنة.

وأيضا فالاعتبار العقلى (ئ) يدل على ذلك، فإن من تأمل أمة محمد [صلى الله عليه وسلم] (م)، وتأمل أحوال اليهود والنصارى والصابئين (ئ) والمجوس والمشركين، تبين له من فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم فى العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه.

والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، ولهذا لا تجد أحداً من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى أمثاله، وتجد من ينازع في ذلك كالرافضة [من] (٢) أجهل الناس.

ولهذا لا يوجد في أثمة الفقه الذين يُرجع إليهم رافضي، ولا في أئمة الحديث [ولا في أثمة] (^) الزهد والعبادة، ولا في الجيوش المؤيدة

<sup>(</sup>١) م: الظالمين.

<sup>(</sup>٢) ن،م: ذلك.

<sup>(</sup>٣) ن، أ: أو ان.

<sup>(</sup>٤) ن: فاعتبار العقل.

<sup>(</sup>o) صلى الله عليه وسلم: ليست في (ن).

<sup>(</sup>٦) والصابثين: ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٧) من: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٨) ولا في أثمة: ساقطة من (ن)، (م) وفي (أ): ولا أئمة.

المنصورة جيش رافضى (أ) ، ولا فى الملوك الذين نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا [عدوه] (أ) من هو رافضى ، ولا فى الوزراء الذين لهم سيرة محمودة من هو رافضى .

وأكثر ما تجد الرافضة إما في (") الزنادقة المنافقين (الملحدين، وإما في جُهّال ليس لهم علم لا (ق) بالمنقولات ولا بالمعقولات، قد نشأوا بالبوادي والجبال، أو تحيزوا عن (ألله المسلمين فلم يجالسوا أهل العلم والدين، وإما في ذوى الأهواء ممن قد حصل له بذلك رياسة ومال، أو آله آ(") نسب يتعصب له كفعل [أهل آ(") الجاهلية.

وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين، فليس في هؤلاء رافضي لظهور الجهل والظلم في قولهم، وتجد ظهور الرفض<sup>(۱)</sup> في شر الطوائف كالنصيرية والإسماعيلية والملاحدة الطرقية<sup>(۱)</sup>، وفيهم من

<sup>(</sup>١) أ: ولا في أئمة الجيوش المؤيدة المنصورة بجيش رافضى؛ ب: ولا في أئمة الجيوس المؤيدة المنصورة رافضي

<sup>(</sup>٢) عدوه: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>۳) ن، م: من.

<sup>(</sup>٤) المنافقين: ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) لا: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) أ: أو تحيزوا على ؛ ب : وتجبروا على .

<sup>(</sup>٧) له: ساقطة من (ن)، (م)

<sup>(</sup>A) أهل: ساقطة من (ن)، (م)

<sup>(</sup>٩) ن: الروافض؛ م: الطوائف.

<sup>(</sup>١٠) ويقصد بهم ابن تيمية أصحاب الطرق الصوفية من القائلين بأقوال مخالفة للاسلام كأتباع ابن عربي وابن سبعين وغيرهم.

الكذب والخيانة وإخلاف (۱) الوعد ما يدل على نفاقهم ، كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» زاد مسلم: «وإن صام وصلًى وزعم أنه مسلم» (۱).

وأكثر ما توجد هذه الثلاث في طوائف أهل القبلة في الرافضة.

**وأيضا فيقال لهذا العفترى** : هب أن الذين بايعوا الصدِّيق كانوا كما ذكرت : إما طالب دنيا وإما جاهل، فقد جاء بعد أولئك في قرون الأمة من يعرف كل أحدٍ ذكاءهم وزكاءهم (٣)، مثل :

سعيد بن المسيّب والحسن البصريّ وعَطاء بن أبى رَبَاح وإبراهيم النخعيّ وعَلْقَمة والأسْوَد وعَبِيدة السَّلهاني وطاووس ومجاهد وسعيد بن جُبَيْر وأبى المشعشاء جابر بن زيد(1)

<sup>(</sup>١) ن، م: واختلاف.

<sup>(</sup>۲) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى المخارى ۱۲/۱ (كتاب الإيمان، باب علامة المنافق)، ۱۸۰/۳ (كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد)؛ مسلم ۱۸۰/۷-۷۹ (كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق) من أربعة طرق وزاد فى الطريقين الأخيرين: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»؛ سنى الترمذى ١٣٠/٤ (كتاب الإيمان، باب فى علامة المنافق). وقال الترمذى: «وفى الباب عن عبدالله بن مسعود وأنس وجابر».

<sup>(</sup>٣) أ: ركاهم وزكاهم؛ ب: زكاءهم وذاءهم.

<sup>(</sup>٤) ن، م. جابر بن يزيد، وهمو خطأ. وأبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدى البصرى من أئمة التابعين ومن أصحاب ابن عباس رضى الله عنه. ولد سنة ٢١ وتوفى سنة ٩٣. ترجمته فى : تهليب التهليب ٢٨٣-٣٩؛ طبقات ابن سعد ١٨٧-١٧٩/ : تذكرة الحفاظ ١٨٧-٦٧٩؛ الأعلام للزركلي ٩١/٢.

[وعلى بن زيد] (''وعلى بن الحسين ('') وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وعُرْوة بن الزُبِيْر والقاسم بن محمد [بن أبى بكر] ('') وأبى بكر بن عبدالرحمن بن الحَارث بن هشام ومُطَرِّف بن الشَّخِير ومحمد بن واسع وحبيب العجمى ومالك بن دينار ومكحول والحكم بن عتيبة ('') ويزيد بن أبى حبيب، ومن لا يحصى عددهم ('') إلا الله.

ثم بعمدهم مشل (<sup>n</sup> أيوب / السِخْتِياني وعبدالله بن عَوْن ويونس بن عُبَيْد ١٦٨/١

- (۲) أ، ب: وعلى بن الحسن. والأرجح أن المقصود هو على بن الحسين بن على بن أبى طالب زين العابدين ولد سنة ٣٨ وتوفى سنة ٩٤ وهو من سادات التابعين. ترجمته فى: وفيات الأعيان ٢٩٢٦ـ٤٣١٤؛ طبقات ابى سعد ٥/٢١٦ـ٢٢٢، الأعلام للزركلى ٥/٨٦.
- (٣) ن، م: القاسم بن محمد. وهو القاسم بن محمدبن أبى بكر الصديق كان من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ولد فيها سنة ٣٧ واختلف في سنة وفاته وقيل سنة ١٩٤٠. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/٢٢٤؛ طبقات ابن سعد ٥/١٨٠-١٩٤٤ الجرح والتعديل حـ٣، ق٢، ص١١٨؛ نكت الهميان للصفدي، ص ٢٣٠؛ الأعلام للزركلي ٢٥/٦.
- (٤) أ، ب: الحكم بن عتبة؛ ن، م: الحكم بن عيبنة، والصواب ما أثبته. وسبق ذكره قبل صفحات (ص ٢٠) توفى بالكوفة سنة ١١٥. قال ابن إدريس: وكان الحكم بن عتببة ثقة فقيها عالما عاليا رفيعا كثير الحديث. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٢/ ٣٣١-٣٣٢؛ الجرح والتعديل حـ١، ق٢، ص ١٢٣-١٢١؛ الخلاصة للخزرجي، ص ٧٦. ويرى ابن حجر (لسان الميزان ٢/ ٣٣٦) أنه هو الحكم بن عتببة بن النحاس ويرد قول ابن أبي حاتم وابن الجوزي بأنه غير الإمام المشهور.
  - (٥) ن، م: عدده.
  - (٦) مثل: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>١) وعلى بن زيد: ساقط من (ن)، (م).

وجعفر بن محمد والزُهرى وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة بن أبى عبد الرحمن وأبى الزناد ويحيى بن أبى كثير وقتادة ومنصور ابن المعتمر والأعمش وحمَّاد بن أبى سليمان وهشام الدَسْتُوَائى وسعيد ابن أبى عَرُوبة.

ومن بعد هؤلاء مثل مالك بن أنس وحمَّاد بن زيد وحمَّاد بن سَلَمة واللَيْث [بن سعد](۱) والأوْزَاعيّ وأبى حنيفة وابن أبى ليلى وشريك وابن أبى ذئب وابن الماجَشُون.

ومن بعدهم مثل يحيى بن سعيد [القطّان] (") وعبد الرحمن بن مهدى ووَكِيع بن الجرَّاح وعبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز وأبى يوسف ومحمد [بن الحسن] (") والشافعى وأحمد [بن حنبل] (") وإسحاق [ابن رَاهَوْيه] (") وأبى عُبَيْد وأبى ثُور ومن لا يُحصى عدده إلا الله، ممن ليس لهم غرض في تقديم غير الفاضل لا لأجل رياسة ولا مال، وممن هم من أعظم (") الناس نظراً في العلم وكشفاً لحقائقه، وهم كلهم متفقون على تفضيل أبى بكر وعمر.

رئبل الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد على كانوا يفضلون أبا بكر

<sup>(</sup>١) ابن سعد: زیادة فی (أ)، (ب).

<sup>(</sup>۲) القطان: زیادة فی (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٣) ابن الحسن: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) ابن حنبل: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(°)</sup> بن راهویه: زیادة فی (أ)، (س).

<sup>(</sup>٦) ن: ومن هو أعظم، م: وممن هو أعظم.

<sup>(\*-\*):</sup> ما بين النجمتين ساقط من (أ)، (ب)

وعمر. وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن أبى بكر وعمر" فقال: ما رأيت أحداً [ممن](١) أقتدى به(١) يشك فى تقديمهما، يعنى على على وعثمان(١)، فحكى إجماع أهل المدينة(١) على تقديمهما.

وأهل المدينة لم يكونوا ماثلين إلى بنى أمية كما كان أهل الشام، بل قد خلعوا بيعة يزيد، وحاربهم عام الحرَّة وجرى بالمدينة ما جرى (°)، ولم يكن أيضاً قتل على (۱) منهم أحداً كما قتل من أهل البصرة ومن أهل (۱) الشام، بل كانوا يعدّونه (۸) من علماء المدينة إلى أن خرج منها، وهم

<sup>(</sup>١) ممن: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) في المنتفى من منهاج الاعتدال للذهبي، ص ٧٨: أهتدي به.

<sup>(</sup>٣) سبق أن نقلت (ص ٧٤ ت ٢) عن السفاريني قوله : «فقد حكى أبو عبدالله المازري عن المدونة أن مالكا سئل : أي الناس أفضل بعد نبيهم ؟ فقال : أبو بكر وعمر. ثم قال : أو في ذلك شك ؟».

<sup>(</sup>٤) ن، م: السنة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) يشير ابن تيمية بذلك إلى ما جرى سنة ٣٣هـ عندماً أخرج أهل المدينة عامل يزيد بن معاوية عثمان بن محمد بن أبى سفيان من المدينة وأظهروا خلع يزيد وحاصروا من كان بالمدينة من بنى أمية فأرسل إليهم يزيد مسلم بن عقبة فقاتلهم وأخضعهم، وعرفت الواقعة بواقعة الحرة نسبة إلى حرة واقم، وكان ذلك في ذي الحجة سنة ٣٣. انظر: تاريخ الطبرى (ط. المعارف) أحداث سنة ٣٣: ٥/٢٨٢ـ ١٩٥٤؛ مروج الذهب ٣/٨٧-٨٠؛ سير أعلام النبيلاء ٣/٨٧-٢١٧؛ ياقهوت: معجم البلدان مادة «حرة واقم»؛ دائرة المعارف الإسلامية: مادة «حرة».

<sup>(</sup>٦) على: ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٧) ن، م: وأهل

<sup>(</sup>٨) ن، م: بل كان يعد.

متفقون على تقديم أبى بكر وعمر '' فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدْيَن الناس يرون تفضيله فضلا عن خلافته ''.

وروى البيهقى بإسناده عن الشافعى قال: لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبى بكر وعمر.

وقال شريك [بن عبد الله] بن أبى نمر (") ، وقال له قائل : أيما أفضل أبو بكر أو على ؟ فقال [له] (") : أبو بكر (أ) . فقال له السائل : أتقول (") هذا وأنت من الشيعة ؟ فقال : نعم ، إنما الشيعى من يقول هذا ، والله لقد رقى على هذه الأعواد فقال : ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ، أفكنا نرد قوله ؟ أفكنا نكذبه ؟ والله ما كان كذّاباً . وذكر هذا القاضى عبد الجبار في كتاب «تثبيت النبوة» له ، وعزاه إلى كتاب أبى القاسم البلخى الذي صنّفه في النقض على ابن الراوندى اعتراضه على الجاحظ (") .

<sup>(</sup>۱ ـ ۱) ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: شريك بن أبي نمر. والصواب ما أثبته وسبقت ترجمته ١٥/١.

<sup>(</sup>٣) له: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) م: على، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) أ، ب: تقول.

<sup>(</sup>٦) وقال شريك بن عبدالله بن أبى نمر. . على الجاحظ. ورد هذا الكلام كله مع اختلاف يسبر في العبارات في الجزء الأول من هذه الطبعة ، ص ١٣-١٥، وعلقت عليه هناك تعليقا وافيا فارجع إليه . وورد اسم شريك ناقصا في النسختين هنا . وانظر ترجمة شريك أيضا في: الجرح والتعديل ، حـ٢، ق١، ص٣٣٨-٣٣٤؛ تهذيب التهذيب ٢٣٣٨-٣٣٨.

"فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدين الناس يرون تفضيله فضلا عن خلافته"، فكيف يُقال [مع هذا] ": إن الذين بايعوه كانوا طلاب الدنيا أو جهّالا؟ ولكن هذا وصف [الطاعن] " فيهم، فإنك لا تجد في طوائف أهل" القبلة أعظم جهلا من الرافضة ولا أكثر حرصا على الدنيا.

وقد تدبرتهم فوجدتهم لا يضيفون إلى الصحابة "عيبًا إلا وهم أعظم الناس اتصافا به والصحابة" أبعد الناس" عنه، فهم أكذب الناس بلا ريب" كمسيلمة الكذّاب إذ قال: أنا نبى صادق ومحمد كذّاب"، ولهذا يصفون أنفسهم بالإيمان ويصفون الصحابة بالنفاق، وهم أعظم الطوائف نفاقا، والصحابة أعظم الخلق إيمانا.

وأما قوله'': «وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق [له] (۱۱ وبايعه الأقلون تابع الرد مل مقدمة الفصل مقدمة الفصل الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها، ولم تأخذهم (۱۱ في الله لومة لائم، بل الناني

<sup>(</sup>١-١) : ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٢) مع هذا: ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) الطاعن: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٤) أهل: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٥\_٥) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) الناس: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٧) بلا ريب: ساقطة من (أ)، (ب).

 <sup>(</sup>٨) عبارة «ومحمد كذّاب»: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٩)) القول التالى هو القسم الأخير من مقدمة ابن المطهر للفصل الثانى من كتابه وسبق أن وردت في أول هذا الجزء، ص ١٠، وفي «منهاج الكرامة»، ص ٨١ (م).

<sup>(</sup>۱۰) له: ساقطة من جميع النسخ ووردت من قبل ۲ / ۱۰ / ۰

<sup>(</sup>١١) تأخذهم: كذا في (أ)، (ب)، (م): وفي (ن) نقط التاء مهملة وسبق ورودها: يأخذهم.

أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من (۱) طاعة من يستحق التقديم. وحيث حصل للمسلمين هذه البلية، وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الانصاف(۱)، وأن يقرَّ الحق مقره(۱) ولا يظلم مستحقه، فقد قال تعالى: ﴿ أَلا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [سورة هود: ۱۸]».

فيقال له: أولا: قد كان الواجب أن يُقال: لمَّا ذهب طائفة إلى كذا وطائفة إلى كذا وجب أن يُنظر أى القولين أصح، فأما إذا رضيت إحدى الطائفتين باتباع الحق والأخرى باتباع الباطل، فإن كان<sup>(1)</sup> هذا قد تبين فلا حاجة إلى النظر، وإن لم يتبين بعد لم يذكر حتى يتبين.

ويقال له: ثانيا: قولك: إنه طلب الأمر لنفسه بحق له وبايعه الأقلون، كذب على على [رضى الله عنه] (٥)، فإنه لم يطلب الأمر لنفسه /١٦٥ / في خلافة أبى بكر وعمر وعثمان، وإنها طلبه لما قُتل عثمان وبويع؛ وحينئذ فأكثر الناس كانوا معه، لم يكن معه الأقلون.

وقد اتفق [أهل](١) السنة والشيعة على أن علياً لم يدع إلى مبايعته في خلافة أبى بكر وعمر وعثمان، ولا بايعه على ذلك أحد. ولكن الرافضة تدَّعى أنه كان يريد ذلك، وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره،

<sup>(</sup>۱) ن، م: في ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ن، م: والاعتماد الانصاف، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) مقره: كذا في النسختين وفي «منهاج الكرامة» (انظر مقدمة الجزء الأول من الطبعة الأولى
 لهذا الكتاب)، ووردت من قبل ٢/١٠: مستقره.

<sup>(</sup>٤) كان: ساقطة من (أ)، (س).

<sup>(</sup>٥) رضى الله عنه: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) أهل: زيادة في (ب).

لكن كان عاجزا عنه. وهذا لو كان حقاً لم يفدهم، فإنه لم يطلب الأمر لنفسه ولا بايعه (١) أحد على ذلك، فكيف إذا كان باطلا؟.

وكذلك قوله: «بايعه الأقلون» كذب على الصحابة، فإنه لم يبايع منهم أحد لعلى في أن عهد الخلفاء الثلاثة، ولا يمكن أحد أن يدَّعى هذا، ولكن غاية ما يقول القائل: إنه كان فيهم من يختار مبايعته.

ونحن نعلم أن علياً لما تولّى، كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية وولاية غيرهما أن ، ولمّا بُويع عثمان كان في نفوس بعض الناس ميل إلى غيره، فمثل هذا لا يخلو من الوجود أن وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبها وما حولها منافقون ، كما قال تعالى : ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنَّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنَّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنَّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ فَيْ السورة التوبة: ١٠١]. وقد قال تعالى عن المشركين : ﴿وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [سورة التوبة: ٢٠١]. وقد قال تعالى عن المشركين : النزل القرآن كا على من يعظمونه من أهل مكة النزخرف: ٣١]، فأحبوا أن ينزل القرآن كا على من يعظمونه من أهل مكة والطائف، قال تعالى : ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنَ قَسَمْنَا بَيْنَهُم

<sup>(</sup>١) أ، ب: تابعه.

<sup>(</sup>٢) أ، ب: على.

<sup>(</sup>٣) ب: أحداً.

<sup>(</sup>٤) ن، م: يختار ولاية معاوية أو غيرهما.

<sup>(</sup>٥) ن: ومثل هذا لا يخلو منه الوجود؛ م: وهو لا يخلو منه الوجود.

<sup>(</sup>٦) ن، م: وقال.

<sup>(</sup>٧) ن، م: أن ينزل الله القرآن.

مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلـدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِياً ﴾ [سورة الزحرف: ٣٢].

وأما وصفه لهؤلاء بأنهم [الذين] (" أعرضوا عن الدنيا وزينتها، وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، فهذا من أبين الكذب، فإنه لم يُر (") الزهد والجهاد في طائفة أقل منه في الشيعة، والخوارج المارقون كانوا أزهد منهم وأعظم قتالا، حتى يقال في المثل: حملة خارجية، وحروبهم مع جيوش بني أمية وبني العباس وغيرهما بالعراق والجزيرة وخراسان والمغرب وغيرها معروفة، وكانت لهم ديار يتحيزون فيها لا يقدر عليهم أحدا".

وأما الشيعة فهم دائماً مغلوبون مقهورون منهزمون، وحبهم للدنيا وحرصهم عليها ظاهر. ولهذا كاتبوا الحسين رضى الله عنه، فلما أرسل إليهم ابن عمه ثم قدم بنفسه غدروا به، وباعوا الآخرة بالدنيا، وأسلموه إلى عدوّه، وقاتلوه مع عدوّه، فأى زهد عند هؤلاء، وأى جهاد عندهم؟.

وقد ذاق منهم على [بن أبى طالب] رضى الله عنه " من الكاسات المرقة ما لا يعلمه إلا الله، [حتى دعا عليهم] (١) فقال: اللهم قد (١)

 <sup>(</sup>١) الذين: زيادة في (١)، (ب).

<sup>(</sup>۲) ن: لم بروا، ب: لم يرد

<sup>(</sup>٣) احد: ساقطة من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٤) ن، م: مع.

<sup>(°)</sup> ن، م: على رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>V) أ، ب: اللهم إني.

سئمتهم وسئمونى، فأبدلنى بهم خيراً منهم، وأبدلهم بى شراً منى "، وقد كانوا يغشُّونه ويكاتبون من يحاربه، ويخونونه فى الولايات والأموال.

هذا ولم يكونوا بعد صاروا رافضة ، إنمّا سمّوا شيعة على لما افترق الناس فرقتين : فرقة شايعت أولياء عثمان ، وفرقة شايعت علياً [رضى الله عنهما](٢).

فأولئك خيار الشيعة ، وهم من شر الناس معاملة لعلى [بن أبي طالب

<sup>(</sup>۱) في طبقات ابن سعد (٣٤/٣): «قال الحبرنا يزيد بن هارون قال. هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة قال قال على: ما يحبس أشقاكم أن يحى و فيقتلى اللهم قد سئمتهم وسئموني فأرحهم منى وأرحني منهم و ودكر ابن عبدالبر في الاستيعاب (١٦٠-٦٠) حراً عن أبي عبدالرحمن السلمي رواه عن الحسن عن أبيه وفيه «يابيي ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومة بمتها. فقلت: يارسول الله صلى الله عليك وسلم مادا لقيت من أمتك من الأود واللدد! فقال: ادع الله عليهم. فقلت اللهم أبدلني بهم خيراً منهم وأبدلهم بي من هو شر مني اللهم أبدلني عن من هو شر مني اللهم أبدلهم أبدلالهم أبدلالهم أبدلالهم أبدالهم وأبدلهم بي من هو شر مني المناس المناس المناس المناس المناس اللهم أبدالهم أبدالهم أبدالهم وأبدلهم بي من هو شر مني المناس ال

<sup>(</sup>۲) رضى الله عنهما: ريادة في (أ)، (ب). وقد دكر ابن تيمية من قبل (هذا الكتاب المرافض الشيعة زيد بن على بن الحسين في حلافة هشام بعد العشرين والمائة وأنهم كانوا يسمون قبل ذلك بغير ذلك الاسم. وقد اتعقت كتب الفرق على أن سبب اسم الشيعة هو أنهم شايعوا عليا رضى الله عه. ونقل الشيخ محمد عبى الدين عبدالحميد في تعليقه على كلام الأشعرى في مقالات الإسلاميين (١/ ٦٥) ما ذكره أبو سعيد نشوان الحميرى في «الحور العين» وجاء فيه: «وحكى الحاحظ أنه كان في الصدر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان، ولدلك قيل: شيعى وعثماني، فالشيعى من قدم عليا على عثمان، والعثماني من قدم عثمان على على» وانظر كلام الحميرى عن أصل تسمية الشيعة وعن بدء ظهورهم وافتراقهم بعد مقتل الحسين: الحور العين، ص١٩٤٨، ط. الحانجي والمثي، ١٩٤٨.

رضى الله عنه] وابنيه (١) سبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتيه في الدنيا: الحسن والحسين، وأعظم الناس قبولا للوم اللائم في الحق، وأسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها، يُغرون من يظهرون نصره من أهل البيت، حتى إذا اطمأن إليهم ولامهم عليه اللائم، خذلوه وأسلموه وآثروا عليه الدنيا.

ولهذا أشار عقلاء المسلمين ونصحاؤهم على الحسين أن لا يذهب (٢) إليهم، مثل: [عبد الله] بن عباس، و[عبد الله] بن عمر (٣)، وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم، لعلمهم بأنهم يخذلونه ولا ينصرونه، ولا يوفون له بما كتبوا به إليه. وكان الأمر كما رأى هؤلاء، ونفذ فيهم دعاء عمر [بن الخطاب] رضى الله عنه (٥) ثم دعاء على بن أبى طالب (٢)، حتى سلّط الله عليهم الحجّاج [بن يوسف] (٧)، فكان (١) لا يقبل

<sup>(</sup>۱) ن: وهم من شر الناس معاملة لمثل على وابنيه؛ م: وهم من شر الناس مقاتلة لمثل على وابنيه

<sup>(</sup>٢) ن: على الحسين إلى أن لا؛ م: على الحسين رضى الله عنه إلى أن لا.

<sup>(</sup>٣) ن، م: مثل ابن عباس وابن عمر.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ، اسمه وكنيته واحد ، روى عن جملة من الصحابة مثل أبي هريرة وعائشة وروى عنه الزهرى. ترجمته في : الجرح والتعديل ، جـ٤ ، ق٢ ، ص٣٣٦؛ طبقات ابن سعد ٢٠٩٥-٢٠٩ وفيها : «قال محمد بن عمر : ولد أبو بكر في خلافة عمر بن الخطاب وكان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته ولفضله » وذكر ابن سعد أنه توفي سنة ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) ن، م: عمر رضى الله عنه؛ أ، ب: عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٦) ن، م: تم دعا عليهم على عليه السلام.

<sup>(</sup>٧) ن يوسف: زيادة في (أ)، (ب).(٨) أ، ب: كان.

من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم، ودبّ شرهم إلى من لم يكن منهم حتى عمّ الشر.

وهذه كتب المسلمين/ التى ذُكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضى، ١٠٠/١ وهؤلاء المعروفون في/الأمة بقول(١٠ الحق وأنهم لا تأخذهم في الله لومة ص٥٩ لائم ليس فيهم رافضى، كيف والرافضى من جنس المنافقين مذهبه التقية، فهل هذا(٢ حال من لا تأخذه في الله لومة لائم؟.

إنما هذه حال من نعته الله في كتابه بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِم ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [سورة المائدة: المائدة: ٥].

وهذا(1) حال من قاتل المرتدين وأوّلهم(1) الصدِّيِق ومن اتَّبعه إلى يوم القيامة، فهم الذين جاهدوا المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب ومانعى الزكاة وغيرهما، وهم الذين فتحوا الأمصار وغلبوا فارس والروم، وكانوا أزهد الناس، كما قال [عبد الله] بن مسعود(1) لأصحابه: أنتم أكثر صلاة

<sup>(</sup>١) أ: الأمة يقولون؛ ب: الأمة بأنهم يقولون.

<sup>(</sup>٢) أ، ب: فهذا، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) في (ن)، (م) كتبت الآية إلى قوله تعالى: لومة لائم. وفي (أ)، (ب) كتبت نهاية الآية:
 والله ذوالفضل العظيم؛ وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: وهده.

<sup>(</sup>٥) ن، م: فأولهم.

<sup>(</sup>٦) ن، م: كما قال ابن مسعود.

وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا خيراً منكم. قالوا: ولم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الأخرة.

[فهؤلاء هم الذين " لا تأخذهم في الله لومة لائم ؛ بخلاف الرافضة فإنهم أشد الناس خوفاً من لوم اللائم ومن عدوِّهم . وهم كما قال تعالى : ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَآحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنِّى يُوفَكُونَ ﴾ [سورة المنافقون . ٤] ، ولا يعيشون في أهل القبلة إلا من جنس اليهود في أهل الملل .

ثم يُقال: من هؤلاء الذين زهدوا في الدنيا ولم تأخذهم في الله لومة لائم، ممن لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم وبايع علياً؟ فإنه من المعلوم أن في زمن الثلاثة لم يكن أحد منحازا عن الثلاثة، مظهراً لمخالفتهم ومبايعة على، بل كل الناس كانوا مبايعين لهم، فغاية ما يُقال إنهم كانوا يكتمون تقديم على، وليست هذه حال من لا تأخذه في الله لومة لائم.

وأما في حال ولاية على ، فقد كان رضى الله عنه من أكثر الناس (لـوماً)(١) لمن معه على قلة جهادهم ونكولهم عن القتال، فأين هؤلاء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم من هؤلاء الشيعة؟ .

وإن كذبوا على أبى ذرّ من الصحابة وسَلْمَان وعمَّار وغيرهم، فمن المتواتر أن هؤلاء كانوا من أعظم الناس تعظيماً لأبى بكر وعمر واتباعاً لهما، وإنما يُنقل عن بعضهم التعنت على عثمان لا على أبى بكر اللهما، وإنما يُنقل عن بعضهم التعنت على عثمان لا على أبى بكر (١) ابتداء من عبارة «فهؤلاء هم الذين . . الخ» يوجد سقط كبير في (ن)، (م) ساشير الى

<sup>(</sup>١) ابتداء من عبارة «فهؤلاء هم الذين. . . الخ» يوجد سقط كبير في (ن)، (م) سأشير إلى نهايته بإذن الله .

<sup>(</sup>٢) لوما: ساقطة من (أ).

وعمر، وسيأتى الكلام على ما جرى لعثمان رضى الله عنه. ففى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان لم يكن أحديسمى من الشيعة، ولا تضاف الشيعة إلى أحد، لا عثمان ولا على ولا غيرهما، فلما قُتل عثمان تفرق المسلمون، فمال قوم إلى عثمان، ومال قوم إلى على، واقتتلت الطائفتان، وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة على.

وفى صحيح مسلم عن سعد بن هشام أنه أراد أن يغزو فى سبيل الله وقدم المدينة، فأراد أن يبيع عقاراً [له] بها، فيجعله فى السلاح والكُراع ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة لقى أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطاً ستة أرادوا ذلك فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبى الله صلى الله عليه وسلم وقال: «أليس لكم بى أسوة؟» فلما حدّثوه بذلك راجع امرأته، وقد كان طلقها، وأشهد على رجعتها. فأتى ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله عن قال: من؟ قال: فانطلقت إليها، فأتها، فأسألها، ثم اثنني فأخبرني بردها عليك. قال: فانطلقت إليها، فأتيت على حكيم بن أفلح، فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئاً فأبت فيهما إلا مضياً. قال: فأقسمت عليه، فجاء فانطلقنا إلى عائشة رضى الله عنها، وذكر فأسمت عليه، فجاء فانطلقنا إلى عائشة رضى الله عنها، وذكر الحديث".

 <sup>(</sup>۱) هذا جزء من حدیث طویل ورد فی صحیح مسلم فی: (کتاب صلاة المسافرین وقصرها،
 باب جامع صلاة اللیل ومن نام عنه أو مرض) ۱۲/۲هـ۱۵، وقد قابلت ما فی الأصل

١٧١/١ وقال معاوية لابن عباس: / أنت على ملة على؟ فقال: لا على ملة على ولا على ملة على ولا على ملة على الله على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكانت الشيعة أصحاب على يقدّمون عليه أبا بكر وعمر، وإنما كان النزاع في تقدّمه على عثمان. ولم يكن حينئذ يُسمَّى أحد لا إمامياً ولا رافضياً](١)، وإنما سُمُّوا رافضة وصاروا رافضة (١ لمَّا خرج زيد بن على بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام، فسألته الشيعة عن أبى بكر وعمر، فترحم عليها، فرفضه قوم، فقال: رفضتموني رفضتموني فسُمُّوا رافضة، وتولاً قوم فسُمُّوا زيدية [لانتساجم إليه](١). ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية وزيدية، وكلها زادوا في البدعة زادوا في الشر، فالزيدية خير من الرافضة: أعلم وأصدق وأزهد وأشجع.

ثم بعد أبي بكر عمر [بن الخطاب]، وهو(١) الذي لم تكن تأخذه في

على ما في صحيح مسلم فوجـدت خلافين: عقاراً [له] بها، إذ كانت «له» ساقطة من
 الأصل، ورهطا ستة إذ كانت في الأصل «ستا».

وقصد ابن تيمية بإيراد الحديث قول حكيم بن أفلح: «لأنى نهيتها أن تقول فى هاتين الشيعتين شيئاً» إذ أن هذا يبين تاريخ استعمال كلمة «الشيعتين» والمقصود بهما شيعة على وشيعة أصحاب الجمل. وفى تهذيب التهذيب ٢/٤٤٤: حكيم بن أفلح حجازى، روى عن ابن مسعود وعائشة. . . وذكره ابن حبان فى الثقات.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ن، م: وإنما صاروا رافضة. وسبق الكلام على أصل تسمية الرافضة ١/٣٥.

<sup>(</sup>٣) عبارة: «لانتسابهم إليه» جاءت في (ن)، (م) بعد أربع كلمات: . . . انقسمت الشيعة لانتسابهم إليه.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: عمر بن الخطاب هو؛ ن، م: عمر وهو.

الله لومة لائم، وكان أزهد الناس باتفاق الخلق كما قيل فيه: رحم الله عمر لقد تركه الحق ما له [من] (١) صديق.

## ﴿ فصــل ﴾

•

وجموب اتباع مذهب الإمامية عند ابن المطهر لوجوه

قال الرافضى" :

«وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه:

الوجه الأول

الأول: لما نظرنا في المذاهب وجدنا أحقها وأصدقها، وأخلصها عن شوائب الباطل، وأعظمها تنزيها لله تعالى ولرسله والخوصيائه، وأحسن المسائل الأصولية والفروعية مذهب الإمامية.

لأنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم، وأن كل ما سواه محدث، لأنه (أ) واحد، [وأنه] (أ) ليس بجسم [ولا جوهر، وأنه ليس بمركب، لأن كل مركب محتاج (أ) إلى جزئه لأن جزأه

<sup>(</sup>١) من: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٢) الكلام التالى فى منهاج الكرامة = ك، ص ٨١ (م) - ٨٣ (م) (فى مقدمة الجزء الأول من الطبعة الأولى لهذا الكتاب). وفى (ن)، (م): ثم قال المصنف الرافضى.

<sup>(</sup>٣) ن، م: لله ولرسوله.

<sup>(</sup>٤) لأنه: كذا في جميع النسخ، وفي (ك): وأنه.

 <sup>(</sup>٥) وأنه: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ك: يحتاج.

غيره، ولا عرض] (ا) ولا في مكان وإلا لكان محدثا، بل نزَّهوه عن مشاههة المخلوقات.

وأنه تعالى قادر على جميع المقدورات، عدل" حكيم لا يظلم أحداً، ولا يفعل القبيح - وإلا يلزم الجهل أو الحاجة"، تعالى الله عنهما - ويثيب المطيع لئلا يكون ظالما، ويعفو عن العاصى أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له.

وأن أفعاله محكمة [متقنة] " واقعة لغرض ومصلحة وإلا لكان عابثاً ، وقد قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا لَا نبياء لإرشاد وما بَيْنَهُ مَا لَا نبياء لإرشاد العالم.

وأنه تعالى غير مرئى ولا مدرك بشىء من الحواس (١) لقوله تعالى: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ [سورة الانعام: ١٠٣] (١) وأنه (١٠٠) ليس في جهة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط، وهو في (ك).

<sup>(</sup>٢) ك: وأنه عدل. . الخ.

<sup>(</sup>٣) ن؛ م: ولا يلزم الجهل والحاجة (وهو تحريف)، ك: وإلالزم الجهل أو الحاجة.

<sup>(</sup>٤) متقبة: ساقطة من (ن)، (م)، (أ).

 <sup>(</sup>٥) في (ك) آية سورة الأنبياء رقم ١٦ وهي قوله تعالى: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين).

<sup>(</sup>٦) في (أ)، (ب): من الحواس الخمس، وليست هذه الزيادة في (ن)، (ك). وقد وردت العبارة مرة ثانية في (ب) ٢١٥/١ بدون كلمة «الخمس» فرجحت أنها زيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) وهو يدرك الأبصار: في (ك)، (ب) فقط. (٨) ك: ولأنه.

وأن أمره ونهيه وإخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهيه وإخباره.

وأن الأنبياء معصومون عن (١) الخطأ والسهو والمعصية صغيرها وكبيرها من أول العمر إلى آخره، وإلا لم يبق وثوق (١) بها يبلِّغونه فانتفت فائدة البعثة ولزم التنفير عنهم (١).

وأن الأئمة معصومون كالأنبياء في ذلك كما تقدم (١٠).

وأخذوا أحكامهم (°) الفروعية عن (°) الأئمة المعصومين، الناقلين عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (°)، الأخذ ذلك من (۱۰) الله تعالى بوحى (۱۰) جبريل إليه، يتناقلون ذلك عن الثقات خلفا عن سلف، إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين، ولم يلتفتوا إلى القول بالرأى والاجتهاد، وحرَّموا الأخذ بالقياس والاستحسان.

إلى آخره».

<sup>(</sup>۱) ن،م، أ: من.

<sup>(</sup>٢) أ، ب، ن، م: وإلا لم يبق عندنا وثوق، و «عندنا» ليست في : (ك)، ووردت العبارة في (ب) ٢٢٦/١ بدونها.

<sup>(</sup>٣) ن: التنفير عىدهم عنهم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ك (فقط): وأن الأثمة عليهم السلام معصومون كالأنبياء عليهم السلام لما تقدم في ذلك.

<sup>(</sup>٥) ك: الأحكام.

<sup>(</sup>٦) ب (فقط): من.

<sup>(</sup>V) ك: صلى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>۸) ب: عن.

<sup>(</sup>٩) ب: يوحي.

السرد على هذا القسم من كلام ابن المطهر بوجه عام من وجسوه الوجه الأول

فيقال: الكلام على هذا من وجوه:

أحدها: أن يقال: ما ذكره من الصفات والقدر لا يتعلق بمسألة الإمامة أصلا، بل يقول بمذهب (١) الإمامية من لا يقول بهذا، ويقول بهذا من لا يقول بمذهب الإمامية، ولا أحدهما مبنى على الآخر، فإن الطريق إلى ذلك عند القائلين به هو العقل، وأما تعيين الإمام فهو(١) عندهم من السمع، فإدخال هذا في مسألة الإمامة مثل إدخال سائر مسائل النزاع، وهذا خروج عن المقصود.

الوجه الثاني

144/1

الهجه الثانع : أن يقال : هذا قول المعتزلة في التوحيد والقدر، والشيعة المنتسبون إلى أهل البيت، الموافقون لهؤلاء المعتزلة، أبعد الناس عن مذاهب أهل البيت في التوحيد والقدر، فإن أئمة أهل البيت / كعلي وابن عباس ومن بعدهم، كلهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان من إثبات الصفات والقدر.

والكتب المشتملة "على المنقولات الصحيحة مملوءة بذلك، ونحن نذكر بعض ما في ذلك عن على [رضى الله عنه] (١) وأهل بيته ليتبين أن هؤلاء الشيعة مخالفون لهم في أصول دينهم.

لوجه الثالث

الهجه الثالث: أن ما ذكره من (°) الصفات والقدر ليس من خصائص الشيعة، ولا هم أئمة القول به، ولا هو شامل لجميعهم، بل أئمة ذلك هم

<sup>(</sup>۱) ن، م: بمذاهب.(۲) ن: هو.

<sup>(</sup>٣) ن، م: المشتملات.

<sup>(</sup>٤) رضى الله عنه: ريادة في (أ)، (ب)

<sup>(</sup>٥) أ، ب· في.

المعتزلة، وعنهم أخذ ذلك متأخرو الشيعة. وكتب الشيعة مملوءة بالاعتباد في ذلك على طرق (١) المعتزلة، وهذا كان من أواخر المائة الثالثة، وكثر في المائة الرابعة لما صنَّف لهم المفيد وأتباعه كالموسوى والطوسى (١).

وأما قدماء الشيعة فالغالب علهيم ضد هذا القول، كما هو قول الهشامين<sup>(7)</sup> وأمثالهما، فإن كان هذا<sup>(1)</sup> القول حقا أمكن القول به وموافقة المعتزلة مع إثبات خلافة الثلاثة، وإن كان باطلا فلا حاجة إليه، وإنما

<sup>(</sup>۱) ن، م: طريق.

<sup>(</sup>۲) سبق الكلام على كل من المفيد والموسوى والطوسى في هذا الكتاب ١/٥٥. وانظر ترجمة المفيد أيضا في: الرجال للنجاشي، ص١٦٦-٣١؟ أعيان الشيعة للعاملي (ط. بيروت، ١٩٥٩) ٢٦/٢٠٢؟ الفهرست للطوسي (البطبعة الثنانية، النجف بيروت، ١٩٦١/١٤٨)، ص١٩٦٠؛ رجال العلامة الحلي لابن المطهر (الطبعة الثانية، النجف، ١٩٦١/١٣٨١)، ص١٤٧؛ الأعلام للزركلي ١/٤٥٧. وانظر في ترجمة النجف، ١٨٤١/١٣٨١)، ص١٤١؛ الغيان الشيعة ١٤/٨٨١-١٩٧؛ الفهرست للطوسي، ص١٤٠، وإنظر في ترجمة الطوسي، ص١٤٠، وفيات الأعيان ٣/٣-٢؛ للطوسي، ص١٤٧، وانظر في ترجمة الطوسي أيضا: أعيان الشيعة ٤٤/٣٣-٢٠؛ الأعلام للزركلي ٥/٩٨، وانظر في ترجمة الطوسي أيضا: أعيان الشيعة ٤٤/٣٣-٢٠؛ رجال العلامة الحلي، ص١٤٨ من : الفهرست، رجال الطوسي (ط. النجف، ١٩٦١) بقلم محمد صادق آل بحر العلوم؛ الأعلام للزركلي ٢/٥١٥.

<sup>(</sup>٣) ن: الهشاميين؛ م: القاسمييس. والمقصود هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقى وسبق الكلام عليهما وعلى مذهبيهما ٧١/١. وانظر عن هشام بن الحكم أيضا: الرجال للنجاشى، ص ٣٣٨؛ لسان الميزان ١٩٤/٦؛ أعيان الشيعة ١٥/٥٣٥٠؛ رجال الطوسى، ص٣٣٩-٣٣٠، ٣٦٣. وانظر عن هشام بن سالم الجواليقى أيضا: الرجال للنجاشي ص ٣٣٨-٣٣٩، أعيان الشيعة ١٥/٥١؛ رجال الطوسى، ص ٣٣٩-٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) هذا: ساقطة من (أ)، (ب).

ظهه / ينبغى أن يذكر ما يختص بالإمامة (١) كمسألة إثبات الاثنى عشر وعصمتهم.

الوجه الرابع الهجه الرابع : أن يُقال : ما فى هذا الكلام من حق فأهل السنة قائلون به \_ أو جمهورهم \_ وما كان فيه من باطل فهو ردّ، فليس اعتقاد ما فى هذا القول من الحق خارجا عن أقوال أهل السنة، ونحن نذكر ذلك مفصلا .

الوجه الخامس: قوله: «إنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم (")، وأن كل ما سواه محدث لأنه واحد، وأنه ليس بجسم ولا فى مكان، وإلا لكان محدَثا، بل نزّهوه عن مشابهة (") المخلوقات» (1).

فيقال له ، هذا إشارة إلى مذهب الجهمية والمعتزلة ، ومضمونه أنه ليس لله علم (°) ولا قدرة ولا حياة ، وأن أسماء الحسنى : كالعليم والقدير والسميع والبصير والرءوف والرحيم ونحو ذلك لا تدل على صفات له قائمة به ، وأنه لا يتكلم ، ولا يرضى ولا يسخط ، ولا يحب ولا يبغض ، ولا يريد إلا ما يخلقه منفصلا عنه من الكلام والإرادة ، وأنه لم يقم به

وأما قوله: «إن الله منزه عن مشابهة المخلوقات».

كلام.

الوجه الخامس وفيينه البرد

التفصيل على

القسم الأول من كلام ابن المطهر

<sup>(</sup>١) ن: ما يختص بمسألة الإمامية؛ م: ما يختص بمسألة الإمامة؛ أ: ما يختص بالإمامية.

<sup>(</sup>٢) ن، م: بالقدم والأزلية.

<sup>(</sup>٣) ب: مشابهته، وفي (ن)، (م)، (أ)، (ك)، (ب) عند إيراد النص السابق: مشابهة.

<sup>(</sup>٤) أورد ابن تيمية هنا بعض كلام ابن المطهر وورد النص بأكمله من قبل، ص ٩٨-٩٨، وقارن (ك) ص ٨٢ (م).

<sup>(</sup>٥) ن، م: أن الله ليس له علم..

التعليق على قوله إن الله منزه عن مشاجة المخلوقات

فيقال له (۱): أهل السنة أحق بتنزيهه عن مشابهة المخلوقات من الشيعة، فإن التشبيه والتجسيم المخالف للعقل والنقل لا يُعرف في أحد من طوائف الأمة أكثر منه في طوائف الشيعة. وهذه كتب المقالات كلها تخبر عن أئمة الشيعة المتقدمين من المقالات المخالفة للعقل والنقل في التشبيه والتجسيم بما لا يُعرف نظيره عن أحد من سائر الطوائف، ثم قدماء الإمامية ومتأخروهم متناقضون في هذا الباب، فقدماؤهم غلوا في التشبيه والتجسيم، ومتأخروهم غلوا في النفي والتعطيل، فشاركوا في ذلك الجهمية والمعتزلة دون سائر طوائف الأمة.

وأما أهل السنة المثبتون لخلافة الثلاثة، فجميع أئمتهم وطوائفهم المشهورة متفقون على نفى التمثيل عن الله تعالى. والذين أطلقوا لفظ «الجسم» على الله من الطوائف المثبتين لخلافة الثلاثة كالكرّامية، هم أقرب إلى صحيح المنقول وصريح المعقول من الذين أطلقوا لفظ «الجسم» من الإمامية.

وقد ذكر أقوال الإمامية في ذلك غير واحد منهم (٢) ومن غيرهم ، كما

<sup>(</sup>۱) يوجد فى الكلام التالى سقط كبير فى نسخة «ن)، (م) يبدأ من قوله: أهل السنة أحق بتنزيهه وينتهى فى ص ١١٠عند قوله: والمقصود هنا أن أهل السنة، وسنشير إلى نهاية السقط هناك بإذن الله.

<sup>(</sup>۲) يعترف المامقانى فى ترجمة هشام بن الحكم (تنقيح المقال ٢٩٤/٣- ٣٠١) بكثرة الأخبار المحروية عن هشام فى التجسيم حتى أن الكلينى ذكر خمسة منها فى «الكافى» وينقل المامقانى نص خبر من هذه الأخبار الخمسة (ص ٣٠٠) وفيه يقول هشام: وإن الله جسم صمدى نورى» كما ينقل عن البرقى قوله إن هشام كان من غلمان أبى شاكر (الديصانى) الزنديق وأنه كان جسميا رديثا. وفى «أخبار الرجال» للكشى فى ترجمة هشام بن سالم الجواليقى (ص ١٨٣) أنه كان يزعم أن الله صورة وأن آدم خلق على مثل الرب ثم يشير إلى جنبه وشعر رأسه ليبين المماثلة.

ذكرها ابن النوبختى فى كتابه الكبير(")، وكما ذكرها أبو الحسن الأشعرى فى كتابه المعروف فى «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلِّين»(") وكما ذكرها الشهر ستانى فى كتابه المعروف «بالملل والنحل»(")، وكما ذكرها غير هؤلاء(").

وطوائف السنة والشيعة تحكى عن قدماء أثمة الإمامية من مُنْكَر

- (۲) تكلم الأشعرى ـ وهو المعروف بأمانته ودقته في عرض أقوال جميع مخالفيه ـ عن التجسيم عند الإمامية في موضعين من كتابه ومقالات الإسلاميين، الأول: حـ١، ص١٠٠٠: وبدأ الكلام بقوله: وواختلفت الروافض أصحاب الإمامية في التجسيم وهم ست فرق، ويفصل الأشعرى الكلام بعد ذلك عن مقالاتهم وينقل ابن تيمية نص كلامه في ذلك الموضع في هذا الكتاب بعد صفحات (بولاق ٢٠٣١). والموضع الثاني من المقالات حـ١، ص٧٥٧\_٢٥٩ وعنوان الكلام فيه: هذا شرح اختلاف الناس في التجسيم، ثم يبدأ الأشعرى بإيراد كلام هشام بن الحكم ويتكلم في النهاية عن مقالة هشام بن سالم الجواليقي.
- (٣) يقول الشهرستاني ـ وهو الذي يتهمه ابن تيمية بالميل إلى التشيع ـ في «الملل والنحل» 1/١٥٤: «فلهذا صارت الإمامية متمسكين بالعدلية في الأصول وبالمشبهة في الصفات متحيرين تائهين». ويعرض الشهرستاني أقوال الهشامين بالتفصيل ويسرد كلامهما في التجسيم 1/١٦٤، ١٦٥. وانظر أيضا: نهاية الإقدام، ص ١٠٣ وما بعدها.
- (٤) انظر مثلا: أصول الدين لابن طاهر البغدادى، ص ٧٣-٧٧؛ الفرق بين الفرق، ص ٤٠٤-٤٧؛ الفرق بين الفرق، ص ٤٠-٤٧؛ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى، مادة «المشبهة»؛ دائرة المعارف الإسلامية، مادة «التشبيه»، «جسم». وانظر ما سبق أن ذكرناه عن المجسمة في هذا الكتاب ٩/١ (ت ٢).

<sup>(</sup>۱) تكلمت من قبل على النوبختى وكتابه والآراء والديانات، في هذا الكتاب (۲/۱، والكتاب الكبير المقصود هنا هو والآراء والديانات، وقد ذكر عنه النجاشى (الرجال، ص ٥٠) أنه وكتاب كبير حسن يحتوى على علوم كثيرة».

التجسيم والتشبيه، ما لا يُعرف مثله عن الكرَّامية وأتباعهم ممن يثبت إمامة الثلاثة.

وأما من لا يطلق على الله اسم «الجسم»، كأثمة أهل الحديث والتفسير والتصوف والفقه، مثل الأثمة الأربعة/ وأتباعهم، وشيوخ المسلمين ١٧٣/١ المشهورين في الأمة، ومَن قَبْلَهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهؤلاء ليس فيهم من يقول: إن الله جسم، وإن كان أيضا ليس من السلف والأثمة من قال: إن الله ليس بجسم. ولكن من نسب التجسيم اللي بعضهم، فهو بحسب ما اعتقده من معنى الجسم ورآه لازماً لغيره.

فالمعتزلة والجهمية ونحوهم من نفاة الصفات يجعلون كل من أثبتها مجسّماً مشبّها، ومن هؤلاء من يَعُدّ من المجسّمة والمشبّهة من الأثمة المشهورين كمالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، كما ذكر ذلك أبوحاتم صاحب كتاب «الزينة»(١)، وغيره لمّا ذكر طوائف المشبّهة؛

<sup>(</sup>۱) أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الليثى الورسنانى ، المعروف بأبى حاتم الرازى ، ذكره ابن حجر فى ولسان الميزان ، فى قسم الكنى وسماه أبو حاتم الكشى ودكره فى الأسماء وسهاه : أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامى أبو حاتم الليثى ، وقال عنه : وذكره أبو الحسن بن بابويه فى وتاريخ الرى ، وقال : كان من أهل الفضل والأدب والمعرفة باللغة وسمع الحديث كثيراً وله تصانيف ، ثم أظهر القول بالإلحاد وصار من دعاة الإسماعيلية ، وأضل جماعة من الأكابر ، ومات فى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ، وأورد بروكلمان اسمه كالأتى (تاريخ الأدب العربى ، ٣٥٢/٣ ، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ، ط. المعارف) : أبو حاتم عبدالرحمن بن حمدان (كتبت سهوا همدان) الرازى الورسنانى . ولم أجد فى اللباب لابن الأثير إلا الورسنانى نسبة إلى ورسنان ، قال : وظنى أنها من قرى سموند .

وذكر ابن النديم في الفهرست (ص ١٨٩) كتاب والزينة؛ لأبي حاتم الرازي ضمن كتب

فقال (۱): «ومنهم طائفة يقال لهم المالكية ينتسبون إلى رجل يُقال له مالك بن أنس، ومنهم طائفة يُقال لهم الشافعية ينتسبون إلى رجل يُقال له الشافعي».

وشبهة هؤلاء أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى، ويقولون: إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويقولون: إن الله يُرى في الآخرة.

هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثُّورى واللَّيْث بن سعد والأوْزَاعي، وأبى حنيفة (والشافعي)(١)، وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود، ومحمد بن خُزَيْمة ومحمد بن نصر المروزى(١)، وأبى بكر بن

الإسماعيلية وقال عنه «كبير نحو أربعمائة ورقة» وذكر له أيضا كتاب الجامع فيه فقه وغير ذلك، وقد ذكر هذا الكتاب الشيخ الكوثرى في فهرس كتاب قواعد آل محمد لمحمد بن الحسن الديلمي وقال: الجامع في الفقه لأبي حاتم بن حمدان الورسناني. ولأبي حاتم الرازي كتاب وأعلام النبوة»، وقد نشر ب. كرواس جزءاً منه ضمن كتاب «رسائل الرازي الفلسفية»، ١٩٣٩.

<sup>(</sup>۱) طبع قسم من كتاب والزينة في الكلمات العربية والإسلامية الأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازى بتحقيق الأستاد حسين بن فيض الله الهمداني ، وفي الجزأين الأول (ط. القاهرة ، ١٩٥٧) والثاني (ط. القاهرة ، ١٩٥٨) لم يصل المؤلف إلى الموضع الذي نقل ابن تيمية هذا النص عنه ، وهو الذي يوجد على الأغلب في كلامه عن الفرق ، وانظر مقدمة المؤلف / ١٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) والشافعي: ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٣) أبوعبدالله محمد بن نصر المروزى الإمام شيخ الإسلام الفقيه الحافظ، ولد ببغداد سنة ٢٠٢ وتــوفــى سنة ٢٠٤، انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ٤٩٠٩ ـ ٤٩٠ ؛ تذكرة الحفاظ ٢٠١/٢ ـ ٢٠٠٣؛ تاريخ بغداد ٣١٥/٣ ـ ٣١٨؛ الأعلام للزركل ٣٤٦/٧.

المنفذر" ومحمد بن جرير الطبيرى وأصحبابهم.

والجهمية والمعتزلة يقولون: من أثبت لله الصفات، وقال: إن الله يُرى في الآخرة، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، فإنه مجسِّم مشبِّه، والتجسيم باطل . وشبهتهم في ذلك أن الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم، وما قام به الكلام وغيره من الصفات لا يكون إلا جسما، ولا يُرى إلا ما هو جسم أو قائم بجسم.

السصفيات في ثلاث

ولهذا صار مثبتة الصفات معهم ثلاث طوائف: طائفة نازعتهم في انفسام مبنة المقدمة الأولى، وطائفة نازعتهم في المقدمة الثانية، وطائفة نازعتهم ردمم على النفاة نزاعـاً مطلقـا في واحدة من المقدمتين، ولم تطلق في النفي والإثبات لل ألفاظاً مجملة مبتدعة لا أصل لها في الشرع، ولا هي صحيحة في العقل، بل اعتصمت بالكتاب والسنة، وأعطت العقل حقه، فكانت موافقة لصريح المعقول، وصحيح المنقول.

والكرامية الصفات

فالطائفة الأولى الكُلَّابية ومن وافقهم، والطائفة الثانية الكرَّامية ومن وافقهم.

فالأولى قالوا: إنه تقوم به (٢) الصفات، ويُرى في الآخرة، والقرآن

<sup>(</sup>١) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري شيخ الحرم فقيه مجتهد من الحفاظ صنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف مثلها. ولد سنة ٢٤٧ وتوفى سنه ٣١٨ ـ على الأرجح ـ انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ٣٤٤/٣؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ق١، حـ٢، ص ١٩٦ـ١٩٧؛ لسان الميزان ٥/٢٧ـ٢٠؛ تذكرة الحفاظ ٢٨٨٣-٧٨٢؛ طبقات الشافعية ٢/٣ ١٠٨٠١؛ الأعلام للزركلي ٦/١٨٤.

<sup>(</sup>٢) أ: قالوا يقول إنه تقوم به، وهو تحريف.

كلام الله قائم بذاته، وليست الصفات أعراضاً ولا الموصوف جسما [....] () لم نسلم أن ذلك ممتنع.

(۱) الكلام بعد عبارة: «ولا الموصوف جسما» غير متصل، وواضح أن (أ)، (ب) يوجد فيهما سقط يتألف من سطور عديدة وسأجتهد هنا في كتابة ما يقوم مقام هذا السقط بحسب فهمى لمقصود ابن تيمية وبما يتفق مع السياق ـ مع الاقتباس من نصوص ابن تيمية في مواضع مختلفة من مؤلماته: ـ

[ولكن الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة والسالمية لم يثبتوا الصفات الاختيارية التى تكون بمشيئتة وقدرته مثل كونه يتكلم بمشيئته عندما يشاء بكلام معين إذ أنهم قالوا إن ما يقوم بمشيئته وقدرته لا يكون إلا مخلوقاً حادثاً منفصلا عنه فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث ولو قامت به لم يخل عنها، وعلى ذلك فيجب أن نقول إن الله يتكلم بكلام قديم لازم للذات أزلا وأبداً ليس شىء منه متعلق بمشيئته تعالى واختياره. وكذلك سائر الصفات الاختيارية مثل كونه تعالى يحب ويرضى ويسمع ويرى وهو إذا رأى الشىء بعد حدوثه فهو إنما يرى موجوداً في علمه لا موجوداً بائنا عنه.

والطائفة الثانية أثبتت الصفات الاختيارية وقالت: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائماً بذاته، وهو يتكلم بحروف وأصوات بمشيئته وقدرته، ليتخلصوا بذلك من بدعتى المعتزلة والكلابية، لكنهم قالوا: إنه لم يكن يمكنه في الأزل أن يتكلم بل صار الكلام ممكناً. له بعد أن كان ممتنعا عليه، من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه. وقال الكرامية في المشهور عنهم إن الحوادث التي تقوم به تعالى لا يخلو منها ولا يزول عنها، لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلا لحدوثها وزوالها، وإذا كان قابلا لذلك لم يخل منه وما لم يخل من الحوادث فهو حادث، والحدوث عندهم غير الإحداث، والقرآن عندهم حادث لا محدث، لأن المحدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث. ونحن نوافق الكرامية في إثباتهم للصفات الاختيارية وفي قولهم بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته ونحن نوافق الكرامية في إثباتهم للصفات الاختيارية وفي قولهم بأن ذلك لم يكن ممكنا كلاما قائماً بذاته ولكننا نخالفهم في الأصل الذي بنوا عليه قولهم بأن ذلك لم يكن ممكنا منذ الأزل، فهم إذا قالوا إن ذلك ممتنع لامتناع حوادث لا أول لها] لم نسلم أن ذلك ممتنع.

ثم كثير من الناس يشنّع على الطائفة الأولى بأنها مخالفة لصريح العقل والنقل بالضرورة، حيث أثبتت رؤية لمرئى لا بمواجهة، وأثبتت كلاماً لمتكلم يتكلم لا بمشيئته وقدرته.

وكثير منهم يشنّع على الثانية بأنها مخالفة للنظر العقلى الصحيح. ولكن مع هذا فأكثر الناس يقولون: إن النفاة المخالفين للطائفتين من الجهمية والمعتزلة، وأتباعهم من الشيعة، أعظم مخالفة لصريح المعقول ـ بل ولضرورة العقل ـ من الطائفتين.

وأما مخالفة هؤلاء لنصوص الكتاب والسنة، وما استفاض عن سلف الأمة، فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على عالم. ولهذا أسسوا دينهم على أن باب التوحيد والصفات لا يُتبع فيه ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وإنما يُتبع فيه ما رأوه بقياس عقولهم. وأما نصوص الكتاب والسنة، فإما أن يتأولوها، وإما أن يفوضوها، وإما أن يقولوا: مقصود الرسول أن يُخيِّل إلى الجمهور اعتقاداً ينتفعون به في الدنيا، وإن كان كذباً وباطلا؛ كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة وأتباعهم، وحقيقة قولهم أن الرسل كذبت فيما أخبرت به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لأجل ما رأوه من مصلحة/ الجمهور في الدنيا.

1/271

وأما الطائفة الثالثة، فأطلقوا في النفى والإثبات ما جاء به الكتاب مقلة الهر السنة والسنة، وما تنازع النظار في نفيه وإثباته من غير اعتصام بالكتاب والسنة، ف الصفات لم توافقهم فيه على ما أبتدعوه في الشرع وخالفوا به العقل، بل إما أن يُمسكوا عن التكلم بالبدع نفياً وإثباتاً، وإما أن يُفصّلوا القول في اللفظ

والملفوظ المجمل، فما كان فى إثباته من حق يوافق الشرع أو العقل أثبتوه، وما كان من نفيه حق (١) فى الشرع أو العقل نفوه، ولا يُتصور عندهم تعارض الأدلة الصحيحة العلمية، لا السمعية ولا العقلية.

والكتاب والسنة يدل بالإخبار تارة، ويدل بالتنبيه تارة، والإرشاد والبيان للأدلة العقلية تارة. وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلى فى الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة، مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه، فكان فيما جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما فى عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين.

وهذه الجملة لها بسط عظيم قد بسط من ذلك ما بسط فى مواضع متعددة، والبسط التام لا يتحمله هذا المقام، فإن لكل مقام مقالا.

ولكن الرافضة لما اعتضدت بالمعتزلة، وأخذوا يذمون أهل السنة بما هم فيه مفترون : عمداً أو جهلًا، ذكرنا ما يناسب ذلك في هذا المقام .

والمقصود هنا أن أهل السنة] متفقون على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولكن لفظ «التشبيه» في كلام هؤلاء النفاة المعطَّلة (١) لفظ مجمل، فإن أراد بلفظ (١) التشبيه ما نفاه

<sup>(</sup>١) أ: حقا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) ب: فكان ما قد حاء به الرسول.

 <sup>(</sup>٣) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م) وقد أشرت إلى أوله (ص ١٠٣) من قبل، وتوجد بدلا منه في النسختين هذه العبارات: . . فهذا متفق عليه بين أهل السنة فإنهم متفقون على . . . الخ .

<sup>(</sup>٤) أ، ب: في كلام الناس. (٥) م، أ، ب: بنفي.

"القرآن ودلَّ عليه العقل فهذا حق، فإن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شى المخلوقات فى إ" شىء من المخلوقات فى إ" شىء من صفاته.

ومذهب سلف الأمة وأثمتها أن يُوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصف به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يثبتون لله ما أثبته من الصفات، وينفون عنه مماثلة "المخلوقات، [يثبتون له صفات الكمال، وينفون عنه ضروب (۱) الأمثال، ينزّهونه عن النقص والتعطيل، وعن التشبيه والتمثيل]، إثبات بلا تشبيه "وتنزيه بلا تعطيل: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ رد على الممثّلة، ﴿ وَهُو السَّمِيعُ وَتنزيه بلا تعطيل: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ رد على الممثّلة، ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [سورة الشورى: ١١] رد على المعطّلة.

ومن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبّه المُبطِل المذموم. وإن أراد بالتشبيه أنه لا يُثبت الله شيء من الصفات، فلا يُقال: له علم ولا قدرة ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات؛ فلزمه أن لا يقال له: حيّ عليم قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك.

<sup>(</sup>١-١) : ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) أ، ب: مشابهة.

<sup>(</sup>٤) أ: ضرب.

<sup>(</sup>o) ما بين المعقونتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ب (فقط): تمثيل.

<sup>(</sup>٧) أ، ب: فيلزم.

وهم يوافقون أهل السنة "على أن الله موجود حى عليم قادر، والمخلوق يقال له: [موجود]() حى عليم قدير ولا يقال: هذا تشبيه() يجب نفيه.

[وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة " وصريح العقل، ولا يمكن أن يخالف فيه عاقل، فإن الله تعالى سمّى نفسه بأسماء، وسمّى بعض عباده بأسماء، وكذلك سمّى صفاته بأسماء، وسمّى بعضها صفات خلقه، وليس المُسمّى كالمُسمّى، فسمّى نفسه حياً عليماً قديراً، رءوفاً رحيماً، عزيزا حكيما، سميعا بصيرا، مَلِكا مؤمنا، جبّارا متكبرا، كقوله: ﴿ اللّهُ إِلّهُ إِلّا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [سورة البقرة: ١٥٥]، وقوله: ﴿ إِنّهُ عَليمٌ قَدِيرٌ ﴾ [سورة الشورى: ١٠٥]، وقال: ﴿ وَاللّهُ عَليمٌ وَاللّهُ عَليمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ ﴾ [سورة البقرة: ٢٥٠]، وقال: ﴿ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [سورة السورة البقرة: ٢٤٠]، وقال: ﴿ وَاللّهُ بَالنّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة الحج: البقرة المُوبُّمُ وَاللّهُ اللّهُ ال

وقد سمَّى بعض عباده حيًّا، فقال : ﴿ يُحْرِجُ الْحَيُّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ

<sup>(\* . \* ) :</sup> ما بين النجمتين : على أن الله موجود ص ١١٢ . قائلا للباطل والله أعلم (ص ١١٧) : ساقط من (م) ، وتوجد عبارة «يجب نفيه» بعد عبارة «أن الله موجود» .

<sup>(</sup>١) موجود: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٢) أ، ب: التشبيه.

<sup>(</sup>٣) وهـذا مما يدل عليه الكتـاب والسنـة (ص ١١٢). كان مشبها قائلا للباطل والله أعلم (ص ١١٧): هذا الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله.

آلْمَيّتَ مِنْ آلْحَى ﴾ [سورة الروم: ١٩]. وبعضهم عليما بقوله: ﴿ وَبَشُرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ [سورة الذاريات: ٢٨] (١) ، وبعضهم حليما بقوله: ﴿ وَبَشُرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ [سورة الضافات: ١٠١] ، وبعضهم رءوف رحيا بقوله / : ﴿ بِيالْمُوْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة التوبة: ١٢٨] ، وبعضهم سميعاً بصيراً ﴿ بِقوله: ﴿ وَفَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ [سورة الإنسان: ٢]) (٢) ، وبعضهم عزيزا بقوله: ﴿ وَقَالَتِ آمْرَاةٌ الْعَزِيزِ ﴾ [سورة يوسف: ١٥] ، وبعضهم ملكا بقوله: ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَلكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ﴾ [سورة الكهف: ٢٩] ، وبعضهم جباراً مؤمناً بقوله: ﴿ وَقَالَتِ آمْرَاتُهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [سورة غافر: متكبرا بقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [سورة غافر: متكبرا بقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [سورة غافر: متكبرا بقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [سورة غافر: وحمهم متكبرا بقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [سورة غافر: وحمه م

ومعلوم أنه لا يماثل الحيُّ الحيُّ، ولا العليمُ العليمَ، ولا العزيزُ العزيزُ، ولا الرءوفُ الرءوف، ولا الرحيمُ الرحيم، ولا الملكُ الملكَ، ولا الحبَّارُ، ولا المتكبرُ المتكبرُ.

وقال : ﴿ وَلَا يُحِيطُيون بِشَى ءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ ﴾ [سورة البقرة : ٢٥٥] وقال : ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَىٰ وقال : ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَىٰ وَقال : ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ ﴾ [سورة فاطر: ١١]، وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ ﴾ [سورة فاطر: ١١]، وقال : ﴿ أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ الْمَتِينُ ﴾ [سورة الذاريات : ٥٥]، وقال : ﴿ أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [سورة فصلت : ١٥].

وفي الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) أ، ب: (وبشرناه بغلام عليم)، ولعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (أ) وأثبته من (ب).

عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ـ يسميه ـ خير لى في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى، فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى، فاصرفه عنى واصرفني عنه، واقدر لى الخير حيث كان ثم رضًني به»(۱).

وفى حديث عمّار بن ياسر الذى رواه النسائي وغيره، عن عمار بن ياسر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب، وبقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيراً لى، وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى، اللهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضا، وأسألك القصد فى

<sup>(</sup>۱) الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى: البخارى ۲/۳٥ (كتاب التهجد، باب ما جاء فى التطوع)، ۸۱/۸ (كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة)، ۱۱۸/۹ (كتاب الوتر، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: قل هو القادر)؛ سنن أبى داود ۲/۲۰ (كتاب الوتر، باب فى الاستخارة)؛ سنن الترمذى ۲۹۸۱-۲۹۹ (كتاب الوتر، باب ما جاء فى صلاة الاستخارة)؛ سنن ابن ماجة الاستخارة)؛ سنن ابن ماجة ١/٠٤٠ (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها؛ باب ما جاء فى صلاة الاستخارة)؛ المسند (ط. الحلبى) ۳٤٤/۳. وليس الحديث فى مسلم؛ وانظر: مفتاح كنوز السنة (الاستخارة).

<sup>(</sup>٢) أ: عن.

الفقر والغنى ، وأسألك نعيما لا ينفد ، وقرة عين لا تنقطع ، وأسألك الرضا بعد القضاء ، وأسألك برد العيش بعد الموت ، وأسألك لذة النظر إلى وجهك ، والشوق إلى لقائك ، في غير ضرَّاء مضرة ، ولا فتنة مضلة ، اللهم زينة الإيمان ، واجعلنا هداة مهتدين "(۱).

فقد سمَّى الله ورسوله صفات الله تعالى علماً وقدرة وقوة ، وقد قال الله تعالى " ﴿ إَللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً تُعالى " : ﴿ إَللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثَمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبة ﴾ [سورة الروم : ٤٥] ، وقال : ﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْم لَم العلم كالعلم ، عِلْم لِم العلم كالعلم ، ولا القوة كالقوة ، ونظائر هذا كثيرة .

وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى بعض ما وصف الله به نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم.

قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما أثبته مثل قولك فيما نفيته وأثبته الله ورسوله إذ لا فرق بينهما.

فإن قال: أنا لا أثبت شيئاً من الصفات.

قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل: حيّ وعليم وقدير،

<sup>(</sup>۱) الحديث عن عمار بن ياسر رضى الله عنه مع اختلاف فى الألفاظ فى: سنن النسائى ٣/٢٤-٤٧ (كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، نوع منه)؛ المسند (ط. الحلبى) \$/٤٣٤؛ المستدرك للحاكم ٢/٤١٥-٥٢٥ (كتاب الدعاء، باب دعاء عمار بن ياسر..) وقال الحاكم: «هـذا حديث صحيح ولم يخرجاه»، وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: «صحيح».

<sup>(</sup>٢) ب: وقد قال تعالى.

والعبد يسمَّى بهذه الأسماء، وليس ما تثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما تثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك ذلك في مسمَّى أسمائه.

فإن قال : وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى ، بل أقول : هي مجاز ، أو هي أسماء لبعض مبتدعاته ، كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة .

قيل له: فلابد أن تعتقد أنه حق قائم بنفسه: والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له.

فإن قال : أنا لا أثبت شيئاً، بل أنكر وجود الواجب.

قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه، وإما تكن، واجب بنفسه، وإما قديم أزلى، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غنى عمًّا سواه.

وغير الواجب بنفسه/لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغنى عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلى خالق غنى عمّا سواه، وما سواه بخلاف ذلك.

وقد علم بالحسّ والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجباً بنفسه، ولا قديماً أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عمّا سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين: أحدهما غني والآخر فقير، وأحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئاً موجودا ثابتا، بل وإذا كان المحدث جسما فكل منهما قائم بنفسه.

147/1

ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع؛ وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، وأحدهما غنى عن كل ما سواه والآخر ليس بغنى، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجوداً بنفسه ليس بموجود بنفسه، غنياً عمّا سواه ليس بغنى عمّا سواه، خالقاً ليس بخالق، فيلزم اجتماع عمّا سواه ليس بغنى عمّا سواه، خالقاً ليس بخالق، فيلزم اجتماع النقيضين على تقدير تماثلهما، [وهو](۱) منتف بصريح العقل، كما هو منتف بنصوص الشرع، مع اتفاقهما في أمور أخرى، كما أن كلا منهما موجود ثابت له حقيقة وذات هي نفسه، والجسم قاثم بنفسه، وهو قائم منفسه.

فعلم بهذه البراهين البينة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم]\*.

وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمَّى ما اتفقا فيه (١) ، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته [وسائر صفاته] (١) ، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك ، والعبد [أيضاً] (١) مختص بوجوده وعلمه وقدرته ، والله تعالى (٥) منزَّه

وهو: ساقطة من (۱).

<sup>(\*</sup> ـ \* ) : الكلام بين النجمتين وهو الذى بدأ ص ١١٢ عد عبارة «وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة والذى انتهى فى هذا الموضع ساقط من (ن)، (م) وسقطت عبارات قبل ذلك من (م) أشرت إليها فى ص ١١٢.

<sup>(</sup>٢) ن، م: في مسمى ذلك. (٣) وسائر صفاته: ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) أيضاً: ساقطة من (ن)، (م).(٥) أ: وأنه تعالى.

عن مشاركة العبد في خصائصه، وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلى يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود(١) في الأعيان مختص لا اشتراك فيه.

وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن [الاتفاق في] (٢) مسمَّى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد.

وطائفة ظنت أن لفظ «الوجود» يقال بالاشتراك اللفظى، وكابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال: الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث. ومورد التقسيم [مشترك] بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ «المُشْتَرَى» الواقع على المُبْتَاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ «المشترى» يقال على وكذا وعلى كذا.

وطائفة ظنت أنها إذا سمت هذا اللفظ ونحوه مُشَكّكاً لكون الوجود بالواجب أولى منه بالممكن، خلصت من هذه الشبهة، وليس كذلك. فإن تفاضل المعنى المشترك الكلى لا يمنع<sup>(1)</sup> أن يكون أصل المعنى مشتركا بين اثنين، كما أن معنى «السواد» مشترك بين هذا السواد وهذا السواد، وبعضه أشد من بعض.

<sup>(</sup>١) ن: والوجود.

<sup>(</sup>٢) الاتفاق في: ساقطة من (ن)، وفي (م): الاشتراك في.

<sup>(</sup>٣) مشترك. ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ن: لا يمتنع.

وطائفة ظنت أن من قال: الوجود متواطىء عام، فإنه يقول: وجود الخالق زائد على حقيقته، ومن قال: حقيقته هى وجوده، قال: إنه مشترك اشتراكا لفظياً، وأمثال هذه المقالات التى قد بُسط الكلام عليها في غير هذا الموضع.

وأصل خطأ هؤلاء توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثابتاً في هذا المعين [وهذا المعين]<sup>(۱)</sup>، وليس كذلك فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقاً كلياً، لا يوجد إلا معينا مختصا. (\* وهذه الأسهاء إذا سُمِّي بها كان / مسهاها مختصا به، (۱) ۱۷۷۱ وإذا سُمِّي بها العبد كان مسهاها مختصاً به (۱) فوجود الله وحياته لا يشركه فيها عبره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟

وإذا قيل: قد اشتركا في مسمَّى الوجود(١)، فلابد أن يتميز أحدهما عن الاخر بما يخصه، وهو الماهية والحقيقة التي تخصه.

قيل: اشتراكا في الوجود المطلق الذهني، لا اشتراكا في مُسمَّى المحقيقة (°) والماهية والذات والنفس. وكما أن حقيقة هذا تخصه،

 <sup>(</sup>١) وهذا المعين: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(\*</sup> ـ \* ما بين النجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢-٢) ساقط من (أ)، (ب)، (م).

<sup>(</sup>٣) ن، م: فيه.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: في المسمّى.

<sup>(</sup>٥) ن، م: بل اشتركا في الوجود المطلق الذهني كما اشتركا في مسمى الحقيقة . . الخ .

فكذلك وجوده يخصه، والغلط نشأ من جهة [أخذ] (1) الوجود مطلقا، وأخذ الحقيقة مختصة، وكل منهما يمكن أخذه مطلقاً ومختصا، فالمطلق مساو للمطلق مساو للمطلق، والمختص مساو للمختص، فالوجود المطلق مطابق للحقيقة المطلقة، ووجوده (1) المختص مطابق لحقيقته المختصة، والمسمّى بهذا وهذا واحد، وإن تعددت جهة التسمية، كما يُقال: هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد، لكن بوجهين مختلفين.

[وأيضا فإذا اشتركا في مُسمَّى الوجود الكلى، فإن أحدهما يمتاز عن الآخر بوجوده الذي يخصه، كما أن الحيوانين والإنسانين إذا اشتركا في مُسمَّى الحيوانية والإنسانية، فإنه يمتاز أحدهما عن الآخر بحيوانية تخصه وإنسانية تخصه، فلو قُدِّر أن الوجود الكلى ثابت في الخارج، لكان التمييز يحصل بوجود خاص، لا يحتاج أن يُقال : هو مركب من وجود وماهية، فكيف والأمر بخلاف ذلك؟

ومن قال: إنه وجود مطلق بشرط سلب كل أمر ثبوتى ، فقوله أفسد من هذه الأقوال] (") وهذه المعانى مبسوطة في غير هذا الموضع.

والمقصود/ أن إثبات الأسماء والصفات لله، لا يستلزم أن يكون سبحانه مُشَبَّها مماثلًا لخلقه.

وأما قوله : «إنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم »(").

<sup>(</sup>١) أخذ: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٢) أ: ووجود؛ ب: والوجود.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م).

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة وردت ضمس كلامه السابق ص ٩٧ وهي في «منهاج الكرامة» ٨٧/١ (م)، وفي هذين الموضعين: لأنهم اعتقدوا.

السمليق على قوله: إن الله خصوص بالأزلية والقدم

**فيقال : أولا** : جميع المسلمين يعتقدون أن كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن ، وهو المختص بالقدم والأزلية .

ثم يقال ، ثانيا : الذي جاء به الكتاب والسنة هو توحيد الإلهية (١) ، فلا إلله إلا هو ، فهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهُ وَاحِدٌ لا إِلَـٰهَ إِلا هُو آلرَّحْملنُ آلرَّحِيمُ ﴾ [سورة قال تعالى : ﴿ وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهُ وَاحِدٌ لا إِلَـٰهَ إِلا هُو آلرَّحْملنُ آلرَّحِيمُ ﴾ [سورة البقرة : ١٦٣] ، [وقال تعالى] (١) : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَـٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُو إِلَـٰهُ وَاحِدٌ ﴾ [سورة النحل: ١٥] وقال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ مِن رَسُولٍ اللهُ لا يُوحى إِلَيْه أَنَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ سورة الانبياء : ٢٥].

ومثـل هذا في القـرآن كثير، كقـولـه تعالى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [سـورة محمـد: ١٩]، وقـولـه: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُـواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُ ونَ ﴾ [سورة الصآفات: ٣٠].

وبالجملة فهذا أول ما دعا إليه الرسول [وآخره] محيث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لله إلا الله وإنى رسول الله (°).

<sup>(</sup>١) ن، م: الذي جاء به الكتاب أن الله مخصوص بالإلهية.

<sup>(</sup>Y) وقال تعالى: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٣) وآخره: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ن، م: يشهدوا.

<sup>(</sup>٥) الحديث عن جماعة من الصحابة بروايات مختلفة في: البخارى ١٠/١ (كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة . . . الخ)، ١٠/١ (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، باب قتل من أبي قبول الفرائض)؛ مسلم ٢/١هـ٣٥ (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس . . الخ). وقال السيوطي في «الجامع الصغير»: «متفق عليه، رواه الأربعة عن أبي هريرة وهو متواتر».

وقال لعمه أبى طالب: «ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله»(١).

وقال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»("). وقال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»("). وكل هذه الأحاديث في الصحاح.

<sup>(</sup>۱) الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن رضى الله عنه فى: البخارى ٢/٥ (كتاب المبنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله)، ٢/٥ (كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبى طالب)، ٢/٦ (كتاب التفسير، سورة براءة، قوله تعالى: (ما كان للنبى والدين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. .) [سورة التوبة: ١١٣]، ٢/٢١-١١٣ (كتاب التفسير، سورة القصص، باب إنك لا تهدى من أحببت) سورة القصص: ٥٦]، ١١٣٨-١٣٩ (كتاب الأيمان والندور، باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم . .)؛ مسلم ١/٤٥-٥٥ (كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت . .) وذكر مسلم الحديث بمعناه من طريقين عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ المسند (ط. الحلبى) ٥/٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) الحديث عن معاذ بن جبل رضى الله عنه في: سنن أبى داود ٣٥٨-٢٥٩ (كتاب الجنائز، باب في التلقين)؛ المستدرك للحاكم ٢٥١/١ (كتاب الجنائز، باب من كان آخر كلامه..) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ مشكاة المصابح للتبريزي ٢٥١/١ وصححه الألباني (ت ٢).

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما في: مسلم ٢/ ٦٣١ (كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله . . )؛ سنن أبى داود ٣/ ٢٥٩ (كتاب الجنائز، باب في التلقين)؛ سنن الترمذي ٢/ ٢٧٥ (كتاب الجنائز، باب في تلقين المريض عند الموت والدعاء له) وقال الترمذي: «وفي الباب عن أبي هريرة وأم مسلمة وعائشة وجابر وسُعدى المُريَّة وهي امرأة طلحة بن عبيدالله »؛ سنن ابن ماجة ١/ ٤٦٤ (كتاب الجنائز، باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله)؛ المسند (ط. الحلبي) ٣/٣.

وهـذامن أظهر ما يُعلم [بالاضطرار] (١) من دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد الإلهية: أنه لا إله إلا الله (١).

وأما كون القديم الأزلى واحداً، فهذا اللفظ لا يوجد لا في كتاب [الله] ولا [في] سنة [نبيه] من أسماء الله تعالى، وإن كان من أسمائه «الأول».

والأقوال نوعان: فما كان منصوصاً في الكتاب [والسنة] (١٠)، وجب الإقرار به على كل مسلم، وما لم يكن له أصل في النص والإجماع، لم يجب قبوله ولا رده حتى يعرف معناه.

فقول القائل: القديم الأزلى واحد، وإن الله مخصوص بالأزلية والقدم، لفظ مجمل. فإن أراد به أن الله بما يستحقه من صفاته اللازمة له هو القديم الأزلى دون مخلوقاته، فهذا حق. ولكن هذا مذهب أهل السنة والجماعة.

وإن أراد به أن القديم الأزلى هو الذات التي لا صفات لها: لا حياة (٢٠) ولا علم ولا قدرة، لأنه لو كان لها صفات (٢٠) لكانت قد شاركتها في القدم، ولكانت إلها/مثلها.

<sup>144/1</sup> 

<sup>(</sup>١) بالاضطرار: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ن، م: إلا هو.

<sup>(</sup>٣) ن، م: لا في كتاب ولا سنة.

<sup>(</sup>٤/ بل: ساقطة من (أ)، (ب).

 <sup>(</sup>٥) والسنة: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) أ، ب: التي لا صفة لها ولا حياة. . الخ.

<sup>(</sup>٧) أ، ب: صفة.

[فهذا الاسم هو اسم للرب (۱) الحيّ العليم القدير، ويمتنع حيّ لا حياة له، وعليم لا علم له، وقدير لا قدرة له، كما يمتنع مثل ذلك في نظائره.

وإذا قال القائل: صفاته زائدة على ذاته؛ فالمراد أنها زائدة على ما أثبته النفاة، لا أن في نفس الأمر ذاتاً مجردة عن الصفات وصفات زائدة عليها، فإن هذا باطل.

ومن حكى عن أهل السنة أنهم يثبتون مع الله ذوات قديمة بقدمه ، وأنه مفتقر إلى تلك الذوات ، فقد كذب عليهم . فإن للنظّار في هذا المقام أربعة أقوال : ثبوت الصفات ، وثبوت الأحوال ، ونفيهما جميعاً ، وثبوت الأحوال دون الصفات ") .

<sup>(</sup>١) فهذا الاسم هو اسم للرب (ص ١٢٤).. وإذا كانت صفة النبى المحدث (ص ١٣٠): ساقط من (ن)، (م) وسأشير إليه عند نهايته إن شاء الله.

<sup>(</sup>۲) القائل بالأحوال هو أبو هاشم الجبائى (انظر ترجمته فيما سبق ٢/ ٢٧٠ ت ٨). ويلخص الشهرستانى مذهبه فى الأحوال فى الملل والنحل ٢/ ٧٥-٧٦ كالآتى: «وعند أبى هاشم: هو عالم لذاته، بمعنى أنه وذو حالة على صفة معلومة وراء كونه ذاتاً موجودة ، وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها، فأثبت وأحوالا على صفات: لا موجودة ولا معدومة ، ولا معلومة ولا مجهولة ، أى هى على حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات. قال: والعقل يدرك فرقاً ضروريا بين معرفة الشيء مطلقا وبين معرفته على صفة ، فليس من عرف الذات عرف كونه عالما، ولا من عرف الجوهر عرف كونه متحيزاً قابلا للعرض. ولا شك أن الإنسان يدرك اشتراك الموجودات فى قضية وافتراقها فى قضية ، وبالضرورة يعلم أن ما اشتركت فيه غير ما افترقت به ، وهذه القضايا العقلية لا ينكرها عاقل ، وهى لا ترجع إلى الذات ولا أي أعراض وراء الذات ، فإنه يؤدى إلى قيام العرض بالعرض ، فتعين بالضرورة أنها وأحوال » فكون العالم عالما «حال» هى صفة وراء كونه ذاتا ، أى المفهوم منها غير المفهوم من الذات ، وكذلك كونه قادرا حيا . ثم أثبت للبارى تعالى «حالة» أخرى أوجبت تلك والأحوال».

فالأول: قول جمهور نظًار المثبتة الصفاتية. يقولون: إنه عالم بعلمه، وقادر بقدرته، وعلمه نفس عالميته، وقدرته نفس قادريته.

وعقلاء النفاة، كأبى الحسين البصرى() وغيره يسلمون أن كونه حياً ليس هو كونه قادراً، وكذلك مثبتة الأحوال منهم()، وهذا بعينه هو مذهب جمهور المثبتة للصفات دون الأحوال.

ولكن من أثبت الأحوال مع الصفات، كالقاضى أبي بكر والقاضي

وانظر عن «الأحوال» أيضا: أصول الدين لابن طاهر البغدادى، ص ٩٢؛ الفرق بين الفرق، ص ١٩٧؛ التبصير في الدين، ص ٥٣-٥٤؛ نهاية الإقدام للشهرستاني، ص ١٣١-١٤٩، المعتزلة لزهدى جار الله، ص ٢٩-٧٠؛ فلسفة المعتزلة لألبير نصرى نادر ٢/ ٧٠٠-٢٧، دائرة المعارف الإسلامية مادة «الجبائي» ومادة «الحال».

<sup>(</sup>۱) أ، ب: أبو الحسن البصرى، والصواب ما أثبته. وهو أبو الحسين محمد بن على الطيب البصرى، وسبق الكلام عليه ١٩٥/١، وانظر ترجمته أيضا في: لسان الميزان ١٩٩٨، تاريخ بغداد ١٠٠/٣.

<sup>(</sup>٢) ذكر الشهرستانى فى ونهاية الإقدام، ص ١٧٧: وفتمايز المفهومات والاعتبارات عندكم وتمايز الأحوال عند أبى هاشم وتمايز الصفات عند أبى الحسين على وتيرة واحدة وكلكم يشير إلى مدلولات مختلفة الخواص والحقائق، وانظر أيضاً نفس المرجع، ص ١٧٥. ويقول ابن طاهر فى أصول الدين، ص ٩٦: ووعلم أبو هاشم بن الجبائى فساد قول أبيه بأن جعل نفس البارى علة لكونه عالما وقادراً، فخالف أباه وزعم أن الله عالم لكونه على حال، قادر لكونه على حال، وزعم أن لكونه عالما بكل معلوم حالا دون الحال التى لأجلها كان عالما بالمعلوم الآخر. . . الخ، وانظر الملل والنحل ٢٧/١.

أبي يعلى وأبي المعالى في أوّل قوله(١)، فهؤلاء يتوجه رد النفاة إليهم(١).

وأما من نفى الصفات والأحوال جميعاً، كأبى على وغيره من المعتزلة، فهؤلاء يُسلِّمون ثبوت الأسماء والأحكام، فيقولون: نقول: إنه حيُّ عليم قدير، فيُخبر عنه بذلك ويُحكم بذلك ونسمِّيه بذلك.

فإذا قالوا لبعض الصفاتية : أنتم توافقون على أنه خالق عادل، وإن لم يقم بذاته خَلْقٌ وعدل، فكذلك حيّ عليم قدير.

قيل: موافقة هؤلاء لكم لا تدل على صحة قولكم، فالسلف والأئمة وجمهور المثبتة يخالفونكم جميعا، ويقولون: إنه يقوم بذاته أفعاله سبحانه وتعالى.

ثم هذه الأسماء دلت على خلق ورزق، كما دل متكلم ومريد على كلام وإرادة، ولكن هؤلاء النفاة جعلوا المتكلم والمريد والخالق والعادل يدل على معان منفصلة عنه، وجعلوا الحيّ والعليم والقدير لا تدل على معان لا قائمة به ولا منفصلة عنه، وجعلوا كل ما وصف الربّ به نفسه من كلامه ومشيئته وحبه وبغضه ورضاه وغضبه إنما هي مخلوقات منفصلة عنه، فجعلوه موصوفا بما هو منفصل عنه، فخالفوا صريح العقل والشرع واللغة.

<sup>(</sup>۱) يقول الشهرستاني في «نهاية الإقدام»، ص ۱۳۱ عند كلامه عن الأحوال: «وأثبتها القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله بعد ترديد الرأى فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه أبو هاشم، ونفاها صاحب مذهبه الشيخ أبو الحسن الأشعرى وأصحابه رضى الله عنهم، وكان إمام الحرمين من المثبتين في الأول والنافين في الأخر».

<sup>(</sup>٢) خصص ابن حزم فصلا في كتابه «الفصل» ١٦٥/٥ ـ ١٧١ للرد على الأشاعرة في ذلك، عنوانه «الكلام في الأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم».

فإن العقل الصريح يحكم بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، فالمحل الذى قامت به الحركة والسواد والبياض كان متحركا أسود أبيض لا غيره. وكذلك الذى قام به الكلام والإرادة والحبّ والبغض والرضا، هو الموصوف بأنه المتكلم المريد المحبّ المبغض الراضى دون غيره، وما لم يقم به الصفة لا يتصف بها، فما لم يقم به كلام وإرادة وحركة وسواد وفعل، لا يقال له: متكلم ولا مريد ولا متحرك [ولا أسود](۱) ولا فاعل، وأما إذا لم يكن هناك معنى يتصف به، فلا يسمى بأسماء المعانى.

وهؤلاء سَمَّوه حيًّا عالما قادراً، مع أنه عندهم لا حياة له ولا علم ولا قدرة، وسموه مريداً متكلما مع أن الإرادة والكلام قائم بغيره. وكذلك من سمَّاه خالقا فاعلا، مع أنه لم يقم به خلق ولا فعل، فقوله من جنس قولهم.

ونصوص الكتاب والسنة قد أثبتت اتصافه بالصفات القائمة به. واللغة توجب أن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منه، فيوجب إذا صَدَقَ اسم الفاعل والصفة المشبهة، أن يَصْدُقَ مسمى المصدر، فإذا قيل: قائم وقاعد، كان ذلك مستلزما للقيام والقعود. وكذلك إذا قيل: فاعل وخالق، كان ذلك مستلزما للفعل والخلق. وكذلك إذا قيل: متكلم ومريد، كان ذلك مستلزما للكلام والإرادة، وكذلك إذا قيل: حيّ عالم ومريد، كان ذلك مستلزما للحياة والعلم والقدرة.

ومن نفى قيام الأفعال، وقال: لو كان خالقا بخلق، لكان إن كان (١) ولا أسود: ساقطة من (أ). ر ١٧٩ قديما لزم قدم / المخلوق، وإن كان حادثاً لزم أن يكون له خلق آخر، فيلزم التسلسل، ويلزم قيام الحوادث.

قد أجابه الناس بأجوبة متعددة، كل على أصله: فطائفة قالت بقدم الخلق دون المخلوق، وعارضوه بالإرادة، فإنه يقول: إنها قديمة مع أن المراد محدث. قالوا: فكذلك الخلق، وهذا جواب كثير من الحنفية والحنبلية والصوفية وأهل الحديث وغيرهم.

وطائفة قالت: بل الخلق لا يفتقر إلى خلق آخر، كما أن المخلوق عنده كله لا يفتقر إلى خلق، فإذا لم يفتقر شيء من الحوادث إلى خلق عنده، فأن (١) لا يفتقر الخلق الذي به خُلق المخلوق إلى خلق أولى، وهذا جواب كثير من المعتزلة والكرّامية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم.

ثم من هؤلاء من يقول: الخلق قائم به. ومنهم من يقول: قائم بالمخلوق. ومنهم من يقول: قائم لا في محل، كما يقول البصريون من المعتزلة في الإرادة.

وطائفة التزمت التسلسل.

ثم هؤلاء صنفان: منهم من قال بوجود معان لا نهاية لها في آن واحد، وهذا قول ابن عبَّاد(١) وأصحابه.

<sup>(</sup>١) أ: فإنه.

<sup>(</sup>٢) هو مُعَمَّر بن عباد السلمى: معتزلى من الغلاة من أهل البصرة، سكن بغداد، وناظر النظام، وكان أعظم القدريةغلوا، وتنسب إليه طائفة تعرف بالمعمرية، توفى سنة ١٠٥ ويقال حوالى سنة ٢٠٠. قال عن مذهبه فى المعانى أبو القاسم البلخى فى كتابه «مقالات الإسلاميين». (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ٧١، تحقيق الأستاذ

ومنهم من قال: بل تكون شيئاً بعد شيء، وهو قول كثير من أثمة الحديث والسنة وأئمة الفلاسفة.

وأما التسلسل فمن الناس من لم يلتزمه، وقال: كما أنه يجوز عندكم حوادث منفصلة لا ابتداء لها، فكذلك يجوز قيام حوادث بذاته لا ابتداء لها، وهذا قول كثير من الكرَّامية والمرجئة والهشامية وغيرهم.

ومنهم من قال: بل التسلسل جائز في الأثار دون المؤثرات، والتزم أنه يقوم بذاته ما لا يتناهى شيئاً بعد شيء، ويقول: إنه لم يزل متكلما بمشيئته ولا نهاية لكلماته، وهذا قول أئمة الحديث وكثير من النظّار. والكلام على قيام الأمور الاختيارية بذاته مبسوط في موضع آخر.

"فهـذا قول المعتزلة والشيعة الموافقين لهم، وهو قول بأطل، لأن صفة الإله لا يجب أن تكون إلهاً، كما أن صفة النبى لا يجب أن تكون نبياً".

فؤاد سيد، ط. تونس، ١٩٧٤/١٣٩٣: «واللذى تضرد به القول بالمعانى، وتفسيره أن الحركة إنما خالفت السكون لمعنى هو غيرها، وكذلك السكون إنما خالف الحركة بمعنى هو غيره، وأن ذينك المعنيين إنما اختلفا أيضا بمعنى هو غيرهما، ثم كذلك كل معنيين اختلفا بمعنيين غيرهما إلى مالا نهاية له. . » وانظر عن معمر بن عباد وعن آرائه: فضل الاعتزال، ص ٢٦٦-٢٧٢؛ الفرق بين الفرق، ص ٩١-٩٤؛ الملل والنحل ١/٥٦-٢٧؟ الانتصار للمخياط، ص ٤٥-٨٤ (ط. بيروت، ١٩٥٧)؛ لسان الميزان ٢/١٧ (وقال عن اسمه: بالتشديد)؛ خطط المقريزي ٢/٧٤؟ اللباب ٣/١٦١؛ الأعلام ٨/١٩٠ وانظر عن مذهبه في المعانى: مقالات الإسلاميين للأشعري ١٩٨١، الانتصار للخياط، ص ٤٥-٤٧؛ الفصل لابن حزم ٥/١٦١-١٦٣؛ الانتصار للخياط، ص ٤٦-٤٧؛ فلسفة المعتزلة للأستاذ المعرى نادر ١٩٢١-٣٢١؛ المعتزلة للأستاذ زهدى جادالله، ص ٥٧، ٧٦٠-٢٩.

<sup>(</sup>١-١) : ساقط من (أ)، (ب).

وإذا كانت صفة النبى المحدث](١) موافقة(١) له فى الحدوث، لم يلزم أن تكون نبياً مثله، فكذلك صفة الربّ اللازمة له إذا كانت قديمة بقدمه لم يلزم أن تكون إلها مثله.

فهؤلاء مذهبهم (٣) نفى صفات الكمال (١) اللازمة لذاته، وشبهتهم التى أشار إليها (٥)، أنها لو كانت قديمة لكان القديم أكثر من واحد، كما يقول ابن سينا وأمثاله.

وأخذ ذلك ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة عن المعتزلة، فقالوا("): لو كان له صفة واجبة (") لكان الواجب أكثر من واحد. وهذا تلبيس، فإنهم إن أرادوا أن يكون الإله القديم، أو الإله الواجب، أكثر من واحد، فالتلازم (") باطل، فليس يجب أن تكون صفة الإله إلها، ولا صفة الإنسان إنساناً، ولا صفة النبى نبياً، [ولا صفة الحيوان حيواناً] (").

وإن أرادوا أن الصفة توصف بالقدم " كما يوصف الموصوف بالقدم ، فهو كقول (١٠٠) القائل: توصف صفة المحدّث بالحدوث كما يوصف الموصوف بالحدوث.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، وسبق أن أشرت إلى بداية السقط (ص ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) ن، م: مشاركة. (٣) ن، م: قصدهم.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: نفى صفاته . (٥) ن، م: وشبههم التي أشاروا إليها.

<sup>(</sup>٦) ن، م: وأخذ ابن سينا ذلك من المتفلسفة فقال. . . وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٧) ن: واحدة، وهو خطأ.
 (٨) ن، م: فاللازم.

<sup>(</sup>٩) : ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(\*-\*) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۱۰) ن: بقول.

وكذلك إذا قيل: توصف بالوجوب" كما يوصف الموصوف بالوجوب"، فليس المراد أنها" توصف بوجوب أو قدم أو حدوث" على سبيل الاستقلال، فإن الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها. ولكن المراد أنها" قديمة واجبة بقدوم الموصوف ووجوبه، إذا عُنى بالواجب ما لا فاعل له، وعنى بالقديم" ما لا أول له، وهذا حق لا محذور فيه.

[وقد بسط الكلام على هذا بسطاً مستوفى فى مواضع، بين ما فى لفظ «واجب الوجود» و «القديم» من الإجمال، وشبهة نفاة الصفات. وهو لم يذكر هنا إلا شيئاً مختصراً، قد ذكرنا ما يناسب هذا الموضع.

وبينا فى موضع آخر أن لفظ «القديم» و «واجب الوجود» فيه إجمال. فإذا أريد بالقديم القائم بنفسه، أو الفاعل القديم، أو الرب القديم، ونحو ذلك، فالصفة ليست قديمة بهذا الاعتبار، بل هى صفة القديم. وإذا أريد ما لا ابتداء له، ولم يسبقه عدم مطلقاً فالصفة قديمة.

وكذلك لفظ «واجب الوجود» إن أريد به القائم بنفسه الموجود بنفسه، فالصفة ليست واجبة ، بل هي صفة واجب الوجود. وإن أريد ما لا فاعل له، أو ما ليس له علة فاعلة ، فالصفة / واجبة الوجود. وإن أريد به ١٨٠/١ ما لا تعلق له بغيره، فليس في الوجود واجب الوجود بهذا الاعتبار، فإن

<sup>(</sup>١-١) : ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>۲) ن،م: بها.

<sup>(</sup>٣) عبارة وأو حدوث: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) ن،م:يها.

<sup>(</sup>٥) ن (فقط): بالقدم.

البارىء تعالى خالق لكل ما سواه، فله تعلق<sup>(۱)</sup> بمخلوقاته، وذاته ملازمة لصفته لصفاته، وصفاته ملازمة لذاته، وكل من صفاته اللازمة ملازمة لصفته الأخرى.

وبيّنا أن واجب الوجود الذي دلت عليه الممكنات، والقديم الذي دلت عليه المحدثات، الذي هو الخالق الموجود بنفسه، الذي لم يزل ولا يزال ويمتنع عدمه، فإن تسمية الرب واجباً بذاته وجعل ما سواه ممكناً، ليس هو قول أرسطو وقدماء الفلاسفة، ولكن كانو يُسمُّونه مبدءاً وعلة، ويثبتونه من جهة الحركة الفلكية، فيقولون: إن الفلك يتحرك للتشبه به.

فركب ابن سينا وأمثاله مذهباً من قول أولئك وقول المعتزلة، فلمّا قالت المعتزلة: الموجود ينقسم إلى قديم وحادث، وإن القديم لا صفة له. قال هؤلاء: إنه ينقسم إلى واجب وممكن، والواجب لا صفة له. ولما قال أولئك: يمتنع تعدد القديم، قال هؤلاء: يمتنع تعدد الواجب]"!

الكلام على قوله وأن كل ما سواه محدث

وأما قوله : «إن [كل] ما سواه محدث «(١) ، فهذا حق .

والضمير في : «ما سواه» عائد إلى الله، وهو إذا ذكر باسم مظهر

<sup>(</sup>١) أ: فله تعالى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الكلام بين المعقوفتين (ص ١٣١ ـ ١٣٢): ساقط من (ن)، (م) وسقطت العبارات التالية (وأما قوله. . فهذا حق) من (م) أيضا.

<sup>(</sup>٣) كل: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) وردت هذه العبارة من قبل ص ٩٧ وفي : «منهاج الكرامة» ٨٧/١ (م). وفيهما : وأن.

أو مضمر، دخل في مُسمَّى اسمه (١) صفاته، فهي لا تخرج (١) عن مُسمَّى أسمائه.

التمليق عل قوله: لأنه واحد وأنه ليس بجسم ولا جوهر... الخ

فمن قال: دعوت الله أو عبدته، فهو إنما دعا الحيَّ [القيوم] "، العليم القدير، الموصوف بالعلم والقدرة وسائر صفات الكمال.

وأما قوله : «لأنه واحد وليس<sup>(۱)</sup> بجسم» (۱).

فإن أراد بالواحد ما أراده (١) الله ورسوله بمثل (١) قوله : ﴿وَإِلَنَّهُكُمْ إِلَنَّهُ

معانی لفظ الواحد وَاحِـدُ ﴾ [سورة البقرة : ١٦٣]، وقوله : ﴿وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾ [سورة الرعد : [١٦] (١) [ونحو ذلك] (١)، فهذا حق.

وإن أراد بالواحد ما تريده الجهمية نفاة الصفات من أنه ذات مجردة عن الصفات، فهذا «الواحد» لا حقيقة له في الخارج، وإنما يقدّر في الأذهان لا في الأعيان، ويمتنع وجود ذات مجردة عن الصفات، ويمتنع

<sup>(</sup>١) ن: اسم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ن: فهو لا يخرج.

<sup>(</sup>٣) القيوم: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ن،م: ليس.

<sup>(</sup>٥) اختصر ابن تيمية هنا عبارة ابن المطهر كما فعل من قبل (ص ١٠٢) ووردت العبارة بتمامها قبل ذلك (ص ٩٧) وهي: ولأنه واحد، وأنه ليس بجسم ولا جوهر، وأنه ليس بمركب لأن كل مركب محتاج إلى جزئه لأن جزأه غيره، ولا عرض، وقد بينت في ص ٩٧ الفروق الموجودة في هذه العبارة بين نص ومنهاج السنة، ونص ومنهاج الكرامة، ص ٨٧ (م).

<sup>(</sup>٦) ن،م: ماأراد.

<sup>(</sup>٧) ن،م: مثل.

 <sup>(</sup>A) ن، م، ب، أ: وهو الله الواحد القهار، وهو سهو من الناسخ أو المؤلف.

<sup>(</sup>٩) عبارة «ونحو ذلك»: ساقطة من (ن)، (م).

وجود حي عليم(١) قدير لا حياة له ولا علم ولا قدرة، فإثبات الأسماء دون الصفات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات.

وكذلك قوله: «ليس بجسم»، لفظ «الجسم» فيه إجمال.

قد يُراد به المركب الذى كانت أجزاؤه مفرَّقة (١) فجمعت، أو ما يقبل التفريق والانفصال، أو المركب من مادة وصورة، [أو المركب من الأجزاء المفردة التى تسمى الجواهر الفردة] (١) . والله [تعالى] (١) منزَّه عن [ذلك كله] : عن أن يكون كان متفرقا فاجتمع (١) ، أو أن يقبل التفريق والتجزئة التى هى مفارقة (١) بعض الشيء بعضاً وانفصاله عنه، أو غير ذلك من التركيب الممتنع [عليه] (١).

وقد يُراد بالجسم ما يُشار إليه، أو ما يُرى، أو ما تقوم به الصفات؛ والله تعالى يُرى فى الآخرة، وتقوم به الصفات، ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم (^) ووجوههم وأعينهم.

فإن أراد بقوله: «ليس بجسم» هذا المعنى.

معاني

والجسمه

<sup>(</sup>١) ن، م: عليم حيّ.

<sup>(</sup>٢) ن، م: متفرقة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) تعالى : زيادة في (١)، (ب).

<sup>(</sup>٥) ن، م: منزه عن أن يكون كان متفرقا فاجتمع؛ أ، ب: منزه عن ذلك كله أو كان متفرقا فاجتمع، ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) ن، م: مقارنة.

<sup>(</sup>٧) عليه: ساقطة من (ن)، (م). وفي (أ): عليهم.

<sup>(</sup>٨) ن، م: بقلوبهم وأيديهم.

قيل له: [هذا المعنى الذى قصدت نفيه(١) بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول، وأنت لم تقم دليلا على نفيه.

وأما اللفظ فبدعة نفياً وإثباتا، فليس في الكتاب ولا السنة ولا قول أحد من سلف الأمة وأثمتها إطلاق لفظ «الجسم» في صفات الله تعالى، لا نفياً ولا إثباتا.

وكذلك لفظ «الجوهر» و «المتحيز» ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع أهل الكلام المحدث فيها نفيا وإثباتا.

وإن قال : كل ما يُشار إليه ويرى وتُرفع إليه الأيدى، فإنه لا يكون إلا جسماً مركبا من الجواهر الفردة (٢)، أو من المادة والصورة.

قيل له: هذا محل نزاع، فأكثر العقلاء ينفون ذلك، وأنت لم تذكر على ذلك دليلا، وهذا منتهى نظر النفاة، فإن عامة ما عندهم أن تقوم به الصفات، ويقوم به الكلام والإرادة والأفعال، وما يمكن رؤيته بالأبصار لا يكون إلا جسيًا/مركبا من الجواهر الفردة (٣)، أو من المادة والصورة، ١٨١/١ وما يذكرونه من العبارة فإلى هذا يعود.

وقد تنوعت طرق أهل الإثبات في الرد عليهم، فمنهم من سلم لهم أنه يقوم به الأمور الأختيارية من الأفعال وغيرها ولا يكون إلا جسماً، ونازعهم فيما يقوم به من الصفات التي لا يتعلق منها شيء بالمشيئة والقدرة.

<sup>(</sup>١) هذا المعنى الذى قصدت نفيه. . وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء (ص ١٤٤): ساقط من (ن)، (م). وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله .

<sup>(</sup>٢) ١: المفردة.

<sup>(</sup>٣) أ: المنفردة.

ومنهم من نازعهم في هذا وهذا، وقال : بل لا يكون هذا جسما ولا هذا جسما.

ومنهم من سلَّم لهم أنه جسم ، ونازعهم في كون القديم ليس بجسم . وحقيقة الأمر أن لفظ «الجسم» فيه منازعات لفظية ومعنوية . والمنازعات (١) اللفظية غير معتبرة في المعانى العقلية .

وأما المنازعات المعنوية فمثل تنازع الناس فيما يُشار إليه إشارة حسية : هل يجب أن يكون مركباً من الجواهر الفردة (٢)، أو من المادة والصورة، أو لا يجب واحد منهما.

فذهب كثير من النظّار من المعتزلة والأشعرية "ومن وافقهم إلى أنه لابد أن يكون مركباً من الجواهر الفردة (أ). ثم جمهور هؤلاء قالوا: إنه مركب من جواهر متناهية، وقال بعض (أ) النظّار: بل من جواهر غير متناهية (أ).

وذهب كثير من النظّار من المتفلسفة إلى أنه يجب أن يكون مركباً من المادة والصورة. ثم من الفلاسفة من طرد هذا في جميع الأجسام كابن

<sup>(</sup>١) أ: والنزاعات. (٢) أ: المنفردة.

 <sup>(</sup>٣) والأشعرية: زيادة في (ب).

<sup>(°)</sup> بعض زیادة فی (ب).

<sup>(</sup>٦) سبقت الإشارة إلى قول جمهور المعتزلة والأشاعرة بالجوهر الفرد (هذا الكتاب ٢١٢/١). وقد بحث الأستاذ س. بينيس مذهب المتكلمين في الجوهر الفرد بشيء من التفصيل في كتابه ومذهب الذرة عند المسلمين، ترجمة الأستاذ الدكتور محمد عبدالهادي أبي ريدة (القاهرة، ١٩٤٦) وانظر بوجه خاص ص ١٦٦١. وانظر تعريف الجوهر الفرد في كشاف اصطلاحات الفنون، مادة والجزء،؛ الكليات لأبي البقاء، مادة والجوهر، وانظر أيضا عن مذهب الجوهر الفرد عند المكلمين: الفصل لابن حزم ٢٣٣٥-٢٣٣، أصول الدين لابن

سينا، ومنهم من قال: بل هذا في الأجسام العنصرية دون الفلكية، وزعم أن هذا قول أرسطو والقدماء.

وكثير من المصنفين لا يذكر إلا هذين القولين، ولهذا كان من لم يعرف إلا هذه المصنفات لا يعرف إلا هذين القولين.

والقول الثالث: قول جماهير العقلاء وأكثر طوائف النظّار: أنه ليس مركباً لا من هذا ولا من هذا. وهذا قول ابن كُلّاب إمام الأشعرى وغيره، وهو قول الهشامية والنجّارية(١) والضّرارية(١).

طاهر، ص ٣٥-٣٦؛ التمهيد للباقلانى، ص ١٧-١٨؛ نهاية الإقدام للشهرستانى، ص ٥٠٥-١٥؛ مقالات الإسلاميين ٢/٤-١٨؛ الأربعين في أصول المدين للرازى ص ٢٥٣-٢٦٤، حيدر أباد، ١٣٥٣؛ المباحث الشرقية للرازى ٢/١/١-٣٨؛ مقاصد الفلاسفة للغزالى، ص ١٤٧-١٥٧، ط. المعارف، ١٩٦١.

<sup>(</sup>۱) النجارية هم أتباع أبى عبدالله الحسين بن محمد بن عبدالله النجار، ولسنا نعرف تاريخ مولده ووفاته ولكن ابن النديم يذكر في الفهرست (ص ١٧٩) أنه مات بسبب العلة التي أصابته عندما أفحمه النظام في جدال جرى بينهما فيكون بذلك معاصرا للنظام الذي توفي حوالى ٢٣١ على الأرجح. وعلى الرغم من أن الشهرستاني يعده من المجبرة إلا أنه يقول إنه يوافق الصفاتية في خلق الأعمال بل يذكر أنه قال بالكسب على حسب ما يثبته الأشعرى من بعده. والنجارية يوافقون المعتزلة في نفى الصفات وفي القول بأن المعرفة واجبة بالعقل قبل ورود السمع، ويعدهم الأشعري من المرجثة، وينقل الشهرستاني عن الكعبي قوله إن النجار كان يقول إن البارىء تعالى بكل مكان وجوداً لا على معنى العلم والقدرة. انظر: مقالات الأشعري ١/١٩٩١-٢٠٠، ٢١٥-٣١٦؛ الملل والنحل ١/١٨-٨٨؛ الفرق بين الفرق، ص ٢٢١-٢١؛ الفهرست لابن الذيم، ص ١٣٤؛ التبصير في الدين، ص ١٣٤، اللباب لابن الأثير، ٣/١٥٠؛ الأعلام للزركلي ٢/١٥٠؛

<sup>(</sup>٢) أ، ب: الصرارية، وهو تحريف. والضرارية هم أتباع ضرار بن عمرو (انظر لسان الميزان

ثم هؤلاء منهم من قال: ينتهى بالتقسيم إلى جزء لا يتجزأ، كقول الشهرستانى وغيره. ومنهم من قال: بل لا يزال قابلا للانقسام إلى أن يصغر فيستحيل معه(١) تمييز بعضه عن بعض، كما قال ذلك من قال من الكرّامية وغيرهم من نظّار المسلمين، وهو قول من قاله من أساطين الفلاسفة، مع قول بعضهم: إنه مركب من المادة والصورة.

وبعض المصنَّفين في الكلام يجعل إثبات الجوهر الفرد هو قول المسلمين، وأن نفيه هو قول الملحدين.

وهـذا لأن هؤلاء لم يعرفوا من الأقوال المنسوبة إلى المسلمين الا ما وجدوه في كتب شيوخهم أهل الكلام المحدّث في الدين الذي ذمه السلف والأئمة ، كقول أبي يوسف : من طلب العلم بالكلام تزندق (١) وقول الشافعي : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ،

<sup>(</sup>۲۰۳/۳) وحفص الفرد (انظر لسان الميزان ۲۰۳۸-۳۳۱؛ الفهرست لابن النديم، ص ۱۸۰) وهم يشبهون النجارية في الكثير من أقوالهم فهم ينفون الصفات ويقولون بخلق الله لأفعال العباد ويبطلون القول بالتولد ولكنهم ينكرون القول بوجوب المعرفة بالعقل قبل ورود السمع انظر: الملل والنحل ۲۱۸۸-۸۸؛ الفرق بين الفرق، ص ۲۹-۱۳۰؛ أصول الدين لابن طاهر، ص ۳۳۹-۳۶؛ التبصير في الدين ص ۲۲-۳۳؛ مقالات الإسلاميين الدين لابن طاهر، التنبيه والرد للملطى، ص ۳۳.

<sup>(</sup>١) أ، ب: مع، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لسياق الكلام.

<sup>(</sup>٢) نقل السيوطى فى كتابه وصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، عن الهروى فى كتابه وفى الدين من كتابه وفى الكلام، ما أورده فى باب إنكار أثمة الإسلام ما أحدثه المتكلمون فى الدين من أصحاب الكلام والشبه والمجادلة، ومما ورد فى هذا الباب هذه العبارة لأبى يوسف (صون المنطق، ص ٢٠) ولكن جاء فيها: من طلب الدين بالكلام تزندق، ووردت نفس العبارة قبل ذلك (ص ٥٧) منسوبة إلى الإمام مالك.

ويُطاف بهم فى العشائر والقبائل، ويُقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام (١٠) وكقول أحمد بن حنبل: علماء الكلام زنادقة (١٠)، وقوله: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح (١٠)، وأمثال ذلك.

بطلان السقسول يالجواهر الفردة وإلا فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يُعرف عن أحد من أثمة المسلمين، لا من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا من بعدهم من الأثمة المعروفين. بل القائلون بذلك يقولون: إن الله تعالى لم يخلق منذ خلق الجواهر المنفردة شيئاً قائماً بنفسه. لا سماء ولا أرضا، ولا حيواناً ولا نباتاً، ولا معادن، ولا إنساناً ولا غير إنسان، بل إنما يحدث تركيب تلك الجواهر القديمة فيجمعها ويفرقها، فإنما يحدث أعراضاً قائمة بتلك الجواهر، لا أعياناً قائمة بأنفسها. فيقولون: إنه إذا خلق السحاب والمطر والإنسان، وغيره من الحيوان والأشجار والنبات خلق السحاب والمطر والإنسان، وغيره من الحيوان والأشجار والنبات فالثمار، لم يخلق عيناً قائمة بنفسها، وإنما خلق أعراضاً قائمة بغيرها.

وهذا خلاف ما دل عليه السمع والعقل والعيان، ووجود جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن الأجسام مما يُعلم بطلانه بالعقل والحس، / فضلًا ١٨٢/١ عن أن يكون الله تعالى لم يخلق عيناً قائمة بنفسها إلا ذلك. وهؤلاء

<sup>(</sup>١) ورد هذا الكلام في المرجع السابق، ص ٦٥، ولكن فيه: أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه العبارة في «صون المنطق»، ص ١٥٠، نقلا عن كتاب «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر بن السمعاني ولكن نصها: أثمة الكلام زنادقة.

<sup>(</sup>٣) نقل السيوطى عبارة مشابهة لهذه العبارة عن كتاب «جامع بيان العلم» لابن عبدالبر وفيها: وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب الكلام أبدا. وانظر: صون المنطق ص ١٣٦؛ جامع بيان العلم ٢/٩٥.

يقولون : إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض، بل الجواهر التي كانت مثلًا في الأول هي بعينها باقية في الثاني، وإنما تغيرت أعراضها.

وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء \_ أثمة الدين وغيرهم من العقلاء \_ من استحالة بعض الأجسام إلى بعض، كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان بالموت تراباً، واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من الأجسام النجسة ملحاً أو رماداً، واستحالة العَذِرات ترابا، واستحالة العصير خمرا، ثم استحالة الخمر خلاً، واستحالة ما يأكله الإنسان ويشربه بولا ودما وغائطاً ونحو ذلك، وقد تكلم علماء المسلمين في النجاسة : هل تطهر بالاستحالة أم لا ؟ ولم ينكر أحد منهم الاستحالة .

ومثبتة الجوهر الفرد قد فرَّعوا عليه من المقالات التي يعلم العقلاء فسادها ببديهة العقل ما ليس هذا موضع بسطه، مثل تفليك الرحى والدولاب والفَلَك وسائر الأجسام المستديرة المتحركة (١)، وقول من قال منهم: إن الفاعل المختار يفعل كلما تحركت، ومثل قول كثير منهم:

<sup>(</sup>۱) يشرح الرازى فكرة المتكلمين في كتابه «الأربعين في أصول الدين» فيقول (ص ٢٦٢):

«إذا استدار الفلك استدارة منطقية استدارت جميع الدواثر الموازية لتلك المنطقة ـ إذا
عرفت هذا فنقول: إذا تحركت المنطقة جزءاً فالداثرة الصغيرة القريبة من القطب الموازية
للمنطقة إن تحركت أيضا جزءاً لزم أن يكون مدار تلك الداثرة الصغيرة مساويا لمقدار
المنطقة، هذا خلف. وإن لم تتحرك ألبته، فحينئذ يلزم وقوع التفكك في أجزاء الفلك. .
وهذا الكلام قد يفرضونه في حركة الرحى ويلزمون عليه تفكك أجزاء الرحى، والمتكلمون
يلتزمونه ويقولون إنه سبحانه وتعالى فاعل مختار فهو يفكك أجزاء الرحى حال استدارتها
ثم يعيد التأليف والتركيب إليها حال وقوفها». وانظر أيضا شرح ابن تيمية لهذه الفكرة في:
مجموعة تفسير ابن تيمية (ط. بمباى ١٣٧٤/١٩٥٤) ص ٢١٤.

إن الإنسان إذا مات فجميع جواهره باقية قد تفرقت، ثم عند الإعادة يجمعها الله تعالى.

ولهذا صار كثير من حُذَّاقهم إلى التوقف في آخر أمرهم، كأبي الحسين البصرى () وأبي المعالى الجويني وأبي عبدالله الرازى، وكذلك ابن عقيل والغزالي وأمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاء، يذمون أقوال هؤلاء ويقولون: إن أحسن أمرهم الشك، وإن كانوا قد وافقوهم في كثير من مصنفاتهم على كثير مما قالوه من الباطل. وبسط الكلام على فساد قول القائلين بتركيب الجواهر الفردة (أ) المحسوسة أو الجواهر المعقولة له موضع آخر.

بطلان الـقـــول بالجواهر العقلية وكذلك ما يثبته المشاؤون من الجواهر العقلية: كالعقول والنفوس المجردة، كالمادة والمدة والمثل الأفلاطونية، والأعداد المجردة التى يثبتها \_ أو بعضها \_ كثير من المشائين أتباع فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو. وإذا حُقق الأمر عليهم لم يكن لما أثبتوه من العقليات وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان، وهذا لبسطه موضع آخر (أ)، وهذا المصنف لم يذكر لقوله إلا مجرد الدعوى، فلذلك لم نبسط القول فيه.

وإنما المقصود التنبيه على أن آخر ما ينتهى إليه أصل هؤلاء ـ الذى

<sup>(</sup>١) أ، ب: كأبي الحسن البصري، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) أ: المفردة.

<sup>(</sup>٣) أ: وأفلاطن.

<sup>(</sup>٤) لابن تيمية كتاب «إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية» ذكره ابن عبدالهادى فى كتابه العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ص ٣٦؛ ابن قيم الجوزية: أسماء مؤلفات ابن تيمية، ص ٢٠. وهذا الكتاب من كتب ابن تيمية المفقودة.

نفوا به ما ثبت (۱) بالكتاب والسنة وإجماع السلف، بل ولما ثبت بالفطرة العقلية التى اشترك فيها جميع أهل الفطر التى لم تفسد فطرتهم بما تلقنوه من الأقوال الفاسدة، بل ولما ثبت بالبراهين العقلية \_ فالذى ينتهى إليه أصلهم هو أنه لو كان متصفاً بالصفات، أو متكلماً بكلام يقوم به، ومريداً يما يقوم به من الإرادة الحسية، وكانت رؤيته (ممكنة) فى الدنيا أو فى الأخرة (۱)، لكان مركباً من الجواهر المفردة الحسية أو الجواهر العقلية : المادة والصورة.

وهذا التلازم باطل عند جماهير العقلاء فيما نشاهد، فإن الناس يرون الكواكب وغيرها من الأجسام، وهي عند جماهير العقلاء ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا.

ولو قُدِّر أن هذا التلازم حق، فليس في حججهم حجة صحيحة يوجب انتفاؤها اللازم، بل كل من الطائفتين تطعن في حجج الفريق الأخر وتبين فسادها. فأولئك يقولون: إن كل ما كان كذلك فهو محدَث، ومنازعوهم يطعنون في المقدمتين ويبينون فسادهما. والأخرون يقولون: إن كل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه، وأجزاؤه غيره فكل مركب مفتقر إلى غيره، ومنازعوهم يثبتون فساد هذه الحجة وما فيها من الألفاظ المجملة والمعانى المتشابهة، كما قد بسط في موضع آخر.

ولهذا يقول من يقول من العقلاء/العارفين بحقيقة قول هؤلاء وهؤلاء:

144/1

<sup>(</sup>١) أ: ما يثبت.

<sup>(</sup>٢) أ، ب: من الإرادة الحسية وكانت رؤيته في الدنيا أو في الآخرة... الخ، وزدت كلمة (٨) أمكنة) ليستقيم الكلام.

إن الواحد الذي يثبته هؤلاء لا يتحقق إلا في الأذهان لا في الأعيان.

ولهذا لما بنى (۱) الفلاسفة الدهرية على قولهم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان من أوّل ما يبين فساد قولهم أن الواحد الذى ادّعوا فيه ما ادّعوا لا حقيقة له فى الخارج بل يمتنع (۱) وجوده فيه، وإنما يُقدَّر فى الأذهان كما يقدر سائر الممتنعات.

وكذلك سائر الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات لما أثبتوا واحداً لا يتصف بشيء من الصفات، كانوا عند أثمة العلم الذين يعرفون حقيقة قولهم إنما توحيدهم تعطيل مستلزم لنفى الخالق، وإن كانوا قد أثبتوه فهم متناقضون، جمعوا بين ما يستلزم نفيه وما يستلزم إثباته.

ولهذا وصفهم أثمة الإسلام بالتعطيل وأنهم دلاسون ولا يثبتون شيئاً ولا يعبدون شيئاً ونحو ذلك، كما هو موجود في كلام غير واحد من أثمة الإسلام، مثل عبدالعزيز بن الماجشون (١) وعبدالله بن المبارك (١) وحماد

<sup>(</sup>١) أ: بين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) أ: وإنما يمتنع.

<sup>(</sup>٣) عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة، أبو عبدالله الماجشون. فقيه ومن أثمة المحدثين، توفى ببغداد سنة ١٦٤. ترجمته في تهذيب التهذيب ٢/٣٤٣ـ٤٣٤؛ تذكرة الحفاظ ١٦٣٠ـ٢٠٢٠؛ شذرات الذهب ٢/٢٥٩، تاريخ بغداد ١٠/٣٣١ـ٤٣٩؛ طبقات ابن سعد ٥/٤٤؛ الأعلام للزركلي ١٤٥٤ـ١٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح المروزى مولى بن حنظلة، الحافظ، شيخ الإسلام؛ ولد سنة ١١٨ وتوفى سنة ١٨١ وقيل سنة ١٨٨. ترجمته فى: تذكرة الحفاظ ١/٣٥٣-٢٥٧ تاريخ بغداد ١/١٩٥-١٦٩ وفيات الأعيان ٢/٣٧-٢٣٩ طبقات ابن سعد ٧/٢٧٧ الأعلام للزركلي ٤/٢٥٦.

بن زيد (١) ومحمد بن الحسن (٢) وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء (١) ولابد للدعوى من دليل.

وكذلك قوله: «ولا<sup>(٣)</sup> في مكان» (4).

التعليق على و كذلك قوله : «ولا في مكان» .

وله: ولا ف ف فقد يُراد بالمكان (\*) ما يحوى الشيء ويحيط / به (\*) ، [وقد يراد به مكان
مكان ما يستقر الشيء عليه بحيث يكون محتاجاً إليه ، وقد يراد به ما كان
الشيء فوقه وإن لم يكن محتاجا إليه] (\*) ، وقد يراد به ما فوق [العالم] (^)
وإن لم يكن شيئاً موجودا .

- (۱) حماد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى أبو إسماعيل، شيخ العراق في عصره، ولد بالبصرة سنة ٩٨ وتوفى بها سنة ١٧٩. ترجمته في: تهذيب التهذيب ١١-٩/٣؛ تذكرة الحفاظ ٢١٢/١؛ تهذيب الأسماء واللغات ١٦٧/١؛ الأعلام ٢٠١/٢.
- (۲) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبدالله، من أثمة الحنفية وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، ولمد سنة ۱۳۱ وتوفي سنة ۱۸۹. ترجمته في: الجرح والتعديل حـ٣، ق٢، ص٧٢٧؛ لسان الميزان ٥/١٢١-١٢٢؛ وفيات الأعيان ٣/٤٣هـ٣٢٥؛ تاريخ بغداد ٢/٧٧-١٨٢؛ طبقات ابن سعد ٣/٣٣٠-٣٣٦، الأعلام للزركلي ٣/٩٠٦.
- (\* . \* ) : هذا المعنى الذى قصدت نفيه . . وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء : هنا ينتهى السقط فى نسخة (ن) وقد بدأ ص ١٣٥ . ويبدأ الكلام فى (ن) بعد هذا السقط كما يلى : قيل له : لابد للدعوى من دليل . . الخ .
  - (٣) ن،م: لا.
- (٤) وردت هذه العبارة ـ كما أشرت من قبل ـ في «منهاج الكرامة» ٨٧ (م)، وفي هذه الطبعة
   من «منهاج السنة» ٢٩٨/، ١٠٢.
  - (°) ن، م: بالجسم، وهو تحريف.
    - (٦) ن، م: ويختلط به.
  - (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).
    - (٨) العالم: ساقطة من (ن)، (م).

فإن قيل : هو فى مكان بمعنى (١) إحاطة غيره به وافتقاره إلى غيره . فالله منزَّه عن الحاجة إلى الغير وإحاطة الغير به ونحو ذلك . وإن أريد بالمكان ما فوق العالم وما هو الرب فوقه .

قيل: [إذا لم يكن] (٢) إلا خالق أو مخلوق، والخالق بائن من المخلوق (٣)، كان هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء.

وإذا قال [القائل](1): هو سبحانه فوق سماواته على عرشه(٥) بائن من خلقه؛ فهذا المعنى حق سواء: سميت ذلك مكانا أو لم تسمّه.

وإذا عُرف المقصود فمذهب أهل السنة والجماعة (٢) ما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة، وهو القول (٢) المطابق لصحيح المنقول وصريح المعقول.

وأما قوله : «وإلا لكان محدثاً».

السكسلام على قوله: وإلا كان

فمضمونه أنه لو كان جسما أو في مكان لكان محدثاً.

[فيقال له: قد بينا ما يُنفى عنه من معانى الجسم والمكان، وبينا ما لا يجوز نفيه عنه، وإن سمَّاه بعض الناس جسما ومكانا. لكن ما الدليل على أنه لو كان كذلك لكان محدثا] (^) وأنت (^) لم تذكر دليلا

## على ذلك ؟

<sup>(</sup>١) ن، م: هو في المعنى بمعنى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م). (٣) ن، م: ولا مخلوق بائن من الخالق

<sup>(</sup>٤) القائل: ساقطة من (ن)، (م). (٥) ن، م: فوق عرشه.

<sup>(</sup>٦) والجماعة: ساقطة من (أ)، (ب).(٧) ن، م: المعقول.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٩) ن: فأنت؛ م: قلت.

الرد على دليـل للرافــضــة والمعتزلة من وجهين

المعتزلة: من أنه لو كان جسما لم يخل عن الحركة والسكون، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث لا متناع حوادث لا أول لها. ثم يقولون: ولو [كان] قام به (۱) علم وقدرة وحياة وكلام (۱) ونحو ذلك من الصفات لكان جسما.

وكأنه (١) اكتفى بالدليل المشهور الذي يذكره [سلفه] وشيوخه (١)

وهذا الدليل عنه(١) جوابان:

الجواب الأول

أحدهما : أن يقال [له: هو] عندك<sup>(۱)</sup> حى عليم قدير، ومع هذا فليس بجسم عندك، مع أنك لا تعلم حياً عليما قديرا<sup>(۱)</sup> إلا جسما، فإن كان قولك<sup>(۱)</sup> حقاً أمكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة، وأن يكون مبايناً للعالم عاليا عليه وليس بجسم.

فإن قلت : لا أعقل مباينا عاليا إلا جسما.

قيل لك: ولا يُعقل حى عليم قدير إلا جسم، فإن أمكن أن يكون مسمًى (١٠) بهذه الأسماء ما ليس بجسم، أمكن أن يتصف بهذه الصفات ما ليس بجسم، وإلا فلا، لأن الاسم (١١) مستلزم للصفة.

<sup>(</sup>١) ن، م: فكأنه. (٢) ن، م: الذي يذكره شيوخه.

<sup>(</sup>٣) ن، م: وما لا يخلو.(٤) ن، م: ولو قام به.

<sup>(</sup>a) وكلام: ساقطة من (أ)، (ب). (٦) ن، م: فهذا الدليل عليه.

<sup>(</sup>V) ن، م: أن يقال عندك.

<sup>(</sup>٨) ن، م: عالما قادرا.

<sup>(</sup>٩) ن، م: قوله.

<sup>(</sup>۱۰) ن،م: أن يسمى.

<sup>(</sup>١١) ن، م: الجسم، وهو خطأ.

وكذلك إذا قال: لو كان فوق العالم لكان جسما، ولكان إما أكبر من العالم وإما أصغر وإما مساوياً له، وكل ذلك ممتنع.

فيقال له: إن كثيراً من الناس يقولون: إنه فوق العالم وليس بجسم. فإذا قال النافي(١): قول هؤلاء معلوم فساده بضرورة العقل.

قيل له: فأنت تقول: إنه موجود قائم بنفسه، وليس بداخل فى العالم ولا خارج عنه، ولا مباين له ولا محايث اله، وأنه لا يقرب منه شيء ولا يبعد منه شيء، [ولا يصعد إليه شيء] ولا ينزل منه شيء، وأمثال ذلك من النفى الذي إذا عرض على / الفطرة السليمة جزمت جزما المهارة السليمة بطلان هذا قاطعا أن هذا باطل وأن وجود مثل هذا محتنع، وكان جزمها ببطلان هذا أقوى من جزمها ببطلان كونه فوق العالم وليس بجسم.

فإن كان حكم الفطرة السليمة مقبولا وجب بطلان مذهبك، فلزم أن يكون فوق العالم، وإن كان مردوداً بطل ردك لقول من يقول: إنه فوق العالم وليس بجسم. فإن الفطرة الحاكمة بامتناع هذا، هي الحاكمة بامتناع هذا، فيمتنع قبول حكمها في أحد الموضعين دون الآخر.

وذلك أن هؤلاء النفاة يزعمون أن الحكم بهذا المنع من حكم الوهم الرد على من المردود لا من حكم العقل المقبول، ويقولون: إن الوهم هو أن يُدرَك المبية من حكم العمل المحسوس، كما تدرك الشاة عداوة الذئب، الوهم

<sup>(</sup>١) ب (فقط): فإذا قال لنا.

<sup>(</sup>۲) ن، م: مجانب

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ن، م: في المحسوس.

وتدرك السخلة (۱) صداقة أمها، ويقولون: الحكم الفطرى الموجود فى قلوب بنى آدم بامتناع وجود مثل هذا هو حكم الوهم لا حكم العقل (۱)، فإنّ حكم الوهم إنما يُقبل فى المحسوسات لا فيما ليس بمحسوس (۱).

فيقال لهم: إن كان هذا صحيحا فقولكم: إنه يمتنع أن يكون فوق العالم وليس بجسم هو أيضا من حكم الوهم، لأنه حكم فيما ليس بمحسوس عندكم، وكذلك حكمه بأن كل ما يُرى(1) فلابد أن يكون بجهة من الرائى هو حكم الوهم أيضا.

وكذلك سائر ما يدّعون امتناعه على الربِّ [هو] (٥) مثل دعوى امتناع كونه لا مباينا ولا محايثا(١)، فإن كان حكم الفطرة بهذا الامتناع مقبولا في

<sup>(</sup>١) مى اللسان: السخلة ولد الشاة من المعز والضأن، ذكراً كان أو أنثى . . أبو زيد: يقال لولد الغنم ساعة تضعه أمه من الضأن والمعز جميعا، ذكرا أو أنثى، سخلة .

<sup>(</sup>٢) ن: الفعل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) يعرف ابن سينا في كتابه النجاة (جـ٢، ص١٦٣، نشر محي الدين الكردى، الطبعة الثانية ١٩٣٨/١٣٥٧) القوة الوهمية بقوله: «ثم القوة الوهمية وهي قوة مرتبة في نهاية التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعاني الغير محسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية كالقوة الحاكمة بأن الذئب مهروب منه وأن الولد معطوف عليه». وانظر كتاب الشفاء القسم الخاص بالنفس، جـ١، ص ١٦-١٦١، ١٧٧-١٧٧، نشريان باكوش، طبع المجمع العلمي التشكوسلوفاكي، براغ، ١٩٥٦؛ مبحث عن القوة النفسانية ضمن مجموعة بعنوان: أحوال النفس نشرها الدكتور أحمد فؤاد الأهواني، ص ضمن مجموعة بعنوان: أحوال النفس نشرها الدكتور أحمد فؤاد الأهواني، ص

<sup>(</sup>٤) ن: كل من لا يرى؛ م: كل ما لا يرى، وكلاهما خطأ.

 <sup>(</sup>٥) هو: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٦) ن، م: مجانبا.

شيء من ذلك قُبل في نظيره، وإلا فقبوله في أحد المتماثلَيْن وردّه في الآخر تحكم.

وهؤلاء بنوا كلامهم على أصول متناقضة، فإن الوهم عندهم قوة فى النفس تدرك فى المحسوسات ما ليس بمحسوس. وهذا الوهم لا يدرك إلا معنى جزئيا لا كليا كالحس والتخيل، وأما الاحكام الكلية فهى عقلية، فحكم الفطرة بأن كل موجودين إما متحايثان أوإما متباينان، وبأن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه لا يكون إلا معدوما، وأنه يمتنع وجود ما هو كذلك، ونحو ذلك، أحكام كلية عقلية، ليست أحكاما جزئية شخصية فى جسم معين حتى يقال: إنها من حكم الوهم.

وأيضا فإنهم يقولون: [إن] حكم الوهم فيما ليس بمحسوس باطل، لأنه إنما يدرك ما في المحسوسات من المعانى التي ليست محسوسة، أي لا يمكن إحساسها.

ومعلوم أن كون رب العالمين لا تمكن رؤيته أو تمكن مسألة مشهورة ، [فسلف الأمة] (٢) وأثمتها وجمهور نظارها وعامتها على أن الله يمكن رؤيته ورؤية الملائكة والجن وسائر ما يقوم بنفسه ، فإذا ادّعى المدّعى أنه لا يمكن رؤيته ولا رؤية الملائكة (١) التي يسميها هو(١) المجردات

<sup>(</sup>۱) ن، م: متجانبان.

<sup>(</sup>٢) إن: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٣) فسلف الأمة: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) أ، ب: أنه لا يمكن رؤيته أو لا يمكن رؤيته ولا رؤية الملائكة . . الخ .

<sup>(</sup>٥) هو: ساقطة من (ب) فقط.

والنفوس والعقول، فهو يدعى وجود موجود قائم بنفسه لا يمكن الإحساس به بحال.

فإذا احتج عليه بالقضايا الفطرية التى تحكم بها الفطرة كما تحكم بسائر القضايا الفطرية، لم يكن له أن يقول: هذا حكم الوهم فيما ليس بمحسوس فلا يقبل، لأن الوهم إنما يدرك ما فى المحسوس؛ فإنه يُقال له: إنها يثبت أن هذا مما لا يمكن أن يُرى ويُحس به إذا ثبت أن هذا / الحكم باطل، وإنها يثبت أن هذا الحكم باطل إذا ثبت وجود موجود لا يمكن أن يُرى ويُحس به، وأنت لم تثبت هذا الموجود إلا بدعواك أن هذا الحكم باطل، ولم تثبت أن هذا الحكم باطل (۱) إلا بدعواك وجود هذا الموجود، فصار حقيقة قولك دعوى مجردة بلا دليل.

فإذا ثبت امتناع رؤيته بإبطال هذا الحكم، كان هذا دوراً ممتنعاً، وكنت قد جعلت الشيء مقدمة في إثبات نفسه، فإنه يقال لك: لم تثبت إمكان وجود غير محسوس إن لم تثبت بطلان هذا الحكم، ولا تثبت بطلانه إن لم تثبت موجوداً قائماً بنفسه لا يمكن رؤيته / ولا الإحساس به. فإذا قلت: الوهم يسلم (") مقدمات تستلزم ثبوت هذا.

قيل لك: ليس الأمر كذلك، فإنه لم يسلم مقدمة مستلزمة لهذا أصلا، بل جميع ما ينبنى عليه ثبوت إمكان هذا، وإمكان وجود ما لا يمكن رؤيته ولا يُشار إليه، مقدمات متنازع فيها بين العقلاء، ليس فيها مقدمة واحدة متفق عليها، فضلا عن أن تكون ضرورية أوحسية يسلمها الوهم.

ص ۲۱

140/1

<sup>(</sup>١) ن، م: ولم يثبت به باطل.

<sup>(</sup>٢) أ: يستلزم.

ثم يقال لك: إذا جوَّزت أن يكون في الفطرة حاكمان بديهيان: أحدهما حكمه باطل، والآخر حكمه حق، لم يوثق بشيء من حكم الفطرة، حتى يُعلم أن ذلك من حكم الحاكم الحق، ولا يُعرف ذلك حتى يعرف أنه ليس من الحكم الباطل، ولا يُعرف أنه باطل حتى تعرف المقدمات البديهية الفطرية التي بها يعلم أن ذلك الحكم باطل، فيلزم من هذا (۱) أن لا يعرف شيء بحكم الفطرة، فإنه لا يعرف الحق حتى يعرف الباطل، ولا يعرف الباطل حتى يعرف الحق، فلا يعرف الحق محال.

وأيضاً، فالأقيسة القادحة في تلك الأحكام الفطرية البديهية أقيسة نظرية، والنظريات مؤلفة من البديهيات، فلو جاز القدح في البديهيات بالنظريات لزم فساد البديهيات والنظريات، فإن فساد الأصل يستلزم فساد فرعه، فتبين أن من سوَّغ القدح في القضايا البديهية الأولية [الفطرية بقضايا] نظرية (١)، فقوله باطل يستلزم فساد العلوم العقلية بل والسمعية.

وأيضاً ، لفظ «الوهم» في اللغة العامة يُراد به الخطأ ، وأنت أردت به قوة تدرك ما في الأجسام من المعاني التي ليست محسوسة . وحينئذ فالحاكم بهذا الامتناع إن كان حكم به في غير جسم فليس هو الوهم ، وإن كان إنما حكم به في جسم فحكمه صادق فيه . فلم قلت : إن هذا هو حكم الوهم فيما لا يقبل حكمه فيه ؟

ومعلوم أن ما تحكم به (٣) الفطرة السليمة من القضايا الكلية المعلومة

<sup>(</sup>١) ن، م: فيُعرف من هذا. . (٢) ن (فقط): البديهية الأولية النظرية، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ن، م: ما لا تحكم به، وهو خطأ.

لها، ليس فيها ما يحصل (۱) بعضه من حكم الوهم الباطل وبعضه من حكم العقل الصادق، وإنما يُعلم أن الحكم من حكم الوهم الباطل إذا عُرف بطلانه. فأما أن يدَّعى بطلانه بدعوى كونه من حكم الوهم فهذا غير ممكن، [وبسط هذه الأمور له موضع آخر] (۱).

والمقصود هنا أن هذا المبتدع وأمثاله من نفاة ما أثبته الله ورسوله لنفسه من معانى الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة، ومن وافقهم من المتفلسفة والرافضة [وغيرهم] (٢)، لا يعتمدون فيما يقولونه على دليل صحيح لا سمعى ولا عقلى.

أما السمعيات فليس معهم نص واحد يدل على قولهم [لا قطعا ولا ظاهرا] (أ)، ولكن نصوص الكتاب والسنة متظاهرة على نقيض (أ) قولهم، ودالة على ذلك أعظم من دلالتها على المعاد والملائكة وغير ذلك مما أخبر الله به ورسوله.

ولهذا سلط الله عليهم (١) الدهرية المنكرون للقيامة ولمعاد الأبدان، وقالوا: إذا جاز لكم أن تتأوّلوا ما ورد في الصفات، جاز لنا أن نتأوّل ما ورد في المعاد.

وقد أجابوهم بأنًّا قد علمنا ذلك بالاضطرار من دين الرسول.

<sup>(</sup>۱) ن (فقط): ما يحكم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) وغيرهم: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

 <sup>(</sup>٥) ن: بعض، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) أ، ب: ولهذا تسلط عليهم؛ م: ولهذا سلط عليهم.

فقال لهم أهل الإثبات: وهكذا العلم بالصفات في الجملة هو مما يُعلم بالضرورة مجيء الرسول به، وذكره في الكتاب والسنة أعظم من ذكر الملائكة والمعاد، مع أن المشركين من العرب لم تكن تنازع فيه كما كانت تنازع في المعاد، مع أن التوراة مملوءة من ذلك، ولم ينكره الرسول على اليهود كما أنكر عليهم ما حرّفوه وما وصفوا به الربّ من النقائص، كقولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَعْنِياء ﴾ [سورة آل عمران: ١٨١] وإنحو ذلك] (١٠)، وذلك مما يدل و ﴿يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَة ﴾ [سورة المائدة: ٢٤] [ونحو ذلك] (١٠)، وذلك مما يدل على أن الله (١) أظهر في السمع والعقل من المعاد، فإذا كانت نصوص على أن الله (١) تحريفها فهذا بطريق الأولى، وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر (١٠).

والجواب الثانى : (``أن يُقال : هذا الدليل قد عُرف ضعفه ، لأنه إذا الجواب الثانى كان هذا الحادث ليس بدائم ، وهذا ليس بدائم باق ، يجب أن / يكون ١٨٦/١ نوع الحوادث ليست بدائمة (``) باقية كما أنه إذا كان هذا الحادث ليس بباق مناق ، [وهذا الحادث ليس بباق] (``) يجب أن يكون نوع الحوادث ليس بباق .

<sup>(</sup>١) ب: فيقال لهم: وهكذا الإثبات وكذا العلم بالصفات؛ 1: مثل نسخة (ب) إلا أن فيها. فقال لهم . . . الخ . وأما المثبت فهو عن (ن)، (م).

 <sup>(</sup>۲) ونحو ذلك: زيادة في (أ)، (ب).
 (۳) ن، م: على أنه.

 <sup>(</sup>٤) یجوز: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) بدأ الجواب الأول على دليل الرافضة والمعتزلة ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) أ، ب: دائمة.

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) (فقط). وفي (أ)، (ب): وهذا ليس بباق.

بل هي باقية دائمة في المستقبل في الكتاب (١) والسنة وإجماع سلف الأمة وجمهورها (١)، كما قال تعالى : ﴿ أَكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلَّهَا ﴾ [سورة الرعد : ٣]، والمراد دوام نوعه (١)، لا دوام كل فردٍ فرد.

قال تعالى : ﴿ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴾ [سورة التوبة : ٢١]، والمقيم هو نوعه . وقال : ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ ﴾ [سورة ص : ٢٥]، والمراد أن نوعه لا ينفد، وإن كان كل جزء منه ينفد، أي ينقضي وينصرم ('').

وأيضاً، فإن ذلك يستلزم حدوث الحوادث بلا سبب، وذلك ممتنع فى صريح العقل. وهذا الدليل هو أصل الكلام الذى ذمه السلف وعابوه، لأنهم رأوه باطلا لا يقيم حقاً ولا يهدم باطلا، [وقد تقدم الكلام على هذا فى مسألة الحدوث] (9).

وتمام كشف (١) ذلك أن نقول في :

الوجه الخامس ": إن الناس عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله، فيصدِّقوه فيما أخر، ويطيعوه فيما أمر، فهذا أصل السعادة وجماعها.

<sup>(</sup>١) ن،م، أ: بالكتاب.

<sup>(</sup>٢) ن، م: وإجماع الأثمة.

<sup>(</sup>٣) ن، م: دوام وقوعه.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: ويتصرُّم.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) كشف: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>۷) الوجه الخامس: كذا في (ب)، (أ)، (ن)، (م) ويبدو أن ابن تيمية يصل كلامه هنا بأول كلامه في الوجه الخامس من الوجوه التي رد بها على القسم السابق من كلام ابن المطهر (ص ۹۷-۹۹) وأول الوجه الخامس في ص ۱۰۲ من هذا الجزء.

والقرآن كله يقرر هذا الأصل. قال تعالى : ﴿ الْمَ \* ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَقِينَ \* ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنِفَقُونَ \* وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبَالْاحِرَةِ هُم يُوقِنُونَ \* أُولَائِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ وَبِاللَّاحِرَةِ هُم يُوقِنُونَ \* أُولَائِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ آلُمُفْلِحُونَ \* إسورة البقرة : ١-٥]، فقد وصف سبحانه بالهدى والفلاح المؤمنين الموصوفين في هذه الآيات.

وقال تعالى لما أهبط آدم من الجنة : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنَّى هُدًى فَمَن البَّعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ \* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ آلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي آعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ ضَنكاً وَنَحْشُره يَوْمَ آلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً \* قَالَ كَذَلِكَ أَتْنكَ آيَاتُنَا فَنسِيتَهَا وَكَذَلِكَ آلْيَوْمَ تُنسَىٰ \* [سورة طه : بصيراً \* قَالَ كَذَلِكَ أَتْنكَ آيَاتُنا فَنسِيتَهَا وَكَذَلِكَ آلْيَوْمَ تُنسَىٰ \* [سورة طه : ١٧٣٠ - ١٧٣]، فقد أخبر أن من اتبع الهدى الذي أتانا منه، وهو ما جاءت به الرسل، فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكره، وهو الذكر الذي أنزله، وهو الذكر الذي أنزله، وهو كتبه التي بعث بها رسله(١)، بدليل أنه قال بعد ذلك : ﴿ كَذَلِكَ آيْاتُنَا فَنسِيتَهَا وَكَذَلِكَ آلْيُوْمَ تُنسَىٰ \* .

والـذكـر مصدر يُضاف تارة (٢) إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، كما يقال : دقُّ الثوب، ودقُّ القصَّار (٢)، ويقال (١) : أكلُ زيد، وأكلُ الطعام.

<sup>(</sup>١) ن: التي بعثت به الرسل؛ م: الذي بعث بها الرسل.

<sup>(</sup>٢) أ، ب: تارة يضاف.

<sup>(</sup>٣) قصر الثوب وقصره (بتضعيف الصاد) قصارة وقصرا حوره ودقه بالقصرة، وهي قطعة من الخشب، وفاعل ذلك القصار (انظر: اللسان).

<sup>(</sup>٤) ن : نقول؛ م : ونقول.

ويقال : ذِكْرُ الله ، أى ذِكْرُ العبد لله (۱). ويُقال : ذِكْرُ الله ، أى ذِكْرُ الله الذى ذَكْرُه هو مثلُ ذِكْره عبده (۱) ، ومثل القرآن الذى هو (۱) ذكره .

وقد يضاف الذكر أضافة الأسماء المحضة، فقوله: ﴿ ذِكْرِى ﴾ إن أضيف إضافة المصادر، كان (١٠) المعنى: الذكر الذي ذكرته، وهو كلامه الذي أنزله، وإن أضيف إضافة الأسماء المحضة، فذكره هو ما اختص به من الذكر، والقرآن مما (١٠) اختص به من الذكر.

قال تعالى : ﴿ وَهَاٰذَا ذِكْرُ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَاهُ ﴾ [سورة الأنبياء : ٠٠] ، وقال : ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِهِم مُّحْدَثٍ ﴾ [سورة الأنبياء : ٢] ، وقال : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مَّبِينٌ ﴾ [سورة يس: ٢٦] ، وقال : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم ﴾ [سورة النحل: ٤٤] ، وقال فيما يذكره من (١) ضمان الهدى والفلاح لمن اتبع الكتاب والرسول : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَآتَبَعُوا آلنَّور آلَـٰذِي أَنزلَ مَعَهُ أَوْلَئكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [سورة الأعراف: ١٥٠] ، وقال : ﴿ إِلَّا لَيْكَ لِتُحْرِجَ آلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ الْكَابِ وَالْمَالِ الْعَزِيزِ آلْحَمِيدِ ﴾ [سورة إبراهيم: ١] ، ونظائره إلَى آلنُور بإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ آلْعَزِيزِ آلْحَمِيدِ ﴾ [سورة إبراهيم: ١] ، ونظائره في القرآن كثيرة .

وإذا كان كذلك، فالله سبحانه بعث الرسل بما يقتضى الكمال من

(١) أ، ب: ذكر العبدالله؛ ن: أي ذكر الله أي ذكر العبد لله.

والنفى المجمل (٢) ، ٢٠ ب. قادر العبدالله ؛ ن ، اى دور الله اى دور العبد لله . لصفات النقص (٢) ن : ويقول ذكر الله أى ذكر الله هو ذكره مثل ذكر عبده ؛ م : ويقول : ذكر الله أى ذكر الله الذى هو ذكره وهو مثل ذكره عبده .

- (٣) هو: ساقطة من (أ)، (ب).
  - (٤) ن، م: المصدر فكان.

الإثبات المفصل لصفيات الكيال

(٥) ن، م: ما. (٦) أ، ب: في.

إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل، والنفى على طريق الإجمال للنقص والتمثيل. فالرب تعالى (١) موصوف بصفات الكمال [التى لا غاية فوقها، منزّه عن النقص بكل وجه ممتنع، وأن يكون له مثيل في شيء من صفات الكمال] (١)، فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقاً وأما صفات الكمال فلا يماثله \_ بل ولا يقاربه \_ (٢) فيها شيء من الأشياء.

والتنزيه يجمعه نوعان: نفى النقص، ونفى / مماثلة غيره له فى صفات ١٨٧/١ الكسال، كما دل على ذلك سورة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ وغيرها [من القرآن]()، مع دلالة العقل على ذلك، وإرشاد القرآن إلى ما يدل على ذلك من العقل.

بل قد أخبر الله أن فى الآخرة من أنواع النعيم ما له شبه فى الدنيا، كأنواع المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك، وقد قال ابن عباس: ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء (٢)، فحقائق تلك

<sup>(</sup>١) ن، م: والرب سبحانه. (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٣) ن، م: فلا تماثله بل ولا تقارنه.(٤) من القرآن: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ن، م: ماليس له شبه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) أورد الطبرى هذا الأثر في تفسيره لقول الله تعالى: (وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً) [سورة البقرة: ٢٠] وقد ذكره بإسنادين (ط. المعارف) ٣٩٢-٣٩١.

وحدثنى أبو كريب، قال: حدثنا الأشجعى - ح - وحدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا مؤمل، قالا جميعا: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبى ظبيان، عن ابن عباس. قال أبو كريب في حديثه عن الأشجعى: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. وقال ابن بشار في حديثه عن المؤمل، قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وأما الإسناد الثاني فهو: حدثنا عباس بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن أبى ظبيان، عن ابن عباس قال: ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء.

أعظم من حقائق هذه بما " لا يُعرف قدره ، وكلاهما مخلوق ، والنعيم [الذي] الله يعرف جنسه قد أجمله الله [سبحانه وتعالى] الله بقوله : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُن ﴾ [سورة السجدة : ١٧] .

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم [أنه] (1) قال: «يقول الله تعالى: أعددت (1) لعبادى الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» (1)

فإذا كان هذان المخلوقان متفقين في الاسم مع أن بينهما في الحقيقة

ونقل ذلك ابن كثير في تفسيره لهذه الآية وقال: «رواه ابن جرير، من رواية الثورى، وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به». وقال السيوطي في «الدر المنثور» في تفسيره لتلك الآية «وأخرج مسدد وهناد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس قال: «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء.».

<sup>(</sup>١) ن: مما؛ م: لما.

<sup>(</sup>٢) الذي: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) سبحانه وتعالى: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) أنه: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ن، م: يقول الله إنى أعددت.

<sup>(</sup>۲) الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه في: البخارى ١١٨/٤ (كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة)، ١١٦/٦ (كتاب تفسير القرآن، باب تفسير سورة تنزيل السجدة)، ١٤٤/٩ (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله)؛ مسلم ٢١٧٤/٤ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، أول الكتاب من ثلاثة طرق)؛ سنن الترمذي ٥/٢٦ (كتاب التفسير، باب تفسير سورة السجدة)؛ سنن ابن ماجة ٢/٧٤٤ (كتاب الزهد،، باب صفة الجنة)؛ سنن الدارمي ٢/٥٣٥ (كتاب الرقائق، باب ما أعد (كتاب الرقائق، باب ما أعد الله لعباده الصالحين)؛ المسند (ط. المعارف) ٢/١٥٤، ١٠٤/١٩

تبايناً لا يعرف في الدنيا قدره (۱) ، فمن المعلوم أن ما يتصف به الربّ من صفات الكمال مباين لصفات خلقه أعظم من مباينة مخلوق لمخلوق ، ولهذا قال أعلم (۱) الخلق بالله في [الحديث] الصحيح (۱) : «لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك (۱) .

وقال في الدعاء [المأثور]<sup>(\*)</sup> الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، عن ابن مسعود رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما أصاب عبداً هم قط ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك [ابن عبدك]<sup>(\*)</sup> وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته<sup>(\*)</sup> أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب

<sup>(</sup>١) ن، م: مع أن بينهما تفاوت في الحقيقة تباينا لا يعرف قدره في الدنيا.

<sup>(</sup>٢) ن، م: أعظم. (٣) ن: في الصحيح؛ م: في الصحاح.

<sup>(3)</sup> الحديث عن عائشة رضى الله عنها في: مسلم ٣٥٢/١ (كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود)، وأوله: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». والحديث في: سنن أبي داود ٢٩٢/١ (كتاب الصلاة، باب في الدعاء في الركوع والسجود)؛ سنن الترمذي ٥/٨١ (كتاب الدعوات باب حدثنا الأنصاري أخبرنا معن. .)؛ سنن ابن ماجة ٢/٢٢٢ -١٢٦٣ (كتاب الدعاء، باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ المسند (ط. الحلبي) ٢٠١٠،

<sup>(</sup>٩) المأثور: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ابن عبدك : ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>V) ۱، ب : وأنزلته في كتابك وعلمته.

عندك، أن تجعل القرآن (بيع قلبى ، ونور صدرى () ، وجلاء حزنى ، وذهاب همّى وغمّى ؛ إلا أذهب الله همّه وغمّه ، وأبدله مكان حزنه فرحا () . قالوا : يا رسول الله ، أفلا نتعلمهن ؟ قال : «بلى ، ينبغى لكل من سمعهن أن يتعلمهن () . فبين () أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك ولا نبى .

وأسماؤه تتضمن صفاته، ليست أسماء أعلام محضة، كاسمه: العليم، والقدير، والرحيم، والكريم، والمجيد، والسميع، والبصير، وسائر أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى.

وهو سبحانه مستحق للكمال المطلق، لأنه واجب الوجود بنفسه، يمتنع العدم عليه، ويمتنع (أ) أن يكون مفتقراً إلى غيره بوجه من الوجوه، إذ لو افتقر إلى غيره بوجه من الوجوه كان محتاجا إلى الغير، والحاجة إما إلى "حصول كمال له، وإما إلى دفع ما ينقص كماله، ومن احتاج

<sup>(</sup>١) أ، م، ب: القرآن العظيم.

<sup>(</sup>٢) م: بصرى.

<sup>(</sup>٣) أ، ب: مكانه فرحا.

<sup>(</sup>٤) الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى المسند (ط. المعارف) ٥/٢٦٦ ٢٦٨ (رقم ٢٦٨-٢٦٦)، ١٥٤-١٥٤/ رقم (٤٣١٨) وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وتكلم عليه طويلا ٥/٢٦٦-٢٦٨. وقال المنذرى (الترغيب والترهيب ٢٧٦/٣): «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان فى صحيحه والحاكم». والحديث فى المستدرك للحاكم ١/١-٥-١٥. وانظر تعليقه وتعليق الذهبى . .

 <sup>(</sup>٥) فبين: معطوفة على قوله: ولهذا قال أعلم الخلق. . . وقال في الدعاء المأثور. وفي (ن)،
 (٥): فتبين.

<sup>(</sup>٦) ن (فقط): ويمكن، وهو خطأ. (٧) ن، م: والحاجة سواء كانت إما إلى..

فى شىء من كماله إلى غيره لم يكن كماله موجوداً بنفسه، بل بذلك الغير، وهو بدون ذلك الكمال ناقص، والناقص لا يكون واجباً بنفسه، بل ممكناً مفتقراً إلى غيره؛ لأنه لو كان واجباً بنفسه مع كونه ناقصا مفتقراً إلى كمال من غيره، لكان الذى يعطيه الكمال: إن كان ممكناً فهو مفتقر إلى كمال من غيره، لكان الذى يعطيه الكمال: إن كان ممكناً فهو مفتقر إلى واجب آخر، والقول فى هذا كالقول فى الأول؛ وإن كان واجباً ناقصاً فالقول فيه كالقول فى الأول؛ وإن كان واجباً كاملا فهذا هو الواجب بنفسه، وذاك الذى قُدِّر واجباً ناقصاً فهو مفتقر إلى هذا فى كماله، وذاك أن عنى عنه، فهذا هو ربُّ ذاك، وذاك عبده، ويمتنع مع كونه مربوباً معبداً أن يكون واجباً، ففرض كونه واجباً ناقصاً محال.

وأيضا، فيمتنع أن يكون نفس ما هو واجب بنفسه فيه نقص يفتقر في زوالمه إلى غيره، لأن ذلك النقص حينئذ يكون ممكن الوجود وإلا لما قبله، وممكن العدم وإلا لكان لازما له لا يقبل الزوال. والتقدير أنه ممكن أو زوالمه بحصول الكمال الممكن الوجود، فإن ما هو ممتنع لا يكون كمالا، وما هو ممكن : فإما أن يكون للواجب أو من الواجب، ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، فالخالق الواجب بنفسه أحق بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، فلا تكون ذاته مستلزمة لذلك الكمال، فيكون ذلك الكمال \_ إذا وجد \_ / مفتقراً إليه وإلى ذلك الكمال الغير الأخر، يحصل بهما جميعاً، وكل منهما واجب بنفسه فلا يكون

<sup>(</sup>۱) ن، م: وهذا.

<sup>(</sup>٢) ن: يمكن.

<sup>(</sup>٣) أ، ب: والخالق.

ذلك الأثر لا من هذا ولا من هذا، بل هو شيء(١) منفصل عنهما.

وتحقيق ذلك أن كمال الشيء هو من نفس الشيء وداخل فيه، فالواجب بنفسه لا يكون واجباً إن لم يكن ما هو داخل فيه في نفسه واجب الوجود لا يفتقر فيه إلى سبب منفصل عنه، فمتى افتقر فيما هو داخل فيه إلى سبب منفصل عنه واجبة بنفسه، وما لا يكون داخلا في نفسه لا يكون من كماله أيضاً، بل يكون شيئاً مباينا له، وإنما يكون ذلك شيئين أحدهما واجب بنفسه والآخر شيء قُرن به وضم إليه.

وأيضاً، فنفس واجب الوجود هو أكمل الموجودات، إذ الواجب أكمل من الممكن بالضرورة، فكل كمال ممكن له: إن كان لازماً له امتنع أن يكون كماله مستفاداً من غيره، أو أن "يحتاج فيه إلى غيره.

وإن لم يكن لازماً له: فإن لم يكن قابلا له مع قبول غيره من الممكنات له، كان الممكن أكمل من الواجب، وما لا يقبله [لا]<sup>(1)</sup> واجب ولا ممكن ليس كمالا؛ وإن كان قابلا له ولم تكن ذاته مستلزمة<sup>(1)</sup> له، كان غيره معطياً له إياه، والمعطى للكمال هو أحق بالكمال، فيكون ذلك المعطى أكمل منه، وواجب الوجود لا يكون غيره أكمل منه.

واذا قيل: ذلك الغير واجب أيضا.

<sup>(</sup>١) ن، م: بل هو من شيء، والصواب من (ب)، (أ).

 <sup>(</sup>۲) ب: إن لم يكن هو داخلا؛ أ: إن لم يكن هو داخل. وأحسب أن الصواب هو الذي أثبته
 عن (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ب: وأن.

<sup>(</sup>٤) لا: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٥) ن، م: لازمة.

فإن لم يكن كاملا بنفسه كان كل منهما معطياً للآخر الكمال. وهذا ممتنع، [لأنه](1) يستلزم كون كل من الشيئين مؤثراً في الآخر أثراً لا يحصل إلا بعد تأثير الآخر، فإن هذا لا يفيد ذلك الكمال للآخر حتى يكون كاملا، ولا يكون كاملا حتى يفيده الآخر الكمال، وهذا ممتنع، كما يمتنع أن لا يوجد هذا حتى يوجده(1) ذاك، ولا يوجد ذاك حتى يوجده هذا.

وإن كان ذلك الغير واجباً كاملا بنفسه مكمًلا لغيره"، والآخر واجب ناقص يحتاج في كماله إلى ذلك الكامل المكمل، كان جزء منه مفتقراً إلى ذاك ؛ وما افتقر جزء منه إلى غيره لم تكن جملته واجبة بنفسها.

وإيضاح ذلك : أن الواجب بنفسه : إما أن يكون شيئاً واحداً لا جزء له ، أو يكون أجزاء . فإن كان شيئاً واحداً لا جزء له ، امتنع أن يكون له بعض ، فضلا عن أن يُقال : بعضه يفتقر إلى الغير وبعضه لا يفتقر إلى الغير ، وامتنع أن يكون شيئين : أحدهما نفسه ، والآخر كماله .

وإن قيل: هو جزءان أو أجــزاء، كان الــواجب هو مجمـوع تلك الأجــزاء، فلا يكـون واجباً بنفسه، الأجــزاء، فلا يكـون واجباً بنفسه، (\*فمتى كان البعض مفتقراً إلى سبب منفصل عن المجموع لم يكن واجباً بنفسه\*).

<sup>(</sup>١) لأنه: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ن، م: يوجد.

<sup>(</sup>٣) ن، م: بكمال لغيره.

<sup>(\*\*\*) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (م).

وهـذا المقام برهان بيِّن لمن تأمله. وبيانه أن الناس متنازعون في إثبات الصفات لله: فأهل السنة يثبتون الصفات لله، وكثير من الفلاسفة والشيعة يوافقهم على ذلك. وأما الجهمية وغيرهم \_ كالمعتزلة(١) ومن وافقهم من الشيعة والفلاسفة كابن سينا ونحوه ـ فإنهم ينفون الصفات عن الله تعالى، ويقولون(١): إن إثباتها تجسيم وتشبيه وتركيب(١).

عمدة العلاسفة

وعمدة ابن سينا [وأمثاله](١) على نفيها هي(٥) حجة التركيب، وهو أنه على نصى لو كان له صفة لكان مركبا، والمركب مفتقر إلى جزئيه، وجزءاه(١) غيره، حجة التركيب والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه .

وقد تكلم الناس على إبطال هذه الحجة من وجوه كثيرة بسبب أن لفظ: «التركيب» و «الجزء» و «الافتقار» و «الغير» ألفاظ مجملة.

فيراد بالمركب ما ركّبه غيره، وما كان متفرقا فاجتمع، وما يقبل لعط المركب التفريق. والله سبحانه منزه عن هذا بالاتفاق، وأما الذات الموصوفة بصفات لازمة لها، فإذا سَمَّى المسمِّي هذا تركيباً، كان هذا اصطلاحا له ليس هو المفهوم من لفظ المركب.

والبحث إذا كان في المعاني العقليه لم يلتفت / فيه إلى اللفظ. 144/1

<sup>(</sup>١) ذ، م: من المعتزلة.

<sup>(</sup>٢) ن، م: فهم ينفون الصفات لله ويقولون . .

<sup>(</sup>٣) ن: تشبيه وتجسيم وتركيب؛ م: سنة وتركيب.

<sup>(</sup>٤) وأمثاله: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ن،م: هو.

<sup>(</sup>٦) ن: وجزوه.

فيقال: هب أنكم سميتم هذا تركيباً (١) فلا دليل لكم على نفيه. ومن هذا الوجه ناظرهم أبو حامد الغزالي في «التهافت».

لفظ الجرء

وكذلك لفظ «الجزء» يُراد به بعض الشيء الذي رُكِّب منه، كأجزاء المركبات من الأطعمة والنباتات والأبنية ((()) وبعضه الذي يمكن [فصله] (()) عنه كأعضاء الإنسان، ويراد به صفته اللازمة له كالحيوانية للحيوان والإنسانية للإنسان والناطقية للناطق، ويراد به بعضه الذي لا يمكن تفريقه كجزء الجسم الذي لا يمكن مفارقته له: إما الجوهر الفرد، وإما المادة والصورة عند من يقول بثبوت ذلك [ويقول: إنه] (()) لا يوجد إلا بوجود الجسم، وإما غير ذلك عند من لا يقول بذلك.

فإن الناس متنازعون في الجسم: هل هو مركب من المادة والصورة، أو من الجواهر المنفردة، أو لا من هذا [ولا من هذا] (")؟ على ثلاثة أقوال. وأكثر العقلاء على القول الثالث كالهشامية والنجّارية والضرّارية والكُلّابية [والأشعرية] (١) وكثير من الكرّامية، وكثير من أهل الفقه والحديث والتصوّف والمتفلسفة وغيرهم.

والمقصود هنا أن لفظ «الجزء» (١) له عدة معان بحسب

<sup>(</sup>۱) ن، م: مرکبا.

<sup>(</sup>٢) ن، م: من الأطعمة والأبنية والثياب.

<sup>(</sup>٣) فصله: ساقطة من (ن)، (م).

 <sup>(</sup>٤) ويقول إنه: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>a) ولا من هذا: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٦) والأشعرية: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) ن، م: الحركة، وهو تحريف من الناسخ.

لفظ الغير

الاصطلاحات. وكذلك لفظ «الغير» يُراد به ما باين (١) الشيء، فصفة الموصوف وجزؤه ليس غيراً له بهذا الاصطلاح، وهذا هو الغالب على الكُلَّابية والأشعرية، وكثير من أهل الحديث والتصوف والفقهاء أتباع الأثمة الأربعة، وكثير من الشيعة.

ظ۲۲

وقد يقولون : الغيران ما جاز مفارقة أحدهما الآخر(٢) / بزمان أو مكان أو وجود، وقد يراد بلفظ «الغير» ٣٠ ما لم يكن هو الآخر، وهذا هو الغالب على اصطلاح المعتزلة والكرَّامية ومن وافقهم من الشيعة والفلاسفة.

لفظ الافتقار

وكذلك لفظ «الافتقار» يراد به [التلازم](1)، ويراد به افتقار المعلول إلى علته الفاعلة، ويراد به افتقاره إلى محله وعلته القابلة(٥٠).

وهذا اصطلاح المتفلسفة الذين يقسّمون لفظ العلة إلى: "فاعلية وغائية ومادية وصورية، ويقولون : المادة ـ وهي القابل ـ والصورة هما علتا الماهية"، والفاعل والغاية هما علتا وجود الحقيقة. وأما سائر النظّار فلا يسمون المحل الذي هو القابل علة.

فهذه الحجة التي احتج بها هؤلاء الفلاسفة ومن وافقهم على نفي مناقشة الحجة الصفات مؤلفة من ألفاظ مجملة.

فإذا قالوا: «لو كان موصوفاً بالعلم والقدرة ونحو ذلك من الصفات

<sup>(</sup>١) ن، م: ما يباين.

<sup>(</sup>٢) ن، م: للآخر.

<sup>(</sup>٣) ن، م: الغيرين.

<sup>(</sup>٤) التلازم: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٥) ن، م: المقابلة.

<sup>(\*-\*) :</sup> الكلام المقابل لهذه العبارات في نسختي (ن)، (م) ناقص ومضطرب.

لكان مركباً، والمركب مفتقر إلى جزئه، وجزؤه غيره(١)، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه».

قيل لهم : قولكم : «لكان مركباً».

إن أردتم به: لكان غيره قد ركّبه، أو لكان مجتمعاً بعد افتراقه، أو لكان قابلا للتفريق، فاللازم (أ) باطل، فإن الكلام هو في (أ) الصفات اللازمة للموصوف التي يمتنع وجوده بدونها. فإن الرب [سبحانه] (أ) يمتنع أن يكون موجوداً وهو ليس بحى ولا عالم ولا قادر، وحياته وعلمه وقدرته صفات لازمة لذاته.

وإن أردتم بالمركب الموصوف(٥) أو ما يشبه ذلك.

قيل لكم ("): ولم (") قلتم: إن ذلك ممتنع ؟

قولهم: «والمركب مفتقر إلى غيره».

قيل: أما المركب بالتفسير الأول فهو مفتقر إلى ما يباينه، وهذا ممتنع على الله. وأما الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته الذى سميتموه أنتم مركباً، فليس في اتصافه هنا بها ما يوجب كونه مفتقراً إلى مباين له.

فان قلتم : هي غيره، وهو لا يوجد إلا بها، وهذا افتقار إليها.

<sup>(</sup>١) ن، م: إلى جزئه وغيره.

<sup>(</sup>٢) ن: فالتلازم.

<sup>(</sup>٣) ن،م: من.

 <sup>(</sup>٤) سبحانه: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٥) ن، م: للموصوف، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١) ن: لهم.

<sup>(</sup>٧) أ، ب: ولو.

قيل لكم ('): إن أردتم بقولكم: «هى غيره» أنها مباينة له، فذلك باطل (''). وإن أردتم أنها ليست إياه، قيل لكم (''): وإذا لم تكن الصفة هى الموصوف فأى محذور فى هذا ؟

فإذا قلتم: هو مفتقر إليها.

قيل: أتريدون بالافتقار أنه مفتقر إلى فاعل يفعله، أو محل يقبله؟ ١٩. /١ أم تريدون أنه مستلزم لها فلا يكون / موجوداً إلا وهو متصف بها؟ 'فإن أردتم الأول، كان هذا باطلا، وإن أردتم الثانى، قيل: وأى محذور في هذا؟

وإن قلتم: هي مفتقرة إليه ".

قيل: أتريدون أنها مفتقرة إلى فاعل يبدعها، أو(°) إلى محل تكون موصوفة به ؟

أما الثانى فأى محذور فيه ؟ وأما الأول فهو باطل (٢)، إذ الصفة اللازمة للموصوف لا يكون فاعلا لها.

وإن قلتم: هو موجب لها، أوعلة لها، أومقتض لها، فالصفة إن كانت واجبة، فالواجب لا يكون معلولا، ويلزم تعدد الواجب وهو الصفة والموصوف؛ وإن كانت ممكنة بنفسها، فالممكن بنفسه لا يوجد

<sup>(</sup>١) ن: لهم.

<sup>(</sup>٢) ن، م: .. له فباطل.

<sup>(</sup>٣) لكم: ساقطة من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٤-٤): ساقط من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٥) ن، م: أم.

<sup>(</sup>٦) ا، ب: وأما الأول فباطل.

إلا بموجب، فتكون الذات هي الموجبة، والشيء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا.

قيل لكم: لفظ الواجب بنفسه والممكن بنفسه قد صار فيه اشتراك في خطابكم، فقد يراد بالواجب بنفسه ما لا مبدع له ولا علة فاعلة، ويراد بالواجب بنفسه ما لا مبدع له ولا محل، ويراد بالواجب بنفسه ما لا يكون له " صفة لازمة ولا [يكون] موصوفاً ملزوماً ".

فإن أردتم بالواجب بنفسه ما لا مبدع له ولا علة فاعلة فالصفة واجبة بنفسها، وإن أردتم ما لا محل له يقوم به فالصفة ليست واجبة بنفسها بل الموصوف هو الواجب بنفسه، وإن أردتم بالواجب ما ليس بملزوم لصفة ولا لازم فهذا لا حقيقة له، بل هذا لا يوجد إلا في الأذهان لا في الأعيان، وأنتم قدَّرتم شيئاً في أذهانكم ووصفتموه بصفات يمتنع معها() وجوده، فجعلتم ما هو واجب الوجود بنفسه ممتنع الوجود، وهذه الأمور قد بسطت في غير هذا الموضع.

والغرض هنا() التنبيه على هذا، إذ المقصود في هذا المقام يحصل على التقديرين، فنقول: واجب الوجود بنفسه سواء قيل بثبوت الصفات له وسُمِّى ذلك تركيباً أولم يُسمّ، أوقيل بنفى الصفات عنه، يمتنع أن

<sup>(</sup>١) ن، م : بالموجب بنفسه

<sup>(</sup>٢) له: ساقطة من (١)، (ب).

 <sup>(</sup>٣) في النسخ الأربع: ولا موصوفا ملزوما، وإثبات كلمة (يكون) يقيم العبارة لغة ومعنى.

<sup>(</sup>٤) ن: بها.

<sup>(</sup>٥) ١، ب: والمقصود والغرض هنا. . الخ.

يكون مفتقراً إلى شيء مباين له. وذلك أنه إذا (١) قُدًر أنه ليس فيه معان متعددة بوجه من الوجوه - كما يظنه من يظنه من نفاة الصفات - فهذا يمتنع أن يكون له كمال مغاير له، وأن يكون شيئين، وحينئذ فلو كان فيه ما هو مفتقر إلى غيره للزم تعدد المعانى فيه، وهذا ممتنع على التقديرين (١).

وإن قيل: إن فيه معانٍ متعددة؛ فواجب الوجود هو مجموع تلك الأمور المتلازمة، إذ يمتنع وجود شيء منها دون شيء، وحينئذ فلو افتقر شيء من ذلك المجموع إلى أمر منفصل لم يكن واجب الوجود، فهو سبحانه مستلزم لحياته وعلمه وقدرته وسائر صفات كماله، وهذا هو الموجود الواجب بنفسه، وهذه الصفات لازمة لذاته وذاته مستلزمة لها، وهي داخلة في مسمى اسم نفسه، وفي سائر أسمائه تعالى، فإذا كان واجباً بنفسه وهي داخلة في مسمى اسم نفسه "لم يكن موجوداً إلا بها، فلا يكون مفتقراً فيها إلى شيء مباين له أصلا.

ولو قيل: إنه يفتقر في كونه حيًّا أو عالماً أو قادراً إلى عيره، فذلك الغير: إن كان ممكناً كان مفتقراً إليه، وكان هو سبحانه ربَّه، فيمتنع أن يكون ذلك مؤثراً فيه لأنه يلزم أن يكون هذا مؤثراً في هذا، وهذا مؤثراً في هذا، وتأثير كل منهما في الآخر لا يكون إلا بعد حصول أثره فيه، لأن التأثير لا يحصل إلا مع كونه حيًا عالماً قادراً، فلا يكون هذا حياً عالماً قادراً

<sup>(</sup>١) ن،م: إن.

<sup>(</sup>Y) ا: وذلك ممتنع مفتقر على التقدير؛ ب: وذلك ممتنع على التقديرين، وكلمة «مفتقر» لا تتفق مع سياق الجملة.

<sup>(</sup>۳) ن، م: في مسمى اسمه.

حتى يجعله الآخر كذلك، "ولا يكون هذا حيًّا عالما قادراً حتى يجعله الآخر كذلك"، فلا يكون أحدهما حيًّا عالماً قادراً/ إلا بعد أن يجعل الذى ص ٣٣ جعله حيًّا عالما قادراً [حيا عالما قادرا]"، ولا يكون حيا عالما قادرا [إلا بعد كونه حيا علما قادرا]" بدرجتين.

وهذا كله مما يُعلم امتناعه بصريح العقل، وهو من المعارف الضرورية التى لا ينازع فيها العقلاء، وهذا من الدَّوْر القبْلىِّ: دور العلل ودور الفاعلين ودور المؤثرين، / وهو ممتنع باتفاق العقلاء، ١٩١/١ بخلاف دور المتلازمين، وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا 'ولا يكون هذا إلا مع هذا'، فهذا جائز سواء كانا لا فاعل لهما كصفات [الله](٥)، أو كانا مفعولين والمؤثر التام فيهما غيرهما.

وهـذا جائز<sup>(۱)</sup>، فإن الله يخلق الشيئين معا اللدين لا يكون أحدهما إلا مع الآخر: كالأبوة والبنوة، فإن الله إذا خلق الولد فنفس خلقه للولد جعل هذا أباً وهذا ابنا، وإحدى الصفتين لم تسبق الأخرى ولا تفارقها، بخلاف ما إذا كان أحد الأمرين هو من تمام المؤثر في الآخر فإن هذا ممتنع، فإن الأثر لا يحصل إلا بالمؤثر التام، فلوكان تمام هذا المؤثر من

<sup>(</sup>١-١) : ساقط من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٤-٤) : ساقط من (ا)، (ب).

 <sup>(</sup>٥) لفظ الجلالة غير موجود في (ن).

<sup>(</sup>٦) وهذا جائز: ساقطة من (ن).

تمام ذاك (۱)، وتمام ذاك المؤثر من تمام هذا (۲)، كان كل من التمامين (۲) متوقفا على تمام مؤثره، وتمام مؤثره موقوفاً عليه نفسه، فإن الأثر لا يوجد إلا بعد تمام مؤثره، فلا (۱) يكون كل من الأثرين من تمام نفسه التى تم تأثيرها به، فأن لا يكون من تمام المؤثر في تمامه بطريق الأولى، فإن الشيء إذا امتنع أن يكون علة أو فاعلا أو مؤثرا (قبي نفسه، أو في تمام كونه علة ومؤثراً (۱) وفاعلا له، أو لشيء من تمامات تأثيره، فلأن يمتنع كونه فاعلا لفاعل نفسه، أو مؤثراً في المؤثر في نفسه وفي تمامات تأثير ذلك، أولى وأحرى.

فتبين أنه يمتنع كون شيئين كل منهما معطيا للآخر() شيئاً من صفات الكمال أو شيئاً مما به يصير معاونا له على الفعل() ، سواء أعطاه كمال علم أو قدرة أو حياة أو غير ذلك ، فإن هذا كله يستلزم الدور في تمام الفاعلين وتمام المؤثرين ، وهذا ممتنع .

وبهذا يُعلم أنه يمتنع أن يكون للعالم صانعان متعاونان لا يفعل أحدهما إلا بمعاونة الآخر، ويمتنع أيضا أن يكونا مستقلين، لأن

<sup>(</sup>١) ن، م: من ذاك.

<sup>(</sup>٢) ن، م: من هذا.

<sup>(</sup>٣) ن: المتهامين؛ م: المتهاثلين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ا، ب: ولا.

<sup>(\*\*\*) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) ا، ب: يعطى الآخر.

<sup>(</sup>٦) ا، ب: مما يصير به معاونا على الفعل.

استقلال أحدهما يناقض استقلال الآخر، وسيأتى بسط هذا(١).

والمقصود هذا أنه يمتنع أن يكون أحدهما يعطى الآخر كماله، ويمتنع أن يكون أن يكون الواجب بنفسه مفتقرا في كماله إلى غيره، فيمتنع أن يكون مفتقراً إلى غيره بوجه من الوجوه، فإن الافتقار: إما في تحصيل الكمال، وإما في منع سلبه الكمال، فإنه إذا كان كاملا بنفسه ولا يقدر غيره "أن يسلبه كماله، لم يكن محتاجاً بوجه من الوجوه، فإن ما ليس كمالاً له فوجوده ليس مما يمكن أن يُقال إنه يحتاج [إليه] "، إذ حاجة الشيء إلى ما ليس من كماله ممتنعة، وقد تبين أنه لا يحتاج إلى غيره في حصول كماله، وكذلك "لا يحتاج في منع سلب الكمال كإدخال نقص عليه، وذلك لأن ذاته ") إن كانت مستلزمة لذلك الكمال امتنع وجود الملزوم بدون اللازم، فيمتنع أن يسلب ذلك الكمال مع كونه واجب الوجود بنفسه، وكون لوازمه يمتنع عدمها.

فإن قيل: إن ذاته لا تستلزم كماله (١)، كان مفتقرا في حصول ذلك الكمال إلى غيره، وقد تبين أن ذلك ممتنع.

فتبين أنه يمتنع احتياجه إلى غيره في تحصيل شيء أو دفع شيء، وهـذا هو المقصود، فإن الحاجة لا تكون إلا لحصول شيء أو دفع

<sup>(</sup>١) يتكلم ابن تيمية عن هذا الموضوع بالتفصيل فيما بعد ٢/٥٩ - ٧٤ بولاق.

<sup>(</sup>٢) ن، م: أحد.

 <sup>(</sup>٣) إليه : ساقطه من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٤) ن، م: ولذلك.

<sup>(</sup>a) ن : وذلك لا ذاته، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ن (فقط) : إن كماله تستلزم كماله، وهو تحريف.

شىء: إما حاصل يراد إزالته، أو ما لم يحصل بعد فيطلب منعه. ومن كان لا يحتاج (١) إلى غيره في جلب شيء ولا في دفع شيء امتنعت حاجته مطلقا، فتبين أنه غنى عن غيره مطلقا.

وأيضاً، فلو قُدِّر أنه محتاج إلى الغير، لم يخل : إما أن يقال إنه يحتاج إليه في شيء (٢) من لوازم وجوده، أو شيء من العوارض له.

أما الأول فيمتنع، فإنه لو افتقر إلى غيره فى شىء من لوازمه لم يكن موجوداً إلا بذلك الغير، لأن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع، فإذا كان لا يوجد إلا بذلك الغير، لم يكن هو موجوداً لا يوجد إلا بذلك الغير، لم يكن هو موجوداً إلا بذلك الغير، فلا يكون موجوداً بنفسه، بل يكون: إن وجُد ذلك الغير وجد، وإن لم يوجد لم يوجد، ثم ذلك الغير: إن لم يكن موجوداً] بنفسه واجبا بنفسه افتقر إلى فاعل مبدع، فإن كان هو الأول لزم الدُّور فى العلل: وإن كان غيره لزم التسلسل فى العلل، / وكلاهما ممتنع باتفاق العقلاء كما قد بُسط فى موضع آخر.

144/1

وإن كان ذلك الغير واجبا بنفسه موجودا بنفسه (أ) والأول كذلك (أ) ، كان كل منها لا يوجد إلا بوجود الآخر ، وكون كل من الشيئين لا يوجد إلا مع الآخر جائز إذا كان لهما سبب غيرهما ، كالمتضايفين مثل الأبوة والبنوة ،

<sup>(</sup>١) ن، م: منعه وكل من لا يحتاج.

<sup>(</sup>٢) ن (فقط): يحتاج إلى شيء.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٤) ا، ب: الغير موجوداً بنفسه واجباً بنفسه.

<sup>(</sup>٥) كذلك : ساقطة من (١)، (ب).

فلو كان لهما سبب غيرهما، كانا ممكنين يفتقران (١) إلى واجب بنفسه. والقول فيه كالقول فيهما.

وإذا كانا واجبين بأنفسهما، امتنع أن يكون وجود كل منهما أو وجود شيء من لوازمه بالآخر، لأن كلا منهما يكون علة أو جزء علة في الآخر، فإن كلا منهما لا يمكن أن يكون علة فإن كلا منهما لا يتم إلا بالآخر، وكل منهما لا يمكن أن يكون علة ولاجزء علة إلا إذا كان موجودا، وإلا فما لم يوجد لا يكون مؤثراً في غيره ولا فاعلا لغيره، فلا ") يكون هذا مؤثراً في ذاك حتى يوجد هذا، ولا يكون ذاك مؤثراً في هذا حتى يوجد ذاك ""، فيلزم أن لا يوجد هذا حتى يوجد هذا حتى يوجد مفعول هذا، فيكون هذا فاعل فاعل هذا، وكذلك لا يوجد ذاك حتى يوجد ذاك .

ومن المعلوم أن كون الشيء علة لنفسه ، أو جزء علة لنفسه ، أو شرط علة نفسه ، ممتنع بأى عبارة عبر عن هذا المعنى ، فلا يكون فاعل نفسه ، ولا جزءاً من الفاعل، ولا شرطاً في الفاعل لنفسه ، ولا تمام الفاعل لنفسه ، ولا يكون مؤثراً في نفسه ، ولا تمام المؤثر في نفسه ، فالمخلوق

<sup>(</sup>۱) ن، م: مفتقرین.

<sup>(</sup>٢) ن،م: ولا.

<sup>(</sup>٣) ن، م: هذا، والصواب ما أثبته.

<sup>(+.\*) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٤) ن، م: هذا. وبعد كلمة «هذان يوجد اضطراب وتكرار في نسختي (ن)، (م)، ولذلك حذفت هذه العبارات ولم أثبتها منهما.

<sup>(</sup>٥) ذاك : ساقطة من (ن) فقط.

لا يكون ربّ نفسه، ولا يحتاج الربّ نفسه بوجه من الوجوه إليه فى خلقه (")، إذ لو احتاج إليه فى خلقه لم يخلقه حتى يكون، ولا يكون حتى يخلقه، فيلزم الدَّوْر القَبْلِيِّ لا المَعِيِّ (").

وإذا لم يكن مؤثراً في نفسه فلا يكون مؤثراً في المؤثر في نفسه "بطريق الأولى، فإذا قُدِّر واجبان كل واحد منهما له تأثير ما في الآخر، لزم أن يكون كل منهما مؤثراً في المؤثر في نفسه" وهذا ممتنع [كما تبين] "، فيمتنع تقدير واجبين كل منهما مؤثر في الآخر بوجه من الوجوه، فامتنع أن يكون الواجب بنفسه مفتقرا في شيء من لوازمه إلى غيره، سواء قُدِّر أنه واجب أو ممكن.

وهذا مما يُعلم به امتناع أن يكون للعالم صانعان، فإن الصانعين إن كانا مستقلين كل منهما فَعَلَ الجميع، كان هذا متناقضا [ممتنعا](الداته، فإن فعل أحدهما للبعض يمنع استقلال الأخر به، فكيف باستقلاله به ؟!

ولهذا اتفق العقلاء (٥) على امتناع اجتماع مؤثرين تامين في أثر واحد، لأن ذلك جمع بين النقيضين، إذ كونه (١) وُجِدَ بهذا وحده يناقض كونه

<sup>(</sup>١) ن، م : ولا يحتاج إليه ربه بوحه من الوجوه في خلقه.

<sup>(</sup>٢) ن، م : القبلى العلى، وهو تحريف.

<sup>(+</sup>\_\*) : ما بين النجمتين ساقط من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٣) كما تين : ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ممتنعا : ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ن، م: العلماء.

<sup>(</sup>٦) ن، م: أو كونه، وهو تحريف.

وجد بالآخر وحده، وإن كانا متشاركين متعاونين، فإن كان فِعْل كل واحد (۱) منهما مستغنيا عن فعل الآخر وجب أن يذهب كل إله بما خلق، فتميز مفعول هذا [عن مفعول هذا] (۱)، ولا يحتاج إلى الارتباط به، وليس الأمر كذلك، بل العالم كله متعلق بعضه ببعض، هذا مخلوق من هذا، وهذا [مخلوق] من هذا (۱)، وهذا محتاج إلى هذا من جهة كذا، وهذا محتاج إلى هذا من جهة كذا، لا يتم شيء من أمور العالم إلا بشيء آخر منه (۱).

وهذا يدل على أن العالم كله فقير إلى غيره لما فيه من الحاجة، ويدل على أنه ليس فيه فعل لاثنين، بل كله مفتقر إلى واحد.

فالفَلَك الأطلس الذي هو أعلى الأفلاك في جوفه سائر الأفلاك، والعناصر والمولَّدات والأفلاك متحركات بحركات مختلفة [مخالفة] (\*) لحركة التاسع، فلا يجوز أن تكون حركته هي سبب تلك الحركات المخالفة لحركته إلى (\*) جهة أخرى أكثر مما (\*) يقال: إن الحركة الشرقية هو سببها، وأما الحركات الغربية فهي مضادة لجهة حركته، فلا يكون هو سببها، وهذا] (\*) مما يسلمه هؤلاء (\*).

<sup>(</sup>١) واحد : ساقطة من (١)، (ب). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٣) ا، ب : هذا مخلوق من هذا، وهذا من هذا، وهذا من هذا.

 <sup>(</sup>٤) ب: لا يتم شيء من أمور شيء من العالم إلا بشيء.

 <sup>(</sup>٥) مخالفة : ساقطة من (ن) فقط.
 (٦) ا، ب : على .

<sup>(</sup>٥) ا، ب: ما.(٨) وهذا: ساقطة من (ن) فقط.

 <sup>(</sup>٩) كلام ابن تيمية عن فلك الأطلس وسائر الأفلاك التي في جوفه وحركات الأفلاك متصل
 بنظرية الفلاسفة المعروفة بنظرية الفيض أو الصدور أو العقول العشرة. انظر كلام

وأيضا فالأفلاك في جوفه بغير اختياره، ومن جُعل غيره فيه بغير اختياره كان مقهوراً مدبَّراً، كالإنسان الذي جُعل في باطنه أحشاؤه، فلا يكون الله واجباً بنفسه، فأقل درجات / الواجب بنفسه أن لا يكون مقهوراً مدبراً، [فإنه إذا كان مقهوراً مدبراً] (اكان مربوباً أثَّر فيه غيره، ومن أثر فيه غيره كان وجوده (الله متوقفاً على وجود ذلك الغير، سواء كان الأثر كمالا أو نقصا، فإنه إذا (اكان كان زيادة كان كماله موقوفاً على الغير، وكماله منه فلا يكون موجوداً بنفسه، وإن كان نقصاً [كان غيره قد] (اا نقصه، ومن نقصه غيره لم يكن ما نقصه هو واجب الوجود بنفسه (المنقوص ليس واجب الوجود (المنقوص ليس واجب الوجود (المنقوص ليس واجب الوجود كما ولا من لوازم واجب الوجود كما النقص عدم كمال، والكمال الممكن هو من لوازم واجب الوجود كما تقدم، والتقدير أنه نقص، فتبين أن من نَقَصَه غيره شيئاً من لوازم وجوده،

الفلاسفة عنها في : رسائل الكندى الفلسفية ١/٢٣٨ ـ ٢٦٦؛ الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة، ص ٢٤ ـ ٢٥ (ط. مكتبة الحسين، ١٩٤٨/١٣٦٨)؛ ابن سينا : النجاة، ٤٠٨ ـ ٤٥٠؛ الشفاء، قسم الإلهيات ٢/٣٩٣ ـ ٤٠٩ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. وفي (م) : فأما إذا. . الخ.

<sup>(</sup>۲) وجوده : ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٣) ن،م: إن.

<sup>(</sup>٤) كان غيره قد: ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>a) بنفسه : ساقطة من (ا)، (ب).

<sup>(</sup>٦) ن،م: فإن كان...

<sup>(</sup>٧) ن، م: والنقص ليس واجب الوجود.

أو أعطاه (١) شيئاً من لوازم وجوده، لم يكن واجب الوجود بنفسه.

فالفَلَك الذى قد حُشى بأجسام كثيرة بغير اختياره محتاج إلى ذلك الذى حشاه بتلك الأجسام، فإنه إذا كان حشوه كمالاً له، لم يوجد كماله إلا بذلك الغير، فلا يكون واجباً بنفسه، وإن كان نقصاً فيه كان غيره قد سلبه الكمال الزائل(٢) بذلك النقص، فلا تكون ذاته مستلزمة لذلك الكمال، أذا لو استلزمته لعدمت بعدمه، وكماله من تمام نفسه، فإذا كان جزء نفسه غير واجب، لم تكن نفسه واجبة كما تقدم بيانه.

وأيضا، فالفلك الأطلس إن قيل: إنه لا تأثير له "في شيء من العالم، وجب أن لا يكون هو المحرك للأفلاك التي فيه، وهي متحركة بحركته، ولها حركة تخالف حركته، فيكون في الفلك الواحد قوة تقتضى حركتين متضادتين، وهذا ممتنع فإن الضدين لا يجتمعان، ولأن المقتضى للشيء لو كان مقتضياً لضده الذي لا يجامعه، لكان فاعلاً له غير فاعل السيء لو كان مريداً له [كان مريداً] "غير مريد، وهو جمع بين النقيضين"، فإن كان له تأثير في تحريك الأفلاك أو غير ذلك، فمعلوم أنه غير مستقل بالتأتير، لأن تلك الأفلاك لها حركات تخصها من غير تحريكه، ولأن ما يوجد في الأرض من الأثار لابد فيه من الأجسام تحصياً

<sup>(</sup>١) ن، م: وأعطاه.

<sup>(</sup>٢) ن، م: الزائد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ن، م : إن له تأثير، وهو تنحريف.

<sup>(</sup>٤) له : ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٥) كان مريداً : ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٦) ن (فقط): بين الضدين النقيضين.

العنصرية، وتلك الأجسام إن لم يكن فاعلاً لها فهو محتاج إلى ما لم (') يفعله، وإن قُدِّر أنه المؤثر فيها فليس مؤثراً مستقلا فيها، لأن الآثار الحاصلة فيها لا تكون (') إلا باجتماع اتصالات وحركات تحصل بغيره.

فتبين أن تأثيره مشروط بتأثير غيره، وحينئذ فتأثيره من كماله، فإن المؤثر أكمل من غير المؤثر، وهو مفتقر في هذا الكمال إلى غيره، فلا يكون واجباً بنفسه من هذين الوجهين، وتبين [أيضا] أن فاعله" ليس مستغيناً عن فاعل تلك الأمور التي يحتاج إليها الفلك، لكون الفلك ليس متميزاً مستغنياً من كل وجه عن كل ما سواه، بل هو محتاج إلى ما سواه من المصنوعات، فلا يكون واجباً بنفسه، ولا مفعولا لفاعل مستغن عن فاعل ما سواه.

امتنساع وجسود ربين للعالم

وإذا كان الأمر في الفلك الأطلس هكذا، فالأمر في غيره أظهر، فأى شيء اعتبرته من العالم (أ) وجدته مفتقراً إلى شيء آخر من العالم، فيدلك ذلك مع كونه [ممكناً مفتقراً ليس بواجب بنفسه] (أ) على (أ) أنه مفتقر إلى فاعل ذلك الآخر (أ)، فلا يكون في العالم فاعلان فِعْلُ كل منهما ومفعولُه مستغن عن فعل الآخر ومفعوله، وهذا كالإنسان مثلا فإنه يمتنع أن يكون

<sup>(</sup>١) لم : ساقطة من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٢) ن، م: لا تحصل.

<sup>(</sup>٣) ن (فقط) : وتبين أنه فاعله.

<sup>(</sup>٤) ن (فقط) : العامل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٦) ا، ب: إلى. والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٧) ن (فقط) : مع كونه مفتقرا إلى فاعل ذلك الآخر، وهو نقص وتحريف.

الـذى خلقه غير الذى خلق ما (۱) يحتاج إليه، فالذى خلق مادته كمنى الأبوين ودم الأم هو الذى خلقه، والذى خلق الهواء الذى يستنشقه والماء الـذى يشربه هو الذى خلقه، لأن خالق ذلك / [لو](۱) كان خالقاً غير ص ١٤ خالقه، فإن كانا خالقين كل منهما مستغن عن الآخر فى فعله ومفعوله، كان ذلك ممتنعاً، لأن الإنسان محتاج إلى المادة والرزق، فلوكان خالق مادته ورزقه غير خالقه، لم يكن مفعول أحدهما مستغنياً عن مفعول الآخر.

فتبين [بذلك] (٣) أنه يمتنع أن يكون للعالم فاعلان / مفعول كل منهما ١٩٤/١ مستغن عن مفعول الآخر، كما قال تعالى : ﴿مَا آتَخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ [سورة المؤمنون : ٩١].

ويمتنع (1) أن يكونا مستقلين، لأنه جمع بين النقيضين؛ ويمتنع أن يكونا متعاونين متشاركين، كما يوجد ذلك في المخلوقين يتعاونون على المفعولات، لأنه حينئذ لا يكون أحدهما فاعلا إلا بإعانة الأخر له، وإعانته فعل منه لا يحصل إلا بقدرته، بل [وبعلمه] (1) وإرادته، فلا يكون هذا مُعيناً لذاك حتى يكون ذاك معينا لهذا، ولا يكون ذاك (1) معينا لهذا حتى يكون هذا معينا لذاك، وحينئذ لا يكون هذا معيناً لذاك ولا ذاك

<sup>(</sup>١) عبارة «خلق ما» : ساقطة من (ب) وفي (١) : غير الذي ما يحتاج إليه.

<sup>(</sup>٢) لو: ساقطة من (ن) فقط.

 <sup>(</sup>٣) بذلك : ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ن (فقط) : وممتنع.

<sup>(</sup>٥) ن، م: وبعمله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ن، م: هذا.

معيناً لهذا، كما لا يكون الشيء معيناً لنفسه بطريق الأولى، فالقدرة التي بها يفعل الفاعل الاتحون حاصلة بالقدرة التي يفعل بها الفاعل الآخر، بل إما أن تكون أمن لوازم ذاته، وهي قدرة الله تعالى، أو تكون حاصلة بقدرة غيره كقدرة العبد، فإذا قُدِّر ربَّان متعاونان لا يفعل أحدهما حتى يُعينه الآخر، لم يكن أحدهما قادراً على الفعل بقدرة لازمة لذاته، ولا يمكن أن تكون قدرته حاصلة من الآخر، لأن الآخر لا يجعله قادراً حتى يكون هو قادراً، فإذا لم تكن قدرة واحد منهما من نفسه، لم يكن لأحدهما قدرة بحال.

فتبين امتناع كون العالم له ربان، وتبين امتناع كون واجب الوجود له كمال يستفيده من غيره، وتبين امتناع أن يؤثر في واجب الوجود غيره، وهو سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، وذلك الكمال لازم له، لأن الكمال الذي يكون كمالاً [للموجود] "، إما أن يكون واجبا له، أو ممتنعا عليه، أو جائزاً عليه، فإن كان واجباً له فهو المطلوب، وإن كان ممتنعاً لزم أن يكون الكمال الذي للموجود ممكنا للممكن ممتنعا على الواجب، فيكون الكمال الذي للموجود ممكنا للممكن ممتنعا على الواجب، فيكون الممكن أكمل من الواجب.

عود إلى الكسلام على اتصاف الله بصفات الكيال

وأيضاً، فالممكنات فيها كمالات موجودة، وهي من الواجب بنفسه، والمبدع للكمال المعطى له الخالق له أحق بالكمال، إذ الكمال إما وجود وإما كمال وجود، ومن أبدع الموجود كان أحق بأن يكون موجوداً، إذ

<sup>(</sup>١) ن، م: بل إنما يكون، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ب: بأن متعاونين، أ، م: بان متعاونان، والمثبت عن (ن).

<sup>(</sup>٣) ن، م: للوجود.

المعدوم لا يكون مؤشراً فى الموجود (')، وهذا كله معلوم. فتبين أن الكمال ليس ممتنعاً عليه، وإذا كان جائزاً أن يحصل وجائزاً أن لا يحصل، لم يكن حاصلا إلا بسبب آخر، فيكون واجب الوجود مفتقراً فى كماله إلى غيره، وقد تبين بطلان هذا أيضاً.

فتبين أن الكمال لازمٌ لواجب الوجود واجبُ له يمتنع سلب الكمال عنه، والكمال أمور وجودية، فالأمور العدمية لا تكون كمالاً إلا إذا تضمنت أموراً وجودية، إذ العدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالاً، فإن الله سبحانه إذا ذَكر ما يذكره من تنزيهه ونفي النقائص عنه، ذكر ذلك في سياق إثبات صفات الكمال له، كقوله تعالى : ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ [سورة البقرة : ٢٥٥]، فنفي السّنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقَيُّومية، وهذه من صفات الكمال.

وكَـذلكُ قوله: ﴿ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَـٰوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [سورة سبا: ٣]، فإن نفى عزوب ذلك عنه يتضمن علمه به، وعلمه به من صفات الكمال.

وكذلك قوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَا وَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ السَّمَا وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبٍ ﴾ [سورة ق: ٣٨]، فتنزيهه لنفسه عن مسّ اللغوب يقتضى كمال قدرته، والقدرة من صفات الكمال، فتنزيهه يتضمن كمال حياته وقيامه وعلمه وقدرته، وهكذا نظائر ذلك.

فالربُّ تعالى موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، إذ كل غاية تفرض كمالاً إما أن تكون واجبة له أو ممكنة أو ممتنعة. والقسمان

<sup>(</sup>١) أ، ب: الوجود.

الأخيران " باطلان فوجب الأول ، فهو منزّه عن النقص وعن مساواة شيء من الأشياء له في صفات الكمال ، بل هذه المساواة هي من النقص أيضا ، وذلك لأن / المتماثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ، ويحب له ما يجب له ، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ، فلو تُدّر أنه ماثل شيئاً في شيء من الأشياء ، للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع [على] " ذلك الشيء ، وكل ما سواه ممكن قابل للعدم ، بل معدوم مفتقر إلى فاعل وهو مصنوع مربوب محدث ، فلو ماثل غيره في شيء من الأشياء ، للزم أن يكون هو والشيء الذي ماثله فيه ممكناً قابلا للعدم ، بل معدوما مفتقر إلى فاعل أن يكون هو والشيء الذي ماثله فيه ممكناً قابلا للعدم ، بل معدوما مفتقراً إلى فاعل ، مصنوعا مربوبا محدثا ، وقد تبين أن كماله لازم لذاته لا يمكن أن يكون ممكنا أو مصنوعاً أو محذثا ، فلو قُدِّر مماثلة غيره له في شيء من الأشياء ، للزم كون الشيء الواحد موجودا معدوما ، ممكنا واجبا ، قديما محدثا ، وهذا جمع بين النقيضين .

فالرب تعالى مستحق للكمال على وجه التفصيل كما أخبرت به الرسل، فإن الله [تعالى] أخبر أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، وأنه عليم قدير، عزيز حكيم، غفور رحيم، ودود مجيد، وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويرضى عن(1) الذين

<sup>(</sup>١) ن، م: الآخران.

<sup>(</sup>٢) على: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٣) تعالى: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) ن،م: على.

آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، وأنه خلق السماوات والأرض [وما بينهما] (١) في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأنه كلَّم موسى تكليما / وناداه وناجاه، إلى غير ذلك مما جاء ظ ١٤ له الكتاب والسنة.

وقال في التنزيه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [سورة التورى: ١١]، ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [سورة مريم: ٢٥]، ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ اللَّامْثَالَ ﴾ [سورة النحل: ٧٤]، ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٧]، فنزَّه نفسه عن النظير باسم الكفء والمِثل والند والسّمى ").

وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وكتبنا رسالة مفردة في قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾، وما فيها من الأسرار والمعانى الشريفة (٣).

فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها: إثبات مفصّل، ونفى مجمل (أ)، إثبات صفات الكمال على وجه التفصيل، ونفي النقص والتمثيل، كما دل على ذلك سورة: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ \* اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾، وهي تعدل ثلث القرآن [كما ثبت ذلك في الحديث

<sup>(</sup>١) وما بينهما: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) أ (فقط): والمسمى، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) ذكر ابن قيم الجوزية في رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية» ص ١٦ أن لابن تيمية: «رسالة في تفسير قوله تعالى: (ليس كمثله شيء) نحو خمسين ورقة».

<sup>(</sup>٤) ن (فقط): محل، وهو تحريف.

الصحيح] (۱)، وقد كتبنا تصنيفا [مفرداً] في تفسيرها (١) وآخر في كونها تعدل ثلث القرآن (٢).

والأحد يتضمن نفى المثل عنه (١٠٠٠ ، والتنزيه الذي يستحقه [الرب] (١٠)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ن، م: مصنفا في تفسيرها.

<sup>(</sup>٣) لابن تيمية كتاب «تفسير سورة الإخلاص» وقد طبع أكثر من مرة منها الطبعة الأولى بالمطبعة المنيرية، سنة ١٣٥٧. وله أيصا كتاب «جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن» وقد طبع أكثر من مرة، منها طبعة المطبعة السلفية سنة ١٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) رضى الله عنهما: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٥) هو: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) سبحانه وتعالى: زيادة في (أ)، (ب).

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م). وفي (ب): تبتغي، وهو تحريف، والمثبت من
 (أ).

<sup>(</sup>٨) ن،م: له.

<sup>(</sup>٩) الرب: ساقطة من (ن)، (م).

يجمعه نوعان: [أحدهما](۱) نفى النقص عنه، والثانى نفى مماثلة شىء من الأشياء فيما يستحقه من صفات الكمال، فإثبات صفات الكمال له مع نفى مماثلة غيره له يجمع ذلك، كما دلت عليه هذه السورة.

وأما المخالفون لهم من المشركين والصابئة، ومن اتبعهم من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم، فطريقتهم ": نفى مفصًل وإثبات مجمل، ينفون صفات الكمال، ويثبتون ما لا يوجد إلا فى الخيال، فيقولون : [ليس بكذا ولا كذا. فمنهم من يقول] ": ليس له صفة ثبوتية، بل إما سلبية، وإما إضافية، وإما مركبة منهما، كما يقوله من يقوله من الصابئة والفلاسفة، كابن سينا وأمثاله، ويقول : هو وجود مطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية عنه. ومنهم من يقول : وجود مطلق بشرط الإطلاق.

وقد قرروا في منطقهم ما هو معلوم بالعقل الصريح: أن المطلق بشرط الإطلاق إنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان، فلا يتصور في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق، ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق، ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق، فيبقى واجب / الوجود ممتنع الوجود 191/1 في الخارج، وهذا مع أنه تعطيل وجهل وكفر فهو جمع بين النقيضين.

ومن قال : مطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية ، فهذا أبعد من المطلق بشرط (١٠) الإطلاق ، فإن هذا قيَّده (٥) بسلب الأمور الوجودية (١) دون

<sup>(</sup>١) أحدهما: ساقطة من (ن)، (م). (٢) ن، م: فطريقهم.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م). (٤) ن: فهو أبعد من المطلق بعد شرط.

<sup>(</sup>٥) ن، م: قيد. (٦) أ، ب: الموجودة.

العدمية، وهذا() أولى بالعدم مما قيد() بسلب الأمور الوجودية والعدمية )، وهو أيضا أبلغ في الامتناع، فإن الموجود المشارك لغيره في الموجود لا يمتاز عنه بوصف عدميّ بل بأمر وجوديّ، فإذا قُدِّر وجود لا يتميز عن غيره إلا بعدم، كان أبلغ في الامتناع من وجود يتميز بسلب الوجود والعدم.

وأيضاً، فإن هذا يشارك سائر الموجودات في مسمّى الوجود، ويمتاز عنه بالوجود، فيكون على قول هؤلاء: أيّ موجود من الممكنات قُدِّر فهو أكمل من الواجب، وهذا [في] غاية [الفساد] والكفر<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>٢) ن (فقط): قيل، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) ن (فقط): الوجودية دون العدمية، وهو خطأ. وتكررت العبارة مرة أخرى في (ن) وهو سهو
 من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) ن، م: وهذا غاية الكفر.

<sup>(</sup>٥) الصدر: ساقطة من (ن)، (م). وهو صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن على القونوى الرومى، من كبار الصوفية القائلين بوحدة الوجود. ومن أصحاب عيى الدين بن عربى، توفى سنة ٣٧٣ وقيل ٢٧٢. انظر ترجمته فى: الطبقات الكبرى للشعرانى ١٧٧/١؛ الأعلام ٢/٤٥٦. وانظر ما ذكره عنه ابن تيمية فى رسالة «السبعينية» ضمن مجموع الفتاوى الكبرى، ط. كردستان العلمية، القاهرة، ١٣٢٩. وما ذكره الدكتور أبو الوفا التفتازانى فى بحثه عن الطريقة الأكبرية، ص ٣٤٣ـ١٣٤، الكتاب التذكارى لابن عربى، ط. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٨٩/١٩٨٩.

من القائلين بوحدة الوجود، فالمطلق لا بشرط هو موضوع العلم الإلنهى (۱) عندهم، الذى هو الحكمة العليا والفلسفة الأولى عندهم، فإن السوجود المطلق لا بشرط ينقسم إلى : واجب وممكن، وعلة ومعلول، وجوهر وعرض، وهذا موضوع (۱) العلم الأعلى عندهم الناظر في الوجود ولواحقه.

ومن المعلوم أن الوجود المنقسم إلى واجب وممكن لا يكون هو الوجود الواجب المطلق بشرط الإطلاق، وهو الذى يسمُّونه الكليّ الطبيعيّ، ويتنازعون في وجوده في الخارج. والتحقيق أنه يوجد في الخارج معيناً لا كلياً، فما هو كلى في الأذهان يوجد في الأعيان، لكن لا يوجد كليا.

فمن قال: الكلي الطبيعي موجود في الخارج، وأراد هذا المعنى فقد أصاب.

وأما إن قال: إن (1) في الخارج ما هو كليّ في الخارج - كما يقتضيه كلام كثير من هؤلاء الذين تكلموا في المنطق والإلهيات - وادّعي أن في الخارج إنسانا مطلقا كليا، [وفرسا مطلقا كليا] (0)، وحيوانا مطلقا

<sup>(</sup>١) ن (فقط): فالمطلق لا يوجد فهو العلم الإلهى، وهو تحريف؛ ب، أ: فالمطلق لا بشرط هو موضع العلم الإلهى. والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) أ، ب: موضع.

<sup>(</sup>٣) عندهم: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) إن: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>o) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

[كليا] "، فهو مخطى عنطا ظاهراً: سواء ادَّعى أن هذه الكليات مجردة عن الأعيان أزلية \_ كما يذكرونه عن أفلاطون" ويسمُّون ذلك «المثل الافلاطونية» \_ أو أدَّعى أنها لا تكون إلا مقارنة للمعينات، أو ادعى " أن المطلق جزء من المعين \_ كما يذكرونه عن أرسطو وشيعته، كابن سينا وأمثاله \_ ويقولون: إن النوع مركب من الجنس والفصل، و [إن] الإنسان مركب من الحيوان والناطق، والفرس مركب من الحيوان والصاهل؛ فإن هذا إن أريد به أن الإنسان متصف بهذا وهذا فهذا حق، ولكن الصفة لا تكون سبب وجود" الموصوف ولا متقدمة عليه لا في الحس ولا في العقل، ولا يكون الجوهر القائم بنفسه مركباً من عرضين. وإن أراد به أن الإنسان الموجود في الخارج فيه جوهران قائمان وإن أراد به أن الإنسان الموجود في الخارج فيه جوهران قائمان

بأنفسهما: أحدهما الحيوان والآخر الناطق، فهذا مكابرة للعقل والحس.

وإن أريد بهذا التركيب تركيب الإنسان العقلى المتصّور (٢) في الأذهان لا الموجود في الأعيان فهذا صحيح، لكن ذلك الإنسان هو بحسب ما يركّبه الذهن، فإن ركّبه من الحيوان والناطق تركب منهما، وإن ركّبه من الحيوان / والصاهل تركب منهما، فدعوى المدّعي : أن إحدى

(١) كليا: ساقطة من النسخ الأربع، وإثباتها يقتضيه سياق الكلام.

<sup>(</sup>٢) ن، م، أ: أفلاطن.

<sup>(</sup>۳) ن: وادعى.

<sup>(</sup>٤) ن، م: والإنسان.

<sup>(</sup>٥) وجود: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) ن: المصور؛ م: المقصور.

الصفتين (١) ذاتية مقوّمة للموصوف لا يتحقق بدونها لا في الخارج ولا في الذهن، والأخرى عرضية يتقوّم الموصوف بدونها مع كونها مساوية لتلك في اللزوم - تفريق بين المتماثلين.

والفروق التى يذكرونها بين الذاتيِّ والعرضيِّ - اللازم للماهية - هى ثلاثة، وهى فروق منتقضة وهم معترفون بانتقاضها، كما يعترف بذلك ابن سينا ومتبعوه شارحو «الإشارات»، وكما ذكره صاحب «المعتبر»(١) وغيرهم، والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع (١).

وكذلك الكلام على قولهم وقول ''من وافقهم من'' القائلين بوحدة / الوجود في وجود واجب الوجود مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود ١٩٧/١ هنا كلام جُمْليٌ على ما جاءت به الرسل صلوات الله [وسلامه] (° عليهم أجمعين ، وهذا كله مبسوط في مواضعه.

<sup>(</sup>١) ن: أحد الصنفين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) وهو أبو البركات هبة الله بن ملكا، وسبق الكلام عليه ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد الهادى فى «العقود الدرية» ص ٣٦ عند ذكره لأسماء مؤلفات ابن تيمية: «وله كتاب فى الرد على المنطق، مجلد كبير. وله مصنفان آخران فى الرد على المنطق نحو مجلد». وذكر ابن تيمية نفسه فى كتاب «الصفدية» (ورقة ١٩٣ ب) أنه له كتابين فى الرد على المنطق أحدهما كبير والأخر صغير، وأن له كتابا فى نقض منطق الإشارات لابن سينا كما أنه نقد المنطق فى رده على محصل الرازى. وقد لخص ابن تيمية الفروق الثلاثة بين الذاتى والعرضى فى كتابه «الرد على المنطقيين» ص ٢٦-٢٤ وقال فى آخر كلامه هناك أنه بسط الكلام فى بيان هذه الفروق فى موضع آخر تكلم فيه على إشارات ابن سينا، ومن ذلك يتضع أنه فصل هذا الرد فى كتابه فى نقض منطق الإشارات وهو ليس بين أيدينا.

<sup>(</sup>٤-٤) : ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٥) وسلامه: زیادة فی (أ)، (ب).

لكن هذا الإماميّ لمَّا أخذ يذكر عن طائفته أنهم المصيبون في التوحيد دون غيرهم احتجنا إلى التنبيه على ذلك، فنقول:

أما [ما] ذكره [من] لفظ (" الجسم وما يتبع ذلك ، فإن هذا اللفظ لم ينطق به في صفات الله تعالى لا كتاب ولا سنة ، لا نفيا ولا إثباتا ، ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم ، لا أهل البيت ولا غيرهم .

ولكن لما ابتدعت الجهمية القول بنفى الصفات فى آخر " الدولة الأموية ، ويقال : إن أول من ابتدع ذلك هو الجعد بن درهم معلم مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية ، وكان هذا الجعد من حرًان " ، وكان فيها أئمة الصابئة والفلاسفة ، والفارابي كان قد أخذ الفلسفة عن متّى ثم دخل إلى حرًان فأخذ ما أخذه منها عن أولئك الصابئة الذين كانوا بحرًان ، وكانوا يعبدون الهياكل العلوية ويبنون " : هيكل العلة الأولى ، هيكل العقل الأولى ، هيكل العقل الأولى ، هيكل النفس الكلية ، هيكل زحل ، هيكل المُشترى ، هيكل المريخ ، هيكل الشمس ، هيكل الزُهرة ، هيكل عُطارد ، هيكل القمر ، ويتقربون بما هو معروف عندهم " من أنواع العبادات والقرابين والبخورات وغير ذلك" .

<sup>(</sup>١) ن، م: أما ذكره لفظ... (٢) ن، م: أواخر.

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام عن الجعد بن درهم ٧/١، ٣٠٩ وقد قتل الجعد حوالى سنة ١١٨. وانظر في ترجمته أيضا: لسان الميزان ٢/٥٠١؛ ميزان الاعتدال ١/٥٨١؛ الكامل لابن الأثير ٥/٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) ن، م: ويثبتون. (٥) أ، ب: بما هو عندهم معروف.

<sup>(</sup>٦) سبق الكلام (هذا الكتاب ١/٥-١) عن الصابئة القائلين بالحاجة إلى متوسط روحاني من

وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل الذي دعاهم إلى عبادة الله وحده، وكان مولده "عند أكثر الناس" [إما بالعراق أو]" بحرًان "كما في التوراة". ولهذا ناظرهم في عبادة الكواكب والأصنام، وحكى الله عنه أنه أحب لما رأى كوكبا ﴿قَالَ هَلْذَا رَبِي﴾ [إلى قوله: ﴿لاَ أُحِبُ اللهُ فِلْمَا رَأَى كوكبا ﴿قَالَمُ اللهُ مَا اللهُ مُلْدَا رَبِي اللهُ عَلَا رَبِي هَلْدَا رَبِي عَلَى الشَّمْسِ بَازِغة قالَ هَلْدَا رَبِي هَلْدَا وَمُهُمْ وَجُهِي اللهُ عَلَى فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [سورة الأنعام: ٢٧ - ٢٧] الأيات.

وقد ظن طائفة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أن مراده بقوله: (هَذا رَبّى) أن هذا خالق العالم، وأنه (١٠) استدل بالأفول وهو الحركة والانتقال على عدم ربوبيته، وزعموا أن هذه الحجة هي الدالة على حدوث الأجسام وحدوث العالم.

الكواكب أو الأصنام، وأشرت هناك إلى أن مركزهم كان حران. وحران ـ كما يذكر ياقوت في معجم البلدان ـ: «مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة آقور وهي قصبة ديار مضر بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان وهي على طريق الموصل والشام والروم . . وكانت منازل الصابئة وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل». ويتكلم البيروني (الأثار الباقية عن القرون الخالية ، ص ٢٠٤٨-٢ ، ط . ألمانيا ، ١٨٧٨) عن الصابئة بالتفصيل، ومن كلامه عنهم : «وكانت لهم هياكل وأصنام بأسماء الشمس معلومة الأشكال كما ذكرها أبو معشر البلخي في كتابه بيوت العبادات ، وانظر أيضا: الخطط للمقريزي ٣٤٤/١.

<sup>(</sup>١\_١) : ساقط من (أ)، (ب). (٢) ما بين المعقونتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٣-٣) : ساقط من (أ)، (ب). (٤) أنه: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ن، م: فإنه.

فسساد استسدلال الفلاسفة بآيات سورة الأنعام

وهذا غلط من وجوه :

أحدها: أن هذا القول لم يقله أحد من العقلاء، لا قوم إسراهيم ولا غيرهم، ولا توهم أحدهم أن كوكباً أو القمر أو الشمس خلق هذا العالم، وإنما كان قوم إبراهيم مشركين يعبدون هذه الكواكب زاعمين أن في ذلك جلب منفعة أو دفع مضرة، على طريقة الكلدانيين أوالكُشْدَانيين [وغيرهم من المشركين أهل الهند وغيرهم ] أن ، وعلى طريقة هؤلاء صنف الكتاب الذي صنفه أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في السحر والطّلسمات وعود الكواكب ، وهدذا دين المشركين من

<sup>(</sup>۱) ذ، م: أحد.

<sup>(</sup>٢) ن، م: الكذابين، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) لم أجد فيما بين يدى من المراجع شيئا عنهم سوى عبارة قصيرة في «تاج العروس» للزبيدى
 مادة «كشد»: «الكشدانيون بالضم طائفة من عبدة الكواكب».

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

ن: أبو عبدالله الطبرى، وهو تحريف؛ م: أبو عبدالله الرازى.

<sup>(</sup>٩) قال الشهاب الخفاجى فى وشفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل، مادة وطلسم : ولفظ يونانى لم يعربه من يوثق به: وكونه مقلوبا من مسلط وهم لا يعتد به، وفى والسر المكتوم : هو عبارة عن علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية لأجل التمكن من إظهار ما يخالف العادة والمنع مما يوافقها ».

<sup>(</sup>٧) وهـ و كتاب دالسر المكتوم في مخاطبة النجوم». انظر: وفيات الأعيان ٣١٨/٣؛ لسان الميزان ٢٦٨/٤؛ الأعلام للزركلي ٢٠٣/٧.

الهند والخَطَا"، والنبط" والكلدانيين والكُشدانيين " وغير هؤلاء.

ولهذا قال الخليل: ﴿ يَا قَوْمِ إِنِّى بَرِى ۗ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ [سورة الانعام: ٧٧] وقال: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ \* أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ \* فَإِنَّهُمْ عَدُّو لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة الشعراء: ٧٥-٧٧]، وأمثال ذلك.

وأيضا، فالأفول في لغة العرب هو المغيب والاحتجاب، ليس هو الحركة والانتقال(1).

<sup>(</sup>۱) يطلق لفظ الخطا أحيانا على الصين بعامة، وأحيانا على الصين الشمالية بخاصة، ويطلق تارة على قبائل الخطا التى كانت تعيش فى شمال الصين والتى نزحت من موطنها فى القرن السادس الهجرى إلى غرب إقليم التركستان حيث كونوا دولة عرفت بمملكة القراخطائيين. انظر: جامع التواريخ لرشيد الدين الهمذانى، المجلد الثانى، ١٩٩١- ١٢١، ط. الحلبى، ١٩٩٠؛ المغول فى التاريخ للدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد، ص ٥، كما المعلى المعارف البريطانية مادة Cathay

<sup>(</sup>٢) في اللسان: «النبيط والنبط كالحبيش والحبش في التقدير: جيل ينزلون السواد، وفي المحكم ينزلون سواد العراق وهم الأنباط. وفي الصحاح: ينزلون البطائح بين العراقين». وذكر الأستاد أحمد عطية الله في «القاموس الإسلامي» مادة وأنباط»: وأنباط أو نبط: شعب عربي قديم كان يعيش في الإقليم الصحراوي الذي يمتد ما بين شبه جزيرة سيناء وحوران.. وكان للأنباط حضارة مازالت آثارها تتمثل في أطلال مدينة بطرا أو البتراء.. وعند ظهور الإسلام كانت هناك بقايا من الأنباط اختلطت بغيرها من شعوب المنطقة كالسريان والأراميين وللأنباط كتابة خاصة تعرف بالخط النبطي وهو يشبه الخط الحميري».

<sup>(</sup>٣) ذكرت كلمتا: «الكلدانيين والكشدانيين» محرفتين في (ن).

<sup>(</sup>٤) في اللسان: «أقل أي غاب، وأقلت الشمس تأقل وتأقل (بكسر الفاء وضمها) أقلا وأقولا: غربت».

وأيضا، فلو كان احتجاجه('' بالحركة والانتقال لم ينتظر [إلى]('' أن يغيب، بل كان نفس('' الحركة التي يشاهدها من حين تطلع إلى أن('' تغيب هي('') الأفول.

وأيضا، فحركتها(٢) بعد المغيب والاحتجاب غير مشهودة ولا معلومة.

وأيضا، فلو كان قوله: ﴿ هَاذَا رَبِّي ﴾ أي (") هذا رب العالمين، لكانت قصة إبراهيم [عليه السلام] (") حجة عليهم، لأنه (") حينئذ لم تكن الحركة عند (") مانعة من كونه رب العالمين، وإنما المانع هو الأفول ("") ولما (") حرّف هؤلاء لفظ «الأفول» سلك ابن سينا [هذا المسلك] ("")

<sup>(</sup>۱) احتجاجه: كذا في (أ)، (ن)، (م)؛ وفي (ب): احتجابه والمعنى: لو كان احتجاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام على عدم ربوبية الكواكب أو الشمس أو القمر بحركة كل منها وانتقاله لم يحتج إلى الانتطار حتى يغيب بل كانت الحركة المشاهدة للعيان كافية للدلالة على عدم الربوبية

<sup>(</sup>٢) إلى. ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ن، م: لم ينتظر أن يغيب بل نفس الحركة. . الخ.

<sup>(</sup>٤) ٥: إلى حين.

<sup>(</sup>٥) ب: هو.

<sup>(</sup>٦) د، م: فحركاتها.

<sup>(</sup>٧) أى: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٨) عليه السلام: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٩) ن،م: لأنهم.

<sup>(</sup>۱۰) ن، م: عندهم.

<sup>(</sup>١١) انظر تفسير آيات سورة الأنعام ٧٤-٧٩ في تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>۱۲) ن (فقط): ولا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٣) هذا المسلك: ساقط من (ن) فقط.

فى «إشاراته» (١) فجعل الأفول هو الإمكان، وجعل كل ممكن آفلا، وأن الافوال هُوِيِّ / فى حظيرة الإمكان (٢) وهذا يستلزم أن يكون ما سوى الله ١٩٨/١ .

ومعلوم أن هذا من أعظم الافتراء على اللغة والقرآن ومن أعظم القرمطة، ولو كان كل ممكن آفلا لم يصح قوله: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ القرمطة، ولو كان كل ممكن آفلا لم يصح قوله: (فَلَمَّا وَأَى كَوْكَباً قَالَ هَا ذَا ربِّى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الآفِلِينَ) فإن قوله: (فَلَمَّا أَفَلَ) يقتضى حدوث الأفول له، وعلى قول هؤلاء المفترينَ على اللغة والقرآن: «الأفول» لازم له لم يزل ولا يزال آفلان، ولو كان مراد إبراهيم بالأفول الإمكان، والإمكان حاصل في الشمس والقمر والكوكب في كل وقت، لم يكن به حاجة إلى أن ينتظر أفولها.

وأيضا، فجَعْلُ القديم الأزلى الواجب [بغيره] (" أزلا وأبدا ممكنا قول انفرد به ابن سينا ومن تابعه (")، وهو قول (") مخالف لجمهور العقلاء من سلفهم وخلفهم (").

<sup>(</sup>١) ب (فقط): إشارته وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ن: في حظيرة الشمس والقمر، وهو خطأ؛ م: هو في حظيرة الشمس.

<sup>(</sup>٣) قال ابن سينا (الإشارات والتنبيهات، ص ٥٣١ - ٥٣٦ ط. المعارف): وقال قوم: إن هذا الشيء المحسوس موجود لذاته، واجب لنفسه، لكنك إذا تذكرت ما قيل لك في شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبا، وتلوت قوله تعالى: (لا أحب الأفلين) فإن الهوى في حظيرة الإمكان أفول ما».

 <sup>(</sup>٤) آفلا: ساقطة من (أ)، (ب).
 (٥) بغيره: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) أ، ب: اتبعه. (٧) قول: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>A) أ، ب: وغيرهم.

عود إلى الكلام على معاتى لفظ والجسمه

ظه

اللغة

والمقصود هنا أنه لما ظهرت الجهمية نفاة الصفات تكلم الناس في «الجسم» وفي إدخال لفظ «الجسم» في أصول الدين وفي التوحيد، وكان هذا من الكلام المذموم عند السلف والأثمة، فصار الناس في لفظ «الجسم» على ثلاثة أقوال:

طائفة تقول : إنه جسم، وطائفة تقول : ليس بجسم، وطائفة تمتنع عن إطلاق القول بهذا وهذا لكونه بدعة في الشرع أو لكونه(١) في العقل يتناول حقاً وباطلا، فمنهم من يكف عن التكلم / في ذلك، ومنهم من يستفصل المتكلم": فإن ذَكر في النفي أو الإثبات" معنى صحيحا قَبله، وعبَّر عنه بعبارة شرعية (١)، لا يعبِّر عنها بعبارة مكروهة في الشرع؛ وإن ذكر معنى باطلا ردِّه.

وذلك أن لفظ «الجسم» فيه اشتراك بين معناه في اللغة ومعانيه المصطلح عليها. وفي المعنى منازعات عقلية، فيطلقه كل قوم بحسب سنا. عند امل اصطلاحهم وحسب اعتقادهم، فإن الجسم عند أهل اللغة هو البدن، أو البدن ونحوه مما هو غليظ كثيف، هكذا نقله غير واحد من أهل اللغة. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجُبُكَ اجْسَامُهُمْ ﴾ [سورة المنافقون: ٤] وقوله تعالى : ﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ [سورة البقرة : ٢٤٧]. ثم قد يُعنى به نفس الشيء الغليظ الكثيف، وقد يعنى به نفس غلظه وكثافته.

> (٢) ن، م: الكلام. (١) ن: ولكنه، وهو تحريف.

> > (٣) ن، م: والإثبات.

(٤) ن (فقط): عنه بغيره شرعه، وهو تحريف ظاهر.

وعلى هذا فالزيادة في الجسم الذي هو الطول والعرض وهو القدر، وعلى الأول فالزيادة في نفس المقدِّر الموصوف.

وقد يُقال : هذا الثوب له جسم، أي غِلَظ وِتْخَن، ولا يُسمَّى الهواء جسماً، ولا النَّفُس الخارج من فم(١) الإنسان ونحو ذلك عندهم(١)

الكلام والفلسفة

وأما أهل الكلام والفلسفة فالجسم عندهم أعمُّ من ذلك، كما أن لفظ مناه عند المل «الجوهر» في اللغة أخصُّ من معناه في اصطلاحهم، فإنهم يعنون بالجوهر ما قام بنفسه أو المتحيز أو ما إذا وجد كان وجوده لا في موضع"، أي لافي محل يستغني عنه؛ والجوهر في اللغة الجوهر المعروف.

> ثم قد يعبِّرون عن الجسم بأنه مايُشار إليه، أوما يقبل' الإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك، وقد يعبِّرون عنه بما قبل الأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والعمق، أو بما كان فيه الأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والعمق(\*).

ولفظ البعد: الطول (٢) والعرض والعمق في اصطلاحهم أعم من

<sup>(</sup>١) ڏ (فقط): نفس.

<sup>(</sup>٢) عندهم: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٣) ن، م: موضوع.

<sup>(</sup>٤) ن: أو ما لا يقبل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) يقول ابن سينا (الشفاء، قسم الإلهيات ١/٦١، ط. وزارة الثقافة والإرشاد): ووأما تحقيقه وتعريفه فقد جرت العادة بأن يقال إن الجسم جوهر طويل عريض عميق.

<sup>(</sup>٦) أ، ب: والطول.

معناه في اللغة، فإن أهل اللغة يقسِّمون الأعيان إلى طويل وقصير، والمسافة والزمان إلى قريب وبعيد، والمنخفض من (١) الأرض إلى عميق وغير عميق.

وهؤلاء عندهم كل ما يراه الإنسان من الأعيان فهو طويل عريض عميق، حتى الحبة ـ بل الذرَّة وما هو أصغر من ذرَّة ـ هو في اصطلاحهم طويل عريض عميق.

الجسم عندهم وقد يعبِّرون عن الجسم بالمركَّب أو المؤلَّف (")، ومعنى ذلك عندهم هو الرحب أو أعم من معناه في اللغة ، فإن المركَّب (") والمؤلف في اللغة ماركَّبه مركِّب المؤلف أو ألَّف مؤلِّف، كالأدوية المركَّبة من المعاجين والأشربة ونحو ذلك، وبالمركَّب مارُكِّب على غيره أو فيه (")، كالباب المركَّب في موضعه ونحوه.

<sup>(</sup>١) أ، ب: عن.

<sup>(</sup>۲) يقول ابن الباقلاني (التمهيد، ص ۱۷، ط. بيروت، ۱۹۵۷): «فالجسم هو المؤلف»، ويقول (ص ۱۹۱): «حقيقة الجسم أنه مؤلف مجتمع بدلالة قولهم: رجل جسيم، وزيد أجسم من عمرو، وعلما بأنهم يقصرون هذه المبالغة على ضرب من ضروب التأليف في جهة العرض والطول ولا يوقعونها بزيادة شيء من صفات الجسم سوى التأليف». ويقول ابن سينا (الشفاء، قسم الإلهيات ۱/۷۱): «فقد بان أن الأجسام مؤلفة من مادة وصورة». وانظر: دائرة المعارف الإسلامية مادة «جسم» بقلم دى بور.

<sup>(</sup>٣) ن، م: فالمركب.

<sup>(</sup>٤) ن، م: . . . ونحو ذلك أو ما ركب على غيره أو فيه .

قُلُوبُهُمْ ﴾ [سورة التوبة: ٦٠]، وقوله: ﴿ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعً مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ كَنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ خَكِيمٌ ﴾ [سورة الانفال: ٣٣]، وقوله ﴿ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ﴾ [سورة آل عمران: ١٠٣].

وللناس اصطلاحات في المؤلّف والمركّب، كما للنحاة اصطلاح، فقد يعنون بذلك الجملة التامة، وقد يعنون به(١) ما رُكّب تركيب مزج كَبَعْلَبَك، وقد يعنون به المضاف وما يشبهه وهو ما يُنصبُ في النداء.

وللمنطقيين ونحوهم من أهل الكلام اصطلاحات أخر، يعنون به ما دل جزؤه على جزء معناه، فيدخل في ذلك المضاف إذا قصد به الإضافة دون العَلَمية، فلا(1) يدخل فيه بعلبك ونحوه.

ومنهم من يسوِّى بين المؤلَّف والمركَّب ومنهم من يفرِّق بينهما، وهذا كله تأليف في الأقوال.

وأما التأليف في الأعيان، فأولئك إذا قالوا: [إن] الجسم هو المؤلف والمركب، لم يعنوا<sup>(1)</sup> به ما كان مفترقاً فاجتمع ولا ما يقبل التفريق، بل يعنون به ما تميز منه جانب عن جانب، كالشمس والقمر وغيرهما من الأجسام.

وأما المتفلسفة فالمؤلف والمركب عندهم (٥) أعمّ من هذا، يُدخلون

<sup>(</sup>۱) به: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٢) أ، ب: ولا. .

<sup>(</sup>٣) إن: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) أ: يعنوا، ب: لا يعنون؛ ن، م: لم يعنون.

<sup>(</sup>٥) ن، م: فالمؤلف عندهم والمركب.

فى ذلك تأليفاً عقلياً لا يوجد فى الأعيان، ويدَّعون أن النوع مؤلف من الجنس والفصل، فإذا قلت: الإنسان حيوان ناطق، قالوا: الإنسان مؤلف من هذين، وإنما هو موصوف بهما.

ثم تنازع (۱) هؤلاء في الجسم: هل هو مركب من أجزاء لا تقبل القسمة، وهي الجوهر الفرد عندهم، وهو شيء لم يدركه أحد بحسه، وما من شيء نفرضه إلا وهو أصغر منه عند القائلين به؛ أو مركب من المادة والصورة تركيباً عقلياً؟

وإذا حُقِّق الأمر عليهم في المادة لم يوجد إلا نفس الجسم وأعراضه: تارة يُعنى بالمادة الجسم الذي هو جوهر، والصورة شكله واتصاله القائم به. وتارة يُعنى بالصورة نفس " الجسم الذي هو الجوهر، وبالمادة القدر المطلق الذي يعم الأجسام كلها، أو يعنى بها ما منه خلق الجسم".

وقد يُعنى بالصورة العرضية (4) التي هي الاتصال والشكل القائم به ، فالجسم هو المتصل ، والصورة هي (4) الاتصال . فالصورة هنا عرض ، والمادة الجسم ، كالصورة (7) الصناعية : كشكل السرير فإنه صورته (٧) والخشب مادته .

معنى المادة والصورة

<sup>(</sup>١) ن، م: ينازع.

<sup>(</sup>٢) ن نفي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ن: الجسم والصورة.

<sup>(</sup>٤) أ: العريضة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ن، م: نفي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ن، م: كالصور.

<sup>(</sup>٧) أ، ب: صورة.

ولفظ المادة والهيولي يُعنى به عندهم هذه الصورة الصناعية، وهي عرض يحدث بفعل الآدميين، ويعنى به(١) الصورة الطبيعية وهي نفس الأجسام، وهي جواهر(١) ومادة وما منها خلقت.

وقد يُعنى بالمادة [المادة] (١) الكلية وهي ما تشترك فيه الأجسام من القدر ونحوه.

وهــذه كليات حاصلة في الأذهـان، وهي في الخـارج معينة: إما أعراض وإما جواهر.

وقد يُعنى بالمادة [المادة] " الأزلية وهي المجرَّدة عن الصورة. وهذه يثبتها أفلاطن(١٠)، وسائر العقلاء أنكروها. وفي الحقيقة هي ثابتة في / الذهن لا في الخارج، والأجسام مشتركة في كون كل واحد (٥) منها له قدر يخصُّه، فهي مشتركة في نوع المقدار لا في عينه، فصارت الأجسام مشتركة في المقدار، فقالوا: بينها مادة مشتركة [وهيولي مشتركة](١)، ولم يهتدوا إلى الفرق بين الاشتراك في الكلى المطلق والاشتراك في الشيء المعيَّن، فاشتراك الأجسام في الجسمية والامتداد والمقدار الذي يُظن أنه المادة ونحو ذلك، كاشتراك الناس في الإنسانية، واشتراك الحيوانات(١٠) في الحيوانية .

<sup>(</sup>۱) أ، ب: بها. (۲) ب: جوهر، والمثبت عن (أ)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة للايضاح، والذي في الأصل صواب، حذف الموصوف وأقام الصفة

<sup>(</sup>٤) ب: أفلاطون، والمثبت عن (أ)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعفوفتين ساقط من (ن) فقط. (٥) واحد: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٧) ن، م: الحيوان.

وهؤلاء ظنوا أن هذه الكليات "موجودة في الخارج مشتركة، وذلك غلط، فإن ما في الخارج ليس فيه اشتراك، بل لكل موجود شيء يخصه لا يشركه فيه غيره، والاشتراك يقع في الأمور العامة الكلية المطلقة، وتلك لا تكون عامة مطلقة كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فما فيه الاشتراك ليس فيه إلا العلم والعقل "، وما به الاختصاص والامتياز وهو" الموجود في الخارج - لا اشتراك فيه، وإنما فيه / اشتباه وتماثل يسمى اشتراكاً، كالاشتراك في المعنى العام، والانقسام بحسب الاشتراك؛ فمن لم يفرق بين قسمة الكلى إلى جزئياته، [والكل إلى أجزائه]"، كقسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف"، وإلا غلط كما غلط كثير من الناس في هذا الموضع.

ولما قالت طائفة من النحاة كالزَّجَّاجيِّ (١) وابن جِنِّي (٧): الكلام ينقسم

<sup>(</sup>۱) ن،م: كليات.

<sup>(</sup>٢) أ، ب: فما فيه الاشتراك ليس إلا في العلم والعقل.

<sup>(</sup>٣) ن، م: هو.

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين غير موجود في النسخ الأربع وإثباته يقتضيه سياق الكلام.

<sup>(</sup>٥) بعد كلمة ووحرف، يوجد تكرار واضطراب في نسختي (ن)، (م) هكذا: . . وحرف وكقسمة الكل إلى أجزائه كقسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف والا غلط .

<sup>(</sup>٦) عبدالرحمن بن إسحاق ويعرف بالرجاجى، أبو القاسم النهاوندى، شيخ العربية فى عصره، توفى بطبرية سنة ٣٣٧ وقيل ٣٤٠. ترجمته فى: وفيات الأعيان ٢١٧/٢ ـ ٣١٨؛ إنباه الرواة للقفطى ٢/١٦٠ (ط. دار الكتب، ١٩٥٧)؛ بغية الوعاة للسيوطى، ص ٢٩٧ (ط. الخانجى، ١٣٢٦)؛ طبقات النحويين واللغويين للزبيدى، ص ١٢٩ (ط. الخانجى، ١٩٤٥)؛ الأعلام للزركلى ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٧) عثمان بن جنى، أبو الفتح الموصلى، من أئمة الأدب واللغة، صاحب أبا على الفارسى وروى عنمه، توفى ببخمداد سنمة ٣٩٢ وقبيل ٣٧٢. ترجمتمه في: وفيات الأعيان

إلى: اسم وفعل وحرف، أو الكلام كله ثلاثة: اسم وفعل وحرف؛ اعترض على ذلك من لم يعرف مقصودهم، ولم يجعل القسمة نوعين كالجُرزُ ولى (۱)، حيث قال: كل جنس قُسِّم إلى أنواعه أو أشخاصه (۱)، أو نوع قسم إلى أشخاصه، فاسم المقسوم صادق على الأنواع والأشخاص، وإلا فليست أقساماً له.

وكلام أبى البقاء<sup>(٣)</sup> فى تفسير ابن جِنِّى أقرب حيث قال : معناه أجزاء الكلام ونحو ذلك .

<sup>=</sup> ۲۱۰/۲ ـ ۲۱۰؛ إنباه الرواة ۲/۳۳۰ ـ ۳۴۰؛ بغية الوعاة، ص۲۲۳؛ الأعلام للزركلي ٣٦٤٤.

<sup>(</sup>۱) ن، م: الكزولى. وعيسى بن عبدالعزيز بن يللبخت بن عيسى بن يوماريللى الجزولى (أو الكزولى) اليزدكنتى البربرى المراكشى، وجزولة قبيلة من قبائل البربر، وربما قالوا: كزولة (بضم الجيم والكاف)، لزم ابن برى بمصر لما حج وعاد فتصدر للاقراء بالمرية وغيرها وولى خطابه مراكش، توفى سنة ٧٠٧ وقيل ٢٠٥ أو ٢٠٦. ترجمته فى: إنباه الرواة ٢٧٨ - ٣٧٨/ بغية الوعاة، ص ٢٦٩ - ٢٧٠ ؛ وفيات الأعيان ١٥٧/٣ ـ ١٥٧ الأعلام للزركلي ٥/٨٨٠.

<sup>(</sup>٢) ن: كل شيء جنس قسّم إلى أنواعه وأشخاص أنواعه؛ م: كل جنس قسم إلى أنواعه وأشخاص أنواعه.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبرى البغدادى، أبو البقاء محب الدين. ولد ببغداد سنة ٣٥٥ وتوفى بها سنة ٣١٦، كان أديبا نحويا فقيها على مذهب الحنابلة، أصيب فى صباه بالجدرى فعمى. من كتبه المطبوعة «شرح ديوان المتنبى» ومن تآليفه كتاب «شرح اللمع لابن جنى» وكتاب «تلخيص التنبيه لابن جنى». انظر ترجمته ومؤلفاته فى: إنباه المع لابن جنى، وكتاب «تلخيص التنبيه لابن جنى». انظر ترجمته ومؤلفاته فى: إنباه الرواة ٣/١١٦ ـ ١١٨؛ بغية الوعاة، ص ٢٨١؛ نكت الهميان للصفدى، ص ١٧٨؛ وفيات الأعيان ٢/٢٨ ـ ٢٨٠٠؛ الأيل لابن رجب ١٠٩/٢ الأعلام للزركلى

ومن المعلوم أن قسمة كل الشيء الموجود في الخارج إلى أبعاضه وأجزائه، أشهر من قسمة المعنى العام الذي في الذهن إلى أنواعه وأشخاصه، كقوله تعالى: ﴿وَنَبُّهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرُ ﴾ [سورة القبر: ٢٨]، وقوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَي ﴾ [سورة النساء: ٨]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «والله إنى ما أعطى أحداً الله ولا أمنع أحداً وإنما أنا قاسم أقسم بينكم» (أ). وقوله: «لا تعضية في الميراث إلا ما حمل القسم» (أ). وقول الصحابة [رضوان الله

<sup>(</sup>١) ن: إني والله لا أعطى أحداً؛ م: والله لا أعطى أحدا.

<sup>(</sup>۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ والحديث بمعناه عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى : 8/١٥ (كتـاب فرض الخمس، باب فإن لله خمسه وللرسول) وانظر (فتح البارى ١٥٢/٦ \_١٥٣)؛ المسند (ط. المعارف) ١٨٠/١٢ (رقم ١٩٣٧م). وانظر درء تعارض المقل والنقل ٢٧٨/٨.

<sup>(</sup>٣) ب: لا معصبة في الميراث؛ ن، م: ولا يعصينه في معروف (وهو خطأ)؛ أ: لا معصبه (كذا بدون نقط التاء والضاد) في الميراث، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) الحديث في سنن البيهتي ١٣٣/١٠ وفيه: «قال أبو عبيد: قوله: لا تعضية في ميراث، يعنى أن يموت الميت ويدع شيئا، إن قسم بين ورثته، إذا أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم. يقول فلا يقسم. والتعضية التفريق، وهو مأخوذ من الأعضاء، يقال: عضيت اللحم إذا فرقته: قال الزعفراني: قال الشافعي في القديم: ولا يكون مثل هذا الحديث حجة، لأنه ضعيف. وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال الشيخ (البيهقي): وإنما ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة». وفي «الجامع الكبير» للسيوطي ١٨٩٦/، «لا تعضبية (كذا) على أهل الميراث إلا ما حمل القسم. أبو عبيد في الغريب ق (= البيهقي في سننه) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلا». وانظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير ٢٠٢/٣ مادة «عضا».

عليهم](1): قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر بين من حضر(1) الحديبية، وقسم غنائم حنين بالجِعِرَّانة (1) مرجعه من الطائف؛ وقسم ميراث سعد بن الربيع(1).

وقول الفقهاء: باب<sup>(\*)</sup> قسم الغنائم والفيء والصدقات<sup>(\*)</sup>، وقسمة الميراث، وباب القسمة، وذكر المشاع والمقسوم، وقسمة الإجبار والتراضى ونحو ذلك.

وقول الحاسب: الضرب والقسمة إنما يُراد به قسمة الأعيان الموجودة في الخارج، فيأخذ أحد الشريكين قسما والآخر قسما، وليس<sup>(۷)</sup> كل اسم

<sup>(</sup>١) رضوان الله عليهم: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٢) ن، م: شهد.

<sup>(</sup>٣) فى «معجم ما استعجم» للبكرى ٣٨٤/٢: «الجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء المهملة.. وقال الأصعمى: هى الجعرانة بإسكان العين وتخفيف الراء، وكذلك قال أبو سليمان الخطابى. وهى ماء بين الطائف ومكة وهى إلى مكة أدنى، وبها قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين ومنها أحرم بعمرته فى وجهته تلك». وانظر أيضا: معجم البلدان.

<sup>(</sup>٤) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبى زهير، شهد العقبة وهو أحد النقباء الاثنى عشر وشهد بدراً وأحداً وقتل يوم أحد شهيدا وليس له عقب. انظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد ٣٠/٧ - ٢٤، ١٤ الإصابة لابن حجر ٢٤/٧ - ٢٥؛ الاستيعاب لابن عبدالبر ٣٢ - ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) ب: يلى؛ أ: الكلمة غير واضحة ويبدو أنها كتبت أولا «باب» ثم حرفت إلى ما يقرب من كلمة «يلى».

<sup>(</sup>٦) ن، م: الفيء والغناثم والفيء والصدقات.

<sup>(</sup>٧) ن،م: فليس.

من أسماء المقسوم يجب أن يصدق على كل منهما منفرداً، فإذا قُسّم بينهم جزور فأخذ هذا فخذاً وهذا رأساً وهذا ظهراً لم يكن اسم الجزور صادقاً على هذه الأبعاض. وكذلك لوقسم بينهم شجرة فأخذ هذا نصف ساقها، وهذا نصفاً، وهذا أغصانها لم يكن اسم المقسوم صادقاً على الأبعاض. ولوقسم بينهم سهم، كما كان الصحابة يقسمون، فيأخذ هذا القدح وهذا النصل، لم يكن هذا [سهماً]() ولا هذا سهماً.

فإذا كان اسم المقسوم لا يقع إلا حال الاجتماع، "زال بالانقسام، وإن كان يقال حال الاجتماع" والافتراق، كانقسام الماء والتمر ونحو ذلك، صدق فيهما؛ وعلى التقديرين فالمقسوم هنا موجودات" في الخارج.

وإذا قلنا: الحيوان ينقسم إلى ناطق وبهيم، لم نشر إلى حيوان معين موجود في الخارج فنقسمه قسمين (1)، بل هذا اللفظ والمعنى يدخل فيه ما كان وما لم يكن [بعد] (2)، ويتناول جزئيات لم تخطر بالذهن، فهذه المعانى الكلية لا توجد في الخارج كلية.

فإذا قيل: الأجسام تشترك في مسمّى الجسم أو في المقدار المعين (٢) أوغير ذلك، كان هذا المشترك معنى كلياً، والمقدار المعين

<sup>(</sup>١) سهما: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢-٢) ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٣) ب: موجودان، والصواب من (ن)، (١)، (م).

<sup>(</sup>٤) ن، م: فيقسمه نصفين؛ ١: فيقسمه قسمين.

 <sup>(</sup>٥) بعد: ساقطة من (ن)، (م).
 (٦) المعين: زيادة في (ن) فقط.

لهذا الجسم ليس هو<sup>(1)</sup> المقدار المعين لهذا الجسم المعين<sup>(1)</sup> وإن كان مساويا له، وأما إن كان أكبر منه فهنا اشتركا<sup>(1)</sup> في نوع القدر لا في هذا القدر، فالاشتراك الذي بين الأجسام هو في هذه الأمور.

وأما ثبوت شيء موجود في الخارج، هو في هذا الإنسان وهو بعينه في هذا الإنسان، فهو مكابرة سواء في ذلك المادة والحقائق الكلية، ولكن هؤلاء ظنوا ما في الأذهان ثابتاً في الأعيان، والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن هذا" الباب التأليف والتركيب في اصطلاح هؤلاء / المتفلسفة من المتكلمنين والمنطقيين ومن وافقهم [هـو] نوع" آخر غير تلك الأنواع، والمركب لابد له من مفرد. وإذا حُقّق الأمر على هؤلاء لم يوجد عندهم معنى مفرد يتركب منه هذه المؤلفات، وإنما يوجد ذلك في الأعيان، فالبسيط المفرد الذي يقدِّرونه" - كالحيوانية المطلقة والجسمية المطلقة وأمثال ذلك - لا يوجد في الخارج الاصفات معينة، فهذه الأمور مما تدخل في لفظ المؤلف والمركب بحسب الاصطلاحات الوضعية، مع ما فيها من الاعتبارات العقلية.

<sup>(</sup>۱) ن،م: هذا.

<sup>(</sup>٢) المعير: زيادة في (د) فقط.

<sup>(</sup>٣) ب: اشتراك، ١، م: اشتراكا، والمثبت عن (ن).

 <sup>(</sup>٤) هذا: ساقطة من (ب)، وهي في (ن)، (١)، (م).

 <sup>(</sup>٥) ن: وافقهم ونوع، وهو خطأ؛ أ، ب: وافقهم نوع. والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٦) ن، م: يقدر مه. (٧) أ، ب: لا توجد.

وهم متنازعون في الجسم: هل هو مؤلف من الجواهر المفردة (۱) التي لا تقبل الانقسام، كما يقوله كثير من أهل الكلام؛ أو مؤلف من المادة والصورة، كما يقوله كثير من المتفلسفة؛ أولا مؤلف لا من هذا ولا من هذا، كما يقوله كثير من الطوائف، على ثلاثة أقوال أصحها الثالث.

وكل من أصحاب الأقوال الثلاثة متنازعون هل يقبل القسمة إلى غير نهاية، والصحيح أنه لا يقبل الانقسام إلى غير نهاية، لكن مثبتة الجوهر الفرد يقولون: ينتهى إلى حد لا يقبل القسمة مع وجوده، وليس كذلك، الم إذا تصغرت الأجزاء استحالت، كما في أجزاء الماء إذا تصغرت أفإنها تستحيل فتصير هواء، فما دامت موجودة فإنه في يتميز منها جانب عن جانب، فلا يوجد شيء لا يتميز بعضه عن بعض، كما يقوله مثبتة الجوهر الفرد، ولا يمكن انقسامه إلى ما لا يتناهى، بل إذا صغر لم أن يقبل القسمة الموجودة في الخارج، وإن كان بعضه غير البعض الأخر أن بل إذا تصرف في بقسمة أو نحوها استحال، فالأجزاء الصغيرة ـ ولو عظم صغرها ـ يتميز منها شيء عن شيء في نفسه وفي الحس والعقل، لكن لا يمكن فصل بعضه عن بعض بالتفريق، بل يفسد ويستحيل لضعف قوامه عن احتمال ذلك، وبسط هذا له موضع آخر.

<sup>(</sup>١) أ، ب: المنفردة.

<sup>(</sup>٢) ذ، م: تصعدت.

<sup>(</sup>٣) ذ، م: وتصير.

<sup>(</sup>٤) ذ، م: فإنها.

<sup>(</sup>۵) أ، ب: لا.

<sup>(</sup>٦) ن، م: غير بعض الأخر. (٧) ن: انصرف.

ثم القائلون بأن الجسم مركب من جواهر منفردة تنازعوا(١): هل هو جوهر واحد بشرط انضمام مثله إليه، أو جوهران فصاعدا، أو أربعة، أو ستة، أو ثمانية، أو ستة عشر، أو اثنان وثلاثون، على أقوال معروفة لهم.

ففى لفظ الجسم والجـوهـر والمتحيز من الاصطلاحـات والأراء المختلفة ما فيه، فلهذا وغيره لم يسغ إطلاق إثباته ولا نفيه.

بل إذا قال القائل: إن البارى [تعالى](" جسم.

قيل له: أتريد أنه مركب من الأجزاء كالذى كان متفرقا فرُكِّب؟ أو [أنه يقبل] التفريق: سواء قيل: اجتمع بنفسه، أو جمعه غيره (1)؟ أو أنه من جنس شيء من المخلوقات؟ أو أنه مركب من المادة والصورة؟ أو من (1) الجواهر المنفردة؟

فإن قال هذا.

قيل: هذا باطل.

وإن قال: أريد [به] أنه (١) موجود أو قائم بنفسه \_ كما يُذكر عن هشام ومحمد بن كرًّام وغيرهما [ممن أطلق هذا اللفظ] (١) \_ أو أنه موصوف

<sup>(</sup>١) ن: ينازعوا؛ م: ينازعون.

<sup>(</sup>۲) تعالى: زيادة في (أ)، (ب).

 <sup>(</sup>٣) أنه يقبل: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) بعد كلمة دغيره، في (ن)، (م): أو أنه يقبل التفريق أو التفرق، (ن: أو التفريق).

<sup>(</sup>a) من: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) ن: وإن وقيل أريد أنه؛ م: وإن قال أريد أنه.

<sup>(</sup>٧) ن، م: كما يذكر عن هشام ومحمد بن كرام وغيرهما، ب، ١: كما يذكر عن كثير ممن =

بالصفات، أو أنه يُرى في الآخرة، أو أنه يمكن رؤيته، أو أنه مباين للعالم فوقه (١)، ونحو هذه المعانى الثابتة بالشرع والعقل.

قيل له: هذه معان صحيحة، ولكن (٢) إطلاق هذا اللفظ على هذا بدعة في الشرع، مخالف للغة. فاللفظ إذا احتمل المعنى الحق والباطل لم يطلق. بل يجب أن يكون اللفظ مثبتاً للحق نافياً للباطل.

وإذقال: ليس بجسم.

قیل: أترید بذلك أنه لم یركبه غیره، ولم یكن أجزاء متفرقة فركب ش، أو أنه (۱) لا یقبل التفریق والتجزئة كالذی ینفصل بعضه عن بعض ؟

أو أنه ليس مركباً من الجواهر المنفردة، ولا من المادة والصورة، ونحو هذه المعاني ؟

منافشة النفاذ أو تريد به شيئاً يستلزم نفى اتصاف الصفات بحيث لا يُرى، المالا اجمالا ولا يتكلم " بكلام يقوم به ، ولا يباين خلقه ، ولا يصعد إليه شيء ، ولا ينزل منه شيء ، ولا تعرج إليه الملائكة ولا الرسول ، ولا تُرفع إليه

اطلق هذا اللفظ، وما أثبته يجمع ما في النسخ، والمقصود هنا من أجاز إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى.

<sup>(</sup>١) فوفه: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٢) أ، ب: وأيضا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۳) ن، م: فترکب.

<sup>(</sup>٤) ن: أو لأنه؛ ب: لأنه؛ أ و إلا أنه. والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٥) ن: ولا تكلم.

الأيدى، ولا يعلو على (۱) شيء ، ولا يدنو منه شيء ، ولا هو داخل (۲) العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايث (۱) له، ونحو ذلك من المعانى السلبية التي لا يعقل / أن (۱) يتصف بها إلا المعدوم.

فإن قال: أردت الأول.

قيل: المعنى صحيح، لكن المطلقون لهذا النفى أدخلوا فيه " هذه المعانى السلبية، ويجعلون ما يوصف به " من صفات الكمال الثبوتية مستلزمة لكونه جسما، فكل " ما يذكر من الأمور الوجودية يقولون: هذا تجسيم، ولا ينتفى " ما يسمونه تجسيما إلا بالتعطيل " المجض.

ولهذا كل من نفى شيئاً قال لمن أثبته : إنه مجسِّم (١٠٠).

[فغلاة النفاة من الجهمية والباطنية يقولون لمن أثبت له الأسماء الحسنى: إنه مجسم، ومثبتة الأسماء دون الصفات من المعتزلة ونحوهم يقولون لمن أثبت الصفات: إنه مجسم، ومثبتة الصفات دون

<sup>(</sup>١) على: كذا في (ب)، (١)، (م) وفي (ن): إليه.

<sup>(</sup>٢) ن: وهو داخل؛ م: ولا داخل.

<sup>(</sup>۳) ن، م: مجانب.

<sup>(</sup>٤) ن، م: أنه.

<sup>(</sup>٥) ن: عليه.

<sup>(</sup>٦) أ، ب: ما يتصف به.

<sup>(</sup>٧) ذ: وكل.

<sup>(</sup>A) ن: فلا ينبغى، وهو خطأ؛ م: الكلمة غير منقوطة.

 <sup>(</sup>٩) ب: بالتعليل، وهو تحريف، والصواب من (ن)، (ا)، (م).

<sup>(</sup>۱۰)م: جسم.

ما يقوم به من الأفعال الاختيارية يقولون لمن أثبت ذلك : إنه مجسم ؛ وكذلك سائر النفاة .

وكل من نفى ما أثبته الله ورسوله بناء على أن إثباته تجسيم يلزمه فيما أثبته الله ورسوله](١). .

ومنتهى هؤلاء النفاة إلى إثبات وجود مطلق، وذات مجردة عن الصفات، والعقل الصريح يعلم أن الوجود المطلق والذات المجردة عن الصفات إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان، فالذهن يجرِّد هذا ويقدِّر هذا التوحيد الذي يفرضونه، كما يقدِّر إنساناً مطلقاً وحيواناً مطلقاً، ولكن ليس كل ما قدَّرته الأذهان كان وجوده في الخارج في حيز الإمكان.

ومن هنا يظهر غلط من قصد إثبات إمكان هذا بالتقدير العقلى ، كما ذكره الرازى (") ، فقال (") : العقل يعلم أن الشيء : إما أن يكون متحيزاً ، وإما أن يكون لا متحيزاً ولا حالاً بالمتحيز، وإما أن يكون لا متحيزاً ولا حالاً بالمتحيز.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقونتين ساقط من (ن)؛ (م). والكلام في نسختي (ب)، (ا) ناقص أيضا، ومن المرجع أن هناك سقطا، وفي السطور التالية محاولة لكتابة ما يفي بهذا النقص حسب ما أرى من سياق الكلام: ووكل من نفي ما أثبته الله ورسوله بناء على أن إثباته تجسيم [يلزمه ذلك في كل ما أثبته الله ورسوله، فإن المعتزلي إذا أثبت بعض الصفات دون البعض الآخر كالعلم والحياة والقدرة بناء على أن هذه الصفات لا تقتضي تجسيما كان متناقضاً، فإن هذه الصفات تقتضى تجسيما كان متناقضاً فإن مذه الصفات كذلك في ينفي هذه الصفات كذلك

<sup>(</sup>٢) أ، ب: الرازى وغيره.

<sup>(</sup>٣) أ، ب: فيقال، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) يقول الرازى في كتابه وأساس التقديس في علم الكلام، ص ٦، ط. مصطفى الحلبي،

فيقال له: تقدير العقل لهذه الأقسام لا يقتضى وجودها فى الخارج ولا إمكان وجودها فى الخارج، فإن هذا مثل أن يُقال: الشيء إما أن يكون واجباً، وإما أن يكون ممكناً، وإما أن يكون لا واجباً ولا ممكناً؛ والشيء إما أن يكون قديماً وإما أن يكون محدثاً، وإما أن يكون لا قديماً ولا محدثاً؛ والشيء إما أن يكون قائماً بنفسه، وإما [أن يكون] قائماً بغيره، وإما أن يكون لا قائماً بنفسه ولا قائماً بغيره؛ والشيء إما أن يكون معدوماً، وإما أن يكون معدوماً، وإما أن يكون لا موجوداً ولا معدوماً.

فإن أمثال هذه التقديرات والتقسيمات لا تثبت إمكان الشيء ووجوده في الخارج، بل إمكان الشيء يُعلم بوجوده أو بوجود أنظيره أو وجود ما يكون الشيء أولى بالوجود من ذلك الذي عُلم وجوده، أو بنحو ذلك من الطرق.

والإمكان (٣) الخارجي يثبت بمثل هذه الطرق، وأما الإمكان الذهني فهو أن لا يُعلم امتناع الشيء، ولكن عدم العلم بالامتناع ليس علماً بالإمكان.

فإن قال النافى: كل ما اتصف بأنه حى عليم قدير، أو ما كان له حياة وعلم وقدرة، أو ما يجوز أن يرًى، أو ما يكون فوق العالم، أو نحو ذلك

<sup>=</sup> ١٩٣٥/١٣٥٤: والثالث أنا إذا قلنا: الموجود إما أن يكون متحيزا، أوحالا في المتحيز، أو لا متحيزا ولا حالا في المتحيز، وجدنا العقل قاطعاً بصحة هذا التقسيم».

<sup>(</sup>١) ن، م: أو قائما بغيره.

<sup>(</sup>٢) ن، م: أو وجود.

<sup>(</sup>٣) ن، م: فالإمكان.

من المعانى التى أثبتها الكتاب والسنة، لا يوصف بها إلا ما هو [جسم](۱) مركب من الجواهر المنفردة(۱) أو من المادة والصورة، وذلك ممتنع.

قيل: جمهور العقلاء لا يقولون: إن هذه الأجسام المشهودة \_ كالسماء والكواكب \_ مركبة لا من الجواهر الفردة (٢) ولا من المادة والصورة، فكيف يلزمهم أن يقولوا بلزوم هذا التركيب في رب العالمين؟!

م ١٧٠ / وقد بين في غير هذا الموضع فساد حجج الطائفتين وفساد " حجج نفيهم لهذين المعنيين، وأن (أ) هؤلاء يبطلون حجة هؤلاء الموافقين لهم في الحكم، وهؤلاء يبطلون حجة هؤلاء، فلم يتفقوا على صحة حجة واحدة بنفي ما جعلوه مركباً، بل هؤلاء يحتجون بأن المركب مفتقر إلى أجزائه، فيبطل أولئك هذه الحجة، وهؤلاء يحتجون بأن ما كان كذلك لم يخل عن الأعراض الحادثة، وما لم يخل عن الحوادث فهو محدث، وأولئك يبطلون حجة هؤلاء، بل يمنعونهم المقدمتين، / وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنها نبهنا [هنا] على هذا الباب.

والأصل الذي [يجب] على المسلمين(١) أن ما ثبت عن الرسول وجب

<sup>(</sup>١) جسم: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ن، م: المفردة.

<sup>(</sup>٣) ن: بل فساد.

<sup>(</sup>٤) م: فإن.

<sup>(</sup>a) هنا: زيادة في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) ن، م: والأصل الذي عليه المسلمون.

الإيمان به، فيُصدَّق خبرُه ويُطاع أمره، وما لم يثبت عن الرسول فلا يجب الحكم فيه بنفى ولا إثبات حتى يُعلم مراد المتكلم ويُعلم صحة نفيه أو إثباته.

وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفى والإثبات دون الاستفصال يوقع فى الجهل والضلال، والفتن والخبال، والقيل والقال. وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء.

وكل من الطائفتين نفاة الجسم ومثبتيه موجودون في الشيعة وفي أهل السنة المقابلين للشيعة، أعنى الذين يقولون بإمامة الخلفاء الثلاثة.

وأول ما ظهر إطلاق لفظ الجسم من متكلمة الشيعة كهشام بن الحكم، كذا نقل ابن حزم وغيره.

قال أبو الحسن الأشعرى في كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف منالات الرائفة المحسلين» (١) : «اختلف (١) الروافض أصحاب الإمامة في التجسيم ، وهم في التجسيم ، وهم ست فرق :

فالفرقة (٣) الأولى الهشامية، أصحاب هشام بن الحكم الرافضى: يزعمون أن معبودهم جسم، وله نهاية وحدٍّ، طويل عريض عميق، طوله

<sup>(</sup>۱) أشار ابن تيمية من قبل (هذا الكتاب ٢/١٠٤) إلى كلام الأشعرى عن مقالة الروافض في التجسيم وهو في مقالات الإسلاميين ١٠٢/١ ـ ١٠٥، وسنقابل نص «منهاج السنة» على نص «مقالات الإسلاميين». وفي هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف على اختلاف الروافض في التجسيم وهم ست فرق».

<sup>(</sup>٢) مقالات. . (ص ١٠٢): واختلفت.

<sup>(</sup>٣) ن، م: الفرقة.

مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه، لا يوفى بعضه على (۱) بعض (۱)، وزعموا أنه نور ساطع، له قدر من الأقدار، في مكان دون مكان، كالسبيكة الصافية يتلألأ (۱) كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها، ذو لون وطعم ورائحة ومجسّة ، وذكر كلاما طويلا(۱).

«والفرقة الثانية من الرافضة: يزعمون أن ربَّهم ليس بصورة ولا كالأجسام، وإنما يذهبون في قولهم: إنه جسم، إلى أنه موجود، ولا<sup>(1)</sup> يثبتون البارىء ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة <sup>(1)</sup>، ويزعمون أن الله <sup>(۱)</sup> على العرش مستو بلا مُمَاسَّة ولا كَيْف.

والفرقة الثالثة من الرافضة (١٠): يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان، ويمنعون أن يكون جسما.

والفرقة الرابعة من الرافضة الهشامية \_ أصحاب هشام بن سالم الجواليقى \_ : يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان، وينكرون أن يكون لحماً ودماً، ويقولون : هو<sup>(۱)</sup> نور ساطع يتلألأ بياضاً (۱۰) وأنه ذو حواس

<sup>(</sup>١) أ، ب: عن.

<sup>(</sup>Y) بعد كلمة دبعض، في مقالات. . ما يلى: دولم يعينوا طولا غير الطويل، وإنما قالوا: طوله مثل عرضه، على المجاز دون التحقيق، وكله لم يرد في دمنهاج السنة».

<sup>(</sup>٣) أ: تتلألأ؛ وفي (ب): تتلألؤ، وهو خطأ مطبعي.

<sup>(</sup>٤) وهو الموجود في «مقالات الإسلاميين» ص ١٠٢\_١٠٤.

<sup>(0)</sup> ن،م: لا.

<sup>(</sup>٦) ن، م: ملاصقة.

<sup>(</sup>٧)) مقالات (ص ١٠٤): الله عز وجل.

<sup>(</sup>٨) أ، ب: الروافض. (٩) أ، ب: إنه. (١٠) ن: ضياء؛ م: ضياؤه.

خمس كحواس الإنسان، له يد ورجل (۱)، وأنف وأذن، وفم وعين (۱)، وانه يسمع بغير ما به يبصر (۱)، وكذلك سائر حواسه متغايره عندهم».

قال: «وحكى أبو عيسى الورَّاق أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه وَفْرَة (١) سوداء (٥) ، وأن ذلك نور أسود.

والفرقة الخامسة: يزعمون أن لرب العالمين أن ضياء خالصاً ونوراً بحتاً أن وهو كالمصباح الذي من حيث جئته يلقاك بأمر واحد أن وليس بذي صورة ولا أعضاء، ولا اختلاف في الأجزاء، وأنكروا أن يكون على صورة الإنسان، أو [على] أن صورة شيء من الحيوان».

قال(۱۱): «والفرقة السادسة من الرافضة(۱۱): يزعمون أن ربهم ليس بجسم(۱۱) ولا بصورة(۱۱) ولا يشبه الأشياء، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يماس.

 <sup>(</sup>١) ن، م: له رجل ويد.

<sup>(</sup>٢) مقالات (ص ١٠٥): وعين فم.

<sup>(</sup>٣) مقالات. . : وأنه يسمم بغير ما يبصر به؛ ن: وأنه سميع بصير ما به يبصر (وهو تحريف).

<sup>(</sup>٤) في القاموس المحيط: «والوفرة الشعر المجتمع على الرأس، أو ما سال على الأذنين، أو ما جاوز شحمة الأذن».

<sup>(</sup>a) 1: وفرة سواد.

<sup>(</sup>٦) مقالات : رب العالمين.

<sup>(</sup>٧) ن: يحب؛ م: محت، وهو تحريف. مقالات: ضياء خالص ونور بحت.

<sup>(</sup>A) ب: بنور، 1: بأمر (مع سقوط كلمة : واحد).

<sup>(</sup>٩) على: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>١٠) بعد الكلام السابق مباشرة في «مقالات. . ، ١٠٥/١ .

<sup>(</sup>١١) م: الروافض (١٢) أ، ب: لا بجسم. (١٣) ن، م: ولا صورة.

وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج».

قال أبو الحسن الأشعرى(١): «وهؤلاء قوم من متأخريهم ١٠٠٠)، فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون بما حكيناه (٣) عنهم من التشبيه».

قلت: وهذا الذى ذكره [أبو الحسن] (") الأشعرى عن قدماء الشيعة من القول بالتجسيم قد اتفق على نقله عنهم أرباب المقالات، حتى نفس الشيعة كابن النوبختى وغيره ذكر [ذلك عن] هؤلاء الشيعة (").

وقال أبو محمد بن حزم وغيره: أول من قال في الإسلام إن الله جسم هشام [ابن الحكم] (٢) ، وكان الذين يناقضونه في ذلك المتكلمين (١) من المعتزلة كأبي الهذيل العلاف.

فالجهمية والمعتزلة أول من قال : إن الله ليس بجسم.

فكل من القولين قاله قوم من الإمامية ومن أهل السنة الذين ليسوا بإمامية.

وإثبات الجسم قول محمد بن كرَّام وأمثاله ممن يقول بخلافة الخلفاء (^) الثلاثة، والنفى (أ) قول أبى الحسن الأشعرى وغيره ممن يقول

<sup>(</sup>١) بعد الكلام السابق مباشرة.

<sup>(</sup>٢) ن: متأخرهم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) مقالات: ما حكينا.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن: زيادة في أ، ب.

 <sup>(</sup>a) ن: وذكر هؤلاء الشيعة.

<sup>(</sup>٦) ابن الحكم: ساقط من (ن) فقط. ولم استطع العثور على هذا النص في كلام ابن حزم.

<sup>(</sup>٧) ن، م: وكان الذين يناقضهم في ذلك المتكلمون، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) الخلفاء: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٩) أ: ونفاه؛ ب: ونفيه.

مخلافة الخلفاء الثلاثة، / وقول كثير من أتباع الأئمة الأربعة: أصحاب ٢٠٤/١ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

فلفظ «أهـل السنـة» يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، من لفظ «امل فيدخل(١)في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، وقد يُراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت (١) الصفات لله تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يُرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من الأصول(٣) المعروفة عند أهل الحديث والسنة.

> وهذا الرافضي \_ [يعنى المصنف](1) \_ جعل أهل السنة بالاصطلاح الأول، وهو اصطلاح العامة : كل من ليس برافضي، قالوا : هو من أهل السنة. ثم أخذ ينقل عنهم مقالات لا يقولها إلا بعضهم مع تحريفه لها، فكان في نقله من الكذب والاضطراب ما لا يخفي على ذوى الألباب.

وإذا عرف [أن] مراده(") بأهل السنة السنَّةُ العامة ، فهؤلاء متنازعون في موسف امل إثبات الجسم ونفيه كما تقدم، والإمامية أيضاً متنازعون في ذلك.

> وأئمة النفاة هم / الجهمية من المعتزلة ونحوهم يجعلون من أثبت الصفات مجسِّماً، بناءً عندهم على أن الصفات (١) لا تقوم إلا بجسم،

لفظ دالجسم، ظ۲۷

السنة من إطلاق

<sup>(</sup>١) م: فدخل.

<sup>(</sup>٢) ن: أثبت.

<sup>(</sup>٣) أ، ب: الأمور.

<sup>(</sup>٤) عبارة «يعنى المصنف»: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ن، م: فإذا عرف مراده.

<sup>(</sup>٦) أ، ب: بناء عندهم على أن الصفات عندهم.

ويقولون: إن الجسم مركّب من الجواهب المفردة(١)، أو من المادة والصورة.

فقال لهم أهل الإثبات: قولكم منقوض بإثبات الأسماء الحسنى، فإن الله حى عليم قدير، فإن أمكن إثبات حى عليم قدير وليس بجسم، أمكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة وليس بجسم، وإن لم يمكن إثبات أمكن أن يكون له جوابكم عن إثبات الأسماء كان جوابنا عن إثبات الصفات.

ثم المثبتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمع ، كما يثبت الصفات المعلومة بالسمع ، كما يثبت الصفات المعلومة بالعقل . وهذا قول أهل السنة الخاصة \_ أهل الحديث ومن وافقهم \_ وهو<sup>(1)</sup> قول أثمة الفقهاء وقول أثمة الكلام من أهل الإثبات ، كأبى محمد بن كلاب وأبى العباس القلانسى<sup>(1)</sup> وأبى الحسن

<sup>(</sup>١) أ، ب: المتفردة.

<sup>(</sup>٢) أ، ب: وإن.

<sup>(</sup>٣) إثبات: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) ت، م: وهذا.

<sup>(</sup>۵) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من كتب الرجال، ولكن ذكره ابن عساكر في وتبيين كذب المفترى، ص ٣٩٨ فقال: وأبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي الرازى من معاصرى أبي الحسن (الأشعرى) رحمه الله لا من تلامذته كما قال الأهوازى، وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات، واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات (أي لاعتقاد الأشعرى)، وعلق الشيخ محمد زاهد الكوثرى على ذلك بقوله: إن القلانسي كان متقدما على الأشعرى. وانظر ما ورد عن القلانسي وآرائه في: الفرق بين الفرق، ص ٨٠، ٩٠، الأشعل والنحل المبل والنحل الفليقين ، ص ٢٩، ١٩٥٤؛ نشأة الفكر الفلسفي

الأشعرى وأبى عبدالله بن مجاهد ('' وأبى الحسن الطبرى ('' والقاضى أبى بكر بن ('') الباقلانى ، ولم يختلف فى ذلك قول الأشعرى وقدماء أثمة أصحابه. لكن المتأخرون من أتباعه كأبى المعالى وغيره لا يثبتون إلا الصفات العقلية ، وأما الخَبرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها [كالرازى والأمدى وغيرهما] ('').

ونفاة الصفات الخبرية منهم [من يتأول نصوصها، ومنهم] من يفوض معناها إلى الله.

- = في الإسلام للدكتور على سامى النشار، ص ١٥٧ ـ ١٦٥، الطبعة الثانية، ط. المعارف، الاسكندرية، ١٩٦٧؛ نشأة الأشعرية وتطورها: للدكتور جلال محمد عبدالحميد موسى، ص ٤٨ ـ ٣٦، ط. دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٧٥/١٣٩٥.
- (۱) قال السبكى (طبقات الشافعية ٣٦٨/٣): إن أخص تلامذة الأشعرى أربعة وذكر منهم ابن مجاهد وأبا الحسن الطبرى. وابن مجاهد هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائى. قال الذهبى (العبر في خبر من غبر ٣٥٨/٣): وصاحب الأشعرى وذو التصانيف الكثيرة في الأصول، قدم من البصرة فسكن بغداد وعنه أخذ القاضى أبو بكر الباقلانى، وكان دينا صينا خيراً وجعل الذهبى وفاته بعد الستين وثلاثمائة. وانظر ترجمته أيضا في: تبيين كذب المفترى، ص ١٧٧؛ نشأة الأشعرية وتطورها، ص ٢١٧؛ نشأة الأشعرية
- (٢) أبو الحسن على بن محمد بن مهدى الطبرى، قال ابن عساكر فى ترجمته (تبيين كذب. المفترى، ص ١٩٥ ١٩٦): وصحب أبا الحسن رحمه الله بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج به واقتبس منه وصنف تصانيف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع وهو الذى ألف الكتاب المشهور فى تأويل الأحاديث والمشكلات الواردة فى الصفات. انظر ترجمته ومؤلفاته فى: طبقات الشافعية ٣/٣٦٤ ـ ٤٦٨؛ سزكين م١، حـ٤، ص٤٤ ـ ٥٤؛ معجم المؤلفين
  - (٣) بن: ساقطة من (ب)، (م).
- (٤) ما بين المعقونتين ساقط من (ن)، (م). (٥) ما بين المعقونتين ساقطة من (ن) فقط.

وأما من أثبتها كالأشعرى وأثمة أصحابه. فهؤلاء يقولون: تأويلها بما يقتضى نفيها [تأويل]()باطل، فلا يكتفون بالتفويض، بل يبطلون تأويلات النفاة.

وقد ذكر الأشعرى ذلك في عامة كتبه «كالموجز» و «المقالات الكبير» و «المقالات الصغير» و «الإبانة» (() وغير ذلك، ولم يختلف في ذلك كلامه، لكن طائفة ممن توافقه وممن تخالفه يحكون له قولا آخر، أو تقول (() : أظهر غير ما أبطن؛ وكتبه تدل على بطلان هذين الظنين. وأما القول الثالث \_ وهو القول الثابت عن أئمة السنة المحضة، كالإمام أحمد وذويه (() \_ فلا يطلقون لفظ الجسم لا نفياً ولا إثباتاً لوجهين :

<sup>(</sup>١) تأويل: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>۲) قال ابن عساكر في «تبيين كذب المفترى» ص ۱۲۹: «وذكر بعده الكتاب الذي سماه كتاب «الموجز» وذلك أنه يشتمل على اثنى عشر كتابا على حسب تنوع مقالات المخالفين من الخارجين عن الملة والداخلين فيها» وقال بعد ذلك (ص ۱۳۰ – ۱۳۱): «وألفنا كتابا في مقالات المسلمين يستوعب جميع اختلافهم ومقالاتهم، وألفنا كتابا في جمل مقالات الملحدين وجمل أقاويل الموحدين سميناه كتاب «جمل المقالات». وكتاب «الموجز» أو «الموجز الكبير» (وانظر: تبيين كذب المفترى، ص ١٤٠) ليس بين أيدينا، وكذلك كتاب «جمل المقالات» أو «المقالات» أو «المقالات الكبير» وأما «المقالات الصغير» فهو: «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين». وأما كتاب «الإبانة» فهو كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» المطبوع بحيدر أباد ومصر عدة طبعات. وانظر عن هذه الكتب وغيرها للأشعرى ما ورد في: وفيات الأعيان ٢/٤٤٤؛ طبقات الشافعية ٣/١٩٥٩-٢٣١؛ الخطط للمقريزي ما ورد في: وفيات الأعيان ٢/٤٤٤؛ طبقات الشافعية ٣/١٩٥٣-٢٣١؛ الخطط للمقريزي الأدب العربي لبروكلمان، ٤/٧٤؛ سركين م١، حـ٤، ص٣٥-٢٩؛

 <sup>(</sup>٣) ن، م: ويقولون.
 (٤) أ، ب: ودونه.

أحدهما: أنه ليس مأثوراً لا في تناب ولا سنه، ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين [لهم بإحسان، ولا غيرهم من أثمة المسلمين] فصار من البدع المذمومة.

الثانى: أن معناه يدخل فيه حق وباطل، فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل، والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل.

موقيف المنفساة كالمعنزاة ومواقفيه،

v.s/1

وملخص" ذلك أن الذين نفوه أصل قولهم أنهم أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام، فقالوا: الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون، وما لا يخلو عنهما فإنه لا يخلو عن حادث، لأن الحركة حادثة شيئاً بعد شيء، والسكون إما عدم الحركة وإما ضد يقابل / الحركة، وبكل حال فالجسم لا يخلو عن الحركة والسكون، والسكون يمكن" تبديله بالحركة، فكل جسم يقبل الحركة فلا يخلو منها أو مما يقابلها"، فإن كان لا يخلو منها ـ كما تقوله الفلاسفة في الفلك ـ فإنه حادث"، وإن كان لا يخلو مما يقابلها" فإنه إلى الحركة أمكن لا يخلو مما يقابلها الحركة أمكن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ن، م: ومخلص.

<sup>(</sup>٣) أ، ب: على، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) م: يقبلها، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) م (فقط): فإنها حادثة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) أ: يقبلها، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) يقبل: ساقطة من (ن) فقط.

أن لا يخلو منها، فأمكن أن لا يخلو من (١) الحوادث، وما أمكن لزوم [دليل] (١) الحدوث له كان حادثا، فإن الرب تعالى لا يجوز أن يلزمه دليل الحدوث.

ثم منهم من اكتفى بقوله: ما لا يخلوعن الحوادث فهو حادث، فإن ما لا يخلو عنها لا يكون إلا مقارناً ما لا يخلو عنها لا يكون إلا مقارناً للحادث لا قبله لا يكون إلا حادثا.

وكثير من الكتب المصنَّفة لا يوجد فيها إلا هذا. وأما حدَّاق هؤلاء فتفطنوا للفرق بين عين الحادث ونوع الحادث، فإن المعلوم أن ما لا يسبق الحادث المعين فهو حادث، وأما ما لا يسبق نوع الحادث فهذا لا يُعلم حدوثه، وإن لم يعلم امتناع دوام الحوادث وأن لها ابتداء، وأنه يمتنع تسلسل الحوادث ووجود حوادث لا أول لها، فصار الدليل موقوفا على امتناع محادث لا أول لها.

وهــذا المـوضع هو المهم الأعظم في هذا الـدليل، وفيه كَثُـر<sup>(۱)</sup> الاضطراب، والتبس الخطأ بالصواب.

<sup>(</sup>۱) ن،م:عن.

<sup>(</sup>٢) دليل: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٣-٣) : ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) عين: ساقطة من (ب)، وهي في (أ)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ن،م: إن.

<sup>(</sup>٦) ن، م: له.

<sup>(</sup>٧) امتناع: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٨) ن: كثير، وهو تحريف.

وآخرون سلكوا أعم من هذا فقالوا: الجسم لا يخلوعن الأعراض، والأعراض حادثة لا تبقى زمانين.

ومنهم من يقول: الجسم لا يخلوعن نوع من أنواع (١) الأعراض لأنه قابل له، والقابل للشيء لا يخلوعنه وعن ضده

ومنهم من قال: الجسم لا يخلو عن الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، وهذه الأنواع الأربعة هي الأكوان، فالجسم " لا يخلو عن الأكوان.

والكلام في هذه الطرق ولوازمها كثير قد بسط في غير هذا الموضع، والمقصود هنا التنبيه.

وهذا الكلام، وإن كان أصله من المعتزلة، فقد دخل في كلام [المثبتين للصفات، حتى في كلام] المنتسبين إلى السنة الخاصة: المنتسبين الى الحديث والسنة، وهو موجود في كلام كثير من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد أوغيرهم.

وهذا من الكلام الذى بقى على الأشعرى من بقايا كلام المعتزلة، مونف الانسرى فإنه خالف (١) المعتزلة لمّا رجع عن مذهبهم فى أصولهم التى اشتهروا فيها بمخالفة (١) [أهل] (١) السنة كإثبات الصفات والرؤية، وأن القرآن غير

 <sup>(</sup>١) ن: نوع من نوع ، وهو خطأ .
 (٢) ن (فقط) : والجسم .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (٤) ن، م: والمنتسبين.

<sup>(</sup>٥) ا، ب: واحمد وابي حنيفة.

<sup>(</sup>٦) م: يخالف.

<sup>(</sup>٧) ن: أشهروها بخلاف.

<sup>(</sup>A) أهل: ساقطة من (ن)، (م).

مخلوق، وإثبات القدر، وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث، وذكر في كتاب «المقالات» أنه يقول بما ذكره عن أهل السنة والحديث (۱).

وذكر في «الإبانة» أنه يأتم بقول الإمام أحمد. قال ": «فإنه " الإمام الكامل، والرئيس الفاضل "، الذي أبان [الله] به الحق (، وأوضح به المنهاج (، وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشكَّ الشَّاكين».

وقال (٧) : «فإن قال قائل (^) : قد أنكرتم قول الجهمية والمعتزلة والقدرية [والمرجئة] (١) » واحتج في ضمن ذلك بمقدمات سلمها

<sup>(</sup>۱) قال الأشعرى في كتابه «مقالات الإسلاميين» ۲ / ٣٢٥ بعد أن عقد فصلا عنوانه «هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة» (۱ / ٣٢٠ ـ ٣٢٥): «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، وإليه نذهب».

<sup>(</sup>Y) وردت العبارة التالية في كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعرى، باب في إبانة قول أهل الحق والسنة، ص ٨، ط المنيرية، بدون تاريخ، وسنقابل نص «منهاج السنة» عليها وعلى البطبعة التي حققتها الدكتورة فوقية حسين محمود: ص ٧٠ ـ ٢٧١ دار الأنصار: القاهرة ١٩٧٧/١٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) الإبانة: لأنه.

<sup>(</sup>٤) الإبانة: الإمام الفاضل والرئيس الكامل.

<sup>(°)</sup> ن: الذي أبان به الحق (بسقوط لفظ الجلالة).

<sup>(</sup>٦) الإبانة: ورفع به الضلال، وأوضح به المنهاج (وفي نسخة الدكتورة فوقية: ودفم).

<sup>(</sup>٧) العبارة التالية في الإبانة في أول الفصل السابق (ص ٨) بعد العنوان مباشرة.

<sup>(</sup>A) الإبانة: فإن قال لنا قائل.

 <sup>(</sup>٩) الإبانة: وقول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، ب، أ:
 سقطت كلمة والقدرية، ؛ ن، م: سقطت كلمة والمرجئة».

للمعتزلة مثل هذا الكلام، فصارت المعتزلة [وغيرهم من أهل الكلام] (١٠) يقولون (٢٠) : إنه متناقض في ذلك.

وكذلك سائر أهل السنة والحديث يقولون : إن هذا تناقض "، وإن هذه بقية (١٠) بقيت عليه من كلام المعتزلة .

وأصل ذلك هو هذا الكلام، وهو موجود في كلام كثير من أصحاب أحمد والشافعي ومالك، وكثير من هؤلاء يخالف الأشعري في مسائل، وقد [وافقه] على / الأصل الذي ترجع إليه تلك المسائل، فيقول ص٦٨ الناس في تناقضه كما قالوه في تناقض الأشعري، وكما قالوه في تناقض المعتزلة وتناقض الفلاسفة، فما من طائفة فيها نوع يسير من مخالفة السنة المحضة والحديث إلا ويوجد في كلامها من التناقض بحسب ذلك، وأعظمهم تناقضاً أبعدهم عن السنة، كالفلاسفة ثم المعتزلة والرافضة.

فلما اعتقد هؤلاء أنهم (٢٠) أثبتوا بهذا الدليل حدوث الجسم، لزم انتفاء ذلك عن الله، لأن الله قديم ليس بمحدث، فقالت المعتزلة: ما قامت به الصفات فهو جسم، / لأن الصفات أعراض، والعرض لا يقوم ٢٠٦/١

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ن، م: تقول.

<sup>(</sup>٣) ن، (فقط): يقول إن هذا يتناقض.

 <sup>(</sup>٤) بقية: ساقطة من (ب) وهي في (ن)، (أ)، (م).

<sup>(</sup>٥) أ: أوقفه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ن (فقط): فلما اعتقدوه لأنهم، وهو تحريف.

إلا بجسم، فنفت الصفات، ونفت أيضاً قيام الأفعال الاختيارية به، لأنها أعراض ولأنها حوادث، فقالت: القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام وهو عرض، ولأنه يفتقر إلى الحركة وهي حادثة، فلا يقوم إلا بجسم.

وقالت أيضاً: إنه لا يُرى في الآخرة، لأن العين لا ترى إلا جسما أو قائما بجسم.

وقالت: ليس [هو]<sup>(۱)</sup> فوق العالم، لأن ذلك مقام<sup>(۱)</sup> مكان، والمكان لا يكون [به]<sup>(۱)</sup> إلا جسم<sup>(۱)</sup>، أو ما يقوم بجسم.

وهذا هو المذهب الذى ذكره هذا الإمامى، وهو لم يبسط الكلام فيه، فلذا<sup>(٥)</sup> اقتصرنا<sup>(١)</sup> على هذا القدر، إذ الكلام على ذلك مبسوط فى موضع آخر.

فقالت مثبتة الصفات للمعتزلة: أنتم تقولون: إن الله حى عليم قدير، وهذا لا يكون إلا جسما، فإن طردتم قولكم لزم أن يكون الله جسما، وإن قلتم: بل يُسمَّى بهذه الأسماء من ليس بجسم $^{(N)}$ ، قيل لكم: وتُثبت هذه الصفات لمن ليس بجسم.

وقالوا لهم أيضاً: إثبات حيّ بلاحياة، وعالم بلا علم، وقادر

 <sup>(</sup>١) هو: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>١) مقام: زيادة في (ن) فقط.

<sup>(</sup>٣) به: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٤) ن (فقط): الجسم.

<sup>(</sup>٥) ن،م: فلذلك.

<sup>(</sup>٦) ن (فقط): اقتصر.

<sup>(</sup>٧) ن (فقط): تسمى بهذه الأسماء وليس بجسم.

بلا قدرة، مثل إثبات أسود بلا سواد، وأبيض بلا بياض، وقائم بلا قيام، ومصل بلا صلاة، ومتكلم بلا كلام، وفاعل بلا فعل، وهذا(١) مما يُعلم فساده لغة وعقلا.

وقالوا لهم أيضاً: أنتم تعلمون أنه حيّ عالم قادر، وليس كونه حيا هو كونه عالما، ولا كونه عالما هو كونه قادراً.

فهذه المعانى التى تعقلونها وتثبتونها (٢) هى الصفات، سواء سميتموها أحكاماً أو أحوالا أو معانى أو غير ذلك، فليس الاعتبار بالألفاظ بل بالمعانى المعقولة.

ومن تدبر كلام أثمة المعتزلة والشيعة والفلاسفة نفاة الصفات وجدهم في غاية التناقض، كما تقول الفلاسفة: إنه عاقل<sup>١١١</sup> ومعقول وعقل، وعاشق ومعشوق وعشق.

ثم يقولون: هذا المعنى هو هذا المعنى، وإن العالم هو العلم، فيجعلون إحدى الصفتين هي الأخرى، ويجعلون الموصوف هو الصفة.

وأيضاً، فما يشنّع به هؤلاء على أهل السنة هم يقولون به بغير اختيارهم. ومن تدبّر كلام أبى الحسين البصرى (أ) وأمثاله من أئمة المعتزلة، وجد المعانى التي يثبتها (أ) هي قول الصفاتية، لكن ليس هذا موضع بسط ذلك، إذ الكلام هنا مختصر بحسب هذا المقام، وقد نبهنا

<sup>(</sup>١) أ، ب: وهذه.

<sup>(</sup>٢) ن، (أ): يعقلونها ويثبتونها.

<sup>(</sup>٣) ز (فقط): فاعل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ن، م: أبي الحسن البصري، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ز (فقط): نثبتها، وهو خطأ.

على أن أهل السنة يقولون (١) بالحق مطلقاً، وأنه ما من قول يثبت بشرع (١) وعقل إلا وقد قال به أثمة (١) أهل السنة، وهذا هو المقصود في هذا المقام.

اليوجه السادس<sup>(4)</sup>: أن يقال لهذا الإمامى: أنت قلت: مذهب الإمامية أحقها وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطل، لأنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم، وأن [كل]<sup>(9)</sup> ما سواه محدث، لأنه واحد<sup>(1)</sup> وليس بجسم ولا في مكان وإلا لكان محدثا.

وقد تبين أن أكثر [متقدمي] (" الإمامية كانسوا بضد هذا: كهشام بن المحكم ، وهشام بن سالم ، ويونسس (" بن عبد الرحمن القُمِّي مسولي آل يقطين ، وزُرارة بن أعين (")

<sup>(</sup>١) ن، م: تقول.

<sup>(</sup>٢) ن (فقط): ثبت بشرع.

<sup>(</sup>٣) ن، م: جمهور.

<sup>(</sup>٤) ن، م: الخامس، وهو خطأ. وبدأ الكلام عن الوجه الخامس في ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) كل: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٦) ن (فقط): أحد.

<sup>(</sup>٧) متقدمي: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٨) م (فقط): ويوسف، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) ن، م: وزرارة بن أبى أعين، وهو خطأ. وزارة بن أعين بن سنسن رأس الفرقة الزرارية من فرق الرافضة، كان أبوه عبدا روميا لرجل من بنى شيبان وكان جده راهبا. قال ابن النديم (الفهرست، ص ٢٢٠): «زرارة لقب واسمه عبد ربه... أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع» وتوفى زرارة سنة ١٥٠. ويقال إنه كان يقول بإمامة عبدالله ابن جعفر ثم صار إلى الائتمام بموسى بن جعفر (الكاظم). وسيذكر ابن تيمية بعد قليل

## وأبى مالك الحضرمي (١١) ، وعلى بن مِيشَم (١١) ، وطوائف كثيرين هم

مقالة للزرارية في أصول الدين نقلا عن الأشعري في المقالات. وانظر عن زرارة: الرجال للنجاشي ، ص ١٣٧ - ١٣٣ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٢٣ - ١٠٢ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ؛ النجاشي ، ص ١٨٠ - ١٠٠ ؛ اللباب لابن الأثير الفهرست للطوسي ، ص ١٠٠ ؛ الرجال للكشي ، ص ٨٨ - ١٠٠ ؛ اللباب لابن الأثير ١٨٨ ؛ لسان الميزان ٢٧٣/٤ - ٤٧٤ ؛ الأعلام للزركلي ٣/٥٧ ؛ وانظر عن الزرارية : مقالات الإسلاميين ١٠٠١ ، ١٠٠ - ١٠٠ ؛ الفرق بين الفرق، ص ٤٣ ؛ الخطط للمقريزي ٢/٣٥٣ ؛ الملل والنجل ١٠٠١ .

- (۱) لم أهتد إلى ترجمة مفصلة له ولكن ورد ذكره ضمن أصحاب جعفر الصادق (رجال الطوسى، ص ۲۲۱) فقال: الضحاك أبو مالك الحضرمى، كوفى وكذا ورد اسمه فى أعيان الشيعة ٧/ ١١، ١١، بدون تفصيلات أخرى. وفي رجال الحلى، ص ٩٠: «الضحاك أبو مالك الحضرمى، كوفى عربى أدرك أبا عبدالله (جعفر الصادق) عليه السلام. وقال قوم من أصحانا: روى عنه. وقال آخرون: لم يروعنه، وروى عن أبى الحسن عليه السلام (موسى الكاظم)، وكان متكلما ثقة فى الحديث، وسماه النجاشى (الرجال، ص ١٥٤) الضحاك بن أبو مالك (كذا وهو تحريف) الحضرمى. وذكر ما نقله عنه الحلى إلا أن فيه: «وله كتاب فى التوحيد رواية على بن الحسن الطاطرى» ثم ذكر سند هذه الرواية. وانظر أيضا: تنقيح المقال للمامقانى ٢ / ١٠٤.
- (۲) في النسخ الأربع. على بن متيم، والصواب ما أثبته. وهو على بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار، أبو الحسن، لم تذكر كتب التراجم التي بين أيدينا تاريخ مولده أو وفاته، ولكن جاء فيها أنه كان من أصحاب على بن موسى الرضا (المتوفى سنة ٢٠٣)، وأنه أدرك موسى بن جعفر الكاظم (المتوفى سنة ١٨٣) قال ابن النديم في «الفهرست» (ص ١٧٥) إنه أول من تكلم في مذهب الإمامة وإنه صنف كتابي «الإمامة» و «الاستحقاق» وانظر ترجمته ومذهبه في: أعيان الشيعة ٤١/٣٧؛ الرجال للنجاشي، ص ١٨٨؛ لسان الميزان ٤/ ٢٦٥ ٢٦٩ (وسماه: العوفى)؛ الفصل لابن حرم ٥/٣٩ ٤٠ (وسماه الصابوني)؛ الفرق بين الفرق، ص ٣٤ (وفيه على بن هيثم، وهو تحريف)؛ فرق الشيعة للنوبختي، ص ١٠٣.

أثمة الإمامية قبل(١) المفيد والطوسي (١) والموسوى والكراجكي (١).

وقد تقدم أن هذا قول قدماء الإمامية فإن في المعتزلة إنما حدث فيهم متأخراً، وحينئذ فليست الإمامية كلها على ما ذكرته، ثم إن كان ما ذكرته هو الصواب فشيوخ الإمامية المتقدمون على غير الصواب، وإن كان خطأ فشيوخهم المتأخرون على هذا الخطأ، فقد لزم بالضرورة أن شيوخ الإمامية ضلّوا في التوحيد: إما متقدموهم وإما متأخروهم.

الوجه السابع العجه السابع أن يُقال : أنت ذكرت اعتقاداً ولم تذكر عليه دليلا (١) : لا شرعياً ولا عقلياً . ولا ريب أن الرافضة أجهل وأضل [وأقل] من أن يناظروا علماء السنة ، لكن يناظر بعضهم بعضا ، كما يتناظرون دائماً في المعدوم : هل هو شيء أوليس بشيء ؟

٢٠٧/١ فيقال لهذا الإمامى النافى: أنت / لم تقم حجة على شيوخك [الإمامية] (^) القائلين بأن الله في مكان دون مكان، وأنه يتحرك، وأنه تقوم به الحوادث.

مقالات قال الأشعرى<sup>(۱)</sup>: «واختلفت الروافض<sup>(۱۱)</sup> في حملة العرش [أيحملون الرافضي و ملة العرش (۱) ن من مثل، وهو خطأ. (۲) ن (فقط): المفيد الطوسي، وهو خطأ.

- (٣) ب: والحلى، أ: حلى، والصواب ما أثبته. وسبقت ترجمة الأربعة ٢٠/١.
- (٤) ن، م: وأن. (٥) ن، م: السادس، وهو خطأ.
  - (٦) ن، م: دليلا عليه.
  - (٧) وأقل: ساقطة من (ن)، (م).
  - (٨) الإمامية: ساقطة من (ن) فقط.
  - (٩) في مقالات الإسلاميين ١٠٦/١، وسنقابل النصوص التالية عليه.
    - (١٠) مقالات. . : الرافضة.

العرش] (۱) أم يحملون البارىء عز وجل ؟ وهم فرقتان: فرقة يقال لها «اليونسية» أصحاب يونس بن عبدالرحمن القُميِّ مولى آل يقطين (۱) يزعمون أن الحملة يحملون البارى. واحتج يونس في (۱) أن الحملة تطيق حمله وشبَّههم (۱) بالكُرْكِيِّ (۱) وأن رجليه تحملانه وهما دقيقتان.

وقالت فرقة أخرى: إن الحملة تحمل العرش، والبارىء (أ) يستحيل أن يكون محمولًا».

قال الأشعرى (٧): «واختلفت الروافض في القول بأن الله (^) عالم الحندان الدائمة الرافضة حي (١) قادر سميع بصير إله. وهم تسغ (١) فرق :

السرافضة ف القول بأن الله عالم حى قادر... الخ

فالفرقة الأولى منهم: «الزرارية» أصحاب زرارة بن أعين الرافضى يزعمون أن الله لم يزل غير سميع ولا عليم ولا بصير حتى خلق ذلك لنفسه، وهم يسمون التيمية (١١) ورئيسهم زرارة بن أعين.

<sup>(</sup>١) أيحملون العرش: ساقطة من (ن) فقط. وفي «مقالات. . ٤: هل يحملون العرش؟

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته والكلام عن مرقته ٧٣/١. وانظر أيضا: أعيان الشيعة ١٠١/٥٢ ـ ١١٤؛ الرجال للنجاشي، ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩؛ رجال الطوسي، ص ٣٦٤، ١٩٤، الفهرست لابن النديم، ص ٢٢٠. وفي هامش (أ) أمام هذا الموضع كتب: وفي اعتقاد فرق الشيعة».

<sup>(</sup>٣) أ، ب: إلى . (٤) أ، ب، م: وشبهتهم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الكركى (على وزن كرسى) نوع من الطير دقيق الرجلين طويلهما.

<sup>(</sup>٦) ن، م: وإن البارى.

<sup>(</sup>٧) المقالات ١٠٦/١. وفي هامش (م) كتب: «قف على اختلاف الروافص في كون الله تعالى حيا قادرا سميعا بصيرا».

<sup>(</sup>A) المقالات: إن الله سبحانه.

<sup>(</sup>٩) عالم حي: ساقطة من (م) فقط.

<sup>(</sup>١٠) ن، م: ثمانية، وهو خطأ. (١١) م: الشيمه، وهو تحريف.

والفرقة الثانية منهم: «السيابية» أصحاب عبدالرحمن بن سيابة (۱) يقفون في هذه المعانى، ويزعمون أن القول فيها ما يقول جعفر كائناً قوله [ما كان] (۱)، ولا يعرفون (۱) في هذه الأشياء (۱) قولا.

والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أن الله تعالى لا يوصف بأنه لم يزل (°) الله قادرا ولا (۲) سميعا بصيرا حتى يحدث الأشياء، لأن (۲) الأشياء التى كانت قبل أن تكون ليست بشيء، ولن (۱) يجوز أن يوصف بالقدرة لا (۱) على شيء وبالعلم [لا بشيء] (۱۰). وكل الروافض (۱۱) - إلا شِرْدِمَة قليلة \_ يزعمون أن الله يريد الشيء (۱۱) ثم يبدو له فيه ».

<sup>(</sup>۱) أ، ب: السبابية أصحاب عبدالرحمى س سبابة؛ ن، م · السابية أصحاب عدالرحمى بن سابية ، المقالات (ط. النهضة المصرية بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين عدالحميد): السبابية أصحاب عدالرحمى بن سبابة؛ المقالات ١/١٣٦ (ط. استانبول بتحقيق ه. ريس): السيابية أصحاب عدالرحمى بن سيابة ، وهو الصواب. وكذا ورد اسمه ضمن ترجمته في: الرجال للكتبي ، ص ٧٤٧؛ تنقيح المقال للمامقاني ٢/٤٤١ ـ ١٤٥ وذكر في رجال الطوسي ص ٧٣٠ ضمن أصحاب جعفر الصادق وفيه: «عبدالرحمن بن سيابة الكوفي البجلي البراز مولي أسند عنه».

<sup>(</sup>٢) ما كان: ساقطة من (ن) فقط.(٣) المقالات: يصوبون.

<sup>(</sup>٤) م: الأسماء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) المقالات: يزعمون أن الله عز وجل لا يوصف بأنه لم يزل؛ ن، م: يزعمون أن الله لا يوصف أن الله لم يرل. والمثبت من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٦) م، ب، ن، ١: ربا، ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته عن (م).

<sup>(</sup>٩) لا: ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۱۲) ب: شيئا.

قال'': «والفرقة الرابعة من الروافض'' : يزعمون أن الله لم يزل لا حيًا ثم صارحيًا.

رُ والفرقة الخامسة من الروافض : وهم أصحاب «شبطان الطاق» في نفسه ليس بجاهل، ولكنه أن إنما بعلم الأشياء يزعمون أن الله عالم في نفسه ليس بجاهل، ولكنه أن إنما بعلم الأشياء إذا قدَّرها وأرادها، فأما قبل أن يقدرها ويريدها أن فمحال أن يعلمها، لا لأنه ليس بعالم، ولكن الشيء لا يكون شيئاً حتى بقدره ويشيئه أن بالتقدير، والتقدير عندهم الإرادة».

<sup>(</sup>۱) بعد الكلام السابق مباشره في «المقالات» ١٠٧/١

<sup>(</sup>٢) أ، ب، من الرافصة.

<sup>(</sup>٣) أبو حعفر محمد بن على بن النعمان بن أبي طريقة النحلي الكوفي التحول ويعرف بشيطان الطاق، ويسمية الشيعة بمؤمن الطاق. قال النحاشي. «روى عر على بن الحسين وأبي جعفر (الباقر) وأبي عبدالله (جعفر الصادق) عليهم السلام وكاد دنابه في طاق المحامل بالكوفة فيرجع إليه في النقد فيرد ردا يحرج كما يقول فيقال تسمان الطاق، ويعترف النحاشي وعيره بأبه كان يقول بالرجعة، وتوفي حوالي ١٦٠. انظر عه وعر مدهمه. الرحال للنحاشي، ص ١٩٤٩-١٩٥٠؛ فرق الشيعة للموبحتي . ص ١٠٠، الحطط للمقريري للنحاشي، من ١٩٠٠ الميزان ٥/ ١٣٠٠ ١٠٠، الدال والمحل ١٩٦١؛ أعيان الشبعة ٢٤/٢٠، الفهرست للطوسي، عن ١٩٠١ - ١٥٨؛ رحدال السطوسي، ص ١٩٠٣ - ١٩٨٠؛ رحدال السجف، ص ١٩٠٣ - ١٩٠١؛ الفهرست لابن المعلماء لابن سهرانسوب (ط. النجف، ص ١٩٠١ / ١٩٦١) ص ٩٥؛ الفهرست لابن السديم ص ١٧٠، السرحال للكشي، ص ١٩٠١ - ١٦٠، الأعلام للزركلي ١٩٤٧.

<sup>(</sup>٤) د، م. ولتنس

<sup>(</sup>٥) ن، م. ريدها ويقدرها.

<sup>(</sup>٦) ویشیئه کذا فی آ، ب وفی د، م: ینشئه، المعالات یتته (وانطر ط. ریتر ۲۷/۱۰ ت) ت ٦)

قال('): «و[الفرقة] السادسة(') من الرافضة ('): أصحاب هشام بن الحكم يزعمون أنه محال أن يكون الله لم يزل عالما بالأشياء بنفسه، وأنه إنما يعلم الأشياء بعد أن لم يكن بها عالما، وأنه يعلمها [بعلم](')، وأن العلم صفة له، ليست هي هو(')، ولا هي غيره(') ولا بعضه فلا يجوز(') أن يقال: العلم (') محدد أو قديم لأن العلم صفة (')، والصفة لا توصف. قال: ولو كان لم يزل عالماً لكانت المعلومات لم تزل، لأنه لا يصح عالم إلا بمعلوم موجود.قال: ولو كان عالما بما يفعله عباده لم تصح المحنة والاختبار(').

قال(۱۱): «وقال هشام في سائر صفات الله(۱۱) كقدرته وحياته وسمعه وبصره وإرادته: إنها صفات الله(۱۱)، لا هي الله، ولا غير الله. وقد

<sup>(</sup>١) بعد الكلام السابق مباشرة في والمقالات، ١٠٧/١-١٠٨.

<sup>(</sup>٢) ن (فقط): والسادسة.

<sup>(</sup>٣) أ، م، ب: من الروافض.

<sup>(</sup>٤) بعلم: ساقطة من ن، م، أ، ب: وأثبتها من المقالات ١٠٨/١.

<sup>(</sup>a) ن: وأن العلم منه ليس ليست هي هو؛ م: وإن العلم صفة له ليست هي هي.

<sup>(</sup>٦) المقالات: ولا غيره.

<sup>(</sup>۷) ب، ۱، المقالات: فيجوز، والصواب من (ن)، (م)، وانظر المقالات (ط. ريتر ۱/۳۷-ت ۱۱).

<sup>(</sup>٨) ن: العالم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) المقالات: لأنه صفة؛ ن: لأن العلم محدث صفة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) م: والإحسان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١) بعد الكلام السابق مباشرة.

<sup>(</sup>١٢) المقالات: الله عز وجل. (١٣) المقالات: لله.

اختُلِف عنه في القدرة والحياة: فمنهم (١) من يحكى عنه أنه كان يقول (١): إن البارىء لم يزل قادراً حيًا، ومنهم من ينكر أن يكون قال ذلك».

قال: «والفرقة الثامنة من الرافضة: يزعمون (^) أن معنى أن الله يعلم أته يفعل. فإن قيل لهم أتقولون (¹): [إن](١٠) الله سبحانه لم يزل عالما

<sup>(</sup>١) المقالات: فمن الناس.

<sup>(</sup>٢) المقالات: يزعم.

<sup>(</sup>٣) بعد الكلام السابق مباشرة.

<sup>(</sup>٤) ب، ا: قاله.

<sup>(</sup>٥) ن، م: ولكن.

<sup>(</sup>٦) ب، ١، م: يحرك حركة؛ ن: تحرك بحركة، والمثبت من والمقالات.

<sup>(</sup>٧) به: ساقطة من (ن)، (م)، وفي «المقالات» بعد هذه العبارة ما يلي: «وزعموا أنه لا يوصف بالعلم بما لا يكون».

<sup>(</sup>٨)) «المقالات»: يقولون.

<sup>(</sup>٩) أتقولون: ساقطة من (ب)، وفي (أ): يقول، (ن)، (م): يقولون. والمثبت من «المقالات».

<sup>(</sup>١٠) إن: ساقطة من (ن).

بنفسه ؟ اختلفوا. فمنهم من يقول: لم يزل لا بعلم بنفسه "حتى فعل العلم لأنه قد كان ولمّا يفعل. ومنهم من يقول: لم يزل يعلم بنفسه". فإن قيل لهم: [فلم]" يزل يفعل ؟ تمالوا نعم، ولا نقول بقدم "الفعل». قال: «ومن الرافضة من يزعم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون، إلا أعمال العباد فإنه لا يعلمها إلا في "حال حودها».

قال: «والفرقة التاسعة من الرافضة يرعمون أن الله تعالى [لم يعالى الله تعالى إلى يومرون أن الله تعالى ولا يقرُّون (١) عالما حياً (١) قادراً، ويميلون إلى نفى / التشبيه، ولا يقرُّون (١) بحدوث العلم (١)، ولا بما حكيناه من التجسيم وسائر ما أخبرنا به من التشبيه [عنهم] (١) ».

مقالات الرافصة قال (١٠): «واختلفت (١١) الروافض في إرادة الله سبحانه (١٢)، وهم أربع

## فرق :

(۱) ب، أ، ن، م: نفسه، والمتبت من «المقالات».

(٢) فلم · ساقطة مِن (ن). وفي (م). لم

(٣) ن: بقدم

(٤) في. ساقطة من (س) فقط

(٥) لم يزل. ساقطة من (٥).

(٦) أ، ب حيا عالما.

(V) المقالات يقولون.

(٨) ب، أ: العالم، وهو خطأ.

(٩) عنهم: ساقطة من (ن)، (م).

(١٠) في «مقالات الإسلاميين ١/١١٠]. ومن هذه الكلمة تبدأ نسخة ع= عاشر أفندي.

(١١) أ، ب: واحتلف.

(١٢) في هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف على اختلاف الروافض في إرادة الله سنحانه وتعالى».

فالفرقة الأولى منهم: أصحاب هشام بن الحكم وهشام الجواليقى: يزعمون أن إرادة الله حركة وهي معنى (۱)، لا هي الله (۱) ولا هي أغيره، وأنها (۱) صفة لله ليست غيره، وذلك (۱) [أنهم] (۱) يزعمون أن الله إذا أراد الشيء (۷) تحرك، فكان ما أراد (۸).

والفرقة الثانية منهم أبو مالك الحضرمى وعلى بن مِيشَم (أ) ومن تابعهما : يزعمون أن إرادة الله غيره، وهي حركة الله، كما قال هشام، إلا أن هؤلاء خالفوه فزعموا أن الإرادة حركة، وأنها غير الله بها يتحرك.

والفرقة الثالثة منهم القائلون (۱٬۰۰۰) بالاعتزال والإمامه (۱٬۰۰۰) يزعمون أن إرادة الله ليست بحركة ، فمنهم من أثبتها (۱٬۰۰۰) غير المراد فيقول : إنها مخلوقة لله لا بإرادة (۱٬۰۰۰) ومنهم من يقول : إرادة الله (۱٬۰۰۰) لتكوين الشيء هو الشيء ،

<sup>(</sup>١) وهي معني: ساقطة من (ب)، وفي (أ) وهي معين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) ب (فقط) لا هي عينه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) هي: ساقطة من (ب) فقط. (٤) ب، أ· وإنما هي (٥) ب (فقط): ولذلك.

<sup>(</sup>٦) أنهم: سافطة من (ن)، (ب)، (ا)، وأثبتها من (ع)، (م)، «المقالات» ١١٠/١

<sup>(</sup>٧) ع (فقط): شيئا.

<sup>(</sup>A) م: مكان ما أراد وفي «المقالات» بعد هدا الكلام عبارة: «تعالى عن ذلك».

 <sup>(</sup>٩) ب، ع، ن، م: على بن متيم؛ ١: على بن ميتم، والمثبت عن والمقالات، ١١١/١.
 وسبق الكلام عنه وعن أبي مالك الحضرمي، هذا الجزء (ص ٢٣٣).

<sup>(</sup>١٠) «المقالات»: وهم القائلون.

<sup>(</sup>١١) ب، ن، ١: والإمامية، م: والا ما، وهو خطأ، والمثبت عن «المقالات»، (ع).

<sup>(</sup>۱۲) ب، ن، م، ا: يثبتها.

<sup>(</sup>١٣) ل (فقط): لا بإرادته.

<sup>(</sup>١٤) ن: إنها إرادة الله، وهو خطأ؛ المقالات: إرادة الله سمحانه

وإرادته لأفعال (١) العباد هي أمره إياهم بالفعل، وهي غير فعلهم، وهم يأبَوْن أن يكون الله أراد المعاصى فكانت.

والفرقة الرابعة منهم: يقولون: لا نقول قبل الفعل: إن الله أراد (١) ، فإذا فُعِلَت المعصية (١) فهو كاره لها غير محب لها (٩) ».

قلت: القول الثالث هو قول متأخرى الشيعة ، كالمفيد وأتباعه الذين اتبعوا المعتزلة ، وهم طائفة صاحب هذا الكتاب ، والقول الأول<sup>(۱)</sup> قول البصريين من المعتزلة ، والثانى قول البغداديين ، فصار هؤلاء الشيعة على قول<sup>(۱)</sup> المعتزلة .

(\* فهذه المقالات التى نقلت فى التشبيه والتجسيم لـم نر(^) الناس نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظم مما نقلوها عن قدماء الرافضة. ثم الرافضة حُرموا الصواب فى هذا الباب كما حرموه فى غيره، فقدماؤهم

<sup>(</sup>١) ن: لفعل.

<sup>(</sup>٢) المقالات: أراده.

<sup>(</sup>٣) ن، م: فعل.

<sup>(</sup>٤) ن: وإذا أراد فعل المعصية؛ م: وإذا فعل المعصية.

<sup>(</sup>a) لها: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٦) ع: والأول.

<sup>(</sup>٧) ب، ا: قولي.

<sup>(\*..\*)</sup> الكلام التالى بين النجمتين ساقط من (ب)، (أ)، وموجود في (ع)، (ن)، (م). وينتهى السقط من ٢٤٥.

<sup>(</sup>٨) م: لم يزل.

يقولون بالتجسيم الذى هو قول غلاة (۱) المجسمة، ومتأخروهم يقولون بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطّلة من المعتزلة ونحوهم، فأقوال أئمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل(۱)، لم تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا.

وأئمة المسلمين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم متفقون على القول الوسط<sup>(٦)</sup> المغاير لقول أهل التمثيل و [قول أهل] التعطيل<sup>(١)</sup>، وهذا مما يبين مخالفة الرافضة لأئمة أهل بيت رسول الله<sup>(٥)</sup> صلى الله عليه وسلم في أصول دينهم، كما هم مخالفون لأصحابه، بل ولكتاب الله وسنة رسوله.

وهذا لأن مبنى مذهب القوم على الجهل والكذب والهوى، وهم وإن كانوا يدَّعون اتِّباع الأئمة الاثنى عشر فى الشرائع (١٠)، فلو قَدَّر من يجوز له التقليد إماماً من أئمة أهل البيت (١٠) \_ كعلى بن الحسين وأبى جعفر الباقر وجعفر الصادق وأمثالهم \_ لكان ذلك سائغاً (١٠) جائزاً عند أهل

<sup>(</sup>١) ن، م: الغلاة.

<sup>(</sup>٢) ع: وبين التمثيل.

<sup>(</sup>٣) ذ، م: الوسيط.

<sup>(</sup>٤) ن: لقول أهل التمثيل والتعطيل.

<sup>(</sup>٥) ن: لأهل البيت بيت رسول الله؛ م: لأهل بيت رسول الله.

<sup>(</sup>٦) استطرد ابن تيمية بعد العبارات السابقة فلم يذكر جوابا للشرط. ومعنى كلامه أن القوم مع دعواهم اتباع أثمة أهل البيت قد اختلقوا عليهم وافتروا ما لم يقولوا به.

<sup>(</sup>٧) ن، م: إماما فأثمة أهل السنة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) ن: شائعا؛ م: ضَائعا.

السنة، لم تقل أهل السنة إنه لا يجوز لمن يجوز له التقليد تقليد هؤلاء وأمثالهم، بل أهل السنة متفقون على أن تقليد الواحد من هؤلاء وأمثالهم كتقليد أمثالهم، يسوغ هذا لمن يسوغ له ذلك.

وأكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الاستدلال؛ / هذا منصوص (١) الشافعي وأحمد، وعليه أصحابهما، وما حُكى عن أحمد من تجويز تقليد العالم للعالم غلطً عليه. ولكن هذا القول حكى (١) عن محمد بن الحسن - [صاحب أبي حنيفة] (١) - قيل عنه : يجوز تقليد الأعلم، وقيل : العالم.

وهذا النزاع إذا لم يكن تبين له "القول الموافق للكتاب والسنة، فإن تبين له "التقليد في خلافه باتفاق تبين له "المسلمين وأما تقليد العاجز عن الاستدلال فيجوِّزه الجمهور، ومنع منه طائفة من أهل الظاهر.

وجمهور علماء المسلمين على أن القدرة على الاجتهاد والاستدلال مما ينقسم ويتبعّض، فقد يكون الرجل قادراً على الاجتهاد والاستدلال في مسئلة أو نوع من العلم دون الآخر، وهذا حال أكثر علماء

<sup>(</sup>١) م: مقصود.

<sup>(</sup>٢) ن، م: لكن هدا القول يحكى

<sup>(</sup>٣) صاحب أبى حنيفة · ساقط من (ن)، (م). وسبقت ترجمة محمد بن الحسن (هذا الجزء ص ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) ن،م:قديسله.

<sup>(</sup>٥) ن،م: بين.

<sup>(</sup>٦) له: ساقطة من (ن)، (م).

المسلمين، لكن يتفاوتون في القوة والكثرة، فالأئمة المشهورون أقدر على الاجتهاد والاستدلال في أكثر مسائل الشرع من غيرهم. وأما أن يُدُّعي أن واحداً منهم قادر على أن يعرف حكم الله في كل مسألة من الدين بدليلها، فمن ادعى هذا فقد ادعى ما لا علم له به(١)، بل ادعى ما يعرف<sup>(١)</sup> أنه باطل <sup>\*(٣)</sup>.

## ﴿ فصل ﴾

الصادق لسائر القرآن

والمقصود هنا أن يُقال لهذا الإمامي وأمثاله : ناظروا إخوانكم هؤلاء موافقة جعفر الرافضة في التوحيد، وأقيموا الحجة على صحة قولكم ثم ادعوا إلى السلف ف سالة ذلك، ودعوا أهل السنة والتعرض لهم( ً ، فإن هؤلاء يقولون : إن قولهم في التوحيد هو الحق، وهم<sup>(ه)</sup> كانوا في عصر جعفر الصادق وأمثاله، فهم يدَّعون أنهم أعلم منكم بأقوال الأئمة، لا سيما وقد استفاض عن جعفر الصادق" أنه سئل عن القرآن : أخالق هو أم مخلوق ؟ فقال : ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. "[وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد في المحنة، فإن جعفر ١٠ بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة،

<sup>(</sup>٢) ما يعرف. ساقطة من (ن) فقط. (١) م: ما لا علم لديه

<sup>(</sup>٣) هنا ينتهى السقط في (أ)، (ب ـ ص ٢٠٨ س ١٤)؛ وقد بدأ أوله ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) ن، م والتعريض لهم

<sup>(</sup>٥) ب، أ: وإذ.

 <sup>(</sup>٦) الصادق ساقطة من (ب)، (أ).

<sup>(</sup>٧-٧) ساقط من (ب). (أ). (ن). وأثنته من (ع). (م). ويستمر السقط في (ن) إلى الصفحة التالية

وهذا قول السلف قاطبة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان (' وسائر أئمة المسلمين: أن القرآن كلام الله] (' ليس بمخلوق، ولكنهم لم يقولوا ما قاله ابن كُلَّاب [ومن اتبعه من] أنه (' قديم لازم لذات الله، وأن (' الله لا يتكلم (' بمشيئته وقدرته، بل هذا قول محدّث أحدثه ابن كُلَّاب (' واتبعه عليه طوائف.

وأما السلف فقولهم (۱) إنه لم يزل متكلما، وإنه (۱) يتكلم بمشيئته وقدرته (۱).

"وكذلك قالوا بلزوم الفاعلية، ونقلوا عن جعفر [الصادق](١٠)بن محمد أنه قال بدوام الفاعلية المتعدية، وأنه لم يزل محسناً بما لم يزل

<sup>(</sup>١) عبارة «لهم بإحسان»: زائدة في (ب)، (١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٣) ن: ولكنهم يقولون لم يقول ابن كلاب أنه؛ م: ولكنهم لم يقولوا بقول ابن كلاب أنه.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: وبأن.

<sup>(</sup>٥) ن، م: لم يتكلم.

<sup>(</sup>٦) أ، ب: بل هذا القول محدث. . الخ؛ ن، م: بل هذا القول أخذ به ابن كلاب؛ والمثبت عن (ع).

<sup>(</sup>٧) أ، ب: قولهم.

<sup>(</sup>٨) أ، ب: أو إنه.

<sup>(</sup>٩) فى هامش نسخة (ع) أعاد المعلق كتابة العبارات التى تبدأ بجملة: وهذا قول السلف قاطبة، وتتنهى عند هذا الموضع، ويتكرر نقل المعلق لبعض عبارات الكتاب فى هامش نسخة (ع) فى بعض المواضع ولن نشير إليها إلا إذا زاد على المنقول بتعليقات من عنده.

<sup>(\*\*) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>١٠) الصادق: زيادة في (ع).

فيما (''لم يزل إلى ما لم يزل، كما نقل ذلك الثعلبى عنه [بإسناده] ('' في تفسير قوله: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً ﴾ [سورة المؤمنون: ١١٥]، مع قول ('') جعفر وسائر المسلمين وأهل الملل وجماهير العقلاء من غير أهل الملل أن الله تعالى خالق كل شيء، وأن ما سواه محدَث [كائن بعد أن لم يكن] ('')، ليس [مع] ('') الله شيء من العالم قديم بقدم الله'').

وأما هشام بن الحكم وهشام بن سالم وغيرهما من شيوخ الإمامية فكانوا يقولون: [إن]<sup>(1)</sup> القرآن ليس بخالق ولا مخلوق<sup>(۷)</sup> ولكنه كلام الله<sup>۷)</sup>، كما قاله<sup>(۸)</sup> جعفر بن محمد و[سائر] أئمة السنة<sup>(۱)</sup> "ولكن لا أعرف هل يقولون بدوام كونه متكلما بمشيئته، كما يقوله أئمة أهل السنة، أم

<sup>(</sup>١) ن: فيها.

<sup>(</sup>۲) بإسناده: ساقطة من (ن)، (م). والثعلبي هو أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المقرىء المفسر الواعظ الأديب اللغوى صاحب كتاب وعرائس المجالس، في قصص الأنبياء وهو مطبوع، و والكشف والبيان في تفسير القرآن، وهو مخطوط، وقد توفي الثعلبي سنة ٤٧٧. انسظر في ترجمته: ابن خلكان ٢١/١ - ٢٢؛ إنساه الرواة ١/١٤٠ - ١١٩؛ اللباب لابن الأثير ١/١٤٠ - ١٢٠؛ اللباب لابن الأثير ١/١٤٠ وضات الجنات، ص ١٥٨ (وفيه أنه توفي سنة ٤٣٧)؛ الأعلام للزركلي ١٩٤/١ وضات الجنات، ص ٦٨ (وفيه أنه توفي سنة ٤٣٧)؛ الأعلام للزركلي

<sup>(</sup>٣) قول: ساقطة من (ن) فقط. (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) مع: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) إن: ساقطة من (أ)، (ب)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧\_٧) : ساقط من (أ)، (ب). (٨) أ، ب: يقوله.

<sup>(</sup>٩) ن: وأثمة السنة؛ م: وأئمة السلف.

<sup>(\* . \* )</sup> الكلام بين النجمتين يوجد بعضه في (ب) ، (۱) ولكن في غير موضعه الصحيح ، ويوجد أكثره في (ن) ، (م) وجميعه في (ع) .

يقولون : تكلم بعد أن لم يكن متكلماً، كما تقوله الكرَّامية وغيرهم".

مقسالات الروافض القرآن

قال الأشعرى ('): «واختلفت الروافض في القرآن، وهم فرقتان: فالفرقة الأولى منهم هشام بن الحكم وأصحابه: يزعمون أن القرآن لا خالق ولا مخلوق؛ وزاد بعض من يخبر عن (') المقالات في الحكاية عن هشام فزعم ('') أنه كان يقول: لا خالق ولا مخلوق، ولا يُقال (') أيضاً: غير مخلوق، لأنه صفة والصفة لا توصف».

قال: «وحكى زرقان عن هشام بن الحكم" أنه قال: القرآن على ضربين: إن كنت تريد المسموع فقد خلق الله الصوت المقطّع وهو" رسم القرآن، فأما القرآن" فهو فعل الله (^) مثل العلم والحركة، لا هو هو، ولا غيره (^).

والفرقة الثانية منهم: يزعمون أنه مخلوق محدّث لم يكن ثم كان، كما تزعم المعتزلة والخوارج».

قال: «وهؤلاء قوم من المتأخرين منهم (۱۰)».

<sup>(\*...\*)</sup> الكلام بين النجمتين يوجد بعضه في (ب)، (١) ولكن في غير موضعه الصحيح، ويوجد أكثره في (ن)، (م) وجميعه في (ع).

<sup>(</sup>١) في مقالات الإسلاميين ١٠٩/١ ـ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخمس: عن، وفي «المقالات»: على. (٣) فزعم: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٤) أ، ب: ولا يقول. (٥) في (ن)، (م): زبرقان عن هاشم بن الحكم، وهو خطأ بين.

<sup>(</sup>٦) ب، ا: ثم.

<sup>(</sup>٧) فأما القرآن: ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٨) أ، ب: فهو فعل فعل الله تعالى.

<sup>(</sup>٩) أ، ب: ولا هو غيره.

<sup>(</sup>١٠) منهم: ساقطة من (ع) فقط، وهي في «المقالات» ١١٠/١.

قلت '' : ومعلوم أن قول / جعفر [بن محمد] '' الصادق، وهؤلاء ۲۰۹/۱ ''الندین قالوا من السلف'' : لیس بمخلوق، لم یریدوا أنه لیس بمکنوب، بل أرادوا أنه لم یخلقه '' کما قالت المعتزلة، وهذا قول متأخری الرافضة.

(\*)فإن [طائفة من متأخرى الإمامية] كأبى القاسم الموسوى "المعروف بالمرتضى وغيره لمّا وافقوا المعتزلة على أنه محدّث منفصل عن الله، وأنه لم يكن يمكنه أن يتكلم ثم صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلما، وليس له كلام يقوم به، بل كلامه من جملة مصنوعاته المنفصلة عنه، ثم سمعوا عن السلف من أهل البيت مثل جعفر بن محمد وغيره أنهم قالوا: إنه غير مخلوق ("). قالوا: لا نقول إنه مخلوق متابعة لهؤلاء، بل نقول: إنه محدّث مجعول (") موافقة (ألما ظنوه من لفظ القرآن في قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا ﴾ [سورة الزخرف: ٣]، وقوله: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رّبِّهِم مُّحْدَثٍ ﴾ [سورة الإنباء: ٢].

وكشير(١) من الناس ـ غير الشيعـة(١٠) ـ يقـولـون: غير مخلوق،

<sup>(</sup>۱) قلت: ساقطة من (أ)، (ب). (۲) بن محمد: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٣-٣) ساقط من (أ)، (ب). (٤) أ، ب: بل أرادوا به أنه لم يخلقه.

<sup>(\*)</sup> يبدأ من هنا سقط كبير في (ب)، (أ) ويستمر حتى ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>o) ن، م: فإن أبا القاسم الموسوى. وسبقت ترجمة الموسوى ١٠١/٢ . ١٠١/٢.

<sup>(</sup>٦) ن، م: غير محدث.

<sup>(</sup>٧) ن: إنه مجعول مخلوق؛ م: أنه مخلوق مجعول.

<sup>(</sup>٨) ن: موافقا.

<sup>(</sup>٩) ن: في كثير، وهو تحريف. (١٠) ن: في غير الشيعة.

ويقصدون ('' في هذا المعنى أنه غير مكذوب مفترى، فإنه يُقال: خَلَق '') هذا الحديث واختلقه [إذا افتراه] '''. قال تعالى عن إبراهيم: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أُوْبَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً ﴾ [سورة العنكبوت: ١٧]، وقال عن قوم هود:قالوا: ﴿إِنْ هَاذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَوَّلِينَ \* وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ [سورة الشعراء: ١٣٧، ١٣٧].

فيقال لهؤلاء: كل من تدبر الآثار المنقولة عن السلف، وما وقع من النزاع بين الأمة في أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، علم أنه لم يكن نزاعهم في أنه مفترى أو غير مفترى، فإن من يُقرُّ بأن محمداً رسول الله نزاعهم في أنه مفترى من قال(1): إن لا يقول: إن القرآن مفترى، بل إنما يقول: إنه مفترى من قال(1): إن محمداً كاذب افترى القرآن، كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْر سُورٍ بِسُورَةٍ مِّنْلِهِ ﴾ [سورة يونس: ٣٨]، وقال: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْر سُورٍ مَنْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ ﴾ [سورة هود: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَلْذَا إلا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْماً وَزُوراً ﴾ [سورة الفرقان: ٤]، وقال: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَّا بَرِيءً مُمَّا تُجْرِمُونَ ﴾ [سورة هود: ٣٥].

والذين تنازعوا في القرآن: هل هو مخلوق أو غير مخلوق، كانوا / مُقِرِّين بأن محمداً رسول الله وأنه مبلِّغ للقرآن عن الله [تعالى] (°) لم يفتره

<sup>(</sup>١) ع: ويقصد.

<sup>(</sup>٢) م: حكى.

<sup>(</sup>٣) عبارة (إذا افتراه): ساقطة من (ن). وسقطت (إذا من (م).

<sup>(</sup>٤) ع: إلا من قال، والصواب عن (ن)، (م).

<sup>(</sup>۵) تعالى: زيادة في (ع).

هو، ولكن الجهمية والمعتزلة لمًّا كان أصلهم أن الرب لا تقوم به الصفات والأفعال والكلام، لزمهم أن يقولوا: كلامه بائن عنه مخلوق [من مخلوقاته] (١). وكان أول من ظهر عنه هذا (١) الجعد بن درهم (١) ثم الجهم [ابن صفوان]()، ثم صار هذا في المعتزلة.

ولما ظهر هذا سألوا أئمة الإسلام مثل جعفر الصادق(٥) وأمثاله، فقالوا أنوال السعة لجعفر [الصادق] (٢٠: القرآن خالق أم مخلوق؟ (٧٠ فقال: ليس بخالق ولا الدآن مخلوق، ولكنه كلام الله. ومعلوم أن قوله: «ليس بخالق ولا مخلوق» لم يرديه [أنه] (^) ليس بكاذب ولا مكذوب، لكن أراد [أنه] (^) ليس هو الخالق للمخلوقات، ولا هو من المخلوقات ولكنه كلام الخالق.

وكذلك ما نُقل عن على بن أبي طالب \_ [رضى الله عنه] (١) \_ لما قيل

<sup>(</sup>١) من مخلوقاته: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ن، م: ظهر هذا عنه.

<sup>(</sup>٣) على هامش نسخة (ع) بعد نقل بعض العبارات السابقة ما بلي: وقلت: جعد بن درهم ذبحه خالد بن عبدالله القسرى بيده بعد ما نزل عن الخطبة في عيد الأضحى فقال في أثناء خطبته: أيها الناس إن جعداً هذا يزعم أن الله تعالى ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، قوموا وضحوا \_ تقبل الله منا ومنكم \_ فإني أريد أن أضحى جعد بن درهم. فنزل عن خطبته وذبحه بيده، والناس ينظرون. وهذا الخبر في: الكامل لابن الأثير ٥/٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن صفوان: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٥) م: سألوا عين الأعلام جعفر بن محمد الصادق.

<sup>(</sup>٦) الصادق: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٧) ع: القرآن مخلوق أم خالق.

<sup>(</sup>A) أنه: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٩) رضي الله عنه: ساقطة من (ن) وفي (م): عليه السلام.

له: حكمَّت مخلوقا!؟ قال: لم أحكمٌ مخلوقاً وإنما حكمت القرآن.

وما رواه ابن أبى حاتم فى «الرد على الجهمية» (۱) قال: «كتب إلى حرب الكرمانى، ثنا محمد بن المصفّى، (۱) ثنا عبدالله بن محمد، عن عمرو بن جميع، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: لما حكّم على الحكمين، قالت الخوارج: حكمت رجلين؟ قال: ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن.

حدثنا الأشج، ثنا يحيى بن يمان، ثنا حسن بن صالح، عن عبدالله ابن الحسن، قال: قال على للحكمين: احكما بالقرآن كله، فإنه كله لي».

وقال ابن أبى حاتم: «ثنا أبى أبى ثنا الصهيبى ابن عم على بن عاصم وعلى بن صالح، عن عمران بن حُدَير أنه عن عكرمة قال: كان ابن

- (۱) الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو محمد عبدالرحمن ابن الحافظ الكبير أبى حاتم محمد بن إدريس المنذر التميمى الحنظلى ، ولد سنة ، ٢٤ وتوفى سنة ٣٢٧. قال الذهبى وله مصنف كبير فى والرد على الجهمية يدل على إمامته . انظر فى ترجمته ومصنفاته: تذكرة الحفاظ للذهبى (الطبعة الثالثة بحيدر أباد، ١٩٥٧/١٣٧٦) ٣/٨٩٨ ٢٩٨٧ فوات الوفيات لابن شاكر ١/٢٤٥ ـ ٣٤٥؛ طبقات الحنابلة ، ٢/٥٥؛ العبر للذهبى (ط. الكويت) ٢/٨٠٢؛ تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ٣٢٣٣؟ الأعلام للزركلى ٤/٩٩ سنكين م١، حـ١، ص ٣٥٠ ـ ٣٥٠.
- (۲) هو محمد بن المصفى بن بهلول الحمصى، توفى سنة ۲٤٦. ترجمته فى: الجرح والتعديل حـ٤، ق١، ص،١٠٤؛ الخلاصة للخزرجى، ص ٣٠٧؛ اللباب لابن الأثير ٣٠٧.
  - (٣) عبارة (ثنا أبي، ساقطة من (ع)، (م) وهي في (ن).
- (٤) في الخلاصة للخزرجي، ص ٢٥٠: «عمران بن حدير بمهملات مصغرا. . مات سنة (٤) .

عباس فى جنازة فسمع رجلا يقول: يارب القرآن ارحمه. فقال ابن عباس: مه، القرآن منه، القرآن كلام الله وليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود.

حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، ثنا أبو مروان الطبرى بمكة \_ يعنى الحكم بن محمد \_ ثنا سفيان بن عيينه، عن عمرو بن دينار: سمعت مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق . وفي رواية: منه بدأ واليه يعود» . وهذا رواه (۱) غير واحد عن [سفيان] بن عيينة عن عمرو، ورواه البخارى في كتاب «خلق أفعال العباد» .

وقال ابن أبى حاتم: «ثنا أبى، ثنا العباس بن عبدالعظيم، ثنا رويم بن يزيد المقرى، ثنا عبدالله بن عباس، عن يونس بن بكير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: سئل على بن الحسين عن القرآن، فقال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الخالق. ورواه أبو زرعة، عن يحيى بن منصور، عن رويم، فذكره.

وحدثنا<sup>(۱)</sup> جعفر بن محمد بن هارون، ثنا عبدالرحمن بن مصعب، ثنا موسى بن داود الكوفى، عن رجل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه سأله: إن قوما يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله.

<sup>(</sup>١) ع: رواية.

<sup>(</sup>٢) سفيان: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر ذكره البخارى في أول كتاب دخلق أفعال العباد، ص ١١٧: ضمن مجموعة دعقائد السلف، وفيه: . . وليس بمخلوق. ولم يذكر الرواية الثانية.

<sup>(</sup>٤) ن، م: وقال.

حدثنا موسى بن سهل الرملى، ثنا موسى بن داود، ثنا معبد أبو عبدالرحمن عن معاوية () بن عمّار الذهبى، قال: قلت لجعفر بن محمد: إنهم يسألونى عن القرآن: مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله.

وحدثنا أبو زرعة، ثنا سويد بن سعيد، عن معاوية، فذكره.

وحدثنا أبي (١)، قال: حدثنا الحسن بن الصباح، ثنا معبد بمثله.

حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلى، قال: قال أبى ": وحدثت عن معبد، قال ": رأيت وحدثت عن معبد، قال ("): رأيت معبداً هذا ولم يكن به بأس، وأثنى عليه ثم قال: كان يفتى برأى ابن أبى ليلى.

حدثنا عبدالله مولى المُهَلَّب بن أبى صفَّرة ، ثنا على بن أحمد بن على ابن جعفر ، ابن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : قال : سئل أبى جعفر [بن محمد] معن القرآن : خالق أو مخلوق؟ قال : لو كان خالقاً لعبد ، ولو كان مخلوقا لنَفِدَ » .

ومثل هذه الأثار كثيرة عن الصحابة والتابعين والأثمة من أهل البيت (^)

<sup>(</sup>١) ن، م: أبو عبدالرحمن معاوية . . إلخ .

<sup>(</sup>٢) ن: وحدثناه أبي. وسقطت كلمة ووحدثنا، من (م).

<sup>(</sup>٣) م: قال لي أبي.

<sup>(</sup>٤) ع: وجلت، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ن،م: فقال.

<sup>(</sup>٦) ع: عنه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) بن محمد: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٨) ن، م: من أهل السنة.

وغيرهم. فعلى - [رضى الله عنه] (1) لم يرد بقوله: ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن، أى: ما حكمت كلاماً مفترى؛ فإن الخوارج إنما قالوا له: حكمت مخلوقا من الناس! ؟ - وهما أبو موسى وعمرو بن العاص(1) - فقال: لم أحكم مخلوقا، وإنما حكمت القرآن، وهو كلام الله.

فالحكم لله، وهـو سبحانه يصف كلامه بأنه يحكم ويقص " [ويفتى] (أ) ، كقوله: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [سورة النمل: ٢٦]، وكقوله (\*): ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي النِّسَاءِ ﴾ [سورة النساء: ١٢٧] أي: وما يتلى عليكم يفتيكم فيهن.

وقوله: ﴿ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فيه ﴾ [سورة البقرة: ٢١٣].

وإذا أُضيف الحكم والقَصَص والإِفتاء (ألى القرآن ـ الذي هو كلام الله ـ فالله هو الذي (ألى حكم به وأفتى به وقصَّ به، كما أضاف ذلك إلى نفسه في غير موضع.

رضى الله عنه: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٢) م: وهما الحكمان.

<sup>(</sup>٣) ن، م: ويقضى.

<sup>(</sup>٤) ويفتى: ساقطة من (ن).

 <sup>(</sup>٥) ن: وقوله؛ م: في قوله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ن: والاقبال، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) ن: الذي هو.

فهذا هو مراد على [بن أبى طالب] وجعفر [بن محمد] وغيرهما" من أهل البيت \_ [رضوان الله عليهم]" \_ وسائر سلف الأمة بلا ريب. فتبين أن هؤلاء الرافضة مخالفون لأئمة أهل البيت وسائر السلف في مسألة القرآن كما خالفوهم في غيرها.

وأما قولهم: إنه مجعول، فالله لم يصفه بأنه مجعول مُعَدَّى إلى مفعول واحد، بل قال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًا﴾ [سورة الزخرف: ٣]، فإذا قالو: هو مجعول قرآنا عربيا، فهذا حق. وأما قوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ﴾ [سورة الأنبياء: ٢]، فهذه الآية تدل على أن «الذكر» نوعان: محدث وغير محدث، كما تقول: ما جاءنى من رجل عدل إلا قبلت شهادته. وصفة النكرة للتخصيص، وعندهم / كل ذكر محدث، والمحدث في كلامهم، فلم يوافقوا القرآن.

۷۰ ...

ثم إذا قيل: هو محدث (٢)، لم يلزم من ذلك أن يكون مخلوقاً بائناً (١) عن الله، بل إذا تكلم الله به (٥) بمشيئته وقدرته وهو قائم به، جاز أن يُقال: هو محدث، وهو مع ذلك كلامه القائم بذاته وليس بمخلوق.

وهذا قول كثير من أئمة السنة والحديث. وقد احتج البخارى وغيره على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحدث من أمره ما

<sup>(</sup>١) ن، م: على وجعفر وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) عبارة ورضوان الله عليهم، : زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٣) ن: إنه محدث.

<sup>(</sup>٤) ن، م: ثابتا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ع: بل إذا تكلم به.

يشاء (۱) ، وإن مما أحدث أن لا تكلموا (۱) في الصلاة (۱) . ومعلوم أن الذي أحدثه هو أمره أن لا يتكلموا في الصلاة ، لا عدم تكلمهم في الصلاة ، فإن ذلك يكون باختيارهم . ومنهم من تكلم بعد النهي ، لكن نُهوا عن ذلك ، ولهذا قال : يحدث من أمره ما يشاء (۱) .

معارصة أدلة الإمامية بأدلة غيرهم من المبتدعة والمقصود هنا (°) أنه (°) يقال لهذا الإمامي (°): إخوانك هؤلاء يقولون: إن قولهم هو الحق دون قولك، وأنت لم تحتج لقولك إلا بمجرد قولك: إنه ليس بجسم، (موهؤلاء إخوانك يقولون: إنه جسم)، فناظرهم فإنهم إخوانك في الإمامة وخصومك في التوحيد.

وهكذا ينبغى لك أن تناظر الخوارج الذين هم خصومك، وأما<sup>(^)</sup> أهل السنة فهم وسط بينك وبين خصومك، وأنت لا تقدر على قطع [خصومك لا] هؤلاء ولا هؤلاء (^\).

<sup>(</sup>١) ن، م: ما شاء. (٢) ن: أن لا يكلموا.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن ابن مسعود رضى الله عنه مع اختلاف فى اللفظ فى: البخارى ١٥٢/٩ (كتاب التوحيد، باب قوله الله تعالى: ﴿كل يوم هو فى شأن﴾؛ سنن أبى داود ١٥٣/١ (كتاب السهو، (كتاب الصلاة، باب رد السلام فى الصلاة)؛ سنن النسائى ١٦/٣ -١٧ (كتاب السهو، باب الكسلام فى الصلاة)؛ المسند (ط. المعارف) ٥/٠٠٠ (رقم ٣٥٧٥)، باب الكسلام فى الصلاة)؛ ١٠٠٨ (رقم ٣٩٤٤)، ١٨/١ (رقم ٤١٤٥).

<sup>(</sup>٤) ن، م: ما شاء. (٥) هنا: ساقطة من (ع).

<sup>(\*)</sup> هنا ينتهى السقط الكبير الموجود في (أ)، (ب)، وقد بدأ في ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) ب: فيقال لهذا الإمامى؛ أ: فيقال لهذا الإمام؛ ن: يقول لهذا الإمامى. والمثبت عن (ع)، (م).

<sup>(</sup>٧\_٧) : ساقط من (أ)، (ب). (٨) ع: فأما.

 <sup>(</sup>٩) ب، أ: على قطع خصومك هؤلاء وهؤلاء؛ ن، م: وأنت لا تقدر على قطع هؤلاء ولا
 هؤلاء، والمثبت عن (ع).

فإن قلت: حجَّتى على هـؤلاء أن كل جـسـم محـدث قال لك إخوانك: بل الجسم عندنا ينقسم إلى (۱) قسمين: قديم ومحدث، كما أن القائم بنفسه والموجود (۱) والحى (۱) والعالم والقادر ينقسم إلى قديم ومحدَث.

فإن قال النافي: الجسم لا يخلو عن الحوادث، "وما لم يخل عن الحوادث فهو حادث.

قال له إخوانه: لا نسلم أنه لا يخلو عن (') الحوادث، وإن سلمنا ذلك فلا نسلم أن ما لم يخل عن الحوادث فهو حادث.

فإن (٥) قال: الدليل على أنه لا يخلو من الحوادث أنه لا يخلو من الأعراض، والأعراض حادثة (١) [فإن العرض لا يبقى زمانين.

وعلى هذا اعتمد كثير من الكُلَّابية في حدوث العالم، وعليه أيضاً اعتمد الأمدى () وطعن في كل دليل غيره، وذكر أن هذه طريقة الأشعرية.

وضعّف ذلك من تعقّب كلامه، وقال: هذا يقتضى بناء هذا الأصل العظيم على هذه المقدمة الضعيفة، وقد رأيت كلام الأشعرى نفسه،

<sup>(</sup>١) ب، أ: على.

<sup>(</sup>٢) ن: القائم بنفسه وبالوجود.

<sup>(</sup>٣) ب، أ: الحي.

<sup>(\*</sup> ابين النجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) ب، أ: من.

<sup>(</sup>٥) فإن: ساقطة من (ب)، (أ).

<sup>(</sup>٦) بعد كلمة حادثة سقط من (ن)، (م)، (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته ٢٤٨/١. وانظر في ترجمته أيضا: مرآة الجنان لليافعي ٧٣/٤.

فرأيته اعتمد على أن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق بناء على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة، فاحتج باستلزامها لهذا النوع من الأعراض، وهذا النوع حادث لأنه من الأكوان لكنه مبنى على الجوهر الفرد، وجمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم على نفيه.

والمقصود هنا ذكر ما يبين أصول الطوائف، وأن قول هؤلاء الرافضة المعتزلة من أفسد أقوال طوائف الأمة، فإنه ليس معهم حجة شرعية ولا عقلية يمكنهم الانتصاف بها من إخوانهم أهل البدع، وإن كان أولئك ضالين مبتدعين أيضاً "، وهم مناقضون لهم غاية المناقضة، فكيف تكون لهم حجة على أهل السنة الذين هم وسط في الإسلام كما أن الإسلام وسط في الملل؟!

فإذا قال النافي: الدليل على حدوثها استلزامها للأعراض "]".

قالوا له ("): ليس هذا قولك و [قول] أئمتك (") المعتزلة وإنما هو قول

<sup>(</sup>١) في الأصل (ع): وإن كان ذلك أيضا ضالين مبتدعين أيضا. وهو كلام لا يستقيم، والذي أثبته أقرب إلى المعنى المقصود.

<sup>(</sup>٢) فإذا قال النافي . . الخ إعادة للاعتراض الوارد في الصفحة السابقة (ص ٢٥٨) : فإن قال : الدليل . . الخ ، وما بينهما استطراد .

<sup>(</sup>٣) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م) وكتب على هامش (ع) عبارات من هذا السقط تبدأ بجملة: ووقد رأيت كلام الأشعرى» وتنتهى عند جملة: ووجمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم على نفيه».. ثم كتب هذا التعليق: وقلت: ليس الأمر كذلك، إذ ليس جمهور العقلاء من المسلمين على نفيه، لأن جمهور المتكلمين على إثباته. ثم إنه من قدماء الحكماء قبل أرسطو طائفة إلى إثباته، وليس هو مما اخترعه المتكلمون».

<sup>(</sup>٤) له: ساقطة من (ب)، (أ).

<sup>(</sup>٥) ن، م: قولك وأثمتك.

الأشعرية(١)، وأما المعتزلة فعندهم أنه قد يخلو عن كثير من الأعراض، وإنما يقولون ذلك في الأكوان أو في الألوان(١).

وقالوا: لا نسلم أن الأعراض حادثة وأنها لا تبقى زمانين، وهذا القول معلوم البطلان بالضرورة عند جمهور العقلاء، مع أنه ليس قولك وقول شيوخك المعتزلة والرافضة.

[فإن] أن الإمامي النافى: الدليل على أن الجسم لا يخلو من أن الحوادث أنه لا يخلو من الأكوان، والأكوان حادثة، أو لا يخلو عن الحركة والسكون، وهما حادثان.

قالوا له: لا نسلم أن الأكوان كلها ("حادثة")، ولا نسلم أن السكون حادث، بل يجوز أن يكون لنا جسم قديم أزلى ساكن، ثم تحرك بعد أن لم يكن متحركا (")، لأن السكون إن كان عدميًّا جاز أن يحدث أمر وجوديّ، وإن كان وجوديًّا جاز أن يزول بحادث (").

قال النافي: القديم لا يزول.

قال إخسوانه: القديم إن كان معنى عدمياً جاز زواله باتفاق (١٠) [العقلاء] (١٠) «افإنه ما من حادث إلا وعدمه قديم (١١) ، والسكون عند كثير

<sup>(</sup>١) ب، أ: الأشعرى. (٢) ب (فقط): أو في الأكوان.

<sup>(</sup>٣) فإن: ساقطة من (ب)، (أ)، (ن)، (م).(٤) ب، أ: عن.

<sup>(\*</sup> ١٠) : ما بين النجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) ب، أ: ولا يخلو؛ ع: أولا يخلو. والمثبت عن (ن).

<sup>(</sup>٦) كلها: زيادة في (ن). (٧) ب، أ: ثم يتحرك بعد أن لم يكن يتحرك.

<sup>(</sup>A) ب، أ: جاز أن يحادث، ن: جاز أن يزول محادث، والصواب من (ع)، (م).

<sup>(</sup>٩) أ، ن، م: بالاتفاق. (١٠) العقلاء: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>۱۱-۱۱) : ساقط من (أ)، (ب).

من الناس عدمًى، ونحن نختار أنه عدمى فيجوز زواله، وإن كان وجوديًا فلا نسلم أنه لا يجوز زواله.

[فإن] قال النافى (1): السكون [وجودى]، وإذا كان (1) وجوديًا قديماً، فالمقتضى (1) لقدمه قديم من لوازم الواجب، فيكون واجباً بوجوب سببه (1).

قال إخوانه المجسّمة: هذا الموضع يرد على جميع الطوائف المنازعين (\*) لنا من الشيعة والمعتزلة والأشعرية وغيرهم، فإنهم وافقونا على أن البارىء فعل بعد أن لم يكن فاعلا، فعُلم جواز حدوث الحوادث [كلها] (\*) بلا (\*) سبب حادث. [وهم يصرحون بأنه يجوز - بل يجب (\*) حدوث الحوادث كلها بغير (\*) سبب حادث] (\*) (\*) لامتناع حوادث لا أول لها عندهم (\*)، وإذا جاز ذلك اخترنا (\*) أن يكون السكون عدمياً، والحادث هو (\*) الحركة التي هي وجودية، فإذا جاز إحداث جرم بلا سبب حادث أولي .

ولو قيل: إن السكون وجودى، فإذا جاز وجود أعيان بعد أن لم تكن،

<sup>(</sup>١) ع، ن، م: قال؛ أ: فإن النافي.

<sup>(</sup>٢) ن، م: السكون إذا كان. . الخ. (٣) ن: والمقتضى.

<sup>(</sup>٤) ن، م: نفسه. (٥) ن: المتنازعين؛ م: النازعين.

<sup>(</sup>٦) كلها: زيادة في (ع). (٧) ن: بدون.

<sup>(</sup>A) م: بأنه يجب.(P) م: بدون.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (١)، (ن).

<sup>(</sup>۱۱-۱۱) : ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>١٧) ب: اجزنا، ن، ا: أخرنا (وهو تحريف) والمثبت عن (ع)، (م).

<sup>(</sup>١٣) ع، ن: هي.

وذلك تحول (١) من أن لا يفعل إلى أن يفعل؛ سواء سُمَّى مثل هذا تغيراً وانتقال (١) أو لم يُسَمَّ، جاز أن يتحرك الساكن وينتقل (١) من السكون إلى الحركة (١) [وإن كانا وجوديين (٩).

وقول القائل: المقتضى لقدمه من لوازم الوجوب.

جوابه أن يُقال: قد يكون بقاؤه مشروطاً بعدم تعلق الإرادة بزواله أو بغير ذلك، كما يقولونه في سبب الحوادث، فإن الواجب انتقل من أن لا يفعل إلى أن يفعل، فما كان جوابهم عن ذلك (٢) كان جوابا عن هذا، وإن قالوا بدوام الفاعلية بطل قولهم وقولنا.

وبالجملة (\*) هل يجوز (\*) أن يحدث عن القديم أمر بلا سبب حادث، وترجيح أحد طرفى الممكن بمجرد القدرة ؟ وحينئذ فيجوز أن يُحدث القادر ما به يزيل السكون الماضى من الحركة ، سواء كان ذلك السكون وجوديا أو عدميًا] (\*).

٢١٠/١ قال النافى: هذا يلزم منه أن يكون / البارىء محلًا للحركة وللحوادث (١٠٠٠) وللمرادث (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) ب، ١: وذلك يجوز؛ ن، م: وذلك تغير وانتقال، والمثبت من (ع).

<sup>(</sup>٢) ع: تغييراً وانتقالا؛ ب، ١، م: تغيراً أو انتقالا، والمثبت من (ن).

<sup>(</sup>٣) ب، ا: وينقل، ع: وتنتقل.

 <sup>(</sup>٤) بعد عبارة إلى الحركة سقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ع: وإن كان وجوديين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) عن ذلك: ساقط من (ب)، (أ).

<sup>(</sup>٧) ع: ففي الجملة.

<sup>(</sup>٨) ع: هم يجوزون.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م). (١٠) ن، م: والحوادث.

قال إخوانه الإمامية: قد صادرتنا على المطلوب فهذا صريح قولنا، فإنّا نقول (١٠): إنه يتحرك وتقوم به الحوادث والأعراض، فما الدليل على بطلان قولنا؟

قال النافى: لأن ما قامت به الحوادث لم يخل منها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث.

قال إخوانه: قولك: ما قامت به الحوادث لم يخل منها، فهذا "ليس قول الإمامية ولا قول المعتزلة، وإنما هو قول الأشعرية. وقد اعترف الرازى والآمدى وغيرهما بضعفه وأنه لا دليل عليه، وهم وأنتم تسلمون لنا أنه أحدث الأشياء بعد أن لم يكن هناك حادث بلا سبب حادث، فإذا حدثت " الحوادث من غير أن يكون لها أسباب حادثة، جاز أن تقوم به بعد أن لم تكن قائمة به.

فهذا القول الذي يقوله هؤلاء الإمامية ، ويقوله (أ) من يقوله من الكرّامية وغيرهم: من إثبات أنه جسم قديم ، وأنه فَعَل بعد أن لم يكن فاعلا ، أو تحرك (أ) بعد أن لم يكن متحركاً ، لا يمكن هؤلاء الإمامية (أ) وموافقيهم من المعتزلة [والكُلّابية] (أ) إبطاله ، فإن أصل قولهم بامتناع ألحوادث به ،

<sup>(</sup>١) ن: فإنك تقول؛ م: فإنك ستقول.

<sup>(</sup>٢) أ، ب: فهو.

<sup>(</sup>۳) ب، أ: أحدثت.

<sup>(</sup>٤) ع: ويقول.

<sup>(</sup>٥) ب، أ: متحرك.

 <sup>(</sup>٦) ب، أ: الأثمة، وهو خطأ.
 (٧) والكلابية: ساقطة من (ب)، (أ)، (ن)، (م).

<sup>(\* \*)</sup> ما بين النجمتين ساقط من (أ)، (ب).

وهؤلاء قد جوَّزوا ذلك "، [ثم الكُلَّابية (۱) لا تنفى قيام الحوادث به لانتفاء (۱) الصفات، فإنهم يقولون: بقيام أعيان الصفات القديمة به، وإنما ينفون قدم النوع لتجدد أعيانه فإنها حوادث.

وعمدتهم فى نفى ذلك أن ما قبل الحوادث لم يخل منها، وهذه مقدمة باطلة عند العقلاء، وقد اعترف بذلك غير واحد من حذّاقهم، كالرازى والآمدى وغيرهما، وأما أبو المعالى وأمثاله فلم يقيموا حجة عقلية على هذا المطلوب، وإنما اعتمدوا على تناقض " أقوال من نازعهم من الكرّامية والفلاسفة وغيرهما.

وتناقض أقوال هذه الطوائف يدل على فساد قولها بمجموع الأمرين، لا يدل على صحة أحدهما بعينه. وحينئذ فإذا كان هناك قول ثالث يمكن القول به مع فساد أحدهما أو كليهما (أ) لم يلزم صحة قول الكُلَّابية وجميع الطوائف المختلفين المخالفين للكتاب والسنة، وإنما عندهم إفساد بعضهم قول الآخرين وبيان تناقضه، ليس عندهم قول صحيح يُقال به.

ولهذا كانت الفائدة المستفادة من كلامهم نقض بعضهم كلام بعض فلا يُعتقد شيء منها، ثم إن عُرف الحق الـذي جاء به الـرسول فهو الصواب الموافق لصريح المعقول، وإلا استفيد من ذلك السلامة من

<sup>(</sup>۱) من أول «عبارة» ثم الكلابية سقط طويل في (أ)، (ب)، (ن)، (م). وينتهى السقط ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ع): لاسفاع (بدون إعجام) ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ع): يناقض.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ع): كلاهما، وهو خطأ.

تلك الاعتقادات الباطلة، وإن لم يُعرف الحق فالجهل البسيط خير من الحهل البحهل المركب، وعدم اعتقاد الأقوال الباطلة خير من اعتقاد شيء منها](١).

''وأما المعتزلة فتنفى'' قيام الحوادث به لأنها أعراض فلا تقوم به، وهؤلاء يقولون: بل تقوم به الأعراض.

وعمدة المعتزلة أنه لو قامت به لكان جسما؛ وهؤلاء / التزموا أنه ط ٧٠ جسم. وعمدة هؤلاء في نفى كونه جسما أن الجسم لا يخلو من الحوادث. وهؤلاء قد نازعوهم في هذا وقالوا: بل يخلو<sup>(\*)</sup> عن الحوادث، وقالوا: إن البارىء جسم قديم؛ كما تقولون أنتم: إنه أن ذات قديمة، وإنه فَعَل بعد أن لم يكن فاعلا، [وتجعلون مفعوله هو فعله] أن لكن هؤلاء يقولون: [له] هؤلاء يقولون: [له] مفعول منفصل عنه؛ وهؤلاء يقولون: [له]

وعمدة هؤلاء أنه في الأزل: إن كان ساكناً لم تجز عليه الحركة (^) لأن السكون معنى وجودى أزلى فلا يزول، وإن كان متحركا لزم حوادث لا تتناهى. وهؤلاء يقولون: بل كان ساكناً في الأزل، ويقولون: إن (¹)

<sup>(</sup>١) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢-٢) . ساقط من (أ)، (ب). وفي (ن)، (م): والمعتزلة فتنفي.

<sup>(</sup>٣) بل: ساقطة من ب، أ، وفي (ن)، (م): بل لا يخلو، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) إنه: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>a) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (أ)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ع، م: إنه. (٧) له: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٨) ع: الحركة عليه.

<sup>(</sup>٩) إن: ساقطة من (ع)، (أ)، (ب).

السكون عدم الحركة، "أو عدم الحركة عمَّا يمكن تحريكه"، أو عدمها" عما من شأنه أن يتحرك، فلا يسلمون أن السكون أمر وجودى، كما يقولون مثل ذلك" في العمى والصمم والجهل البسيط.

"والقول بأن هذه الأمور عدمية ليس هو قول من يقوله من الفلاسفة وحدهم، كما يظنه بعض المصنفين في الكلام، بل هو قول كثير من النظار المتكلمين أهل القبلة [والصلاة]"، وتنازعهم في هذا كتنازعهم في نظائره، مثل بقاء الأعراض وتماثل الأجسام وغير ذلك".

وإن قالوا: إنه وجودى، فلا يسلمون أن "كل أزلى لا يزول، بل يقوله وإن قالوا: إنه وجودى، فلا يسلمون أن "كل أزلى لا يزول، بل يقوله ولا تبدل أن السكون السكون الفعل كان ممتنعاً في الامتناع بالإمكان، فإن الطائفتين اتفقتا على أن الفعل كان ممتنعاً في الأزل فصار ممكناً، فهكذا يقوله هؤلاء في السكون الوجودى إن "كان تبدله بالحركة في الأزل "ممتنعاً وهو فيما لا يزال ممكن فتبدل أن حيث أمكن التبدل "ن، كما يقولون جميعاً: إنه حدث "أن الفعل حيث كان الحدوث ممكناً.

<sup>(</sup>١-١) ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٢) ع، ن، م: أو عدمه. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته وهو «أو عدمها» وهذه العبارة ساقطة من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٣) ع: مثل هذا. (ا)، (ب).

 <sup>(</sup>٤) والصلاة: ساقطة من (ن)، (م).
 (٥) أن: ساقطة من (ع)، (م).

<sup>(</sup>٦) ب، ۱: تبدیل.(٦) ب، ۱: أی، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) في الأزل: ساقط من ب، أ. (٩) ع: فتبديل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) التبدل: ساقطة من ب، أ.

<sup>(</sup>١١) إنه: ساقطة من ب، ١. وفي (ع): إنه أحدث.

فهذا بحث هؤلاء الإمامية والكرَّامية مع هؤلاء الإمامية ومن وافقهم من المعتزلة [والكُلَّابية] (۱) وأتباعهم (۱) في هذه الأمور التي يعتمدون فيها على العقل (۱) ، وقد أجابهم طائفة من المعتزلة والشيعة (۱) ومن وافقهم بأن الدليل [الدال] (۱) على حدوث العالم هو هذا الدليل الدال على حدوث الأجسام ، فإن لم يكن هذا صحيحا انسد طريق معرفة (۱) حدوث العالم وإثبات الصانع (۱)

فقال (^) المخالف لهؤلاء: لا نسلم أن هذا هو الطريق إلى معرفة (^) حدوث العالم ولا إلى إثبات الصانع، بل هذا طريق محدث في الإسلام، لم يكن أحد من الصحابة ولا القرابة (^() ولا التابعين يسلك هذه الطريق (())، وإنما سلكها الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف ومن وافقهما، ولو كان العلم بإثبات الصانع وحدوث العالم (() لا يتم إلا بهذه الطريق لكان بيانها من الدين، ولم يحصل الإيمان إلا بها.

ونحن نعلم بالاضطرار أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الطريق لأمته، ولا دعاهم بها ولا إليها(١٠) ولا أحد من الصحابة. فالقول بأن(١٠) الإيمان موقوف عليها مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام،

<sup>(</sup>١) والكلابية: ساقطة من (ن)، (م). (٢) وأتباعهم: ساقطة من (ب)، (ا).

 <sup>(</sup>٣) ب، ١: الفعل، وهو تحريف.
 (٤) ن: من المعتزلة وأتباعهم والشيعة. . الخ.

<sup>(</sup>٥) الدال: ساقطة من (ن)، (م).(٦) ب، ١: أنسد معرفة طريق.

<sup>(</sup>٧) ن: إلى إثبات الصانع. (٨) ب، ١: وقال؛ ن، م: قال.

<sup>(</sup>٩) معرفة: ساقطة من (ب)، (١). (١٠) أ، م، ب: والقرابة.

<sup>(</sup>١١) ب، ١: من الصحابة والقرابة ولا التابعين يسلك هذا الطريق.

<sup>(</sup>١٢) ب، ١: بحدوث العالم وإثبات الصانع.

<sup>(</sup>١٣) ع: ولا دعاهم إليها. (١٤) ن، م: أن.

\*\\ /**\** 

وكل أحد يعلم أنها طريق محدثة لم يسلكها السلف، / والناس متنازعون في صحتها، فكيف يقولون: إن العلم بالصانع والعلم بحدوث العالم موقوف عليها؟

وقالوا: (1) [بل هذه الطريقة تنافى العلم بإثبات الصانع، وكونه خالقا للعالم آمراً بالشرائع، مرسلا للرسل، فالذين ابتدعوها من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم قالوا: إنها صحيحة فى العقل، وإن العلم بالنبوة وصحة دين الإسلام لا يتم إلا بها.

وقولهم: إن العلم بذلك لا يتم إلا بها، مما أنكره عليهم جماهير الأمة من الأولين والآخرين، لا سيما السلف والأئمة، وكلامهم في تبديع أهل هذا الكلام وذمه وذم أهله ونسبتهم إلى الجهل وعدم العلم من الأمور المتواترة عن السلف.

وكذلك القول بصحتها من جهة العقل هو مما أنكره جمهور أئمة الأمة "، لكن سلَّم ذلك طوائف من الكرَّامية والكُلَّابية وغيرهم، ونازعوهم في موجب هذه الطريق، ونازعوهم أيضا في توقف صحة دين الإسلام عليها، كما ذكر ذلك غير واحد؛ مثل ما ذكره أبو الحسن الأشعرى في «رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب» "، وذكره الخطَّابي

<sup>(</sup>١) ب، ١: قالوا، وما بعدها ساقط من (ب)، (١)، (ن)، (م) ويستمر الكلام حتى الصفحة التالية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ع): أثمة الأثمة.

<sup>(</sup>٣) ذكرها ابن عساكر في «تبيين كذب المفترى» ص ١٣٦ فقال: «وجواب مسائل كتب بها إلى أهل الثغر في تبيين ما سألوه عنه من مذاهب أهل الحق». ومن الرسالة نسخة خطية في مكتبة روان كشك ومنها صورة في الجامعة العربية، وانظر فهرس المخطوطات المصورة، 170/1. وسبقت الإشارة إليها.

وأبو عمر الطلمنكي الأندلسي(١) والقاضي أبو يعلى(١) وغير واحد.

وأما أئمة السنة وطوائف من أهل الكلام فبينوا أن هذه طريقة باطلة في العقل أيضا، وأنها تنافى صحة دين الإسلام، فضلا عن أن تكون شرطاً في العلم به، وأين اللازم لدين الإسلام من المنافى له؟!

وبينوا أن تقدير ذات لم تزل غير فاعلة ولا متكلمة بمشيئتها وقدرتها، ثم حدوث ما يحدث من مفعولات ـ مثل كلام مؤلف منظوم وأعيان وغير ذلك ـ بدون سبب حادث، مما يُعلم بطلانه بصريح المعقول، وهو مناقض لكونه سبحانه خلق السماوات والأرض، ولكون القرآن كلام الله، وغير ذلك مما أخبر به الرسل، بل حقيقته أن الرب لم يفعل شيئاً ولم يتكلم بشيء لامتناع ما ذكروه من أن يكون فعالا أو مُقالا له، كما قد بُسط في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا التنبيه على مجامع الطرق والمقالات.

قالت النفاة: فإذا كانت طرقنا في إثبات العلم بالصانع وحدوث السماوات والأرض وإثبات العلم بالنبوة طرقا باطلة] (٢) فما الطريق إلى ذلك؟ (١)

قالوا: [أولا]: لا يجب (°) علينا في هذا المقام بيان ذلك، بل المقصود [ههنا] (١) أن هذه طريق محدثة مبتدعة يعلم أنها ليست هي

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمتهما ۳۰۳/۱، ۳۰۶،

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته ۱٤٢/۱.

<sup>(</sup>T) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (+)، (1)، (0)، (1)

<sup>(</sup>٤) ن، م: بل هذه الطريق إلى ذلك.(٥) م: قالوا ولا يجب.

<sup>(</sup>٦) ع: إذ المقصود هنا؛ ن، م: بل المقصود.

الطريق" التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيمتنع أن تكون واجبة أو يكون العلم الواجب أو الإيمان [بصدقه]" موقوفا عليها.

وقالوا: (٣) كل من العلم بالصانع وحدوث العالم له طرق كثيرة متعددة.

طرق إثـبــات وجـود الله عند أهل السنة

أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصى، بل الذى عليه جمهور العلماء (\*) أن الإقرار بالصانع فطرى ضرورى مغروز (\*) فى الجبلّة، (\*) ولهذا كانت دعوة عامة الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكان عامة الأمة مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما دونه، والذين أظهروا إنكار الصانع كفرعون خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف أنه حق، كقول موسى لفرعون: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَوْلاً و إلا رَبّ السَّمَوٰاتِ والأرْضِ بَصَائِرَ ﴾ السَّمَوٰاتِ والأرْضِ بَصَائِرَ ﴾ [سورة الإسراء: ١٠١]، ولما قال فرعون: ﴿ وَمَا رَبُّ العَالَمِينَ ﴾ [سورة الإسراء: ٢٠٠]، ولما قال فرعون: ﴿ وَمَا رَبُّ العَالَمِينَ ﴾ [سورة المنعراء: ٣٢] قال له موسى: ﴿ رَبُّ السَّمُوٰاتِ والأَرْضِ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ وألل لِمَنْ حَوْلَة أَلا تَسْتَمِعُونَ \* قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبّ آبَائِكُمُ الْأَوْلِينَ \* قَالَ إِنّ رَسُولَكُمُ اللّهُ وَلِينَ \* قَالَ رَبّ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [سورة الشعراء: ٢٤-٢].

<sup>(</sup>۱) ب: فعلم أنها ليست هي الطريقة ؛ ١: فعلم أنها ليست في الطريقه ؛ م: فعلم أنها ليست هي الطريق.

<sup>(</sup>۲) بصدقه: ساقطة من (ب)، (۱)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ع: فقالوا.

<sup>(</sup>٤) ن، م: العقلاء.

<sup>(</sup>۵) ب، ۱: م: معروف.

<sup>(</sup>٦) بعد هذا القوس يرد كلام طويل ساقط من (ب) ، (i) ، (i) ، (i) ، (i) ونهايته بعد صفحتين.

ولما قال فرعون: ﴿ فَمَن رَّبُكُمَا يَا مُوسَى \* قَالَ رَبّنا الذِى أَعْطَى كُلّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَلَى ﴾ [سررة طه: ٤٩، ٥٠]، فكان جواب موسى له جوابا للمتجاهل الذى يُظهر أنه لا يعرف الحق وهو معروف عنده، فإن سؤال فرعون بقوله: ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِين ﴾ استفهام إنكار لوجوده، ليس هو استفهام طلب لتعريف ما هيته كما ظن ذلك بعض المتأخرين، وقالوا: إن فرعون طالبه ببيان الماهية، فعدل عن ذلك لامتناع الجواب بذكرها، فإن هذا غلط منهم، فإن فرعون لم يكن مقرًّا بالصانع ألبتة، بل كان جاحداً له، وكان استفهامه استفهام إنكار لوجوده، ولهذا قال: ﴿ مَا حَلَمْتُ لَكُم مَّنْ إِلَنْهِ غَيْرِى ﴾ [سورة القصص: ٣٨]، وقال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ عَلَى الله موسى ما أجابه إجابة لم تُذكر فيها ماهيته المعرفة ماهيته لم يقل هذا، ولكان موسى ما أجابه إجابة لم تُذكر فيها ماهيته الله .

مع أن القول بأن الماهية هي ما يقوله المنطقيون من ذكر الذاتي المشترك والذاتي المميز، وهما: الجنس والفصل، كلام باطل قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع، وبُيِّن أن الماهية المغايرة للوجود الخارجي إنما هي ما يُتصور في الذهن، فإن ما في الأذهان من الصور الذهنية ليس هو نفس الموجودات الخارجية.

وأما دعوى أهل المنطق اليوناني أن في الخارج ماهية ووجوداً غير

<sup>(</sup>۱) فى الأصل (ع): لم يقل هذا و، وبعد حرف الواو إشارة إلى الهامش حيث كتب: لكان موسى، وبعد ذلك فى الأصل: لما أجابه بما أجابه لم تذكر ما هيته، وتوجد فى الهامش أمام هذه العبارة كلمة أخرى هى «لقال». وأرجو أن يكون ما أثبته موفيا بالمعنى الذى قصده ابن تيمية.

الماهية، وأن الصفات اللازمة تنقسم إلى لازمة مقومة داخلة في الماهية، ومفارقة عرضية لها غير مقومة، وإلى لازمة لوجودها الخارجي دون ماهيتها الخارجية، فكلام باطل من وجوه متعددة، كما قد بسط هذا في موضعه، وبين أن الصفات تنقسم إلى لازمة للموصوف وعارضة له فقط، كما عليه نظار المسلمين من جميع الطوائف، وبين كلام نظار المسلمين في الحد والبرهان، وأن كلامهم في صريح المعقول أصح من كلام المتفلسفة اليونان ومن اتبعهم من المنتسبين إلى الملل] (۱).

وأيضاً، فنفس حدوث الإنسان يُعلم (٢) به (٣) صانعه، وكذلك حدوث كل ما يشاهد (١) حدوثه، وهذه الطريقة مذكورة في القرآن (٥).

وأيضاً، فالوجود يستلزم إثبات موجد قديم واجب بنفسه (٢)، ونحن نعلم أن من الموجودات ما هو حادث، فقد عُلم بالضرورة انقسام الموجود(٢) إلى قديم واجب بنفسه وإلى محدث.

طرق السبات وأما حدوث العالم فيمكن علمه (^) بالسمع وبالعقل، فإنه يمكن العلم حدوث السالم بالصانع إما بالضرورة والفطرة، وإما بمشاهدة حدوث المحدثات (^)،

<sup>(</sup>١) هما ينتهى السقط الموجود في (ب)، (ن)، (١)، وقد بدأ في ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) م: حكم.

<sup>(</sup>٣) ع: أنه؛ ن، م: فيه.

<sup>(</sup>٤) ب، ا: شاهد.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: وهذه الطريقة المذكورة في القرآن؛ ن، م: وهذه هي الطريقة مذكورة.

<sup>(</sup>٦) ب، ١: موجود واجب قديم بنفسه؛ ن، م: موجود قدم واجب بنفسه.

<sup>(</sup>٧) ب، ١: الوجود.

<sup>(</sup>٨) ١: فيمكن عليه بالسمع . . ؛ ب: فيمكن أن يستدل عليه .

<sup>(</sup>٩) ن، م: الحوادث.

وإما بغير ذلك، ثم يُعلم صدق الرسول بالطرق الدَّالة على ذلك وهى كثيرة، ودلالة المعجزات طريق من الطرق، وطريق التصديق لا تنحصر في المعجزات، ثم يُعلم بخبر الرسول حدوث العالم.

وأما بالعقل فيعلم (۱) أن العالم لو كان قديما لكان: إما واجبا بنفسه، وهذا باطل كما تقدم التنبيه عليه (۱) من أن كل جزء من أجزاء العالم مفتقر إلى غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه؛ وإما واجباً بغيره فيكون المقتضى له موجباً بذاته بمعنى (۱) أنه مستلزم لمقتضاه، سواء كان شاعراً مريداً أم (۱) لم يكن، فإن القديم الأزلى إذا قُدِّر أنه معلول مفعول (۱)، فلا بد من أن تكون علة (۱) تامة مقتضية له في الأزل، وهذا هو الموجب بذاته، ولو كان مبدعه موجباً بذاته (۱) علة تامة لم يتأخر عنه شيء من معلوله (۱) ومقتضاه، والحوادث مشهودة في العالم، فعلم أن فاعله ليس علة تامة، وإذا لم يكن علة تامة] (۱) لم يكن قديباً.

وهذه(١٠) الحوادث التي في العالم إن قيل: إنها من لوازمه امتنع أن

<sup>(</sup>١) ن: فيعلمون.

<sup>(</sup>٢) ن: البينة عليه؛ ع: تقدم التنبيه من أن . . . إلخ .

<sup>(</sup>٣) ن، م: يعني.

<sup>(</sup>٤) ن، ع، م: أو.

<sup>(</sup>٥) ب، أ: مفصول.

<sup>(</sup>٦) ب، ١: فلابد أن تكون علته؛ ن، م: فلابد أن يكون علة.

<sup>(</sup>٧) ن: ولو كان مبدعه بذاته؛ ع: ولو كان موجبه مدعه موجبا بذاته علة. . إلخ.

<sup>(</sup>A) ن، م: معلومة.

<sup>(</sup>٩) وإذا لم يكن علة تامة: ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>۱۰) ع: وهي .

تكون العلة الأزلية التامة علة للملزوم(١) دون لازمه، وامتنع أيضاً أن يكون علة للازمه، لأن العلة التامة الأزلية لا تقتضى حدوث شيء، وإن (١) لم تكن الحوادث من لوازمه كانت حادثة بعد أن لم تكن ، فإن (٣) لم يكن لها محدث لزم حدوث الحوادث (١) بلا محدث، وهذا مما يُعلم بطلانه بالضرورة، وإن كان لها محدث غير الواجب بنفسه، كان القول في حدوث إحداثه إياها كالقول في ذلك المحدث، وإن(٥) كان الواجب بنفسه هو المحدث فقد حدثت عنه الحوادث بعد أن لم تكن حادثة، وحينئذ فيكون قد تغير (١) وصار محلًا للحوادث بعد أن لم يكن، والعلة التامة الأزلية لا يجوز عليها التغير والانتقال من حال إلى حال، وذلك لأن تغيرها لابد أن يكون بسبب حادث، والعلة التامة [الأزلية] (١) لا يجوز أن يحدث فيها حادث، فإنه إن حدث (١٠ بها مع أنه لم يتجدد شيء لزم الحدوث بلا سبب (١) ، وإن لم يحدث بها لزم حدوث الحوادث بلا فاعل، فبطل أن تكون علة تامة أزلية، وإن جوَّز مجوِّز "" عليها الانتقال من حال إلى حال، جاز أن يحدث العالم بعد أن لم يكن، فبطل (١١٠) حجة من يقول بقدم العالم.

 <sup>(</sup>١) ن: العلة الأزلية علة تامة للملزوم؛ م: العلة الأزلية تامة للملزوم.
 (٢) ن، م: فإن.

<sup>(</sup>٣) ن، م: وإن. (٤) ب، ا، ن، م: المحادث.

<sup>(</sup>٥) ن، م: فإن. (٦) ع: فقد يكون قد تغير.

<sup>(</sup>٧) الأزلية: ساقطة من (ن). (٨) با: أحدث.

<sup>(</sup>٩) ن: مع أنه لم يتجدد شيء من الوجود بلا سبب؛ م: مع العلم أنه لم يتجدد شيء من الحدوث بلا سبب.

<sup>(</sup>١٠) م. فيجوز، وهو تحريف. (١١) م: فتطل.

وأيضاً، فإنه على هذا التقدير" لا يكون المنتقل" من حال إلى حال الا فاعلا بالاختيار لا موجباً بالذات. وإيضاح هذا" أن الحوادث إما أن يجوز دوامها لا إلى أول، وإما أن يجب أن يكون لها أول، فإن وجب أن يكون لها أول بطل مذهب القائلين بقدم العالم القائلين بأن حركات" الأفلاك أزلية.

وأيضاً، فإذا وجب أن يكون لها أول لزم حدوث العالم لأنه متضمن للحوادث (°)، فإنه إما أن يكون مستلزماً / للحوادث أو (۲۱ تكون عارضة المحوادث أو الله فإن كان مستلزماً لها ثبت أنه لا يخلو عنها، فإذا (۳) كان لها ابتداء كان له (۸۰ (۳) ابتداء لازماً لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها ولا يتقدم عليها، فإذا قُدر (۳) أن الحوادث كلها كائنة بعد أن لم يكن حادث أصلا، كان المقرون بها الذي لم يتقدمها كائناً (۱۱) بعد أن لم يكن قطعا (۱۰) وإن كانت الحوادث (۱۱) عارضة للعالم (۱۱) ثبت حدوث الحوادث بلا سبب، (وإذا جاز حدوث الحوادث الحوادث وكان القائل جاز حدوث الحوادث الحوادث (۱۱)، جاز حدوث العالم بلا سبب حادث (۱۱) (۱۰) فبطلت كل حجة توجب قدمه، وكان القائل بقدمه قائلا بلا حجة أصلا (۱۰).

<sup>(</sup>١) ن، م: فإنه على هذا القول.

<sup>(</sup>٢) ع: المتحول. (٣) ن، م: وإيضاح هذا القول. (٤) ب، ١: حركة.

<sup>(</sup>٥) ن، م: يتضمن الحوادث. (٦) ع: وإما أن.

<sup>(</sup>٧) ن: وإذا. (٨) ن: لها.

<sup>(\*\*) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (١)، (ب). (٩) ن، م: قلت.

<sup>(</sup>١٠) ع: كائن، وهو خطأ. (١١) الحوادث: ساقطة من (ب)، (أ).

<sup>(</sup>١٢) ب، ا: عارضة له. (\*\*) : ما بين النجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>١٣) كلها: ساقطة من (ب)، (١)، (ن). (١٤) حادث: ساقطة من (ن)، (ع).

<sup>(</sup>١٥) حادث: ساقطة من (ع) فقط. (==) الكلام بين النجمتين ساقط من (ب)، (١).

وإذا قيل: يجوز أن يكون العالم قديماً عن علته "بلا حادث فيه، ثم حدثت فيه الحوادث كان هذا باطلا، لأنه إذا جاز أن يحدثها" بعد أن لم يكن محدثاً لم يكن موجباً بل فاعلا باختياره ومشيئته، "والفاعل باختياره ومشيئته" لا يقارنه مفعوله، كما قد بسط في موضعه.

ولأنه على هذا يجب أن يقارنه القديم من مفعولاته، ويجب أن " يبقى معطّلا عن الفعل إلى أن يُحدث الحوادث، فإيجاب تعطيله " وإيجاب فعله جمع بين الضدين " وتخصيص " بلا مخصص " أن يكون فاعلا في الأزل. " وإما أن يمتنع كونه فاعلا في الأزل. " وإما أن يمتنع كونه فاعلا في الأزل، وإما أن يجوز الأمران.

فإن وجب كونه فاعلا في الأزل، جاز حدوث الحوادث في الأزل، ووجب أن لا يكون لها ابتداء والتقدير أن لها ابتداء وإن امتنع كونه [فاعلا] (١٠) في الأزل امتنع أن يكون شيء قديم (١٠) في الأزل غيره، فلا يجوز قدم العالم خالياً عن الحوادث ولا مع الحوادث.

<sup>(</sup>١) ب، ١: علة.

<sup>(</sup>٢) ب (فقط): يحدث.

<sup>(</sup>٣) عبارة (لم يكن محدثا): ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٤) ن: واجبا.

<sup>(</sup>a-a) : ساقط من (ب)، (١).

<sup>(</sup>۲) ن،م: بأن.

<sup>(</sup>٧) ١: فعطله، وهو تحريف؛ ب: تعطله. (٨) ع: المتناقضين؛ ن، م: المتنافين.

<sup>(</sup>٩) ن: وتخصص. (١٠) مخصص: ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١١) ب، ١: لأنه. (١٢- ١٢) : ساقط من (ب) فقط.

<sup>(</sup>١٣) فاعلا: ساقطة من (ن) فقط. (١٤) ب، ا: قديما، وهو بخلاف المعني.

وإن جاز أن يكون فاعلا في الأزل "وجاز أن لا يكون لم يمتنع أن يكون فاعلا في الأزل"، فجاز" حدوث الحوادث في الأزل.

(")[وإن قيل: بل يكون فاعلا لغير الحوادث ثم يحدث الحوادث فيما لا يزال؛ كما يقوله من يقول(") بقدم العقول والنفوس، وأن الأجسام حدثت عن بعض ما حدث للنفس من التصورات والإرادات(")، وكما يقوله من يقول بقدم القدماء الخمسة(")، كان هذا من أفسد الأقوال، لأنه يستلزم حدوث الحوادث بلا سبب حادث أوجب حدوثها إذ لم يكن هناك ما يقتضى تجدد إحداث الحوادث، مع أن قول القائل بقدم النفس يقتضى دوام حدوث الحوادث، فإن ما يحدث من تصورات النفس وإراداتها حوادث دائمة عندهم، وإذا كان القول بحدوث الحوادث بلا سبب حادث ")، لم يكن هناك سبب يدل على قدم شيء من العالم، واللذين قالوا بدوام معلول معين عنه التزموا دوام الفاعلية فراراً من هذا المحذور، فإذا كان هذا لازماً لهم على التقديرين، لم يكن لهم حاجة المحذور، فإذا كان هذا لازماً لهم على التقديرين، لم يكن لهم حاجة إلى ذلك الممتنع عند جماهير العقلاء.

<sup>(</sup>۱<u>-۱)</u> : ساقط من (ب)، (أ) . (۲) ب (نقط): جاز.

 <sup>(</sup>٣) الكلام التالى بعد القوس المعقوف ساقط بأكمله من (ن)، (م). وساقط من (ب)، (١) ما
 عدا جملة واحدة منه هي: وففي الجملة جواز كونه فاعلا يستلزم حدوث الحوادث في الأزل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ع): يقوله من يقوله.

 <sup>(</sup>٥) وهم الفلاسفة المشاءون مثل الفارابي وابن سينا. وانظر هذا الكتاب ٢٧٤/١-٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) وهم الصابئة الحرانيون وديموقريطس وأبو بكر الرازى. وانظر هذا الكتاب ٢١١-٢٠٩/١.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل (ع) توجد فوق كلمة وسبب إشارة إلى الهامش حيث يوجد حرف من كلمة لم
 تظهر في المصورة، وظاهر من سياق الكلام أن هذه هي الكلمة وحادث.

ففى الجملة جواز كونه فاعلا فى الأزل، يستلزم جواز حدوث الحوادث فى الأزل، ولهذا لم يعرف من قال بكونه فاعلا فى الأزل مع امتناع دوام الحوادث، فإن القائلين بحدوث الأجسام عن تصور من تصورات النفس يقولون بدوام الحوادث فى النفس، والقائلين بالقدماء الخمسة لا يقولون: إنه فاعل لها فى الأزل، بل يقولون: إنها واجبة بنفسها، هذا هو المحكيّ عنهم، وقد يقولون: إنها معلولة له لا مفعولة له إلى

فإذا قُدِّر أنه فاعل للعالم في الأزل، وقدر امتناع الحدوث في الأزل، جُمع بين [وجوب](١) كونه فاعلا، وامتناع كونه فاعلا.

وإذا قيل"): يفعل ما هو قديم ولا يفعل ما هو حادث.

قيل: فعلى هذا التقدير يجوز تغيير القديم، لأن التقدير أن المعلول القديم '' حدثت فيه الحوادث بعد أن لم تكن بلا سبب [حادث] ''، والمعلول القديم '' لا يجوز تغييره فإنه يقتضى تغيير علته التامة الأزليه المصوجبه له. ثم على هذا التقدير المتضمِّن إثبات قديم معلول لله أو '' إثبات قدماء معلولة ' عن الله مع حدوث الحوادث 'الدائمة في ذلك القديم، أو مع تجدد حدوث الحوادث 'فيها هو''' قول بحدوث [هذا]''')

<sup>(</sup>١) هنا ينتهى السقط المشار إليه آنفا في ص ٢٧٧. (٢) وجوب: ساقطة من (ن)، (م).

 <sup>(</sup>٣) ع: ثم إذا قيل.
 (٤) ب، ١: أن يكون القديم.

<sup>(</sup>a) بلا سبب حادث: ساقط من (ب)، (ا). وفي (ن)، (م): بلا سبب.

<sup>(</sup>٦) ب، ا: بالقديم. (٧-٧) : ساقط من (ب)، (١).

 <sup>(</sup>٨) ن، م: معلومة. (٩-٩):ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (۱).

<sup>(</sup>١٠) ب، ا: وهو؛ ن، م: وهذا. (١١) هذا: ساقطة من (ن)، (م).

العالم، كما يذكر ذلك عن ديمقراطيس () ومحمد بن زكريا الرازى وغيرهما \_ وهذا مبسوط في موضعه () \_ [وكما هو قول من يقول بحدوث الأجسام كلها، والرازى قد يجعل القولين قولا واحداً، كما أشار إلى ذلك في «محصّله» () وغير محصّله. وذلك أن المعروف عن الحرنانيين () هو القول بالقدماء الخمسة، ثم بَنُوا عليه تصور النفس (وقد حدث لها عشق) تعلقت بسبب بالهيولي ليكون للأجسام سبب اقتضى حدوثها (()() مع هذا باطل ، فإن () حدوث الحوادث بلا سبب إن كان ممتنعاً بطل هذا القول، لأنه يتضمن حدوث الحوادث بلا سبب، (وإذا كانت أحوال الفاعل واحدة، وهو لا يقوم به شيء من الأمور الاختيارية، امتنع أن يختص بعض الأحوال بسبب يقتضى حدوث الأجسام ()، وإن

<sup>(</sup>١) ب (فقط): ذيمقراطيس.

 <sup>(</sup>۲) عبارة ووهذا مبسوط في موضعه: ساقطة من (ع) فقط. . والكلام الذي يلى القوس المعقوف ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م).

 <sup>(</sup>٣) وهو كتاب «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» لفخر الدين الرازى وسبقت ترجمته،
 والكلام على «محصله»

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ع): الجزنانين، وهو تحريف؛ وانظر الملل والنحل ٢/٥٨ - ٦١.

<sup>(</sup>٥) العبارة الأخيرة: وثم بنوا عليه.. اقتضى حدوثها، فيها نقص رأيت أن تمامه جملة (وقد حدث لها عشق) المكتوبة بين القوسين. وسبق لابن تيمية التعرض لهذا الموضوع ومناقشته في الموضوع الذي أشرت إليه من قبل وهو في هذا الكتاب ٢١٠/١-٢١.

 <sup>(</sup>٦) هنا ينتهى الكلام الساقط من (ب)، (١) كما أشرت إلى ذلك من قبل ويستمر السقط فى
 (ن)، (م) سطوراً أخر، وسنشير إلى نهايته فيما بعد.

<sup>(</sup>٧) ب، ١: ولكنه.

<sup>(</sup>٨) ع: لأن.

<sup>(</sup>٩-٩) : ساقط من (ب)، (١).

كان ممكناً أمكن حدوث كل ما سوى الله بعد أن لم يكن، وكانت هذه القدماء مما يجوز حدوثه.

وأيضاً، فعلى هذا القول يكون موجباً بذاته (١) لمعلولاته (١)، ثم يصير (١) فاعلا بالاختيار لغيرها، والقول بأحد القولين يناقض الآخر] (١).

وإن قيل: إن الحوادث يجوز دوامها، امتنع أن تكون علة أزلية لشيء منها، والعالم لا يخلو منها على هذا التقدير (٥) بل هو مستلزم لها، فيمتنع أن يكون علة للملزوم دون أن يكون علة للملزوم دون لازمه.

"وأيضاً، فإن كل ما سوى الواجب يمكن وجوده وعدمه، وكل ما كان كذلك فإنه لا يكون إلا موجوداً بعد عدمه".

(^^ [وأيضاً، فإن القول بأن المفعول المعين يقارن فاعله أزلا وأبداً مما يعلم بطلانه بضرورة العقل، ولهذا كان هذا مما اتفق عليه جماهير العقلاء من الأولين والأخرين، حتى أرسطو وأصحابه القدماء ومن اتبعه من المتأخرين، فإنهم متفقون على أن كل ما أمكن وجوده وعدمه لا يكون

<sup>(</sup>١) ب، ١: وأيضا فيكون موجباً بذاته على هذا القول.

<sup>(</sup>۲) ب: لمعلولات؛ ١: لمعلومات.

<sup>(</sup>٣) ع: لم يصر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) هنا ينتهي سقط (ن)، (م) وهو الذي بدأ بعد عبارة (وهذا مبسوط في موضعه).

<sup>(</sup>٥) ع (فقط): والعالم على التقديرين، وفي العبارة نقص وتحريف.

<sup>(</sup>٦) تامة: ساقطة من (ع)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧-٧) : ساقط من (ن)، (م).

 <sup>(</sup>٨) الكلام بعد القوس المعقوف ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م) ويوجد في (ع)، وينتهى ص
 ٢٨٥.

إلا محدثاً مسبوقاً بالعدم. وإنما أثبت ممكناً قديماً ابن سينا ومن وافقه، وقد أنكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة وبينوا أنه خالف في ذلك قول سلفه، كما ذكر ذلك ابن رشد وغيره، وكذلك عامة العقلاء من جميع الطوائف متفقون على أن كل ما يقال: إنه مفعول أو مُبْدَع أو مصنوع لا يكون إلا محدثاً.

ولهذا كان جماهير العقلاء إذا تصوروا أنه خلق السماوات والأرض تصوروا أنه أحدثها، لا يُتصور في عقولهم أن تكون مخلوقة قديمة، وإن عبر عن ذلك بعبارات أخر مثل أن يُقال: هي مبدعة قديمة أو مفعولة قديمة ونحو ذلك، بل هذا وهذا جمع بين الضدين عند عامة العقلاء، وما يذكره من يثبت مقارنة المفعول لفاعله من قولهم: حركت يدى فتحرك الخاتم ونحوه، تمثيل غير مطابق، لأنه ليس في شيء مِمًّا يذكرونه علة فاعلة تقدمت على المعلول المفعول. وإنما الذي تقدم في اللفظ شرط أو سبب كالشرط، ومثل ذلك يجوز أن يقارن المشروط، هذا إذا سُلم مقارنة الثاني للأول، وإلا ففي كثير مما يذكرونه يكون متأخراً عنه مع اتصاله به، كأجزاء الزمان بعضها مع بعض، هو متصل بعضها ببعض مع التأخر.

وأما ما ذكره الرازى في «محصّله» وغير محصّله حيث قال (١٠): «اتفق المتكلمون على أن القديم يمتنع استناده (١٠) إلى الفاعل، واتفقت

<sup>(</sup>۱) الكلام التالى يذكره الرازى في كتابه «محصل أفكار المنقدمين والمتأخرين»، ص ٥٥، وسنقابل النصوص التالية عليه.

<sup>(</sup>٢) في والمحصل: يستحيل إسناده.

الفلاسفة على أنه غير ممتنع زماناً، فإن العالم قديم عندهم زماناً مع أنه فعل الله تعالى».

فيقال: أمّّا نقله عن المتكلمين فصحيح، وهو قول جماهير العقلاء من جميع الطوائف. وأما نقله عن الفلاسفة، فهو قول طائفة منهم كابن سينا، وليس هو قول جمهورهم: لا القائلين بقدم العالم كأرسطو وأتباعه، ولا القائلين بحدوث صورته، وهم جمهور الفلاسفة، فإن القائلين بقدمه لم يكونوا يثبتون له فاعلا مبدعاً كما يقوله ابن سينا، بل منهم من لا يثبت له علة فاعله. وأرسطو يثبت له علة غائيه يتشبه بها الفلك، لم يثبت علة فاعله، كما يقوله ابن سينا وأمثاله، وأما من قبل أرسطو فكانوا يقولون بحدوث السماوات، كما يقوله أهل الملل.

ثم قال الرازى: «وعندى أن الخلاف فى هذا المقام لفظى لأن المتكلمين يمتنعون من إسناد القديم" إلى المؤثر الموجب بالذات، وكذلك زعم مثبتو الحال" بناء على أن عالمية الله وعلمه" قديمان"، مع أن العالمية والقادرية معللة بالعلم والقدرة". وزعم أبو هاشم أن العالمية والقادرية والموجودية" معللة بحال" خامسة مع أن الكل

<sup>(</sup>١) المحصل (ص ٥٥): لم يمنعوا إسناد القديم.

 <sup>(</sup>۲) المحصل: ولـذلك رعموا مثبو الحال. والقائلون بالأحوال هم أبو هاشم الجبائى وأتباعه وسبقت ترجمته ١/٢٧٠-٢٧١، والكلام على مذهبه فى الأحوال ١٢٤/٢-١٢٥.

<sup>(</sup>٣) المحصل: منا أن عالمية الله تعالى وعلمه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: قديما، وهو خطأ، وصوابه من «المحصل».

<sup>(</sup>o) المحصل: مع أن العالمية معللة بالعلم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الحسية والوجودية، والصواب من «المحصل».

<sup>(</sup>٧) المحصل: بحالة.

قديم. وزعم أبو الحسين (۱) أن العالمية حال (۲) معللة بالذات. وهؤلاء وإن كانوا يمتنعون عن إطلاق لفظ القديم على هذه الأحوال، ولكنهم يغطون المعنى (۲) في الحقيقة».

فيقال: ليس فى المتكلمين من يقول بأن المفعول قد يكون قديما: سواء كان الفاعل يفعل بمشيئته، أو قُدِّر أنه يفعل بذاته بلا مشيئة والصفات اللازمة للموصوف:

فإن قيل: إنها قديمة فليست مفعولة عند أحد من العقلاء، بل هي لازمة للذات بخلاف المفعولات الممكنة المباينة للفاعل، فإن هذا هو المفعول الذي أنكر جمهور العقلاء على من قال بقدمه، والمتكلمون وسائر جمهور العقلاء متفقون على أن المفعول لا يكون قديماً، وإن قُدِّر أنه فاعل بالطبع كما تفعل الأجسام الطبيعية، فما ذكره عن المتكلمين فليس بلازم لهم.

ثم قال (أ): ﴿ وَأَمَا الفلاسفة فإنهم إنما جوزوا إسناد العالم القديم إلى البارىء لكونه عندهم (٥) موجباً بالذات، حتى لو اعتقدو فيه كونه فاعلاً بالاختيار لما جوَّزوا كونه موجباً (١) للعالم القديم».

<sup>(</sup>۱) وهـ و أبـ و الحسين البصرى، وسبقت ترجمته ۱۲۰/۱ والإشارة إلى موقفه من الأحوال ۱۲۰/۲ (ت ۲). وفي نهاية الإقدام للشهرستاني (ص ۲۲۱) ما يلي: «وقد مال أبو الحسين البصرى إلى مذهب هشام بعض الميل، حتى قضى بتجدد أحوال البارىء تعالى عنـ د تجدد الكائنات مع أنه ناة الأحوال، غير أنه جعل وجوه التعليقات أحوالا إضافية للذات العالمة».

<sup>(</sup>۲) المحصل: حالة.(۳) المحصل: لكنهم يعطون المعنى.

<sup>(</sup>٤) في «المحصل» ص ٥٥ ـ ٥٦.

<sup>(</sup>٥) المحصل: إسناد العالم إلى البارىء تعالى لكنه عندهم. . إلخ.

<sup>(</sup>٦) المحصل: موجداً.

قال(١): «فيظهر من هذا اتفاق الكل على جواز إسناد القديم إلى الموجب القديم وامتناع إسناده إلى المختار».

فيقال: بل الفلاسفة فى كونه يفعل بمشيئته على قولين معروفين لهم. وأبو البركات وغيره يقولون بأنه فاعل بمشيئته مع قولهم بقدم العالم، فتبين أن ما ذكره عن المتكلمين باطل، وما ذكره عن الفلاسفة باطل.

أما الفلاسفة فعلى قولين، وأما المتكلمون فمتفقون على بطلان ما حكاه عنهم أو ألـزمهم به، بل هم وجمهـور العقـلاء يقـولون: يُعلم بالضرورة أن كل مفعول فهو محدث، ثم كونه مفعولا بالمشيئة أو بالطبع مقام ثان ").

وليس العلم بكون المفعول محدثاً مبنيًّا على كون الفاعل مريداً، فإن الفعل عندهم لا يكون ابتداؤه إلا من قادر مريد، لكن هذه قضية قائمة بنفسها، وهذه قضية قائمة بنفسها، وكل منهما دليل على حدوث كل ما سوى الله، وهما أيضاً قضيتان متلازمتان.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: بان، والصواب ما أثبته. ويوجد أمام الكلام السابق على هامش الصفحة التعليق التالى: «لقولنا فاعل مختار وفاعل بالمشيئة معنيان: أحدهما ما يصح منه الفعل والترك، والثانى ما لا يصح منه الترك. فجمهور المتكلمين تقول بالمعنى الأول وجمهور المحكماء تقول بالمعنى الثانى، وهو المعنى الذي لا ينافى كونه موجباً بالذات، فالفلاسفة عن آخرهم إنما يقولون بالمشيئة بالمعنى الثانى لا بالمشيئة بالمعنى الأول. وكذا صاحب «المعتبر» أبو البركات البغدادي إنما حكى عن الفلاسفة المشيئة بهذا المعنى».

الطرق](۱)، فهذه الطرق(۱) وغيرها مما يبين(۱) به حدوث كل(۱) ما سوى الله [تعالى](۱)، سواء قيل بأن كل حادث مسبوق بحادث أو لم يُقل.

وأيضاً (١) ، فما يقوله قدماء الشيعة والكرَّامية ونحوهم ، لهؤلاء (١) أن يقولوا: نحن علمنا أن العالم مخلوق بما فيه من آثار الحاجة ، كما قد تبين (١) قبل هذا أن كل جزء من العالم محتاج ، فلا يكون (واجباً بنفسه ، فيكون (مفتقراً إلى الصانع ، فثبت (١) الصانع بهذا الطريق .

ثم يقولوا (۱۱۰): ويمتنع وجود حوادث لا أول لها، فثبت حدوثه بهذا الطريق.

ولهذا كان محمد بن الهيصم (١٦) ومن وافقه كالقاضى أبي خازم بن

<sup>(</sup>١) هنا ينتهي السقط الكبير في (ب)، (ا)، (ن)، (م) وبدأ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) ن: بهذه الطريق؛ م: فهذه الطريق.

<sup>(</sup>٣) ن: يتبين.

<sup>(</sup>٤) كل: ساقطة من (ب) فقط.

<sup>(</sup>۵) تعالى: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ب، ١: أيضا.

<sup>(</sup>V) ن، م: لا يجوز لهؤلاء.

<sup>(</sup>٨) ب، ١: بين.

<sup>(</sup>٩-٩) ساقط من (م).

<sup>(</sup>۱۰)ن، م: قلت، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۱)ن، م، ع، ۱: ثم يقول، ورجحت أن يكون الصواب ما جاء في (ب)، ويكون الكلام هنا معطوفا على عبارة: لهؤلاء أن يقولوا. . إلخ.

<sup>(</sup>۱۲) محمد بن الهيصم من رءوس الكرامية إلا أنه، كما قال الشهرستاني (الملل والنحل المهرسة): «مقارب». وقال عنه أيضا (۱۰۲): «وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبدالله (ابن كرام) في كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء». ونفى عنه ابن أبي الحديد (شرح نهج البلاغة ۲۲۹/۳ ـ ۲۳۰) ما ينسب

القاضى أبى يعلى ('' [فى كتابه المسمى «بالتلخيص»] ('') لا يسلكون فى إثبات الصانع الطريق التى يسلكها [أولئك] المعتزلة ('') ومن وافقهم [حيث يثبتون أولا حدوث العالم بحدوث الأجسام، ويجعلون ذلك هو الطريق إلى إثبات الصانع] ('')، بل يبتدئون ('') بإثبات الصانع ثم يثبتون حدوث العالم بتناهى الحوادث ولا يحتاجون أن يقولوا كل جسم [محدث] ('').

وبالجملة فالتقديرات أربعة، فإن الحوادث: إما أن يجوز دوامها، [وإما أن يمتنع دوامها ويجب أن يكون لها ابتداء] (٧٠)، وعلى التقديرين:

إليه من تجسيم وفوقية. ولم أجد للرجل ترجمة في كتب الرجال التي بين يدى. وانظر عن مذهبه وآراثه ما ورد في: الملل والنحل ٩٩/١، ١٠١-٣٠١؛ نهاية الإقدام، ص ١٠٥، ١١٢. ١١٤. وانظر: لسان الميزان ٥/٤٥٤؛ التجسيم عند المسلمين للدكتورة سهير محمد مختار، ص ٩٣٨٨ ط. القاهرة، ١٩٧١.

<sup>(</sup>۱) ب، ۱: كالقاضى أبى حازم والقاضى أبى يعلى؛ ن، م: كالقاضى أبى يعلى؛ ع: كالقاضى أبى حازم بن القاضى أبى يعلى . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته، وسبقت ترجمة أبى خازم ١٤٣/١ (ت ٣). وانظر في ترجمته أيضا: شذرات الذهب ٤٧٨٤؛ الوافى بالوفيات ١٩٢/١؛ الأعلام للزركلي ٢٤٩/٧.

<sup>(</sup>٢) عبارة وفي كتابه المسمى بالتحليص، ساقطة من(ن)، (م): ولم يذكر هذا الكتاب في ترجمة أبي خازم في المراجع السابق ذكرها.

<sup>(</sup>٣) ن: يسلكها المعتزلة؛ ب، ١، م: سلكها المعتزلة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، م وفى (ع) كتب فى الهامش ما يلى: «قوله: حيث يثبتون أولا. . إلخ مرتبط بقوله: يسلكها أولئك المعتزلة».

<sup>(</sup>٥) ب: يبدءون.

<sup>(</sup>٦) كلمة «محدث»: ساقطة من (ن)، (م).

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين عن (ع)، وبدلا منه في (ب)، (ا): وإما أن يجب ابتداؤها، وفي (ن)،
 (م): وإما أن يجب ابداوها.

فإما أن يكون كل جسم محدثاً (١٠) وإما أن [لا] / يكون، [وقد قال] بكل ٢١٣/١ قول طائفة من أهل القبلة وغيرهم (١٠).

وكل هؤلاء يقولون بحدوث الأفلاك وأن الله أحدثها بعد عدمها، ليس فيهم من يقول بقدمها، فإن ذلك قول الدهرية، سواء قالوا: [مع ذلك بإثبات عالم معقول كالعلة الأولى، كما يقوله الإلهيون منهم، أولم يقولوا بذلك، كما يقوله الطبيعيون منهم؛ وسواء قالوا: إن تلك العلة الأولى هى علة غائية، بمعنى أن الفلك يتحرك للتشبه بها، كما هو قول أرسطو وأتباعه، أو قالوا: إنها علة مبدعة للعالم، كما يقوله ابن سينا وأمثاله؛ أو قيل بالقدماء الخمسة كما يقوله الحرنانيون ونحوهم، أو قيل بعدم صانع لها] نا سواء قيل بوجوب [ثبوت] وجودها أو حدوثها لا بنفسها، أو وجوب وجود المادة وحدوث الصورة بلا محدث، كما يذكر عن الدهرية المحضة منهم.

مع أن كثيراً من الناس يقولون (٢): إن هذه الأقوال من جنس أقوال (٢) السوفسطائية التي لا تُعرف عن قوم معينين، وإنما هي شيء يخطر لبعض الناس في بعض الأحوال (٨).

<sup>(</sup>١) ع: محدث، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ن، م: وإما أن يكون كل قوم طائفة من أهل القبلة وغيرهم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الجزنانيون.

<sup>(</sup>٤) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م) وتوجد بدلا منه في النسخ الأربع هذه العبارات. . . سواء (ن ، م: وإذا) قالوا: «بوجوبها (م: بحدوثها) عن علة تامة كقول الإلهيين (ن: الإلهية منهم) أو قالوا بعدم (ن، م: بقدم) صانعهاء.

<sup>(</sup>٥) ن، م: بوجوب وجودها، ع: بموجب وجودها. (٦) ن، م: يقول.

<sup>(</sup>٧) م: قول. (٨) ب، ا: وإنما هو. . . بعض الأقوال؛ ن، م: وإنما هو. . الأحوال.

وإذا كان كذلك، فقد تبين أنه ليس لهذا الإمامى، وأمثاله من متأخرى الإمامية والمعتزلة وموافقيهم، حجة (1) عقلية على بطلان قول إخوانهم من متقدمى الإمامية وموافقيهم (الذين نازعوهم في مسائل الصفات والقرآن وما يتبع ذلك)؛ فكيف يكون حالهم (1) مع أهل السنة الذين هم أصح عقلا ونقلا؟! (1).

## ﴿ فصل ﴾

أجنزاء القسم الأول من الوجه وأما قوله عن الامامية : إنهم يقولون (°): «إنه قادر على جميع الأول الأول المقدرات».

فهذا ملبس<sup>(۱)</sup> لا فائدة فيه . (۱) [فإن قول القائل: إنه قادر على جميع المقدورات يُراد به شيئان:

على جبيع المستورات يراد بالمستورات المستورات المستورات أحدهما: أنه قادر على كل ممكن ، فإن كل ممكن هو مقدور ، بمعنى أنه يقدر القادر على فعله .

الرد على سائر

التعليق على قوله: إنه قادر

<sup>(</sup>١) م: ومن وافقهم بحجة.

<sup>(</sup>٢-٢) : ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٣) ب، ١، ن، م: فكيف حاله.

<sup>(</sup>٤) هنا ينتهى تعليق ابن تيمية على جزء من القسم الأول من كلام ابن المطهر فى الوجه الأول من الفصل الثانى فى كتاب دمنهاج الكرامة». وقد ذكر ابن تيمية نص كلامة فيها سبق (ص ٩٩-٩٧) ثم علق عليه قسما فى الصفحات (١٠١-١٢١، ١٢١-١٣٢، ١٣٤-١٣٢).

<sup>(</sup>٥) وردت العبارة التالية في منهاج الكرامة ٨٢/١ (م)، وسبق ورودها في هذا الجزء، ونصها في هذين الموضعين: «وأنه تعالى قادر على جميع المقدورات».

<sup>(</sup>٦) م: مسللن (بدون نقط).

 <sup>(</sup>٧) الكلام بعد هذا القول ساقط من (ب)، (١)، (ن)، (م) ويستمر حتى ص ٢٩٢.

والثانى: أن يُراد به أنه قادر على كل ما هو مقدور له، لا يقدر على ماليس بمقدور له.

والمعنى الأول هو مراد أهل السنة المثبتين للقدر إذا قالوا: هو قادر على كل مقدور، فإنهم يقولون: إن الله قادر على كل ما يمكن أن يكون مقدوراً لأى قادر كان، فما من أمر ممكن فى نفسه إلا والله قادر عليه، لا يُتصور عندهم أن يقدر العباد على ما لم يقدر الله عليه، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [سورة فصلت: ٣٩].

فأما الممتنع لنفسه فإنه ليس بشىء عند عامة العقلاء. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن: هل هو شيء أم لا؟

فأما الممتنع، فلم يقل أحد: إنه شيء ثابت في الخارج، فإن الممتنع هو ما لا يمكن وجوده في الخارج مثل كون الشيء موجوداً معدوماً، فإن هذا ممتنع لذاته لا يعقل ثبوته في الخارج، وكذلك كون الشيء أسود كله أبيض كله، وكون الجسم الواحد بعينه في الوقت الواحد في مكانين.

والممتنع يقال على الممتنع لنفسه: مثل هذه الأمور، وعلى الممتنع لغيره: مثل ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون وكتب أنه لا يكون، فهذا لا يكون.

وقد يقال: إنه يمتنع أن يكون، لأنه لو كان للزم أن يكون علم الله بخلاف معلومه، وخبره بخلاف مخبره؛ لكن هذا هو ممكن في نفسه والله قادر عليه، كما قال: ﴿بَلَيْ قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴾ [سورة القيامة: ٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴾ [سورة القيامة: ٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴾ [سورة

المؤمنون: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أَو مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ مَّن فَوْقِكُمْ أَو مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْض ﴾ [سورة الأنعام: ٦٥].

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ ﴾، قال: «أعوذ بوجهك»، ﴿أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾، قال: «أعوذ بوجهك»، ﴿أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾، قال: «أعوذ بوجهك»، ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾، قال: «هاتان أهون»(۱).

ومن ذلك قول عداى: ﴿ وَلَوْ شَئْنَا لاَتَيْنَا كُلَّ نَفْس هُدَاهَا ﴾ [سورة السجدة : ١٦]، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ [سورة مود : ١١٨]، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ﴾ [سورة البقرة : ٢٥٣]، ﴿ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مَّنَ السَّمَاءِ ﴾ [سورة سبا : ٢] م وأمثال ذلك مما أخبر الله تعالى أنه لوشاء لفعله ، فإن هذه الأمور التي أخبر الله أنه لوشاء لفعله المتعلقة مقدورة له .

وقد تنازع الناس في خلاف المعلوم: هل هو ممكن مقدور، كإيمان

<sup>(</sup>۱) الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه مع اختلاف فى اللفظ فى: البخارى ٢/٣٥ (٢) الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه مع اختلاف فى اللفظ فى: البخارى ٢٠١٠ (كتاب التفسير، سورة الأنعام، قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا)؛ سنن الترمذى الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا)؛ سنن الترمذى ٤٢٧/٤ (كتاب التفسير، باب ومن سورة الأنعام)؛ المسند (ط. الحلبى) ٣/٩٠٩؛ تفسير الطبرى (ط. المعارف) ٤٢٢/١١، ٤٢٣، ٤٢٥ (وانظر التعليقات)، ولم أجد الحديث فى صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) ذكرت الآية في الأصل (ع) وقد سقطت بعض كلماتها.

الكافر الذى علم الله أنه لا يؤمن؟ والذين زعموا أن الله يكلف العبد ما هو ممتنع، احتجوا بتكليفه وزعموا أن إيمانه ممتنع لاستلزامه انقلابَ علم الله جهلا.

وجوابهم أن لفظ «الممتنع» مجمل، يراد به الممتنع لنفسه، ويراد به ما يمتنع لوجود غيره؛ فهذا الثانى يوصف بأنه ممكن مقدور بخلاف الأول. وإيمان من علم الله أنه لا يؤمن مقدور له لكنه لا يقع، وقد علم الله أنه لا يؤمن مع كونه مستطيع الإيمان، كمن علم أنه لا يحج مع استطاعته الحج.

ومن الناس من يدَّعى أن الممتنع لذاته مقدور، ومنهم من يدَّعى إمكان أمور يُعلم بالعقل امتناعها. وغالب هؤلاء لا يتصور ما يقوله حق التصور، أو لا يفهم ما يريده الناس بتلك العبارة، فيقع الاشتراك والاشتباه في اللفظ أو في المعنى.

وحقيقة الأمر ما أخبر الله به في غير موضع من كتابه: أنه على كل شيء قدير، كما تقدم بيانه، وهذا مذهب أهل السنة المثبتين للقدر.

وأما القدرية من الإمامية والمعتزلة وغيرهم، فإذا قالوا: إنه قادر على كل المقدورات لم يريدوا بذلك ما يريده أهل الإثبات، وإنما يريدون بذلك أنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد من الملائكة والجن والإنس فإن الله لا يقدر عليها عند القدرية، وإنما تنازعوا: هل يقدر على مثلها؟

وإذا كان كذلك كان قولهم: إنه قادر على كل مقدور؟ إنما(١) يتضمن

<sup>(</sup>١) في الأصل: وإنما.

أنه قادر على كل ما هو مقدور له، وغيره أيضاً هو قادر على كل مقدور له. لكن غاية ما يقولون: إنه قادر على مثل مقدور العباد، والعبد لا يقدر على مثل مقدور قادر آخر.

وبكل حال، فإذا كان المراد أنه قادر على ما هو مقدور له، كان هذا بمنزلة أن يُقال: هو عالم بكل ما يعلمه، وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التى لا فائدة فيها] (1) مثل أن يقول القائل: إنه فاعل لجميع المفعولات، ومثل أن يقال: زيد عالم بكل (1) ما يعلمه وقادر على كل ما يقدر عليه (10) وفاعل لكل ما يفعله (1).

فإن (\*) الشأن (\*) في بيان المقدورات: هل هو على كل شيء قدير؟ فمذهب (\*) هؤلاء الإمامية وشيوخهم القدرية أنه ليس على كل شيء قديراً (\*)، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه، ولا يقدر أن يهدى ضالا، ولا يضل مهتدياً، ولا يقيم قاعداً باختياره، ولا يقعد قائماً باختياره، ولا يجعل أحداً [مسلماً] (\*) مصليًا ولا صائماً ولا حاجًا ولا معتمراً، ولا

<sup>(</sup>١) هنا ينتهى الكلام الساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م) وقد أشرنا إلى أول ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) ب (فقط): لكل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ن، م: عالم بكل ما فعله وقادر بكل ما يقدر عليه.

<sup>(</sup>٤) ب، ا، ن، م: فعله.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: وإن.

<sup>(</sup>٦) ن: الثانی؛ م: التنافی، وهو تحریف.

<sup>(</sup>٧) ن، م: فذهب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) في (ن)، (م)، (!)، (ع): قدير، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) مسلماً: ساقطة من (ن)، (م).

يجعل الإنسان لا مؤمناً ولا كافراً ولا براً ولا فاجراً، ولا يخلقه هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً، فهذه الأمور كلها ممكنة ليس فيها ما هو ممتنع لذاته، وعندهم أن الله لا يقدر على شيء منها(١)، فظهر تمويههم بقولهم [إن الله] قادر(٢) على جميع المقدورات.

وأما أهل السنة فعندهم أن الله [تعالى] أما على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا.

وأما المحال لذاته، مثل كون الشيء الواحد [موجوداً] (١٠) معدوماً، فهذا لا حقيقة له، ولا يتصور وجوده (٥)، ولا يسمى شيئاً باتفاق العقلاء، ومن هذا الباب: خلق مثل نفسه، وأمثال ذلك.

<sup>(</sup>۱) ن، م: عندهم أن لا يقدر منها على شيء. وفي هامش نسخة (ع) كرر المعلق الكلام الذي يبدأ بعبارة: وفمذهب هؤلاء الإمامية وشيوخهم من القدرية . . إلى هذا الموضع . ثم كتب ما يلى : ووالعجب أن الماتريدية من الحنفية ، مع أنهم يقولون : إنه تعالى على كل شيء قدير، قالوا: إنه يمتنع له تعالى تنعيم الفاسق وتعذيب المطيع وتخليد المؤمن المطيع في النار بمعنى أنه لا يقدر عليه وكذا يمتنع له تعالى السفه والكذب والظلم بمعنى أنه تعالى لا يقدر عليه ولذا يمتنع له تعالى السفه والكذب والظلم بمعنى أنه تعالى لا يقدر عليه والحاصل أنهم يقولون بالحكمة ، وأن كل ما هو موافق الحكمة فلابد وأن يفعله ، فيكون ضده سفها ، فلا يقدر أن يفعله ، حتى قالوا : إن إرسال الرسل لموافقته الحكمة واجب الوقوع ، فعدم الإرسال ليس بمقدور له لكونه خلاف الحكمة فيكون سفها ، والسفه ليس بمقدور . وقد بنوا على هذا الأصل الفاسد أمورا فاسدة يأبي عنها الأصول المدينية ، تجاوز الله عنا وعنهم » .

 <sup>(</sup>۲) ب، ۱: فظهر تمویههم بقوله قادر، ن: فظهر تمویههم قادر؛ م: فظهر تمویههم بقولهم
 قادر.

<sup>(</sup>٣) تعالى: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) موجودا: ساقطة من (ن).

 <sup>(</sup>a) عبارة دولا يتصور وجوده، ساقطة من (ع) فقط.

التعلق على **وأما قوله**(1)؛ إنه «عدل حكيم لا يظلم أحداً، ولا يفعل القبيح ـ وإلا توله: إنه عدل على الله عنه على الله عنهما».

فيقال له: هذا متفق عليه بين المسلمين من حيث الجملة: أن الله لا يفعل قبيحاً ولا يظلم أحداً. ولكن النزاع في تفسير ذلك، فهو" إذا كان خالقا لأفعال العباد هل" يقال: إنه فعل ما هو قبيح منه وظلم أم لا؟ فأهل السنة المثبتون للقدر" يقولون: ليس هو بذلك ظالماً ولا فاعلاً قبيحاً، والقدرية يقولون: لو كان خالقا لأفعال العباد كان ظالماً فاعلا لما هو قبيح [منه] أن

وأما كون الفعل قبيحاً من فاعله فلا يقتضى أن يكون قبيحاً من خالقه، كما أن كونه أكْلاً وشُرْباً لفاعله لا<sup>(۱)</sup> يقتضى أن يكون كذلك<sup>(۱)</sup> لخالقه، لأن الخالق خَلْقُهُ فى غيره لم يقم بذاته، فالمتصف به من قام به الفعل لا من خَلَقَه فى غيره، كما أنه إذا خلق لغيره لوناً وريحاً وحركة وقدرة وعلما<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) النص التالى من دمنهاج الكرامة، ص ۸۲ (م)، وسبق وروده ـ كما قدمنا ـ في هذا الجزء (ص ۹٤).

<sup>(</sup>٢) ا: وإلا للزم الجهل أو الحاجة؛ ع، ن، م: وإلا يلزم الجهل والحاجة، والمثبت من (ب)، (ك) = منهاج الكرامة.

<sup>(</sup>٣) ب (فقط): فهذا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: فهل.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: للقدره.

<sup>(</sup>٦) منه: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) ن،م: فلا.

<sup>(</sup>٨) ع: ذلك.

<sup>(</sup>٩) وعلما: ساقطة من (ب)، (١).

كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح والحركة والقدرة والعلم، فهو المتحرك بتلك الحركة، والمتلون بذلك اللون، والعالم بذلك العلم، والقادر بتلك القدرة. فكذلك (١) إذا خلق في غيره كلاماً أو صلاة أو صياماً (١) أو طوافاً كان (١) ذلك الغير هو المتكلم بذلك الكلام، وهو المصلى، وهو الصائم، وهو الطائف.

(''[وكـذلـك إذا خلق في غيره رائحة خبيثة منتنة كان هو الخبيث المنتن، ولم يكن الـرب تعالى موصوفا بما خلقه في غيره، وإذا خلق الإنسان هلوعاً جزوعا ـ كما أخبر تعالى بقوله: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً \* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعاً \* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً \* [سررة المعارج ١٩-٢١] ـ لم يكن هو سبحانه لا هلوعا ولا جزوعا ولا منوعا، كما تزعم القدرية أنه إذا جعل الإنسان ظالماً كاذباً كان هو ظالماً كاذباً، تعالى عن ذلك!

وهذا يدل على قول جماهير المثبتين للقدر القائلين بأنه خالق أفعال العباد، فإنهم يقولون: إن الله تعالى خالق العبد وجميع ما يقوم به من إرادته وقدرته وحركاته وغير ذلك.

وذهبت طائفة منهم من الكرَّامية وغيرهم، كالقاضى أبى خازم (٠) بن القـاضى أبى يعلى، إلى أن معنى كونـه خالقاً لأفعال العباد أنه خالق

<sup>(</sup>١) ن، م: وكذلك.

<sup>(</sup>٢) في (ع): صائما، وهو خطأ ظاهر. وفي (ن): كلاما أو قدرة أو صلاة الخ.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: لأن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الكلام التالي ساقط من (ب)، (١)، (ن)، (م)، وينتهي في الصفحة التالية.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أبي حازم.

للأسباب التي عندها يكون العبد فاعلاً ويمتنع ألا يكون فاعلا، فما علم الله أن العبد يفعله خلق الأسباب التي يصير بها فاعلا، ويقولون: إن أفعال العباد وجدت من جهته لا من جهة الله، ويقولون: إن الله تعالى موجدها كما قالوا: إن الله خالقها، ويقولون: إنه لم يكونها ولم يجعلها، ويقولون: إن العبد تحدث له إرادة مكتسبة. لكن قد يقولون: إنها بإرادة ضرورية يخلقها الله، كما ذكر ذلك القاضى أبو خازم (۱) وغيره، وقد يقولون: بل العبد يحدث إرادته مطلقا، كما قالته القدرية. لكن هؤلاء يقولون: إن الرب يسر خلق الأسباب التي تبعث داعية على إيقاع ما يعلم أنه يوقعه إرا)

ولكن [على قول الجمهور]<sup>(\*)</sup>من قال: إن<sup>(\*)</sup> الفعل هو المفعول \_ [كما يقوله الجهم بن صفوان، ومن وافقه كالأشعرى وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد]<sup>(\*)</sup> \_ يقول: إن أفعال العباد هي فعل الله.

فإن قال أيضا: وهي فعل لهم (٢) لزمه أن يكون الفعل الواحد لفاعلين، كما يُحكى عن أبي إسحاق الإسفراييني (٧). وإن لم يقل: هي فعل لهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبوحازم.

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهى السقط الموجود في (ب)، (١)، (ن)، (م)، وبدأ في الصفحة السابقة.

 <sup>(</sup>٣) العبارة بين المعقوفتين ساقطة من (ب)، (١)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) إن: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>a) العبارة بين المعقوفتين ساقطة من (ب)، (أ)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ب، ١، ن، م: فإن قال: وهو أيضا فعل لهم.

 <sup>(</sup>٧) في هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالى: «إن أبا إسحاق (في الأصل: أبي إسحاق)
 الإسفراييني يقول بأن أفعال العباد تكون بفاعلين. قلت: وكذا عامة الحنفية يقولون: إن

لزمه أن / تكون أفعال العباد فعلا لله لا لعباده، كما يقوله [جهم بن ٢١٤/١ صفوان] والأشعرى (١ ومن وافقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم (١ الذين يقولون: إن الخلق هو المخلوق، وإن أفعال العباد خلق لله [عز وجل] (١)، فتكون (١) هي فعل الله وهي مفعول الله (١)، كما أنها خلقه وهي مخلوقه.

"وهؤلاء [لا] يقولون": إن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، ولكن هم مكتسبون لها، وإذا طولبوا" بالفرق بين الفعل والكسب لم يذكروا فرقاً معقولا. ولهذا كان يقال: عجائب الكلام [ثلاثة] ("): أحوال أبى هاشم، وطفرة النظّام، وكسب الأشعرى".

<sup>==</sup> أفعال العباد ليست بفعل لله تعالى وحده، كما يقول به جهم والأشعرى وغيرهما، ولا بفعل للعبد وحده، كما يقول به المعتزلة ومن يحذو حذوهم، بل هى فعل لله تعالى وللعبد معاً، فكأنهم هربوا عن الجبر وعن كون العبد خالقا، إلا أنهم وقعوا في هجنة أخرى.

وأبو إسحاق الإسفراييني هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، الفقيه الشافعي، المتكلم الأصولي، توفي سنة ٤١٨. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٨/١ ـ ٩؛ شذرات المذهب ٢٠٩/٣ ـ ١١٠؛ طبقات الشافعية ١١١/٣ ـ ١١٤؛ العبر للذهبي ١٢٨/٣؛ الأعلام للزركلي ١/٩٥.

<sup>(</sup>١) ب، ١، ن، م: كما يقوله الأشعرى. . إلخ.

<sup>(</sup>٢) ن، م: من أصحاب أحمد وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) عز وجل: زيادة في (ع).(٤) فتكون: ساقطة من (ع).

 <sup>(</sup>٥) ب، ١: هي لله وهي مفعول لله.
 (٦) ن، م: وهؤلاء يقولون، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) ن، م: طلبوا، وهو خطأ.(٨) ثلاثة: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(\* - \* )</sup> ما بين النجمتين ساقط من (ب)، (۱) وانظر ما سبق ١ / ٤٩٨ - ٤٦٠ وانظر عن طفرة النظام: الملل والنحل ٥٧/١ - ٥٨ ؛ مقالات الإسلاميين ٢ / ١٨ .

وهذا الذي ينكره [الأئمة] وجمهور العقلاء (١٠)، ويقولون: إنه مكابرة للحس ومخالفة للشرع والعقل (١٠).

[وأما جمهور] أهل السنة (٢٠٠٠ [المتبعون للسلف والأثمة] (١٠٠ فيقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله ومفعول لله ؛ لا يقولون: هو نفس فعل الله، ويفرِّقون بين الخلق والمخلوق، والفعل والمفعول.

(°) [وهذا الفرق الذي حكاه البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» عن العلماء قاطبة (۲) وهو الذي ذكره غير واحد من السلف والأئمة ، وهو قول الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنبلية ، وحكاه البغوى (۲) عن أهل السنة قاطبة ، وحكاه الكلاباذي صاحب «التعرف لمذهب التصوف» عن جميع الصوفية (۱) ، وهو قول أكثر طوائف أهل الكلام من الهشامية

<sup>(</sup>١) ن: تركوه جمهور العقلاء؛ ب، ١: ينكره جمهور العقلاء؛ م: يذكره جمهور العقلاء.

 <sup>(</sup>٢) ن: فهو مخالف للعقل والشرع؛ ع: ومخالف للشرع والعقل؛ م: فهو مخالف للشرع.

<sup>(</sup>٣) عبارة: «وأما جمهور» ساقطة من (ن) ومكانها بياض. وفي (م): وأما أهل السنة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٥) من هنا يبدأ سقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م)، وينتهى فى الصفحة التالية.

<sup>(</sup>٦) يقول البخارى في «خلق أفعال العباد» ص ٢١٢: «واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل. فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله. وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من الله. وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد، لذلك قالوا: لكن مخلوق. وقال أهل العلم: التخليق فعل الله وأفعالنا مخلوقة... ففعل الله صفة الله، والمفعول غيره من الخلق».

<sup>(</sup>٧) هو الحسين بن مسعود المعروف بالفراء، وسبقت ترجمته ٧/١٥٧، وانظر في ترجمته أيضا: تذكرة الحفاظ ١٢٥٧/٤؛ الأعلام للزركلي ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٨) يقول الكلاباذي (المتوفى سنة ٣٨٠) في كتابه «التعرف لمذهب أهل التصوف» ص ٤٤، ط. عيسى الحلبي ١٣٨٠/ ١٩٦٠: «أجمعوا أن الله تعالى خالق لأفعال العباد كلها، كما

وكثير من المعتزلة والكرَّامية، وهو قول الكُلَّابية أيضا أئمة الأشعرية فيما ذكره أبو على الثقفى وغيره على قول الكرامية: «وأثبتوا لله فعلا قائماً بذاته غير المفعول، كما أثبتوا له إرادة قديمة قائمة بذاته»(۱)، وذكر سائر الاعتقاد الذى صنفوه لما جرى بينهم وبين ابن خزيمة نزاع فى مسألة القرآن، لكن ما أدرى هل ذلك قول ابن كُلَّاب نفسه أو قالوه هم بناء على هذا الأصل المستقر عندهم؟](۱).

ثم القدر فيه نزاع بين الإمامية، كما بينهم النزاع في الصفات.

قال أبو الحسن الأشعرى في «المقالات» ("): «واختلفت الرافضة في أعمال العباد (1) هل هي مخلوقة ؟ (٥) وهي (١) ثلاث فرق:

فالفرقة الأولى [منهم] وهم هشمام بن الحكمم (٧):

مقالات الرافضة في خلق أعمال العباد

أنه خالق لأعيانهم، وأن كل ما يفعلون من خير وشر فبقضاء الله وقدره).. ثم يقول (ص ٤٧): «وأجمعوا أن لهم أفعالا واكتسابا على الحقيقة، هم بها مثابون وعليها

معاقبون؛ ولذلك جاء الأمر والنهى، وورد الوعد والوعيد، هذا، وقد سبقت إشارة ابن تيمية إلى كلام الكلاباذي ٤٥٨/١.

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ٣٢٣/١-٣٢٣ عن قول الكلابية والكرامية بالإرادة القديمة الأزلية الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) النص التالي في مقالات الإسلاميين ١١٠/١.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: واختلفت الرافضة في أفعال العباد؛ ع: اختلف الروافض في أعمال العباد؛ م: واختلف الرافضة في أعمال العباد. والمثبت عن (ن) وهو الموجود في «المقالات».

<sup>(</sup>٥) ن: مخلوقة لله تعالى؛ م: مخلوقة لله.

<sup>(</sup>٦) المقالات: وهم.

<sup>(</sup>٧) ن، م: فالفرقة الأولى وهم هشام بن الحكم؛ ب، 1: فالفرقة الأولى منهم هشام ابن الحكم؛ والمقالات: فالفرقة الأولى منهم وهو هشام بن الحكم، والمثبت عن (ع).

[ يزعمون أن أعمال (١) العباد مخلوقة لله ».

قال: «وحكى جعفر" بن حرب عن هشام بن الحكم] أنه كان يقول: إن [أفعال] أنه كان يقول: إن [أفعال] أن الإنسان اختيار له من وجه، اضطرار له من وجه أنه أرادها واكتسبها، واضطرار أن من جهة أنها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليه أنها.

قال: «والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن لا جَبْرَ كما قال الجهمي، ولا تفويض كما قالت المعتزلة، لأن الرواية عن الأئمة (١) \_ زعموا \_ جاءت بذلك، ولم يتكلفوا أن يقولوا في أفعال العباد هل هي مخلوقة أم لا شيئاً (١٠).

والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أن أعمال ١١١٠ العباد غير

<sup>(</sup>١) ع: أفعال.

<sup>(</sup>٢) ع: وحكى عن جعفر. وهو جعفر بن حرب الهمدانى من كبار معتزلة بغداد، أخذ العلم عن أبى الهديل العلاف، وتوفى سنة ٢٣٦، وتنسب إليه وإلى جعفر بن مبشر الثقفى (المتوفى سنة ٢٣٤) فرقة الجعفرية. وانظر عنه وعن الجعفرية: تاريخ بغداد ١٦٢/٧؛ لسان الميزان ٢/٣١١؛ الأعلى ١١٢/٤ علم للزركلي ١١٦/٢ الفسرق بين الفرق لين الفرق عن الدين، ص ٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين وهو: ويزعمون أن أعمال. . هشام بن الحكم، : ساقط من (ن) ، (م).

<sup>(</sup>٤) أفعال: ساقطة من (ن). وسقطت عبارة «إن أفعال» من (م)، «إن» من (ع).

<sup>(</sup>٥) ع: اختيارية من وجه اضطرارية من وجه.

<sup>(</sup>٦) له: ساقطة من «المقالات»، وفي (ع): اختيارية. (٧) ع: واضطرارية.

<sup>(</sup>٨) ع: حدوث الكسب المهيج عليه؛ المقالات: حدوث السبب المهيج عليها.

<sup>(</sup>٩) عن الأثمة: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>١٠) المقالات: في أعمال العباد. ن: لا شيء. وسياق الجملة: ولم يتكلفوا أن يقولوا شيئا في أفعال العباد: هل هي مخلوقة أم لا.

<sup>(</sup>١١) ب، ١: أفعال.

مخلوقة لله ، وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامة (١٠) .

فإذن، كانت الإمامية على ثلاثة أقوال: منهم من يوافق المثبتة، ومنهم من يوافق المعتزلة، ومنهم من يقف.

[والواقفة معنى قولهم هو معنى قول أهل السنة، ولكن توقّفوا في إطلاق اللفظ، فإن أهل السنة لا يقولون بالتفويض - كما تقول القدرية -، ولا بالجبر - كما تقول الجهمية - بل أثمة السنة، كالأوزاعي والثورى وعبدالرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل وغيرهم، متفقون على إنكار قول الجبرية المأثور عن جهم بن صفوان وأتباعه، وإن كان الأشعرى يقول بأكثره وينفى الأسباب والحكم، فالسلف مثبتون للأسباب والحكمة.

والمقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان] (") كانوا متنازعين في ذلك (") كتنازع سائر الناس، لكنهم [فرع على غيرهم في هذا وغيره] (ئا، فإن مثبتيهم (") تبع للمثبتة، ونفاتهم تبع للنفاة، [إلا ما اختصوا به من افتراء الرافضة، فإن الكذب والجهل والتكذيب بالحق الذي اختصوا به لم يشركهم فيه أحد من طوائف الأمة. وأما ما يتكلمون به في سائر مسائل

<sup>(</sup>١) ب، ١، ن، م: والإمامية.

 <sup>(</sup>٢) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (ب)، (أ)، (م). إلا العبارة الأخيرة ووالمقصود...
 الخ، فهي في (ب)، (أ).

<sup>(</sup>٣) في ذلك: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط، وفي (ب)، (أ) بدلا منه: لكنهم أضل، وفي (ن)، (م): لكنهم أجل.

<sup>(</sup>٥) ب: مثبتتهم؛ ا، ع، م: مثبتهم.

العلم: أصوله وفروعه، فهم فيه تبعً لغيرهم من الطوائف، يستعيرون كلام الناس فيتكلمون به، وما فيه من حق فهو من أهل السنة، لا ينفردون عنهم بمسألة واحدة صحيحة، لا في الأصول ولا في الفروع، إذ كان مبدأ بدعة القوم من قوم منافقين لا مؤمنين](1).

وحينئذ فهذا النافى يناظر أصحابه فى ذلك وهو لم يذكر حجة. وقد تقدم تفصيل أن مذاهب أهل السنة فى ذلك، وقد ذكر أصحابه عن الأئمة [ما] يخالف قوله فى (1) ذلك.

التعليق على قولسه: ويثبب المطيع. الخ

وأما قوله: «إن الله (°) يثيب المطيع ويعفو عن العاصى أو يعذبه » (۱) . فهذا مذهب أهل السنة الخاصة ، وسائر من انتسب إلى السنة والجماعة كالكُلَّابية والكرَّامية والأشعرية والسالمية ، وسائر فرق الأمة من

المرجئة وغيرهم، والخلاف في ذلك مع (٧) الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار.

وأما الشيعة فالزيدية منهم [- أو أكثر الزيدية -] (^) تقول (١) بقول المعتزلة في ذلك، والإمامية على قولين.

<sup>(</sup>١) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (١)، (ن)، (م)، وبدأ في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) ن: تفضيل. (٣) ما: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٤) ب، ا: من. (٥) ب، ا: إنه.

<sup>(</sup>٦) هذه حكاية ابن تيمية لكلام ابن المطهر، وقد ورد بتمامه من قبل في هذا الجزء، ص ٩٨. وهو في منهاج الكرامة، ص ٨٦ (م)، ونصه: «ويثيب المطيع لثلا يكون ظالما، ويعفو عن العاصى أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له».

<sup>(</sup>٧) ب، ا، ن، م: إلا من خالف ذلك من.

<sup>(</sup>A) أو اكثر الزيدية: ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٩) ع، ن: يقول.

قال الأشعري(1): «وأجمعت(١) الزيدية أن أصحاب الكبائر كلهم معلنبون في النار" خالدون فيها مخلدون أبداً، لا يُخْرَجون منها ولا يُغيَّبون عنها»<sup>(۱)</sup> .

قال (°): «واختلفت الروافض في الوعيد، وهم فرقتان:

مقسالات السرواقسض

فالفرقة الأولى منهم يثبتون الوعيد على مخالفيهم، ويقولون إنهم نمي الوعيد يُعذَّبون، (٦) ولا (٧) يقولون بإثبات الوعيد(٨) فيمن قال بقولهم، ويزعمون أن الله (١) يدخلهم الجنة، وإن (١٠) أدخلهم النار أخرجهم منها؛ وروَوُا (١١) في ذلك عن أثمتهم أن ما كان بين الله وبين الشيعة [من المعاصى سألوا الله فيهم فصفح عنهم، وما كان بين الشيعة](١٢) وبين الأثمة تجاوزوا عنه، وما كان بين الشيعة وبين الناس من المظالم شَفَعُوا لهم أثمتهم حتى يصفحوا عنهم ۱۳)».

ن، م: واجتمعت. (٢)

<sup>(</sup>١) في «المقالات» ١٤٠/١.

<sup>(</sup>۳) ب، ا: بالنار.

<sup>(</sup>٤) ع (فقط): عنها بحال.

<sup>(</sup>٥) في «المقالات» ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٦) ن: معذبون.

<sup>(</sup>٧) لا: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٨) ب (فقط): الوعد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) المقالات: الله سبحانه.

<sup>(</sup>۱۰) ب، ا: وإذا.

<sup>(</sup>۱۱) ب، ۱: وذكروا.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>١٣) ب: شفع لهم . إلخ ؛ ع: شفع لهم أثمتهم حتى يصفحوا عنه ؛ المقالات: شفعوا لهم إليهم حتى يصفحوا عنهم. والمثبت عن (١)، (ن)، (م).

قال: «والفرقة الثانية (۱) منهم: يذهبون إلى إثبات الوعيد، وأن الله [عز وجل] (۱) يعذب كل مرتكب للكبائر (۱) من أهل مقالتهم كان أو من غير أهل مقالتهم، ويخلِّدهم في النار».

وهذا قول أئمة هذا الإمامي من(١) المعتزلة ونحوهم.

وأما قوله ، «ويثيب المطيع لشلا يكون ظالماً» (٥) فقد قدمنا [أن] للمثبتين (١) للقدر في تفسير الظلم الذي يجب تنزيه الله عنه قولين (١):

أحدهما: أن الظلم [هو] الممتنع لذاته وهو المحال لذاته (^).

[وإن كان ما يمكن أن يكون فالرب قادر عليه، وكل ما كان قادراً عليه لا يكون ظالماً. وهذا قول الجهم والأشعرى وموافقيهما، وقول كثير من السلف والخلف، أهل السنة والحديث.

ويروى عن إياس بن معاوية (١) قال: ما ناظرت بعقلى كله إلا القدرية،

القول الأول ف معنى الظلم عند

مثبتة القدر

<sup>(</sup>١) ن: والثانية.

<sup>(</sup>٢) عز وجل: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) المقالات: الكبائر.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: عن.

أعاد ابن تيمية هنا بعض كلام ابن المطهر السابق بنصه. وفي (ن)، (م): لثلا يكون ذلك ظلما.

<sup>(</sup>٦) ا: فقد قدمنا المثبتين؛ ب: فقد قدمنا للمثبتين؛ ن، م: فقد قدمنا ان المثبتين.

 <sup>(</sup>٧) سبق ذكر قولى أهل السنة في تفسير الظلم ١٣٤/١٣٥.

 <sup>(</sup>A) ن، م: أن الظلم ممتنع بنفسه وهو محال لذاته.

<sup>(</sup>٩) إياس بن معاوية بن قرة المزنى، أبو واثلة. قال ابن سعد: «كان ثقة، وكان قاضيا على البصرة، وله أحاديث، وكان عاقلا من الرجال فطنا». ويضرب بإياس المثل في الذكاء، وقد توفي سنة ١٢٢. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٧/ ٢٣٤ \_ ٢٣٣ ، وفيات الأعيان / ٢٣٣ للزركلي ١/ ٢٧٦ \_ ٣٧٠.

قلت لهم: أخبروني عن الظلم ما هو؟ قالوا: التصرف في ملك غيره. قلت: فلله كل شيء.

وهذا قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم](١).

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (أ)، (ن)، (م).

وأمام آخر هذا الكلام يوجد في هامش نسخة (ع) تعليق طويل هذا نصه: وينبغي أن يعلم أن طائفة من الماتريدية يقولون: إن التصرف في ملكه إنما يحسن إذا كان على مقتضى الحكمة، وإذا كان خارجا عن مقتضى الحكمة يكون سفها يجب تنزيه الله تعالى عنه. وظنى أن من يقول من أهل السنة بالعلل والأسباب والحكم والمصالح لا يقول إن التصرف في ملكه يحسن على الإطلاق، فالقائل بأن التصرف في ملكه على أي وجه كان يحسن لابد وأن لا يقول بالعلل والأسباب والحكم والمصالح، كالأشعرى ومن تبعه من أهل السنة فهم قائلون بالمشيئة المحضة، حتى فسروا الحكمة بما يقع على قصد فاعله، والسفه بما لا يقع على قصده لعلة.

وأما من يقول بالحكم والمصالح والعلل والأسباب مثل الحنفية والمعتزلة ومن يحذو حذوهم فليست الحكمة عندهم مفسرة كذلك، بل هي ما يترتب عليه عاقبة حيمدة، أو ماله نفع للفاعل أو لغيره. وكذلك من يقول بالحسن والقبح العقليين مثل الماتريدية والمعتزلة يقولون بأن التصرف في ملكه إنما يكون حسنا إذا كان موافقا على قضية العقل، فهم لا يجوزون العفو عن الشرك فهم لا يجوزون العفو عن الشرك والكفر عقلا. وأما على قول من يقول بأن التحسين والتقبيح من الله، فلو حسن ما قبحه وقبح ما حسنه فله ذلك - مثل الأشعرى وأضرابه من أهل السنة والجماعة - فكل ذلك في التجويز العقلي، ولقد كان شمس الأثمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي، مع أنهما من عظماء الحنفية، لم يقولا بما قاله الماتريدية من الحسن والقبح العقليين، بل قالا بما قال به الأشعرى من الحسن والقبح الشرعيين. وقد قال صدر الشريعة: إن الأشعرى يجوز المؤاخذة على ما ليس من فعل العبد وأثره ولا إيجاده، يريد أنهم لا يجوزون ذلك بل يقولون بامتناعه، ففعل العبد ليس من الله وحده عندهم، بل من الله ومن العبد معا، حتى يصح التنميم والتعذيب، وقد قال إمام الحرمين - مع أنه شافعي - أطم من ذلك، فقال في يصح التنميم والتعذيب، وقد قال إمام الحرمين - مع أنه شافعي - أطم من ذلك، فقال في والنظامية»: إن فعيل العبد من العبد وحده، ثم ذكر في إثباته قواقع وقوادح على قول الأشعرى وتهجينه، مع ذكره في «الإرشاد» مثل قول الأشعرى، وادعى أنه مما يدين الله والأشعرى وتهجينه، مع ذكره في «الإرشاد» مثل قول الأشعرى، وادعى أنه مما يدين الله والمين الله ومن الدين الله والمين الله ومن الدين الله والمين الله ومن الدين الله والله والمين الله ومن الدين الله والمين الله ومن العبد من العبد والمين الله ومن الدين الله والمين المين الله ومن الدين الله والمين المية والمين المين الله والمين الله ومن العبد والمين الله والمين المين الله والمين المين الله والمين الله والمين المين الله والمين المين الله والمين المين المين المين المين الله والمين المين المين الميد وحده المين المي

110/1

فعلى هذا القول لا يقال: / يُثيب الطائع لئلا يكون ظلماً(١).

[فإن الممتنع لذاته الذي لا يكون مقدوراً لا يُتصور وقوعه، فأى شيء كان مقدوراً وفُعِل لم يكن ظلماً عند هؤلاء، وهؤلاء يجوِّزون أن يعذب الله العبد في الدنيا والآخرة بلا ذنب، كما يجوزون تعذيب أطفال الكفار ومجانينهم بلا ذنب، ثم من هؤلاء من يقطع بدخول أطفال الكفار النار، ومنهم من يجوزه ويتوقف فيه، وطائفة من أصحاب أحمد يقطعون بذلك وينقلونه عن أحمد، وهو خطاء على أحمد، بل نصوص أحمد المتواترة عنه وعن غيره من الأئمة مطابقة للأحاديث الصحيحة في ذلك.

وهؤلاء إنما اشتبه عليهم الأمر لأن أحمد سئل عنهم في بعض أجوبته فأجاب بالحديث الصحيح: «الله أعلم بما كانوا عاملين». فظن هؤلاء أن أحمد أجاب بحديث روى عن خديجة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: «إنهم في النار». فقالت: بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وهذا الحديث كذب موضوع عند أهل الحديث"، ومن هو دون أحمد من أثمة الحديث يعرف هذا فضلا عن مثل أحمد.

تعالى به، وهو عجيب من الإمام، ولقد أنكر صاحب «المقاصد» ذلك القول من الإمام لاغتراره بقوله في هالإرشاد» ولعدم رؤيته لرسالة الإمام الموسومة بالنظامية لعلة (؟) ولقد صرح تلميذه في شرحه للارشاد بكون هذا القول قولا أخيرا لإمام الحرمين، وقصد تأييده وتهجين قوله في «الإرشاد»، والإمام الرازى أيضا نقل عن إمام الحرمين ذلك، وكذا الشهرستاني في «الملل».

<sup>(</sup>۱) في (م): يثيب المطيع. وفي (ب) (فقط) ظالما. وبعد هذه الكلمة يوجد كلام ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م) وينتهي السقط في ص ٣٠٩.

 <sup>(</sup>۲) لم أجد هذا الحديث مرويا عن خديجة رضى الله عنها ولكنى وجدت حديثا قريبا منه ذكره

وأحمد لم يجب بهذا، وإنما أجاب بالحديث الذى فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «كل مولود يُولد على الفطرة فأبواه يُهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تُنتَجُ البهيمة بهيمة جَمْعاء هل تُحسَّون فيها من جَدْعَاء». ثم يقول أبو هريرة: اقرؤا إن شئتم: ﴿فِطْرَةَ اللّهِ التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا﴾ [سورة الروم: ٣٠]. قالوا: يارسول الله: أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ فقال:

الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ١٩٦/٣ فى شرحه لأحاديث باب دما قبل فى أولاد المشركين، فقال وروى على عبدالرازق من طريق أبى معاذ عن الزهرى عن عروة عن عائشة، قالت سألت خديجة النبى صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: هم مع آبائهم، فسألته بعد ذلك، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزل (ولا ترر وازرة وزر أخرى) قال: هم على الفطرة، أو قال: فى الجنة. وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف، وقد تكلم ابن أبى حاتم (الجرح والتعديل، جـ٢، ق. م م م م ١٠٠٠) عن سليمان بن أرقم وأورد أقوال الأئمة فيه وكلها على تضعيفه منها ما ذكره يحيى بن معين: سليمان بن أرقم أبو معاذ ليس يسوى فلسا وليس بشىء، ومنها: حدثنا عبدالرحمن قال سمعت أبى يقول: سليمان بن أرقم: متروك الحديث.

وذكر ابن حجر (فتح البارى ١٩٥/٣) حديثا آخر عن عائشة بنفس المعنى: «وروى أحمد من حديث عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين، قال: في الجنة. وعن أولاد المشركين، قال: في النار. فقلت يارسول الله لم يدركوا الأعمال؟ قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين، لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار». وعلق ابن حجر على ذلك بقوله: «وهو حديث ضعيف جداً لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروك». وذكر الحديث بألفاظ مقاربة ابن عبدالبر في تجريد التمهيد، ص ٣٢٧، وعلق بقوله: وأبو عقيل هذا صاحب بهية لا يحتج بمثله عند أهل العلم بالنقل». وانظر ترجمهة أبى عقيل يحيى بن المتسوك في: الجسرح والتعديل، جـ٤، ق٢، ترجمهة أبى عقيل الميزان ٢٩٧٧.

ووجدت في المسند (ط. الحلبي) ٢٠٨/٦ جزءاً من هذا الحديث، وفي سنده: عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة. «الله أعلم بما كانوا عاملين»(١). وفي صحيح البخارى أيضاً عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال:

(۱) روی هذا الحدیث عن أسی هریرة مرفوعا من وجوه عدة وبألفاظ متقاربة وجاء مطولا فی بعض الروایات ومختصرا فی بعض آخر. انظر: البخاری ۲/۶۲ – ۹۰ (کتاب الجنائز، باب ما قیل فی أولاد المشرکین)، باب إذا أسلم الصبی)، ۲/۰۰۲ (کتاب الجنائز، باب ما قیل فی أولاد المشرکین)، ۲/۶۲ (کتاب القدر، باب الله أعلم بما کانوا عاملین)؛ مسلم ۲/۶۷۶ – ۲۰۶۸ (کتاب القدر، باب معنی کل مولود یولد علی عاملین)؛ مسلم ۲/۶۷۶ – ۳۱۸ (کتاب السنة، باب فی ذراری المشرکین)؛ سنن الفطرة)؛ سنن أبی داود ۶/۲۱ – ۳۱۸ (کتاب السنة، باب فی ذراری المشرکین)؛ سنن الترمذی ۳۰۳/۳ (کتاب القدر باب کل مولود. الخ) وانظر شرح ابن العربی علی سنن الترمذی ۳۰۳/۳ - ۳۰۱ (الأرقام ۲۹۲۷)، المسند (ط. المعارف) ۲۱/۱۲۱ – ۱۲۰ (رقم ۲۸۱۷)، المرون (رقم ۲۸۱۷)، ۱۲۰ – ۱۲۹ (رقم ۲۹۲۷)، ۲۷۲ – ۱۲۹ (رقم ۲۹۲۷)، ۲۷۲ – ۲۹۲ (رقم ۲۹۲۷)، ۲۷۲ – ۲۹۲ (الأرقام ۲۹۲ – ۲۹۲ (رقم ۲۹۲۷)، وروی أحمد الطیالسی ۲۹۰۲ (وهو فی مسند الطیالسی، رقم ۲۳۵۲، ۳۳۳۲). وروی أحمد الحدیث عن جابر بن عبدالله فی المسند (ط. الحلی) ۳۰۳۳،

والحديث مروى مع اختلاف مى اللفظ عن الأسود بن سريع فى: المسند (ط. المحلبى) ٢٩٨٠، ٤٤/٤؛ صحيح ابن حبان ٢٩٧/١ ـ ٢٩٨ (رقم ١٣٢)؛ تفسير الطبرى (ط. المعارف ٢٣١/١٣ ـ وانظر التعليق ٢٣١ ـ ٢٣٢)؛ الحاكم فى مستدركه الطبرى (ط. البيهقى فى السنن ٢٧/٩؛ الهيثمى فى مجمع الزوائد ٥/٣١٦؛ الاستيعاب لابن عبدالبر (فى ترجمة الأسود).

وانظر ايضاً عن الحديث برواياته المتعددة: شرح مسلم للنووى ٢٠٧/١٦ ـ ٢٠٨؛ تفسير ابن كثير (تفسير آية ٣٠ من سورة السروم)؛ تجريد التمهيد لابن عبدالبر (ط. القدسى، ١٣٥٠) ص ٢٩٠ ـ ٣٣٢.

أما قوله صلى الله عليه وسلم: وكما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هـل تحسون فيها من جدعاء»:

فأكثر أهل اللغة على أن هذا الفعل (نتج) لا يكون إلا مبنيا للمجهول، فيقال: نتجت النافة تنتج، على ما لم يسم فاعله، بمعنى ولدت. . وقال يقال: نتج الرجل ناقتة (بالبناء للمعلوم) إذا ولدها (بتضعيف اللام).

«الله أعلم بما كانوا عاملين»(۱). وقد بُسط الكلام على هذه الأحاديث وأقوال الناس في هذه المسألة ونحوها في غير هذا الموضع، مثل كتاب «رد تعارض العقل والنقل»(۱) وغير ذلك](۱).

القول الثانى فى معنى الظلم

والقول الثانى ("): أن الظلم ممكن مقدور، [وأنه] (") منزَّه عنه لا يفعله لعلمه وعدله، فهو لا يحمل [على] (") أحد ذنب غيره ("). [قال تعالى]: (") ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى ﴾ [سررة الإسراء: ١٥]، ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً ﴾ [سررة طه: ١١٢].

وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه(١) الله عنه(١١)، وأما

وقال النووى فى شرح مسلم ٢٠٩/١٦: « (جمعاء) بالمد، أى مجتمعة الأعضاء، سليمة من نقص، لا يوجد فيها (جدعاء) بالمد، وهى مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء، ومعناه: أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء، لا نقص فيها، وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها».

<sup>(</sup>۱) الحديث في: البخارى ۲،۰۰/، ۱۲۳/۸؛ مسلم ۲۰٤۷/؛ المسند (ط. المعارف) ۲/۵۷ (رقم ۲۳۵/)؛ ترتيب مسند الطيالسي ۲۳۵/، والحديث مروى أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنه من وجوه عدة.

 <sup>(</sup>۲) تحدث ابن تيمية عن هذه الأحاديث بإسهاب في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» فارجع إليه وخاصة في الجزء الثامن منه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (١)، (ب)، (ن)، (م). وبدأ السقط من ص ٣٠٦٠.

<sup>(</sup>٤) بدأ الكلام عن القول الأول في معنى الظلم الذي يجب تنزيه الله عنه ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>a) وأنه: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٦) على: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) ع: ذنب أحد.

<sup>(</sup>A) عبارة: «قال تعالى» ساقطة من (ب)، (أ).

<sup>(</sup>٩) ب، ا، م: يتنزه؛ ن: منزه.

<sup>(</sup>١٠) م (فقط). . عنه لا يفعله .

إثابة المطيع ففضل منه وإحسان، وإن كان حقًا واجبا بحكم وعده باتفاق المسلمين، وبما كتبه (١) على نفسه من الحرمة، وبموجب أسمائه وصفاته.

فليس هو من جنس ظلم الأجير الذي استؤجر ولم يوف أجره، فإن هذا معاوضة (٢)، والمستأجر استوفى منفعته، فإن (١) لم يوفه أجره ظلمه.

والله تعالى هو المحسن إلى العباد بأمره ونهيه، وبإقداره لهم على الطاعة، وبإعانتهم على طاعته. وهم (أ) كما قال تعالى فى الحديث الصحيح الإلهى: «يا عبادى [إنى حرَّمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، ياعبادى] (أ) كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم، يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم، يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل وجنكم كانوا ملى أقص ذلك من ملكى شيئاً، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد وجنكم كانوا في صعيد شيئاً، [يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص مما عندى إلا

<sup>(</sup>١) ع، م: كتب.

<sup>(</sup>۲) ن، م: معارضة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: وإن.

<sup>(</sup>٤) ع: وهي.

<sup>(°)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (١)، (ن)، (م)،

<sup>(</sup>٦) كانوا: ساقطة من (ب)، (۱).(٧) منكم: ساقطة من (ن).

كما يَنْقُص المِخْيَطُ إذا أُدخِل البحر] (۱)، يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرًى فتضرونى، ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى، يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (۱).

فبين (٢) أن الخير الموجود من الثواب مما يحمد الله عليه لأنه المحسن به وبأسبابه ، وأما العقوبة فإنه (١) عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسه ، كما قيل: كل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل .

[وأصحاب هذا القول يقولون: الكتاب والسنة إنما تدل على هذا القول، والله قد نزه نفسه في غير موضع عن الظلم الممكن المقدور، مثل نقص الإنسان من حسناته، وحمل سيئات غيره عليه.

وأما خلق أفعال العباد واختصاصه أهل الإيمان بإعانتهم على الطاعة فليس هذا من الظلم في شيء باتفاق أهل السنة والجماعة وسائر المثبتين للقدر من جميع الطوائف، ولكن القدرية تزعم أن ذلك ظلم، وتتكلم في التعديل والتجوير() بكلام متناقض فاسد كما قد بين في موضعه] ().

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) .

<sup>(</sup>Y) ذكر ابن تيمية هذا الحديث من قبل ٩١/١، ٩٣ فارجع إليه هناك. وقال النووى (شرح صحيح مسلم ١٦/١٣): «المخيط بكسر الميم وفتح الياء هو الإبرة. قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلاء.

<sup>(</sup>٣) م: فتبين. (٤) ب، 1: فالله.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: التجويز، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م). وانظر: رسالة «شرح حديث أبي ذر» مجموعة الرسائل المنيرية ٢٠٥/٣ - ٢٤٦، القاهرة، ١٣٤٦. وهي في مجموع فتاوى الرياض ١٣٦/١٨ - ٢٠٩.

التعليق على ظلم له

وأما قوله(١) : «أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له» فهذا متفق عليه بين بجريه من غير المسلمين: [أن] الله [تعالى] ليس(١) ظالما بتعذيب العصاة.

وهم على ما تقدم من التنازع (" في مسمَّى الظلم، هذا يقول: لأن الظلم منه ممتنع (1)؛ وهذا يقول: إنه وَضَعَ العقوبة موضعها (٥)، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، كما تقول (١) العرب: من أشبه أباه فما ظلم. ٣٠ [ومعلوم أن الواحد من العباد إذا عذَّب الظالم على ظلمه بالعدل لم يكن ظالماً له، وإن اعتقد أن الله خلق فعله وأنه تحت القضاء والقدر، فإذا لم يكن المخلوق ظالماً للمخلوق إذا عاقبه بظلمه، وإن كان يعلم أن ذلك مقدَّر عليه ، فالخالق أولى أن لا يكون ظالماً له ، وإن كان ما فعله مقدراً. هذا، مع ما أنه يحسن منه سبحانه بحكمته ما لا يحسن من الناس، فإن الواحد من الناس لو رأى مماليكه يزنى بعضهم ببعض ويظلم بعضهم بعضاً .. وهو قادر على منعهم .. ولم يمنعهم ، لكان مذموماً بذلك مستحقاً للوم والعقاب. والبارىء تعالى يرى ما يفعله بعض مماليكه من ظلم وفاحشة، وهو قادر على منعهم فلا يمنعهم، وهو سبحانه حميد مجيد منزَّه عن استحقاق الذم فضلا عن عقاب (^)، إما لما له في ذلك من

<sup>(</sup>١) العبارة التالية جزء من العبارة التي سبق ورودها ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) ن: الشايع، وهو تحريف. (٢) ن،م: الله ليس..

<sup>(</sup>٥) ع: في غير موضعها. (٤) ع: ممتنع منه.

<sup>(</sup>٦) ن، م: قالت.

 <sup>(</sup>٧) الكلام بعد القوس المعقوف في (ع) فقط وينتهى في الصفحة التالية.

<sup>(</sup>٨) قوله: وفضلا عن عقاب، متصل بكلامه السابق قبل سطور قليلة عن الواحد من الناس حيث قال: ولكان مذموما بذلك مستحقا للوم والعقاب.

الحكمة على قول الأكثرين، وإما لمحض المشيئة والإرادة على قول نفاة التعليل والإرادة من المثبتين للقدر؛ فإذا كان يحسن منه من الأفعال ما لا يحسن من البشر بطل قياسه على خلقه، وكان ما يحسن منا من عقوبة الظالم لا يقبح منه بطريق الأولى والأحرى، فإن ما ينزه عنه من النقائص فهو أولى بتنزيهه، وله من الحمد ما لا يستحقه غيره](١).

وأما قوله (٢): «وأن (٢) أفعاله محكمة واقعة (١) لغرض ومصلحة (٥) وإلا النعلية على توله: وأن أنعاله لكان عابثاً».

محكمة. . . وإلا لكان عابثا

فقد تقدم أن لأهل ('') السنة الذين ليسوا بإمامية قولين في تعليل أفعال الله [تعالى] ('') وأحكامه، وأن الأكثرين على التعليل ('')، والحكمة هل هي منفصلة عن الرب [لا تقوم به] ('')، أو قائمة به مع ثبوت الحِكم المنفصلة أيضاً؟ [فيه قولان لهم] (''). وهل ('') تتسلسل الحكم أو لا تتسلسل؟ أو تتسلسل في المستقبل دون الماضى؟ هذا فيه أقوال [لهم] ('').

<sup>(</sup>١) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>۲) وردت هذه العبارة في «منهاج الكرامة» ۸۲/۱ (م)، وسبق ورودها في هذا الجزء ص ۹۸ وتمام العبارة هناك: «وإلا لكان عابثا، وقد قال الله تعالى: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين).

<sup>(</sup>٣) ع: أن؛ ن، م: فإن.

<sup>(</sup>٤) منهاج الكرامة: محكمة متقنة واقعة، وكذا وردت من قبل في هذا الجزء ص ٩٨.

<sup>(</sup>٥) ع: لمصلحة وغرض؛ ب: لغرض أو مصلحة.

<sup>(</sup>٦) ن، م: أهل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) تعالى: ساقطة من (ن)، (ا)، (ب). (٨) انظر ما سبق ١٤٣-١٤٨.

<sup>(</sup>٩) عبارة «لا تقوم به» ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>١٠) عبارة: «فيه قولان لهم» ساقطة من (ن)، (م)، (ب)، (أ).

<sup>(</sup>۱۱) ن، م: وهي، وهو تحريف. (۱۲) لهم: ساقطة من (ب)، (أ)، (ن)، (م).

وأما لفظ «الغرض» فتطلقه طائفة من أهل الكلام [كالقدرية. وطائفة من المثبتين للقدر أيضاً يقولون: إنه يفعل لغرض، كما ذكر ذلك من يذكره من مثبتة القدر: أهل التفسير والفقه وغيرهم. ولكن الغالب على الفقهاء وغيرهم من المثبتين للقدر أنهم لا يطلقون لفظ «الغرض» وإن أطلقوا لفظ الحكمة لما فيه من إيهام الظلم والحاجة، فإن الناس إذا قالوا: فلان فعل هذا لغرض، وفلان له غرض مع فلان، كثيراً ما يعنون بذلك المراد المذموم من ظلم وفاحشة أو غيرهما، والله تعالى منزه عن أن يريد ما يكون مذموماً بإرادته آ().

وأما قوله": «إنه" أرسل الرسل " لإرشاد العالم».

فهكذا يقول جماهير أهل السنة أن الله [تعالى] (") أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، والذين يمتنعون من التعليل يقولون: أرسله وجعل إرساله رحمة في حق من آمن به، ("أو في حقه وحق غيره"). ("ويقولون: هذه الرحمة جعلت عند ذلك، كما يقولون" في سائر الأمور

التعليق على قوله: إنه أرسل

الرسل لإرشاد

العالم

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقونتين ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م). وتوجد بدلا من هذه العبارة في (ن)، (م): «وأما الفقهاء وغيرهم فيمتنعون عن إطلاقه لما فيه من إيهام الظلم والحاجة، وفي (ب)؛ (ا) توجد نفس هذه العبارة دون لفظتي «عن إطلاقه».

 <sup>(</sup>٢) العبارة التالية وردت في ومنهاج الكرامة، ٨٢/١ (م)، وفي هذا الجزء ص ٧٠.

 <sup>(</sup>٣) إنه: كذا في النسخ الأربع؛ وفي منهاج الكرامة ١/٨٢ (م)، وفي هذا الجزء ص ٧٠:
 وأنه.

<sup>(</sup>٤) الرسل: ساقطة من (ب)، (١). وفي: منهاج الكرامة، منهاج السنة ٢/٧٠: الأنبياء.

<sup>(</sup>٥) تعالى: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٦-٦) : ساقط من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٧-٧) : ساقط من (ع).

التي حصل عندها آثار. [فإن الجمهور المثبتين للحكمة يقولون: فعل كذا لأجل ذلك، وفعل كذا بكذا. وأولئك يقولون: فعل عنده لا به ولا

وأما قـوله ": «وأنه تعالى غير مرثى ولا مدرك بشيء من الحواس" التعليق على قوله: وأنه تعالى لقوله تعالى : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ (1) [سورة الأنعام: ١٠٣] ولأنه (٥) ليس في جهة ١٠ .

غير مرئسي ولا مدرك بشيء من الحواس ظ۷۲

فيقال [له](١): أولا: النزاع في هذه المسألة بين [طوائف] (١) الإمامية / كما النزاع فيها بين غيرهم (^)، فالجهمية والمعتزلة والخوارج (١) وطائفة من غير ( الإمامية (١٠٠ تنكرها. والإمامية لهم فيها قولان: فجمهور قدمائهم يثبت (١١١) الرؤية ، وجمهور ٥ متأخريهم ينفونها . وقد تقدم أن أكثر قدمائهم يقولون بالتجسيم (١٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (١)، والكلام في (ن)، (م) ناقص ومضطرب.

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة التالية في (ك) ٨٢/١ (م) وهذا الجزء ص ٩٨.

<sup>(</sup>٣) ن: الحولين؛ م: الحق، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في (ع)، (ب)، (١)، (م): «لا تدركه الأبصار وفي (ن) ذكر باقي الآية، وكذا هي في الموضعين السابقين.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: لأنه.

<sup>(</sup>٦) له: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٧) طوائف: ساقطة من (ن)، (م).

 <sup>(</sup>A) ب، ١: كالنزاع فيها بين غير الإمامية. (٩) ع: ومن تبعهم من الخوارج.

<sup>(\*\*\*) :</sup> الكلام بين النجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>١٠) ع: وطائفة من الإمامية، ورجحت أن يكون المقصود الكلام على طائفة من الشيعة غير الإمامية ، إذ أن ابن تيمية يتكلم بعد ذلك مباشرة على قولين للإمامية في هذه المسألة .

<sup>(</sup>١١) ب (فقط): يثبتون؛ ن، ع، ١: تثبت. (١٢) ب، ١، ن، م: بالجسم.

قال الأشعرى (١٠): «وكل المجسمة (١٠) إلا نفراً قليلا (١٠) يقول (١٠) بإثبات الرؤية، وقد يثبت الرؤية من لا يقول بالتجسيم».

قلت: وأما الصحابة والتابعون وأثمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، كمالك والثّورى والأوْزاعى والليث بن سعد والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى حنيفة وأبى يوسف وأمشال هؤلاء، وساثر أهل السنة (أ) والحديث والطوائف المنتسبين (أ) إلى السنة والجماعة كالكُلّابية والأشعرية والسالمية وغيرهم، فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى، والأحاديث بها متواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بحديثه.

[وكذلك الآثار بها متواترة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من الأثمة العالمين بأقوال السلف أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن الله يُرى في الآخرة بالأبصار، ومتفقون على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة: منهم من نفى رؤيته بالعين في الدنيا ومنهم من أثبتها. وقد بسطت هذه الأقوال والأدلة من الجانبين في غير هذا الموضع. والمقصود هنا نقل إجماع السلف على إثبات الرؤية

117/1

<sup>(</sup>١) في المقالات ١/٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ن، م: الجهمية، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٣) المقالات: يسيرا.

<sup>(</sup>٤) ب، ا، ع، م: يقولون.

<sup>(</sup>٥) ن، م: أهل البيت.

<sup>(</sup>٦) ع، ن: المنتسبون.

بالعين في الأخرة ونفيها في الدنيا، إلا الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة](1).

وأما احتجاجه [واحتجاج النفاة أيضاً] بقوله [تعالى] ("): ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ [سورة الأنعام: ١٠٣] فالآية حجة عليهم لا لهم، لأن الإدراك: إما أن يُراد به مطلق الرؤية، أو الرؤية، أو الرؤية المقيدة بالإحاطة، والأول باطل، لأنه ليس كل من رأى شيئاً يقال إنه [أدركه، كما لا يقال] (") أحاط به، كما سئل ابن عباس [رضى الله عنهما] ("عن ذلك فقال"): ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أكلها ترى (")؟ قال: لا.

ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل (") أو البستان أو المدينة لا يقال إنه أدركها (")، وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية (")، ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك، وإنما ذكرنا هذا بياناً لسند" المنع، بل المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في لغة العرب مرادف للرؤية، وأن كل من رأى شيئاً يُقال في لغتهم إنه أدركه وهذا لا سبيل إليه، كيف وبين لفظ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ب، ١: وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى؛ ن، م: وأما احتجاجه بقوله.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) رضى الله عنهما: ساقطة من (ن)، (م). وفي (ع): رضى الله عنه.

<sup>(</sup>ه) ن،م: قال.

<sup>(</sup>٦) ع: أترى كلها؟

<sup>(</sup>٧) ن، م: جوانب الخيل أو الجيش؛ ع: جوانب الجيش أو الجند.

<sup>(</sup>٨) ع: أدركه.

 <sup>(</sup>٩) ن: ولا يقال إنه أدركها إلا إذا أحاط بها رؤية؛ م: إلا إذا أحاط بها رؤية.

<sup>(</sup>١٠) ع: لنسند؛ ١: لسد.

الرؤية ولفظ الإدراك معموم وخصوص [أو اشتراك لفظى] "، فقد تقع رؤية بلا إدراك [وقد يقع إدراك بلا رؤية] "، فإن الإدراك الإدراك الله في إدراك العلم وإدراك القدرة، فقد " يُدرك الشيء بالقدرة وإن لم يُشاهَد، كالأعمى الذي طلب رجلا هارباً منه " فأدركه ولم يره، وقد قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ \* قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِى رَبّى سَيَهْدِينِ ﴾ [سورة الشعراء: ٢٢،٦١] فنفى موسى الإدراك مع إثبات التّراثي " ، فعُلم " أنه قد يكون رؤية بلا إدراك . والإدراك هنا هو إدراك القدرة ، أي ملحوقون " مُحاط بنا ، وإذا انتفى " هذا الإدراك فقد تتفى " إحاطة البصر [أيضاً] " !

ومما يبين ذلك أن الله [تعالى](١١٠)ذكر هذه الآية يمدح بها(١٠٠)نفسه

<sup>(</sup>١) ن، م: وبين الرؤية والإدراك.

<sup>(</sup>٢) عبارة وأو اشتراك لفظى، ساقطة من (ن)، (م) وموجودة فى (ب) فى غير موضعها بعد عبارة: وقد يقع إدراك بلا رؤية.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوقتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ب: وإن الإدراك؛ ن، م: والإدراك؛ 1: وإن الاستدراك.

<sup>(</sup>٥) ن،م: يقال.

<sup>(</sup>٦) منه: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٧) ع: الرؤية.

<sup>(</sup>٨) ن، م: أي يعلم.

<sup>(</sup>٩) أ، ب، م: ملحقون.

<sup>(</sup>۱۰) ن،م: نفي.

<sup>(</sup>۱۱) ن، م: ينفي.

<sup>(</sup>١٢) أيضا: ساقطة من (ن)، (م)، (ع).

<sup>(</sup>١٣) تعالى: ساقطة من (ن). (١٤) ن، م: فيها.

سبحانه وتعالى ، ومعلوم أن كون الشيء لا يُرى ليس صفة مدح ، لأن النفى المحض لا يكون مدحاً إن لم يتضمن أمراً ثبوتياً ، ولأن المعدوم (١) أيضاً لا يُرى ، والمعدوم لا يمدح ، فعلم أن مجرد نفى الرؤية لا مدح فيه .

[وهذا أصل مستمر، وهو أن العدم المحض الذي لا يتضمن ثبوتاً لا مدح فيه ولا كمال، فلا يمدح الرب نفسه به، بل ولا يصف نفسه به، وإنما يصفها بالنفى المتضمن معنى ثبوت، كقوله: ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نُومٌ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَا يَأْذِيهِ ﴾، وقوله: ﴿ وَلاَ يُحيطُونَ بِشَى ء مِّنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً ﴾، وقوله: ﴿ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِي بِشَى ء مِّنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً ﴾، وقوله: ﴿ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ ﴾ [سورة البقرة: ١٥٥]، وقوله: ﴿ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّة فِي السَّمَوٰاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ ﴾ [سورة سبا: ٣]، وقوله: ﴿ وَمَا مَسْنَا مِن لُّغُوبٍ ] ﴾ [سورة نالم في اللَّرْض به العدم السلبية التي يصف الربُّ تعالى بها في الله وقدرته وعلمه وهدايته وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو وقيوميته وملكه وقدرته وعلمه وهدايته وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو وقيوميته وملكه وقدرته وعلمه وهدايته وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو ومعلوم أن العدم المحض يقال فيه: إنه لا يُرى، فعلم أن نفى الرؤية عدم محض، ولا يُقال في العدم المحض: لا يدرك، وإنما يُقال هذا عدماً مخضاً ، عدم محض، ولا يُقال في العدم المحض: لا يدرك، وإنما يُقال هذا فيما لا يُدرك لعظمتة لا لعدمه إسلام.

[وإذا (٣) كان المنفى هو الإدراك، فهو سبحانه وتعالى (١) لا يُحاط به

<sup>(</sup>١) ب، ١: لأن المعدوم؛ ن، م: ولأن العدم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعوقوفتين ساقط من (ب) (١)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ب، ا: وإن. (١) ب، ا: وإن.

رؤيةً ، كما لا يحاط به علماً ، ولا يلزم من نفى إحاطة العلم والرؤية نفو, العلم (١) والرؤية، بل يكون ذلك دليلا على أنه يُرى ولا يُحاط به ٢٠كما يُعلم ولا يحاط به"، فإن تخصيص الإحاطة بالنفى " يقتضى أن مطلق الرؤية ليس بمنفى ، وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم ، وقد روى معناه عن ابن عباس رضى الله عنهما() وغيره] (). "وقد رُوى في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم". ولا (٧ تحتاج

وأخرج الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم -وصححه \_ وابن مردويه واللالكائي في «السنة» عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه، قال عكرمة: فقلت له: أليس الله يقول: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)؟ قال: لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، وفي لفظ: إنما ذلك إذا تجلى بكيفيته لم يقم له بصر.

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (لا تدركه الأبصار) قال: (لا يحيط بصر أحد بالله).

ثم أورد السيوطي الأثر الذي أورده ابن تيمية آنفا عن ابن عباس وجاء فيه: ألست ترى

فلعل هذا الحديث المرفوع وتلك الآثار عن ابن عباس هي التي عني ابن تيمية الإشارة إليها.

<sup>(</sup>١) العلم: ساقطة من (١)، (ب). (٢-٢) : ساقط من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٤) رضى الله عنهما: زيادة في (١)، (ب). (٣) بالنفي: ساقطة من (١)، (ب).

<sup>(</sup>a) ما بين المعقونتين ساقط من (ن) وجاء في (م) في غير موضعه.

<sup>(</sup>٦-٦) ساقط من (١)، (ب). وجاء في الدر المنثور للسيوطي ٣٧/٣ (ط. إيران، ١٣٧٧): وقوله تعالى: (لا تدركه الأبصار) الآية. أخرج ابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدى وأبو الشيخ وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (لا تدركه الأبصار) قال: لو أن الإنس والجن والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا .. صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا. قال الذهبي: هذا حديث منکی.

<sup>(</sup>V) ب، ا: فلا.

الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية، فلا() نحتاج أن نقول: لا نراه في الدنيا، أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرون، أو لا تدركه كلها بل بعضها، ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف.

[ثم نحن في هذا المقام يكفينا أن نقول: الآية تحتمل ذلك، فلا يكون فيها دلالة على نفى الرؤية، فبطل استدلال من استدل بها على الرؤية، وإذا أردنا أن نثبت دلالة الآية على الرؤية مع نفيها للإدراك الذي هو الإحاطة أقمنا الدلالة على أن الإدراك في اللغة ليس هو مرادفاً للرؤية، بل هو أخص منها، وأثبتنا ذلك باللغة وأقوال المفسرين من السلف وبأدلة أخرى سمعية وعقلية] (٢).

تعليق على قوله: ولأنه ليس ف جهة وأما قبوله": «ولأنه (١٠) ليس في جهة».

فيقال: للناس في إطلاق لفظ «الجهة» ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تفصّل (٥٠).

وهذا النزاع موجود في المثبتة للصفات من أصحاب الأثمة الأربعة وأمثالهم، [ونزاع] أهل الحديث والسنة (٢) الخاصة في نفي (٧) ذلك وإثباته

<sup>(</sup>١) ن،م: ولا.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

 <sup>(</sup>٣) سبق ورود هذه العبارة من كلام ابن المطهر ضمن العبارة السابقة (ص ٣١٥) ووردت في
 ومنهاج الكرامة ٢ / ٨٢ (م)، وفي هذا الجزء ص ٩٨.

<sup>(</sup>٤) ع: وأنه؛ ب، ١: لأنه. والمثبت في (ن)، (م) ومنهاج الكرامة.

<sup>(</sup>٥) ع: وطائفة تفصل، وطائفة تثبتها.

<sup>(</sup>٦) ونزاع: ساقطة من (ن)، (م)؛ الحديث: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٧) نفي: ساقطة من (ع).

نزاع لفظی، لیس هو نزاعاً معنویاً. ولهذا کان طائفة من أصحاب [الإمام] (۱) أحمد \_ کالتمیمیین والقاضی [أبی یعلی] فی أول قولیة \_ تنفیها (۱)، وطائفة أخری [أکثر منهم] (۱) تثبتها، وهو آخر قولی (۱) القاضی .

[والمتبعون للسلف لا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين أن ما أثبت بها فهو ثابت وما نفى بها فهو منفى، لأن المتأخرين قد صار لفظ «الجهة» فى اصطلاحهم فيه إجمال وإبهام كغيرها من ألفاظهم الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها فى نفس معناها اللغوى، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقاً وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يُدخل فيها معنى باطلا مخالفاً لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان] (١).

<sup>(</sup>١) الإمام: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>۲) في (ن)؛ (م) كتبت كلمة «كالتميميين» محرفة، و «أبي يعلى» ساقطة من (ب)، (ا)، (ن)، (م). وعرف بالتميمي أكثر من واحد من أصحاب أحمد منهم: عبدالعزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي، المتوفي سنة ۲۱۷ (ترجمته في: طبقات الحنابلة ۲/۱۳۹؛ المنتظم لابن الجوزي ۱۱۰۷)، وحفيده: أبو محمد رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي، المتوفي سنة ۴۸۸، وهو أشهر التميميين (ترجمته في: طبقات الحنابلة ۲/۰۵۰ ـ ۲۰۱؛ الذيل لابن رجب ۱/۷۷ ـ ۵۸؛ المنتظم ۴۸۸۸ ـ ۴۸۹)، وعبدالوهاب بن عبدالعزيز، أبو الفرج التميمي (والد أبي محمد) المتوفي سنة ۵۲۵ (ترجمته في: طبقات الحنابلة ۲/۲۸۲؛ المنتظم ۸/۱۸)، وعبدالواحد بن عبدالعزيز، أبو الفضل التميمي (أخو عبدالوهاب) المتوفي سنة ۱۵ (ترجمته في: طبقات الحنابلة ۲/۲۸۲؛ المنتظم ۱/۸۷)، قال ابن أبي يعلى في ترجمته رزق الله بن عبدالوهاب: «أحد الحنابلة المشهورين في الحنبلية، هو وأبوه وعمه وجده» فلعل ابن تيمية قصد الإشارة إليهم.

<sup>(</sup>٣) ب، ا، ن، م: ينفيها. (٤) عبارة (أكثر منهم، ساقطة من (ن)، (م).

 <sup>(</sup>٥) ن، م: قول. (۲) ما بين المعقونتين ساقط من (ب)، (١)، (ن)، (م).

وذلك أن لفظ «الجهة» قد يُراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه (۱) لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله كان مخلوقاً، وإلله / تعالى لا يحصره ولا يحيط ١٧١٧ به شيء من المخلوقات (فإنه بائن من المخلوقات).

وإن أريد بالجهة أمر عدمى، وهو ما فوق العالم $^{\circ\circ}$ ، فليس هناك إلا الله وحده.

فإذا قيل: إنه في جهة؛ [إن](١) كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه.

(°) [ونفاة لفظ «الجهة» يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة ، وأنه كان قبل الجهة ، وأنه من قال: إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم ، أو أنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صار فيها.

وهـذه الأقـوال ونحـوها إنما تدل على أنه ليس فى شيء من المخلوقات، سواء سُمِّى جهة أو لم يُسمَّ. وهذا حق، فإنه سبحانه منزَّه عن أن تحيط به المخلوقات، أو أن يكون مفتقراً إلى شيء منها: العرش أو غيره. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا - كما جاء الحديث (٢) - يكون العرش فوقه، ويكون محصوراً بين طبقتين من

<sup>(</sup>١) ب، ١: أن.

<sup>(</sup>٢-٢) : ساقط من (ب)، (١). (٣) ن، م: ما فوق الفلك.

<sup>(</sup>٤) إن: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٥) الكلام التالي بعد القوس في (ع) فقط، وينتهي في الصفحة التالية.

 <sup>(</sup>٦) الإشارة هنا إلى حديث النزول وهو مروى عن أبى هريرة وغيره من الصحابة من وجوه عدة
 ونص الحديث في إحـدى روايات (البخارى ٢/٢٥-٥٣، كتاب التجهد، باب الدعاء

العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف مخالف للكتاب والسنة، كما قد بسط في موضعه. وكذلك توقف من توقف في نفى ذلك من أهل الحديث فإنما ذلك لضعف علمه بمعانى الكتاب والسنة وأقوال السلف. ومن نفى الجهة وأراد بالنفى كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقراً إليها فهذا حق، لكن عامتهم (الالله يقتصرون على هذا، بل ينفون أن يكون فوق العرش رب العالمين، أو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم عُرِج به إلى الله، أو أن يصعد إليه شيء وينزل منه شيء، أو أن يكون مبايناً ولا محايثاً (الله بصفة بسايناً للعالم، بل تارة يجعلونه لا مبايناً ولا محايثاً (المعدوم والممتنع، وتارة يجعلونه حالاً في كل موجود، أو يجعلونه وجود كل موجود، ونحو ذلك مما يقوله أهل التعطيل وأهل الحلول] (الله موجود، ونحو ذلك مما يقوله أهل التعطيل وأهل الحلول)

والصلاة من آخر الليل): وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعونى فاستجب له من يسالنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له». وهو موجود أيضا فى: البخارى ١٤٣/٨ (كتاب الدعوات، باب الدعاء نصف الليل)، ١٤٣/٩ (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله)؛ مسلم ٢١/١٥-٢٥ (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه)؛ سنن أبى داود ٢٠/١٤ (كتاب الصلاة، باب أى الليل أفضل)، ١٤٤/٤ (كتاب السنة، باب الرد على الجهمية)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام ٢٦٠، ٩٦٨، ٣٦٧٣، ٣٦٧١، ٥٠٠٠، لامماد، وروى كذلك فى سنن الترمذى وسنن ابن ماجة وسنن الدارمى ومسند الطيالسى (وانظر: مفتاح كنوز السنة، مادة: الدعاء). وأفرد ابن خزيمة فصلا لأحاديث النزول فى كتابه والتوحيد»، صـ ٨٣٠٠،

<sup>(</sup>١) في الأصل (ع): غايتهم. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ع): محايشا، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله في الصفحة السابقة.

وإذا كان كذلك، فهو قد استدل على عدم الرؤية بكونه (١) ليس فى تنازع منبنة جهة. وهذا الموضع [مما] تنازع فيه (٢) مثبتو الرؤية، فقال الجمهور (١) الرؤية في الملو بما (١) دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنكم ترون (١) ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضافون فى رؤيته». وهذا الحديث متفق [عليه] (١) من طرق (١) كثيرة، [وهو] (١) مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث (١) ، اتفقوا على [صحته (١) مع] (١١) أنه جاء من وجوه كثيرة قد

(٥) ع: سترون.

(۷) م: جهات.

<sup>(</sup>١) ن، م: لكونه.

<sup>(</sup>٢) ن، م: وهذا الموضع ينازع فيه. (٣) ع: جمهورهم.

 <sup>(</sup>٤) بما: ساقطة من (ب)، (ا)، وكتبت في (ن)، (م): مما، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٦) ب، ۱، ن، م: منقول.
 (٨) وهو: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٩) ب: ا: والحديث منقول. وفي هامش نسخة (ع) كتب ما يلى: وحديث إنكم سترون ربكم... وهو مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث. قلت: أشار بذلك إلى أن الحديث المتواتر ليس بعزيز الوجود ولا منحصراً بحديث من كذب على متعمدا.. الخ) كما زعم بذلك أبو عمرو بن الصلاح في كتابه في علوم الحديث، بل هو كثير الوجود بأن تعدد طريق الحديث وتكثر بحيث يستحيل العقل تواطؤ رواته على الكذب، وقد حقق خاتمة الحفاظ العسقلاني ذلك، وقال الجلال السيوطي في شرح التقريب: جعلت خاتمة الحفاظ العسقلاني ذلك، وقال الجلال السيوطي في شرح التقريب: جعلت

رسالة جمعت فيها مقدار عشرين حديثا من المتواترات، فذكرها فردا فردا.

<sup>(</sup>۱۰) هذا الحديث مروى من وجوه عدة وبألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة، منهم على بن أبي طالب وجابر بن عبدالله وأبو هريرة في: البخارى ٤٤/٦ ـ ٥٥ (كتاب التفسير، باب قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة)، ١٢٧/٩ ـ ١٢٨ (كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)؛ مسلم ١٦٤/١ (كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية)؛ سنن أبي داود ٢٣٢/٤ - ٣٣٣ (كتاب السنة، باب في الرؤية)؛ سنن الترمذي ٤/٧٦ ـ ٣٩٠ (كتاب السنة، باب في الرؤية)؛ سنن ابن ماجة ١٨/٢ ـ ٣٠٤ (المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام: ٣٠٧، ١٦/٣ ـ ١٤ (المذه الكتب في مواضع أخرى ويوجد في كتب أخرى، وانظر: مفتاح كنوز السنة (الله). وانظر درء تعارض العقل والنقل ٢٩/٧ - ٣١.

<sup>(</sup>١١) صحته مع: ساقط من (ن).

جمع طرقها أكثر (۱) أهل العلم بالحديث، كأبى الحسن الدارقطنى وأبى نُعيم الأصبهانى وأبى بكر الآجرى وغيرهم (۱). (\*وقد أخرج أصحاب الصحيح (۱) ذلك من وجوه متعددة توجب لمن كان عارفاً بها العلم القطعى (۱) بأن لرسول [صلى الله عليه وسلم] (۱) قال ذلك () وقالت طائفة: إنه يرى [لا] (۱) في جهة، لا أمام الرائى ولا خلفه، ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا فوقه ولا تحته. وهذا هو المشهور عند متأخرى (۱) الأشعريه، فإن هذا مبنى على اختلافهم في كون البارى و [تعالى] (۱) فوق العرش.

فالأشعرى وقدماء أصحابه كانوا يقولون: إنه بذاته فوق العرش، وهو مع ذلك (١) ليس بجسم (١٠)

<sup>(</sup>١) أكثر: زيادة في (ن) فقط.

<sup>(</sup>٢) ذكر بروكلمان (تاريخ الأدب العربى ٢١١/٣) أن للدارقطنى كتاباً جمع فيه ما ورد من النصوص الواردة في كتاب الله والأحاديث المتعلقة برؤية الباري، ومنه نسخة خطية في الإسكوريال، كما ذكر (٢٠٩/٣) أن للأجرى كتاب التصديق بالنظر إلى الله في الأخرة، ومنه نسخة خطية في الظاهرية، وفي كتاب والشريعة، له باب بهذا العنوان، ص ٢٥١ ـ ٢٧٠، ط. حامد الفقي ١٣٦٩/١٣٠٩.

<sup>(\* \* ) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب).

<sup>(</sup>٣) ن: أصحاب البخاري ومسلم؛ م: أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) القطعى: زيادة في (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) صلى الله عليه وسلم: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٦) لا: ساقطة من (ن)، (م).(٧) متأخرى: ساقطة من (ع).

<sup>(^)</sup> تعالى: ساقطة من (ن)، (م).(٩) ب، ١: ومع ذلك.

<sup>(</sup>١٠) كتب مقابلا لهذا الموضع في هامش (ع): «قلت: وممن يقول بكونه تعالى فوق العرش بذاته أبو زيد في رسالته المشهورة عندهم. وقد ينيف من شرح هذه الرسالة من العلماء على ثلاثمائة، وهي في غاية الشهره عند المغاربة وكانوا يقولون لمؤلفها مالك الصغيرة.

وعبدالله [بن سعيد] بن كُلَّب والحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي كانوا يقولون بذلك، بل كانوا أكمل إثباتاً من الأشعري بن الصفات العقلية، وهو عند الأشعري من الصفات السمعية] بن ونقل ذلك الأشعري عن أهل السنة والحديث كما فهمه عنهم بن . [وكان أبو محمد بن كلاب هو الأستاذ الذي اقتدى به الأشعري في طريقه هو وأئمة أصحابه بن كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي وأبي سليمان الدمشقي وأبي حاتم البستي بن وخلق كثير يقولون: إن اتصافه بأنه مباين للعالم عال عليه هو من الصفات المعلومة بالعقل كالعلم والقدرة، وأما الاستواء على العرش فهو من الصفات المعلومة الخبرية، وهذا قول كثير من أصحاب الأئمة الأربعة بن وأكثر أهل الخبرية، وهذا قول كثير من أصحاب الأئمة الأربعة بن وأكثر أهل

<sup>(</sup>١) ابن سعيد: زيادة في (ع). (٢) ن، م: أكمل الناس إثباتا من الأشعرى، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط جميعه من (ب)، (١)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣-٣) : ساقط من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) عبارة دكما فهمه عنهم: زيادة في (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) في هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالى: «وقد رأيت كلام الأشعرى يصرح بذلك في الإبانة».

<sup>(</sup>٦) وأبى سليمان الدمشقى وأبى حاتم البستى: كذا جاء فى (ع)، وأبو حاتم البستى هو محمد بن حيان المحدث المتوفى سنة ٢٥٤ ولم يذكر ضمن أصحاب الأشعرى وكذلك لم يذكر أبو سليمان الدمشقى، وسبق أن ذكرنا الخلاف فى أبى العباس القلانسى أهو متقدم عن الأشعرى أم معاصر له، وكذا الأمر بخصوص المحاسبى فقد كان معاصراً لابن كلاب وهجره أحمد بن حنبل بسبب صحبته له، فهؤلاء موصفون بأنهم أصحاب الأشعرى. وقد يكون المقصود أنهم من أصحاب ابن كلاب ولكن يلاحظ أن ابن حبان ولد بعد وفاة ابن كلاب بحوالى ثلاثين عاما.

<sup>(</sup>٧) في الهامش كتب التعليق التالى: «ورأيت صاحب «التبصرة» ينقل عن محمد بن حسن الشيباني أنه يمر أحاديث الصفات جميعا على ظواهرها ولا يؤولها، وكذلك الإمام البغوى =

الحديث، وهو آخر قولَى القاضى أبى يعلى وقول أبى الحسن بن الزاغونى (۱)، وهو قول كثير من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم. وأما الأشعري فالمشهور عنه أن كليهما صفة خبرية، وهو قول كثير من أتباع الأثمة الأربعة وهو أول (۱) قولَى القاضى أبى يعلى وقول التميميين وغيرهم من أصحابه] (۱).

وكثير من متأخرى [أصحاب الأشعرى](1) أنكروا أن يكون [الله] فوق العرش [أو في السماء](1). وهؤلاء [الذين ينفون الصفات الخبرية كأبي المعالى وأتباعه، فإن الأشعرى وأثمة أصحابه يثبتون الصفات الخبرية(1)

فى «شرح السنة» يقول: جميع ما جاء من أحاديث الصفات لا نؤولها بل نبقى على ظواهرها وبالغ فيه وقال إنه يجب ذلك ولا يجوز غيره حتى أن إنكارها تعطيل ومن أنكرها فهو من المعطلة وذلك مثل اليد والقدم والإصبع والوجه والعين والنزول والإتيان والتحول وغير ذلك. قال: وكل ذلك صفات له تعالى بلا كيف، وأما الحنابلة فسداهم ولحمتهم إثبات الصفات المخبرية. ورأيت في كتاب «الرسالة» لأبي زيد، وهو من قدماء أصحاب مالك وعظمائهم حتى يقال له: مالك الصغير، يقول في تلك الرسالة: إنه تعالى على العرش بذاته، وهذه الرسالة في غاية الشهرة عند المغاربة وفي مصر والشام والحجاز، ويقال إن بذاته، وهذه الرسالة إلى ماثنين أو أزيد وعندى شرح منها يقال له: ابن زروق».

<sup>(</sup>١) وهو على بن عبيد الله بن نصر السرى، وسبقت ترجمته ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٢) بعد كلمة «وهو» توجد إشارة إلى الهامش ثم توجد في الأصل كلمة «قولي» ولكن كلمة «أول» ليست ظاهرة في الهامش إذ كتب المعلق فوقها كلاما آخر سبق أن أثبتناه. وقد أضفت كلمة «أول» لاتفاقها مع سياق الكلام.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (١)، (ن)، (م): وأوله في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٤) ب، ا، ن، م: متأخريهم.

<sup>(</sup>٥) ن، م: أنكر أن يكون فوق العرش؛ ب، ١: أنكروا أن يكون فوق العرش أو في السماء.

 <sup>(</sup>٦) في هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالي بعد نقل عبارات ابن تيمية السابقة: وفإن
 الأشعرى يثبت النزول والتحول والإتيان في ظلل من الغمام واليد والإصبع والعين والوجه

وهؤلاء ينفونها، فنفوا هذه الصفة لأنها على قول الأشعرى من الصفات الخبرية، ولما لم تكن هذه الصفة عند هؤلاء عقلية](١) قالوا: إنه يُرى لا في جهة(١).

وجمهور الناس [من] مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون: إن قول هؤلاء معلوم الفساد بضرورة العقل، كقولهم في الكلام. ولهذا يذكر أبو عبدالله الرازى أنه لا يقول بقولهم في مسألة الكلام والرؤية (1) أحد من طوائف المسلمين.

ابن تيمية يسلك طريسقسين من البيان في مسألة الرؤية ونحن [نسلك طريقين من البيان: أحدهما: نبين فيه أن هؤلاء الذين رد عليهم من مثبتى الرؤية كالأشعرى وغيره أقرب إلى الصواب من قول النفاة. الثانى: نبين فيه الحق بياناً مطلقاً لا نذب فيه عن أحد.

الطريق الأول

الطريق الأول: أن] (") نبين أن هذه الطائفة وغيرها من الطوائف المثبتة للرؤية (") أقل خطأ وأكثر صواباً من نفاة الرؤية. ونقول لهؤلاء النفاة [للرؤية] ("): أنتم أكثرتم التشنيع على الأشعرية [ومن وافقهم من أتباع الأثمة] (") في مسألة الرؤية. ونحن نبين أنهم أقرب إلى الحق منكم [نقلا

والقدم والجنب وغيرها مما ثبت في الأحاديث، ورأيت كلامه في كتاب والإبانة يشعر بأمه من أتماع أحمد بن حنبل إلا أن المتأخرين غيروا مسلكه وخالفوه في كثير مما قال به فظن الناظرون في كلامهم أن كلام الأشعري كذلك.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ن: فقالوا إنه لا يُرى في جهة؛ م: فقالوا إنه يُرى لا في جهة.

<sup>(</sup>٣) من: ساقطة من (ن) فقط.(٤) ن: الرؤية والكلام.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م). والطريق الثاني يبدأ ص ٣٤٨.

 <sup>(</sup>٦) للرؤية: ساقطة من (ع).
 (٧) ع: ونقول لنفاة الرؤية؛ ن، م: ونقول لهؤلاء النفاة.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

وعقلا](1)، وأن قولهم إذا كان فيه خطأ فالخطأ [الذى في](1) قولكم أعظم وأفحش (10) [عقلا ونقلا](1).

فإذا قلتم: هؤلاء إذا أثبتوا مرئيا لا (°) في جهة كان هذا (۱) مكابرة للعقل.

قيل لكم: لا يخلو<sup>(۱)</sup> إما أن تحكّموا في هذا الباب العقل، وإما أن لا تحكموه (۱) ، فإن لم تحكموه بطل قولكم، وإن حكمتموه فقول من أثبت موجوداً قائماً بنفسه يرى أقرب إلى العقل (۱) من قول من أثبت موجوداً قائماً بنفسه لا يرى ولا يمكن أن يرى. و [ذلك] لأن (۱) الرؤية لا يجوز أن يشترط في ثبوتها أمور عدمية بل لا يشترط في ثبوتها (۱) إلا أمور وجودية.

ونحن لا ندعى هنا أن كل موجود يرى كما ادعى(١١٠ ذلك من ادعاه فقامت عليه الشناعات، [فإن ابن كلاب ومن اتبعه من أتباع الأثمة

<sup>(</sup>١) نقلا وعقلا: ساقطة من (ن)، (م). (٢) الذي في: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ن: وأنجس.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) لا: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٦) هذا: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٧) لا يخلو: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٨) ن، م: وإما أن لا تحكموا.

<sup>(</sup>٩) ب، ا، ن، م: الحق.

<sup>(</sup>١٠) ن،م: ولأن.

<sup>(</sup>۱۱) ب، ا: وجودها.

<sup>(</sup>۱۲) ب، ۱: قال.

الأربعة وغيرهم قالوا: كل قائم بنفسه يُرى، وهكذا قالت الكرَّامية وغيرهم فيما أظن، وهذه الطريقة التي سلكها ابن الزاغوني من أصحاب أحمد.

وأما الأشعرى فادعى أن كل موجود يجوز أن يرى، ووافقه على ذلك طائفة من أصحاب الأثمة الأربعة كالقاضى أبى يعلى وغيره، ثم طرد قياسه فقال: كل موجود يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، ووافقه على ذلك طائفة من أصحابه كالقاضى أبى بكر وأبى المعالى والرازى، وكذلك القاضى أبو يعلى وغيرهم، وخالفهم غيرهم فقالوا: لا نثبت فى ذلك الشم والذوق واللمس، ونفوا جواز تعلق هذه بالبارىء، والأولون جوَّزوا تعلق الخمس بالبارىء، وآخرون من أهل الحديث وغيرهم أثبتوا ما جاء به السمع من اللمس دون الشم والذوق، وكذلك المعتزلة منهم من أثبت جنس الإدراك كالبصريين، ومنهم من نفاه كالبغداديين. والمقصود هنا بأن المثبتة، ولو أخطأوا فى بعض كلامهم، فهم أقرب إلى الحق نقلا وعقلا من نفاة الرؤية] (١٠).

فنقول ("): من الأشياء ما يرى ومنها ما لا يرى، والفارق بينهما لا يجوز أن يكون أموراً عدمية، لأن الرؤية أمر وجودى [والمرثى لا يكون إلا موجوداً، فليست عدمية] (") لا تتعلق (") بالمعدوم، ولا (") يكون الشرط فيه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (أ)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>۲) ن: بل يقولون؛ (ب)، (۱)، (م): بل نقول.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (أ)،  $(\dot{0})$ ، (م).

<sup>(</sup>٤) ب، ا، م: لا يتعلق؛ ن: يتعلق. (٥) ب، ا، ن، م: فلا.

إلا أمراً وجوديا [لا يكون عدميا، وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون العدم كان بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص] (() ، فكل ما كان (() وجوده أكمل كان أحق بأن يرى، وكل ما لم يمكن أن يرى فهو أضعف وجوداً [مما يمكن أن يرى أب أب ألأجسام الغليظة أحق بالرؤية [من الهواء (()) والضياء أحق بالرؤية] من الظلام ، لأن النور أولى بالوجود ، والظلمة أولى بالعدم ، والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجوداً وأبعد (() الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يُرى، وإنما لم نره (() لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته ، كما أن شعاع الشمس أحق بأن يُرى من الأشياء .

ولهذا / مثّل النبى صلى الله عليه وسلم رؤية الله به فقال: «ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»؛ شبّه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئى مثل المرئى، ومع هذا فإذا حَدَّق البصر فى الشعاع (١٠ ضعف عن رؤيته، لا لامتناع فى [ذات] (١٠ المرئى بل لعجز الرائى، فإذا كان فى

Y14/1

ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ب، ا، ن، م: وكل ما كان.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م): وكانت العبارة في الأصل مما لا يمكن، وهو ضد المعنى.

<sup>(</sup>٤) ب، ا: فالأجسام الجامدة أحق بالرؤية من الضياء؛ ن، م: الجملة متداخلة مع الجملة التي تليها هكذا: والأجسام الصقيلة (كذا وفي (م): الصقلية) أحق بالرؤية من الظلام، وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٥) ب: أبعد؛ ١: بعد. (٦) ب: لم ير؛ ١: لم نرى.

<sup>(</sup>V) ع: فإذا حذق البصر في الشعاع؛ ن: فإذا حدق الشعاع بالبصر؛ ب، ١، م: فإذا أحدق البصر في الشعاع.

<sup>(</sup>٨) ذات: ساقطة من (ن).

الدار الآخرة أكمل الله [تعالى] (١) الآدميين وقوًاهم حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلّى الله [عز وجل] (١) للجبل خرّ موسى صعقا ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ وَلَهُ اللهُ عَرْمَنِينَ ﴾ [سورة الأعراف. ١٤٣]. قيل: قالَ سُبْحَانَكَ تُبتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة الأعراف. ١٤٣]. قيل: أول المؤمنين (١) بأنه لا يراك حيّ إلا مات، ولا يابس إلا تدهده (١) ، فهذا للعجز (١) الموجود في المخلوق، لا لامتناع في ذات المرئى، بل كان المانع من ذاته، لم يكن إلا لنقص وجوده حتى ينتهى الأمر إلى المعدوم الذي لا يُتصور أن يُرى [خارج الرائى] (١)

[ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية المَلك في صورته إلا من أيده الله، كما أيد نبينا صلى الله عله وسلم، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلاَ أَنزلَ عَلَيهِ الله، كما أيد نبينا صلى الله عله وسلم، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلاَ أَنزلَ عَلَيهِ مَلَكُ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ وَلَوْ الله عَيْرِ واحد من رَجُلاً وَلَلبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ [سورة الانعام: ٨،٨]. قال غير واحد من السلف: هم لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليهم ملكاً لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشر، فما كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهم، فأرسلنا إليهم بشراً من جنسهم يمكنهم رؤيته والتلقي عنه، وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق يمكنهم رؤيته والتلقي عنه، وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾ [سورة التكوير: ٢٢]،

<sup>(</sup>١) تعالى: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٢) عز وجل: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٣) عبارة: «قيل أول المؤمنين» ساقطة من (ع) فقط.

<sup>(</sup>٤) في (ن)، (م) الكلام هنا ناقص ومضطرب.

<sup>(</sup>٥) ع: (فقط): العجز.

<sup>(</sup>٦) ب (فقط): الرأى، وهو خطأ وجملة دخارج الرائى، ساقطة من (ن)، (م).

ولا مماسة (١)، ولا يتميز ١) منه جانب عن جانب كان هذا مكابرة .

فيقال لكم: أنتم [يانفاة الرؤية] (٢) تقولون ومن وافقكم من المثبتين للرؤية: إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايث له (١).

فإذا قيل لكم: هذا خلاف المعلوم بضرورة العقل "، فإن العقل لا يثبت شيئين موجودين إلا أن يكون أحدهما مبايناً للآخر أو داخلا فيه، كما يثبت " الأعيان المتباينة والأعراض القائمة بها. وأما إثبات موجود قائم بنفسه لا يُشار إليه ولا يكون داخل العالم ولا خارجه، فهذا مما يعلم العقل " استحالته وبطلانه بالضرورة.

قلتم (^): هذا النفى حكم الوهم لا حكم العقل؛ وجعلتم فى الفطرة حاكمين (^): أحدهما الوهم والآخر العقل، مع أن المعنى الذى سميتموه الوهم قلتم (^) هو القوة التى تدرك معانى جزئية غير محسوسة فى الأعيان المحسوسة، كالعداوة والصداقة، كما تدرك الشاة معنى فى الذئب ومعنى فى الكبش، فتميل إلى هذا وتنفر عن هذا. وإذا كان الوهم إنما

<sup>(</sup>١) ب، ١: بمماسة؛ ن: ميامنة؛ م: بماينة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ن، م: ولا يميز.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (١)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ن، م، ع، 1: ولا مجانب له.

<sup>(</sup>٥) ب: بالضرورة؛ ١: بضرورة؛ ن، م: فضرورة العقل (وهو تحريف).

<sup>(</sup>٦) ن: ثبتت.

<sup>(</sup>٧) ع: فهذا إنما يعلم بالعقل.

<sup>(</sup>٨) ع: وقلتم.

<sup>(</sup>٩) ن: حالين.

<sup>(</sup>١٠) قلتم: ساقطة من (ب)، (ا).

وقال: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ [سورة النجم: ٢]، وقال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [سورة التونة: ١٢٨] وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولُ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [سورة إبراهيم: ٤] ونحو ذلك من الآيات] (١)

فإن قلتم: هؤلاء (٢) يقولون: إنه يُرى لا في جهة، وهذه مكابرة.

فيقال: هذا قالوه بناء على الأصل الذى اتفقتم أنتم " وهم عليه ، وهو أنه ليس فى جهة. ثم إذا كان الكلام مع الأشعرى وأئمة أصحابه ومن وافقهم من [أصحاب الحديث] أن أصحاب أحمد وغيره كالتميميين وابن عقيل " وغيرهم:

فيقال: هؤلاء يقولون: إنه فوق العالم بذاته، وإنه ليس بجسم ولا متحيز.

فإن قلتم: هذا القول مكابرة للعقل، لأنه إذا كان فوق العالم فلابد أن يتميز (¹) منه جانب عن جانب، [وإذا تميز منه جانب عن جانب] (٧)كان جسما، فإذا أثبتوا موجوداً قائماً بنفسه فوق العرش (^) لا يوصف بمحاذاة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>۲) ب، ۱: إن هؤلاء.

<sup>(</sup>٣) أنتم: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٤) «جملة أصحاب الحديث»: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>۵) سبقت ترجمة ابن عقیل ۱٤٣/۱.

<sup>(</sup>٦) ن: يميزه.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>A) عبارة «فوق العرش» ساقطة من (ع).

يدرك أموراً "معينة فهذه القضايا التي نتكلم فيها قضايا كلية عامة، والقضايا الكلية العامة هي للعقل لا للحس ولا للوهم الذي يتبع الحس، فإن الحس لا يدرك إلا أموراً معينة، وكذلك الوهم [عندكم] ". وقد بسط الرد على هؤلاء" في غير هذا الموضع، لكن المقصود هنا بيان أن قول أولئك أقرب من قولهم.

فيقال: إذا عرضنا على العقل وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايث العقل بالثانى أقوى من تصديقه بالأول، وهذا موجود في فطرة كل أحد، فقبول الثانى أقرب إلى الفطرة ونفورها عن الأول أعظم، فإن وجب تصديقكم في ذلك القول الذي هو عن الفطرة أبعد كان تصديق هؤلاء في قولهم أولى. وحينئذ فليس لكم أن تحتجوا على بطلان "مولهم بحجة إلا وهي على بطلان قولكم أدل".

فإذا قلتم: [وجود موجود فوق العالم ليس بجسم لا يُعقل.

قيل لكم: كما أن<sup>١٠٠</sup>] وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه لا يُعقل.

<sup>(</sup>١) ب: ينكر أموراً؛ ١: يذكرون أموراً؛ ن، م: يدرك قوى.

 <sup>(</sup>٢) ع: عندهم، وهي ساقطة من (ن)، (م). (٣) ن، م: هذا.

<sup>(</sup>٤) ن، م، ع، ١: ولا مجانب له. (٥) ع: وليس بجسم.

<sup>(</sup>٦) ب، ١، م: فقول؛ ن: فيقول (وهو تحريف). (٧) ب، ١: إبطال.

<sup>(</sup>٨ \_ ٨) : هذا الكلام في نسخة (ن) ناقص ومضطرب. وفي (م): قولكم بحجة . . أولى .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

فإذا قلتم: نفي هذا من حكم الوهم.

قيل لكم: إن كان هذا النفى من حكم الوهم وهو غير مقبول، فذلك (١) النفى من حكم الوهم، وهو غير مقبول بطريق الأولى.

فإذا قلتم: حكم الوهم الباطل / أن يحكم في أمور غير محسوسة ١١٩/١ حكمه في أمور محسوسه (١).

قيل: لكم (\*أجوبة:

أحدها (۱۱): أن هذا يبطل حجتكم على بطلان قول هؤلاء، لأن قولكم إنه يمتنع (۱) وجود موجود فوق العالم ليس بجسم ليس (۱۰) أقوى من قول القائل يمتنع (۱۱) وجود موجود قائم بنفسه لا يشار إليه، [ويمتنع وجود موجودين لا متباينين ولا متحايثين، ويمتنع وجود موجود ليس داخل العالم ولا خارجاً عنه] (۱۱)، فإن كنتم لا تقبلون هذا الأقوى لزعمكم أنه من حكم الوهم (۱۱) الباطل، لزمكم أن لا تقبلوا ذلك الذي هو أضعف منه بطريق الأولى، فإن كليهما على قولكم من حكم الوهم الباطل، وفساد قولكم أبين في الفطرة من فساد (۱۱) قول منازعيكم، فإن كان قولهم (۱۱) مردوداً

<sup>(</sup>١) ن،م: فكذلك.

<sup>(</sup>٢) ن، م: الأمور المحسوسة.

<sup>(\*\*\*) :</sup> الكلام بين النجمتين ساقط من (ن)، (م)، وينتهى فى الصفحة التالبة.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: جوابان أحدهما.

<sup>(</sup>٤) ب: قولهم إنه لا يمتنع؛ ١: قولهم إنه يمتنع.

<sup>(</sup>a) ليس: ساقطة من (ب)، (ا).

<sup>(</sup>٦) ب: من قول من يقول لا يمتنع؛ ١: من قول من يقول يمتنع.

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط، وفي الأصل: ولا خارج عنه.

<sup>(</sup>٨) الوهم: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٩) فساد: ساقطة من (ع). (١٠) ع: هذا القول.

فقولكم أولى بالرد، وإن كان قولكم مقبولاً فقولهم أولى بالقبول.

الجواب الشانى: أن يقال": أنتم لم تثبتوا وجود أمور (() لا يمكن الإحساس بها [ابتداء] (() حتى يصح هذا الكلام، بل إنما أثبتم ما ادعيتم أنه لا يمكن الإحساس به [ابتداء] (() بإبطال هذا الحكم الفطرى (() الذي يحيل وجود ما لا يمكن الإحساس به بحال (() فإن كان (() هذا الحكم لا يبطل حتى يثبت (() الأمور التي ليست بمحسوسة (() لزم (() الدور، فلا يبطل هذا الحكم حتى يثبت ما لا يمكن الإحساس به، ولا يثبت ذلك حتى يبطل هذا الحكم ، فلا يثبت ذلك.

[و]يقال [لكم]: إن (١٠) جاز وجود أمور لا يمكن الإحساس بها (١٠) فوجود ما يمكن الإحساس به أولى (١٠) وإن لم يمكن بطل قولكم. فمن أثبت موجوداً فوق العالم ليس بجسم يمكن الإحساس به، كان قوله

<sup>(</sup>١) ع: أنتم أثبتم وجود أمور؛ ن: أنتم لم تثبتوا وجودا ثم (وهو تحريف).

<sup>(</sup>٢) ابتداء: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ابتداء: ساقطة من (ب)، (١)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ن، م: النظرى.

<sup>(</sup>٥) ب: الإحساس به وهو محال؛ ١: الإحساس به محال.

<sup>(</sup>٦) كان: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٧) ب، ١: تثبت.

<sup>(</sup>٨) ع: ليست محسوسة؛ ن، م: ليست غير محسوسة.

<sup>(</sup>٩) ب (فقط): فيلزم.

<sup>(</sup>١٠) ن، م: يقال إن..

<sup>(</sup>١١) ب: وجود أمر لا يمكن الإحساس به؛ ا: وجود أمر لا يمكن الإحساس بها.

<sup>(</sup>١٢) ن، م: مع وجود ما لا يمكن الإحساس به؛ ع: فوجود مالا يمكن الإحساس به أولى، وهو تحريف.

أقرب إلى العقل ممن أثبت موجوداً لا يمكن الإحساس به وليس بداخل العالم ولا خارجه.

ففى الجملة أنه (١٠ ما من حجة يحتجون بها على بطلان قول منازعيهم (١٠ إلا ودلالتها على بطلان قولهم أشد، ولكنهم يتناقضون. والذين وافقوهم على بعض غلطهم صاروا (١٠ يسلمون الهم تلك المقدمة الباطلة النافية [وهو إثبات موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يكون مبايناً لغيره ولا محايثاً له (١٠ ولا داخل العالم ولا خارجه) (١٠ ويطلبون (١٠ طردها، وطردها يستلزم الباطل المحض.

فوجه المناظرة أن تلك المقدمة لا تسلم (١٠) لكن يقال: إن كانت باطلة بطل أصل قول النفاة، [وإن كانت صحيحة فهى أدل على إمكان قول (١٠) أهل الإثبات، فإن كان إثبات موجود ليس بجسم ولا هو داخل العالم ولا خارجه ممكناً، فإثبات موجود فوق العالم وليس بجسم أولى بالإمكان، وإن لم يكن ذلك ممكناً بطل أصل قول النفاة](١٠)، وثبت أن الله [تعالى](١٠) إما داخل العالم وإما خارجه، فيكون قولهم بإثبات موجود

<sup>(</sup>١) ب، ١: ففي الجملة أن؛ ، م: فحاصله أن.

<sup>(</sup>٢) ع: تحتجون بها على قول منازعيكم.

 <sup>(</sup>٣) ب، ۱: ما داوا، وهو تحريف ظاهر.
 (٤) ن، م: مسلمين.

<sup>(</sup>a) ب، ا: مماثلا له. (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) م، ن: ويظنون.

<sup>(</sup>٨) ع: أن تلك المقدمة لا تستلزم؛ ن، م: أن تلك المناظرة لا تسلم.

<sup>(</sup>٩) ب، ١: فهي أولى على قول.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

<sup>(</sup>١١) تعالى: زيادة في (ع).

ليس بداخل العالم ولا خارجه أبعد عن الحق على التقديرين، وهو المطلوب.

ثم يُقال: رؤية ما ليس بجسم ولا في جهة إما أن يجوِّزه العقل وإما أن يمنعه، فإن جوَّزه فلا كلام، وإن منعه كان منع العقل لإثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه، بل هو حيَّ بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، أشدَّ وأشد.

فإن(١) قلتم: هذا المنع من حكم الوهم.

قيل لكم: والمنع من رؤية مرثى ليس في جهة من حكم الوهم، وهذا هو الجواب الثالث.

وبيان ذلك أن [يقال] ("): حكم الوهم الباطل عندكم أن يحكم في أمور غير محسوسة (") بما يحكم به في الأمور المحسوسة.

فيقال (1): البارى تعالى: إما أن تكون رؤيته ممكنة ، وأما أن لا تكون (أيته ممكنة ، وأما أن لا تكون (أ). فإن كانت ممكنة بطل قولكم بإثبات موجود (١) غير محسوس ولم يبق هنا (١) وهم باطل يحكم في غير المحسوس (١) بحكم باطل ، فإذا فإنكم لرؤية البارى أشد منعاً من رؤية الملائكة والجن وغير ذلك ، فإذا

<sup>(</sup>١) ن،م:وإن.

<sup>(</sup>۲) یقال: ساقطة من (ب)، (۱)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ع (فقط): أمور غير المحسوسة.

<sup>(</sup>٤) ن، م: فقال، وهو تحريف.

<sup>(</sup>a) ب (فقط): وإما أن لا تكون ممكنة.

<sup>(</sup>٦) ن، م: وجوده.

<sup>(</sup>٧) ب، ١: ولم يبق هناك؛ ع: فلم يبق هنا.

<sup>(</sup>٨) ب، ن، م: بحكم في غير محسوس؛ ١: يحكم في غير محسوس.

جوزتم رؤيته فرؤية الملائكة والجن أولى، وإن قلتم: بل رؤيته غير ممكنة. قيل: فهو حينئذ (١) غير محسوس فلا يقبل فيه (١) حكم الوهم، والحكم بأن كل مرئى لابد أن يكون في جهة من حكم الوهم.

وأما إذا قدرنا <sup>(۱)</sup> موجوداً غير محسوس يُرى لا في جهة [رؤية] <sup>(۱)</sup> غير الرؤية المتعلقة بذوات الجهة <sup>(۱)</sup>، كان إبطال هذا مثل إبطال موجود لا داخل العالم ولا خارجه، [وإلا] فإذا <sup>(۱)</sup> / ثبت وجود هذا الموجود كانت الرؤية (۱) المتعلقة به مناسبة له، ولم تكن كالرؤية المعهودة للأجسام.

فهذه الطريق ونحوها من المناظرة العقلية إذا سُلك يتبين به أن كل من كان إلى السنة أقرب كان قوله إلى العقل أقرب، وهو يوجب نصر (^) الأقربين إلى السنة بالعقل، لكن لما كان [بعض] الأقربين ألى السنة سلَّموا للأبعدين ('') عنها مقدمات بينهم، وهى فى نفس الأمر باطلة مخالفة للشرع والعقل، لم يمكن أن يكون قولهم مطابقاً للأمر فى نفسه، ولا يمكن نصره لا بشرع صحيح ولا بعقل صريح ('')، لمن غرضه معرفة الحق في نفسه لا بيان رجحان بعض الأقوال على بعض.

<sup>(</sup>١) ب، ١، ن، م: قيل لكم فحينئذ فهو. (٢) ن: ولا يقال فيه؛ م: ولا فيه.

 <sup>(</sup>٣) ب، ١: وإذا قدرتم.
 (٤) رؤية: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ع: بذوات الجهات. (٦) ب، ن، م: وإذا؛ ا: ولا إذا.

<sup>(</sup>٧) ن: الوجود كانت الرواية، وهو تحريف؛ م: الوجود كانت الرؤية.

<sup>(</sup>٨) ن، م: نظر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) ن، م: ب، ١: لما كان الأقربون.

<sup>(</sup>١٠)ع: سلموا للأبعد؛ ن: يتلوا الأبعدين؛ م: سلوا للأبعدين (وهو تحريف).

<sup>(</sup>١١) ن، م: لا بشرع صريح ولا بعقل صحيح؛ ع: ولا عقل صريح.

(۱) [وأما إذا كان المقصود بيان رجحان بعض الأقوال فهذا ممكن في نفسه، وهذا هو الذي نسلكه في كثير مما عاب به الرافضة كثير من الطوائف المنتسبين إلى السنة في إثبات خلافة الخلفاء الثلاثة (۱)، فإنهم عابوا كثيراً منهم بأقوال هي معيبة مذمومة، والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني \_ فضلا عن الرافضي \_ قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق.

ولهذا جُعل هذا الكتاب: «منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيع والقدرية» فإن كثيراً من المنتسبين إلى السنة ردوا ما تقوله المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضاً بدعة وباطل، وهذه طريقة يستجيزها كثير من أهل الكلام، ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد بالفاسد، لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذا، وهم يذمون أهل الكلام المبتدع الذين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، ويأمرون ألا يقول الإنسان إلا الحق، لا يخرج عن السنة في حال من الأحوال. وهذا هو الصواب الذي أمر الله تعالى به ورسوله، ولهذا لم نرد ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق بل قبلناه، لكن بينا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال ففي أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك.

<sup>(</sup>١) الكلام بعد القوس في (ع) فقط وينتهي ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: وهذا هو الذى نسلكه فى كثير ما عابت الرافضة كثير من الطوائف . . الخ . وهو كلام مضطرب وأرجو أن يكون ما أثبته وافيا بالمقصود. والطوائف المنتسبون إلى السنة فى إثبات خلافة والخلفاء الثلاثة، هم المتفقون مع أهل السنة فى القول بإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة، وانظر ما سبق، ص ٢٢١.

فالمنتسبون إلى إثبات خلافة الأربعة وتفضيل الشيخين، وإن كان بعضهم يقول أقوالاً فاسدة فأقوال الرافضة أفسد منها، وكذلك المناظر للفلاسفة والمعتزلة من المنتسبين إلى السنة كالأشعرى وأمثاله وإن كانوا قد يقولون أقوالا باطلة، ففي أقوال المعتزلة والفلاسفة من الباطل ما هو أعظم منها؛ فالواجب إذا كان الكلام بين طائفتين من هذه الطوائف أن يبين رجحان قول الفريق الذي هو أقرب إلى السنة بالعقل والنقل، ولا ننصر القول الباطل المخالف للشرع والعقل أبداً، فإن هذا محرم ومذموم، يُذم به صاحبه، ويتولد عنه من الشر ما لا يوصف، كما تولد من الأقوال المبتدعة مثل ذلك، ولبسط هذه الأمور مكان آخر، والله أعلم.

والمقصود هنا التنبيه على وجه المناظرة العادلة التى يتكلم فيها الإنسان بعلم وعدل، لا بجهل وظلم. وأما مناظرات الطوائف التى كل منها يخالف السنة ولو بقليل، فأعظم ما يستفاد منها بيان إبطال بعضهم لمقالة بعض.

وأبو حامد الغزالى وغيره يعتقدون أن هذه الفائدة هى المقصودة بالكلام دون غيرها، لكن يعتقد مع ذلك أن ما ذكره هو العقيدة التى تعبّد الشارع الناس باعتقادها، وأن لها باطناً يخالف ظاهرها فى بعض الأمور، وما ذكره من الاعتقاد يوافق الشرع من وجه دون وجه، وما ثبت عن صاحب الشرع فلا يناقض باطنه ظاهره، والمقصود هنا أن يكون المقصود بالمناظرة بيان رجحان بعض الأقوال على بعض](1)

<sup>(</sup>١) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (ا)، (ن)، (م): وبدأ في ص ٣٤٢.

ولهذا كان كثير من مناظرة أهل الكلام إنما هى فى بيان فساد (۱) مذهب المخالفين وبيان تناقضهم، لأنه يكون كل من القولين باطلا، فما (۱) يمكن أحدهم نصر قوله مطلقاً فيبين فساد قول خصمه. وهذا يحتاج إليه إذا كان صاحب المذهب (۱) حسن الظن بمذهبه، قد بناه على مقدمات يعتقدها صحيحة، فإذا أخذ الإنسان معه فى تقرير نقيض تلك المقدمات لم يقبل ولا يبين الحق (۱)، ويطول الخصام كما طال بين أهل الكلام.

فالوجه فى ذلك أن يُبين لذلك (و) رجحان مذهب غيره عليه أو فساد (المنهب بتلك المقدمات وغيرها، فإذا رأى تناقض قوله أو رجحان قول [غيره] على قوله (المتاق حينئذ إلى معرفة الصواب وبيان جهة الخطأ، فيُبيّن له (المنه فساد تلك المقدمات التى بنى عليها وصحة نقيضها، ومن أى وجه وقع الغلط.

وهكذا في مناظرة الدهري(١) واليهودي والنصراني والرافضي

<sup>(</sup>١) ن، ا، ع، إفساد.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: فلا.

<sup>(</sup>٣) ن: إذا كان هذا المذهب؛ م: إذا كان المذهب.

<sup>(</sup>٤) ب، ا: في تقرير نقيض تلك المقدمات لا يتبين الحق.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: فالوجه لذلك أن يبين لذلك؛ ن، م: فالوجه من ذلك أن يتبين لذلك.

<sup>(</sup>٦) ع، م: وفساد.

<sup>(</sup>V) ع: تناقض أو رجحان قول غيره على قوله؛ ن: تناقض قوله أو رجحان قوله على قوله؛ م: تناقض قوله أو رجحان قوله على .

<sup>(</sup>٨) ب، ١: فيتبين له؛ ن، م: فتبين له

<sup>(</sup>٩) الدهرى: ساقطة من (ع).

وغيرهم (١)، إذا سُلك معهم هذا السطريق نفع في موارد النزاع فَتَبين لهم (١)، وما من طائفة إلا ومعها حق وباطل، فإذا خوطبت بين لها أن الحق الـذي ندعـوكم إليه ٣٠ هو أولى بالقبول من الحق الذي وافقناكم عليه، ونبوة (١) محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالقبول من نبوة موسى وعيسى [عليهما السلام] (")، وخلافة أبى بكر وعمر أولى بالصحة (٢) من خلافة على، فما [ذكر] من طريق صحيح يثبت بها نبوة هذا [وهذا] ١٠٠ إلا وهي تثبت [بها] (١) نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، (''وما من طريق صحيح يثبت بها خلافة على إلا وهي تثبت / خلافة ص ۷٤ هذين بطريق الأولى ١٠٠، ويبين ١١٠٠ لهم أن ما يدفعون به هذا الحق يمكن أن يُدفع به الحق(١١) الذي معهم، فما يقدح شيء(١١) في (موارد النزاع إلا كان قدحاً (١١) في موارد الإجماع، وما من شيء يثبت به موارد الإجماع إلا وهو يثبت به (١٥٠ موارد النزاع)، وما من سؤال يرد على نبوة محمد [صلى

<sup>(</sup>١) ع: وغيرهما، وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٢) ب، ا: عبارة (فتبين لهم) ساقطة ؛ ع: كلمة (فتبين) ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ع: تبين لها أن الحق الذي تدعوهم إليه؛ ن، م: بين لها أن الحق الذي يدعوكم إليه.

<sup>(</sup>٤) ب، ا، ن، م: فنبوة.

<sup>(</sup>٥) عليهما السلام: زيادة في (١)، (ب).

<sup>(</sup>٧) ذكر: ساقطة من (ب)، (أ)، (ن)، (م). (٦) بالصحة: ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٩) بها: ساقطة من (ب)، (أ)، (ن)، (م). (٨) ب: نبوة هذين.

<sup>(</sup>١١) ب، ا: ويتبين؛ ن: وتبين. (۱۰\_۱۰) ساقط من (۱)، (ب).

<sup>(</sup>۱۳) ب، ا: بشيء؛ ن: في شيء؛ م: لشيء. (١٢) الحق: ساقطة من (ع).

<sup>(\*.\*)</sup> الكلام بين النجمتين في نسخة (ن) ناقص ومضطرب.

<sup>(</sup>١٥) به: ساقطة من (ع). (١٤) ب، ا، ن، م: إلا كان قد جاء.

الله عليه وسلم](۱) وخلافة الشيخين(۱) إلا ويرد على نبوة غيره(۱) وخلافة غيرهما ما هو مثله أو أعظم(۱) منه، [وما من دليل يدل على نبوة غير محمد صلى الله عليه وسلم وخلافة غيرهما إلا والدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وخلافتهما أقوى منه](۱).

وأما الباطل الذي بأيدى المنازعين (") فتبيّن (") أنه يمكن معارضته بباطل مثله، وأن الطريق الذي يُبطل به ذلك الباطل يُبطل به باطلهم، فمن ادّعى الإلهية في المسيح أو على أو غيرهما عورض بدعوى الإلهية في موسى وآدم وعمر بن الخطاب، فلا يذكر شبهة يظن بها الإلهية إلا ويُذكر في الأخر نظيرها وأعظم منها، فإذا تبين له فساد أحد المثلين (") تبين له فساد الآخر، فالحق يظهر صحته بالمثل المضروب له، والباطل يظهر فساده بالمثل المضروب له، والباطل يظهر فساده بالمثل المضروب له، فإن الإنسان قد لا يعلم ما في نفس محبوبه أو مكروهه من حمد وذم إلا بمثل يُضرب له، فإن حبك الشيء يعمى ويصم.

[والله سبحانه ضرب الأمثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان، والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا إذا مُثّلت له نفسه بأن يراها في مرآة،

 <sup>(</sup>١) صلى الله عليه وسلم: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ن، م: وخلافة المستحق؛ ب، ا: وخلافة الشيخين رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) ب، ا: غيره عليه السلام. (٤) ن، م: وأعظم.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ن، م: الذي بأيديهم؛ ع: الذي بأيدى المتنازعين.

<sup>(</sup>٧) ب،ع: فيبين.

<sup>(</sup>٨) ن، م: المسألتين.

وتمثل له أعماله بأعمال غيره] (()، ولهذا ضرب الملكان المثل لداود [عليه السلام] (()) بقول أحدهما: ﴿ إِنَّ هَلْذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي في الْخِطَابِ \* قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَال نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ (سورة ص: ٢٣-٢٤] الآية. وضرب الأمثال مما يظهر به الحال، وهو القياس العقلي الذي يهدى به الله من يشاء من عباده. قال (() تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَل عباده. قال (() تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَل عباده. قال (() تعالى: ﴿ وَلِقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَل عباده. قال (() تعالى: ﴿ وَلِقَدْ فَرَبْهَا لَلْمُونَ ﴾ [سورة المورة العنكبوت: ٤٣].

771/1

وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبيَّن أن كل قياس عقلى شُمولى سواء كان على طريقة المنطق اليوناني أو غير طريقه فإنه من جنس القياس التمثيلي، وأن مقصود القياسين واحد، وكلاهما داخل في معنى الميزان الذي أنزله الله تعالى، وأن ما يختص به أهل المنطق اليوناني بعضه باطل وبعضه تطويل لا يُحتاج إليه، بل ضررة في الغالب أكثر من نقعه، كما قد بُسط الكلام على المنطق اليوناني

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م). (٢) عليه السلام: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ع: فقال

 <sup>(</sup>٤) الكلام بعد القوس في (ع) فقط وينتهى في الصفحة التالية.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أنزلها. وجاء في والمصباح المنير، أن الميزان مذكر.

الطريق الثاني

وما يختص به أهل الفلسفة من الأقوال الباطلة في مجلد كبير. وأما الطريق الثاني (١٠): فيقال لهذا المنكر للرؤية المستدل على نفيها بانتفاء لازمها وهو الجهة: قولك: ليس في جهة، وكل ماليس في جهة لا يُرى، فهو لا يرى؛ وهكذا جميع نفاة الحق ينفونه لانتفاء لازمه في ظنهم، فيقولون لو رئى للزم كذا، واللازم منتف، فينتفى الملزوم.

والجواب العام لمثل هذه الحجج الفاسدة بمنع إحدى المقدمتين: إما معينة وإما غير معينة ، فإنه لابد أن تكون إحداهما باطلة أو كلتاهما باطلة أن ، وكثيراً ما يكون اللفظ فيهما مجملا يصح باعتبار ويفسد باعتبار، وقد جعلوا الدليل هو ذلك اللفظ المجمل، ويسميه المنطقيون الحد الأوسط، فيصح في مقدمة بمعنى، ويصح في الأخرى بمعنى آخر، ولكن اللفظ مجمل، فيظن الظان لما في اللفظ من الإجمال وفي المعنى من الاشتباه أن المعنى المذكور في هذه المقدمة هو المعنى المذكور في المقدمة هو المعنى المذكور في المقدمة الأخرى، ولا يكون الأمر كذلك.

مشال ذلك في مسألة الرؤية] (" [أن يقال له] ("): أتريد بالجهة أمراً وجودياً أو أمراً عدمياً؟

<sup>(</sup>۱) الطريق الأول هو الذي يقوم على عدم جحود الحق في مذهب المخالفين، وعلى بيان أن الحق الذي ندعوهم إليه أولى بالاتباع، وانظر ما سبق ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أو كلاهما باطلة.

<sup>(</sup>٣) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة. ويوجد بدلا منه هذه العبارة: «ويقال لهذا المنكر: ما تعنى بقولك: ولأنه ليس فى جهة؟ فإن قال: معناه أن كل ما ليس بجهة فلا يرى وهو ليس بجهة فلا يرى». وقد سقطت كلمتان من هذه العبارات فى نسخة (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ع: أن يقال، وهي ساقطة من (ن)، (م). وفي (ب)، (ا): فيقال له. والضمير عائد على الإمامي المنكر للرؤية.

فإذا أردت به أمراً وجودياً كان التقدير: كل ما ليس في شيء موجود لا يُرى. وهذه المقدمة [ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي] (١٠ [باطلة] (١٠)، فإن سطح العالم يمكن أن يرى، وليس العالم في عالم آخر.

وإن أردت بالجهة أمراً عدمياً كانت المقدمة الثانية ممنوعة ، فلا نسلم أنه ليس بجهة بهذا التفسير.

وهذا مما خاطبت (") به غير واحد من الشيعة والمعتزلة فنفعه (") الله به ، وانكشف [بسبب] هذا التفصيل (") ما وقع في هذا المقام من الاشتباه والتعطيل ("). وكانوا يعتقدون (") أن ما (")معهم من العقليات النافية للرؤية قطعية لا يقبل في نقيضها (") نص الرسل ، فلما تبين (") لهم أنها (") شبهات مبنية على ألفاظ مجملة ومعان مشتبهة ، تبين أن الذي ثبت عن الرسول [صلى الله عليه وسلم] (") هو الحق المقبول ، ولكن ليس هذا [المكان] (") موضع بسط هذا ، فإن هذا النافي إنما أشار إلى قولهم إشارة (أ").

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط. وفي (ن)، (م) توجد كلمة واحدة بدلا منه هي وعليها،

<sup>(</sup>٢) باطلة: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ب، ن، م: ما خاطبت؛ ١: ما خوطبت.

<sup>(</sup>٤) ب، ١، ن، م: فنفع.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: بسبب هذا التفسير؛ ن، م: بهذا التفصيل.

<sup>(</sup>٦) ب، ١: والتضليل؛ ن، م: والتعليل.

<sup>(</sup>٧) ب، ۱، ن، م: يقولون.

<sup>(</sup>A) ما: ساقطة من (ب)، (۱).(۹) ن، م: بعضها.

<sup>(</sup>۱۲) ب، ۱: الرسل؛ ن، م: الرسول. (۱۳) ب، ۱: ليس هنا؛ ن، م: ليس هذا.

<sup>(</sup>۱٤) إشارة: ساقطة من (ب)، (١). وما يلى هذه الكلمة ساقط من (ب)، (١)، (ن)، وينتهى ص ١٤٨.

لفظ والحين

[وكذلك لفظ «الحيز» قد يراد به معنى موجود ومعنى معدوم. فإذا قالوا: كل جسم فى حيز، فقد يكون المراد بالحيز أمرا عدميا، وقد يراد به أمر وجودى.

والحيز في اللغة هو أمر وجودى ينحاز إليه الشيء، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ ﴾ [سورة الأنفال: ١٦].

وعلى الأول فإنه يراد بالمتحيز ما يُشار إليه؛ ولهذا كان المتكلمون يقولون: نحن نعلم بالاضطرار أن المخلوق: إما متحيز، وإما قائم بالمتحيز؛ فكثير منهم يقول: بل نعلم أن كل موجود إما متحيزوإما قائم بالمتحيز، ويثبتون ما يذكره بعض الفلاسفة من إثبات المجردات المفارقات التي لا يشار إليها، بل هي معقولات مجردة، إنما تثبت في الأذهان لا في الأعيان.

وما يذكره الشهرستانى والرازى ونحوهما من أن متكلمى الإسلام لم يقيموا دليلا على نفى هذه المجردات ليس كما زعموا، بل كتبهم مشحونة بما يبين انتفاءها(١)، كما ذكر فى غير هذا الموضع.

والرازى أورد في «محصَّله» سؤالا على الحيز فقال": «أما الأكوان

<sup>(</sup>۱) في هامش نسخة (ع) نقل مستجى زاده العبارة التى أولها: ووما يذكره الشهرستانى..» إلى كلمة وانتفاءها» ثم كتب التعليق التالى: وقلت: والإمام الغزالى عمن يروج هذا القول ويقيم براهين على تحقق المجردات، حتى ادعى في بعض منها الضرورة والبداهة، وأنى له ذلك لأن المطلب نظرى ومحل نزاع بين أهل الشرع والفلاسفة. والفلاسفة أيضا يعترفون بنظرية المطلب، وظواهر النصوص من الكتاب والسنة تدل على نفى المجردات».

<sup>(</sup>٢) النص التالى من كلام الرازى موجود فى كتابه «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» ص ٦٥.

فقد اتفقوا على أن حصول الجوهر في حصول الحيز "أمر ثبوتي. فقيل: هذا الحيز إن كان معدوماً فكيف يُعقل حصول الجوهر في المعدوم؟ وإن كان موجوداً فلا شك أنه أمر يشار "اليه. فهو إما جوهر وإما عرض، فإن كان جوهراً كان الجوهر حاصلا في الجوهر، وهو قول بالتداخل، وهو محال، اللهم إلا أن يُفسر ذلك بالمماسة، ولا نزاع فيها. وإن كان عرضا فهو حاصل في الجوهر، فكيف يعقل حصول الجوهر فيه؟».

وقد رد الطوسى هذا فقال (٣): «هذا غلط من جهة اشتراك اللفظ، فإن لفظة (١) «فى» يدل فى قولنا: الجسم فى الجسم - بمعنى التداخل والجسم فى البكان، والعرض فى الجسم، على معان مختلفة؛ فإن الأول يدل على كون الجسم مع جسم آخر فى مكان واحد، والثانى يدل على كون الجسم فى المكان، والثالث يدل على كون العرض حالا فى الجسم.

والمكان هو القابل للأبعاد القائم بذاته الذى لا يمانع الأجسام عند قوم، وعرض هو سطح الجسم [الحاوى] (٥) المحيط بالجسم ذى المكان عند قوم، وهو بديهى الأينية (١) خفى الحقيقة.

<sup>(</sup>١) في والمحصل: في الحيز.

<sup>(</sup>٢) في والمحصل: مشار.

 <sup>(</sup>٣) ما يلي من كلام نصير الدين الطوسى هو من كتابه وتلخيص المحصل، وقد طبع بذيل كتاب
 والمحصل، ويوجد هذا النص في ذيل صفحتى ٦٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٤) في وتلخيص المحصل»: لفظ.

<sup>(</sup>٥) كلمة والحاوى، ساقطة من نسخة (ع) وهي في وتلخيص المحصل،

<sup>(</sup>٦) في (ع): الأبنية، والتصويب من وتلخيص المحصل،

والمكان إن كان عدميا لم يكن حصول الجوهر في الأمر العدمي (۱) حصوله في المعدوم، بمعنى أنه في العدم وإن كان جوهرا، فالجوهر عند القوم الأول ينقسم إلى مقاوم للداخل عليه ممانع إياه، وهو الذي لا يجوز عليه التداخل، وإلى (۱) غير مقاوم يمتنع عليه الانتقال وهو المكان والجوهر الممانع (۱) يمكن أن يداخل غير الممانع، وذلك هو كون الجوهر في المكان.

وأما عند القوم الثانى فحصول الجوهر فى المكان الذى هو عرض بمعنى غير المعنى (1) الذى يراد به فى قولهم حصول العرض فى الجوهر، بمعنى الحلول فيه».

قلت: قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن ما ذكره الرازى من قوله: «قد اتفقوا على أن حصول الجوهر في الحيز أمر ثبوتي» ليس كما قاله؛ بل يقال: إن أراد بقوله: إن حصول الجوهر في الحيز أمر ثبوتي، أنه صفة ثبوتية تقوم بالمحيز، فلم يتفقوا على هذا، بل ولا هذا قول محققيهم، بل التحيز عندهم لا يزيد على ذات المتحيز.

قال القاضى أبو بكر بن الباقلانى: «المتحيز هو الجرم، أو الذى له حظ من المساحة، والذى لا يوجد بحيث وجوده جوهر» (\*)

<sup>(</sup>١) في (ع): لم يكن حصول الجوهر إلا في الأمر العدمي، ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته، وهو الذي في «تلخيص المحصل».

<sup>(</sup>٢) ع: إلى، والصواب من «تلخيص المحصل».

<sup>(</sup>٣) ع: المانع، والصواب من وتلخيص المحصل».

<sup>(</sup>٤) في وتلخيص المحصل: غير العين، والصواب ما أثبته وهو الذي في (ع).

 <sup>(</sup>٥) لم أجـد هذا النص فيها بين يدى من كتب الباقلاني، ولكن الجويني نقله عنه في كتاب

وقال أبو إسحاق الإسفراييني (۱): «ما هو في تقدير مكانٍ ما وما يشغل الحيز، ومعنى شغل الحيز أنه إذا وجد في فراغ أخرجه عن أن يكون فراغا».

وقال بعضهم: «الحيز تقدير مكان الجوهر».

وقال أبو المعالى الجوينى - الملقب بإمام الحرمين - : «الحيز هو المتحيز نفسه، ثم إضافة الحيز إلى الجوهر كإضافة الوجود إليه»(٢).

قال: «فإن قيل: فهلا قلتم: إن المتحيز متحيز بمعنى، كما أن الكائن كائن بمعنى. قلنا تحيزه نفسه أو صفة نفسه عند من يقول بالأحوال وكونه متحيزاً راجع إلى نفسه، وكذلك كونه جِرماً، وذلك لا يختلف وإن اختلفت أكوانه بأعراضه، ولو كان تحيزه حكماً معللا لوجب أن يثبت له حكم الاختلاف عند اختلاف الأكوان، فلما لم يختلف كونه جرماً دل على أنه ليس من موجبات الأكوان والاختصاص بالجهات، فما كان بمقتضى الأكوان كان في حكم الاختلاف».

<sup>-</sup> دالشامل فى أصول الدين، ١/٥٩- ٦٠ (ط. هلموت كلوبفر، القاهرة، ١٩٥٩) فقال: دوالأصح فى ذلك عبارات ارتضاها القاضى رضى الله عنه منها أنه قال: المتحيز هو الجرم، ولا معنى سواه. وقال: إنها هو الذى له حظ من المساحة، وقال أيضا: هو الذى لا يوجد بحيث وجوده جوهر، وانظر: الإنصاف للباقلانى، ص ١٥، ط. عزت العطار، القاهرة، 1٣٦٩/١٣٦٩.

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني، سبقت ترجمته ٢٩٦/٢ وإنظر عنه أيضا: تبيين كذب المفترى، ص ٢٤٣ - ٢٤٤.

<sup>(</sup>۲) يقول الجوينى (الشامل، ص ١٥٦، تحقيق د. فيصل بدير عون، د. سهير محمد مختار، د. المعارف، الاسكندرية، ١٩٦٩): ووأحسن ما يقال في الحيز أنه المتحيز بنفسه، وقد سبق معنى المتحيز، ثم لا تبعد إضافة الحيز إلى الجوهر، كما لا تبعد إضافة الوجود إليه».

قال: «فإن قيل: الجوهر لا يخلو عن الأكوان كما لا يخلو عن وصف التحيز. قلنا: قد أوضحنا أن تحيزه صفة نفسه، فنقول: صفة النفس تلازم للنفس ولا تعقل النفس دونها، وكون الجوهر متحيزاً بمثابة كونه ذاتا أو شيئا. والتحيز قضية واحدة يجب لزومها ما بقيت النفس، والكون اسم يقع على أجناس مختلفة «(۱).

ثم بسط الكلام في ذلك.

وهذا يبين أن التحيز عندهم ليس قدراً زائداً على المتحيز، فضلا عن كونه وصفا ثبوتيا. وإن أراد بكونه ثبوتيا أنه أمر إضافي إلى الحيز، فالأمور الإضافية عند أكثرهم عدمية إذا كانت بين موجودين، فكيف إذا كانت بين موجود ومعدوم!؟

وقوله: «إن الحيز إذا كان معدوما، فكيف يعقل حصول الجوهر في المعدوم؟».

فيقال له: : إنهم لم يريدوا بكونه في المعدوم إلا وجوده وحده من غير وجود آخر يحيط به، لم يريدوا أنه يكون معدوما مع كونه موجودا.

وأيضاً، فمن لم يعرف مرادهم: هل الحيز عندهم وجود أو عدم، كيف يحكى عنهم أنهم اتفقوا على أن كل ما سوى الله متحيز أو قائم بالمتحيز، مع علمه وحكايته عنهم أنهم اتفقوا على أن كل ما سوى الله محدث، فيمتنع مع هذا أن يكون ما سواه إما متحيزاً أو حالاً في المتحيز، مع أن المتحيز هذا في حيز وجودي سوى الله، وهو محدَث، فإن هذا تناقض ظاهر لأنه يستلزم أن يكون هنا ثلاثة موجودة محدَثة:

<sup>(</sup>١) أكثر هذا الكلام موجود بمعناه وإن لم يكن بلفظه في «الشامل» ص١٥٧.

متحيز وحيز وقائم بالمتحيز، فتكون الموجودات سوى الله ثلاثة وهى محدثة عندهم. وهذا يناقض قولهم: إن ما سوى الله: إما متحيز، وإما قائم بمتحيز.

وأما اعتراض الطوسى عليه فإنه مبنى على أن التحيز هو المكان، وليس هذا هو المشهور عند المتكلمين، بل المشهور عندهم الفرق بينهما. وما ذكره من القولين في المكان هو نزاع بين المتفلسفة أصحاب أوسطو، فأولئك يقولون: هو جوهر قائم بنفسه تحل به الأجسام، وليس هذا قول كثير من المتكلمين، بل كل ما قام بنفسه فهو عندهم جسم، إذ الجوهر الذي له هو جسم، ليس عندهم جوهر قائم بنفسه غير هذين، ومن أثبت منهم جوهراً غير جسم فإنه محدث عندهم، لأن كل ما سوى الله فإنه محدث مسبوق بالعدم باتفاق أهل الملل، سواء قالوا بدوام الفاعلية وأنه لا يزال يحدث شيئاً بعد شيء، أو لم يقولوا بدوام الفاعلية.

والمتكلمون الذين يقولون: كل ما سوى الله فهو جسم أو قائم بجسم قد يتناقضون، حيث يثبت أكثرهم الخلاء أمراً موجودا، ويقولون: إنه لا يتقدّر، بل يُفرض فيه التقدير فرضاً، وهذا الخلاء هو الجوهر الذي يثبته أفلاطن.

ولكن يمتنع عند أهل الملل أن يكون موجود قديم مع الله، فإن الله خالق كل شيء، وكل مخلوق مسبوق بعدم نفسه، وإن قيل مع ذلك بدوام كونه خالقاً، فخلقه شيئاً بعد شيء دائماً لا ينافي أن يكون كل ما

سواه مخلوقاً محدَثاً كائناً (۱) بعد أن لم يكن، ليس من الممكنات قديم بقدم الله تعالى مساوياً له، بل هذا ممتنع بصرائح العقول مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله، كما قد بسط في موضعه.

وأرسطو وأصحابه يقولون: إن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوى الملاقى للسطح الظاهر من الجسم المحوى، وهو عرض عند هؤلاء.

وقوله: «إنه بديهى الأينية (٢) خفى الحقيقة » أى عند هؤلاء ، وأما علماء المسلمين فليس عندهم ـ ولله الحمد ـ من ذلك ما هو خفى ، بل لفظ «المكان» قد يراد به ما يكون الشىء فوقه محتاجاً إليه ، كما يكون الإنسان فوق السطح ، ويراد به ما يكون الشىء فوقه من غير احتياج إليه ، مثل كون السماء فوق الجو ، وكون الملائكة فوق الأرض والهواء ، وكون الطير فوق الأرض .

ومن هذا قول حسَّان بن ثابت رضى الله عنه:

تعالى علواً فوق عرش إلهنا وكان مكان الله أعلى وأعظما الله مع علم حسان وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله غنى عن كل ما سواه، وما سواه من عرش وغيره محتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى شيء، وقد أثبت له مكاناً.

والسلف والصحابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع مثل

<sup>(</sup>١) في الأصل: أن يكون كل ما سواه مخلوق محدث كائن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الأبنية، وسبق تصويب الكلمة عن (تلخيص المحصل).

<sup>(</sup>٣) لم أجد البيت في ديوان حسان المطبوع.

هذا ويقر عليه، كما أنشده عبدالله بن رواحة رضى الله عنه:

شهدتُ بأن وعد الله حقّ وأن النار مشوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش ربُّ العالمينا وتحمله ملائكة شدادً ملائكة الإله مسوّمينا(۱)

فى قصته المشهورة التى ذكرها غير واحد من العلماء لما وطىء سريته ورأته امرأته فقامت إليه لتؤذيه فلم يقر بما فعل، فقالت: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقرأ الجنب القرآن» ؟ فأنشد هذه الأبيات، فظنت أنه قرآن فسكتت، وأخبر صلى الله عليه وسلم فاستحسنه.

وقد يراد بالمكان ما يكون محيطاً بالشيء من جميع جوانبه؛ فأما أن يراد بالمكان مجرد السطح الباطن، أو يراد به جوهر لا يُحسُّ بحال، فهذا قول هؤلاء المتفلسفة، ولا أعلم أحداً من الصحابة والتابعين وغيرهم من أثمة المسلمين يريد ذلك بلفظ «المكان». وذلك المعنى الذي أراده أرسطو بلفظ «المكان» عرض ثابت، لكن ليس هذا هو المراد بلفظ «المكان» في كلام علماء المسلمين وعامتهم، ولا في كلام جماهير الأمم: علمائهم وعامتهم. وأما ما أراده أفلاطن فجمهور العقلاء ينكرون وجوده في الخارج، وبسط هذه الأمور له موضع آخر.

وكذلك القول فى تداخل الأجسام فيه نزاع معروف بين النظَّار. وقول الرازى فى التداخل: «ذلك محال» هو موضع منع مشهور، ولكن لم يقل أحد من النظار: إن الجوهر فى الحيز بمعنى التداخل، سواء فُسِّر الحيز

<sup>(</sup>١) الأبيات مروية في ترجمة عبدالله بن رواحة رضى الله عنه في «الاستيعاب» لابن عبدالبر. ورويت أيضا فيه القصة التي قيلت الأبيات بسببها.

بالأمر العدمى كما هو المعروف عند أثمة الكلام، أو فسر بالمكان الوجودى الذى (هو) (المسطح الحاوى، أو جوهر عقلى كما يقوله من يقوله من المتفلسفة (المتفلسفة الله أو فُسر الحيز بالمعنى اللغوى المعقول في مثل قوله: ﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ ﴾ [سورة الأنفال: ١٦]. وهذا الحيز هو جسم يحوز المتحيز، ليس هو عدميا ولا عرضا، ولا يحوز الجوهر العقلى المتنازع في وجوده.

والمقصود أنه أى معنى أريد بلفظ الحيز فقول النظار: «إن الجوهر فى الحيز» ليس بمعنى التداخل المتنازع فيه وفى وجوده، فلهذا لم يحتج إلى ذكر الكلام فى مسألة التداخل فى هذا المقام] (")

﴿ فصــل ﴾

التعليق على قوله: وأن أمره وبيه وإخباره حادث...

مسألة كلام الله

وأما قسوله ('): « وأن(') أمره ونهيه وإخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهيه وإخباره».

فيسقال: هذه مسألة كلام الله تعالى، والناس فيها مضطربون، وقد بلغوا فيها إلى تسعة (٢) أقوال: [وعامة الكتب المصنفة في الكلام وأصول

<sup>(</sup>١) بعد كلمة والذى ترجد إشارة إلى الهامش، ولكن لا تظهر الكلمة الساقطة في المصورة، ورجحت أن تكون وهوي.

<sup>(</sup>٢) بعد كلمة والمتفلسفة، كلمة كأنها وأمر، ورجحت أن تكون زيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) سبق ورود كلام ابن المطهر التالي في «منهاج الكرامة» ٨٧/١ (م)، وفي هذا الجزء، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: فإن ؛ ع: إن ؛ والمثبت عن (ن)، (م) وهو الذي في دمنهاج الكرامة.

<sup>(</sup>٦) ب، ا: سبعة، وهو خطأ.

الدين لم يذكر أصحابها إلا بعض هذه الأقوال إذ لم يعرفوا غير ما ذكروه، فمنهم من يذكر قولين، ومنهم من يذكر ثلاثة، ومنهم من يذكر أربعة، ومنهم من يذكر خمسة، وأكثرهم لا يعرفون قول السلف](1)\_:

القول الأول في هذه المسألة

الثاني

أحدها: قول من يقول: إن كلام الله ما يفيض على النفوس من المعانى التى تفيض: إما من العقل الفعّال عند بعضهم، وإما من غيره؛ وهذا قول الصابئة والمتفلسفة الموافقين لهم [كابن سينا وأمثاله] (أ)، ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسفة ومتكلميهم كأصحاب وحدة الوجود. وفي كلام صاحب الكتب «المضنون بها على غير أهلها» (أبل والمضنون الكبير والمضنون الصغير» (أ) ورسالة «مشكاة الأنوار» وأمثاله ما في عير ألم عن كتبه يقول ضد هذا، لكن ما في عير ذلك من كتبه يقول ضد هذا، لكن كلامه يوافق هؤلاء تارة وتارة يخالفه (أ)، وآخر أمره استقر على مخالفتهم ومطالعة (أ) الأحاديث (النبوية).

وثانيها: قول من يقول: ﴿ إِنَّهُ مَخْلُوقَ خَلْقَهُ اللَّهُ مَنْفُصِلًا عَنْهُ ﴿ ۗ وَهَذَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

 <sup>(</sup>٣) ما بين النجمتين في (ع) وساقط من (ب)، (١). وفي (ن)، (م): دبل المضنون الصغير والكبيري.

<sup>(</sup>٤) ع: عا.

<sup>(</sup>٥) ع: ويخالفه تارة.

<sup>(</sup>٦) ب، ١: ومطابقة.

<sup>(</sup>٧) ع: الأخبار.

<sup>(\*</sup>\_\*) : ما بين النجمتين ساقط من (ب)، (أ).

<sup>(</sup>A) م: من يقول إن كلام منفصلا عنه.

قول هذا الإمامي وأمثاله من الرافضة المتأخرين والزيدية والمعتزلة والجهمية.

الثالث وثـالثها: قول من يقـول<sup>9</sup>: إنـه<sup>(۱)</sup> معنى واحـد قديم قائم بذات الله هو الأمر والنهى والخبر والاستخبار، إن عُبِّر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية (۱) كان توراة (۱)، وهذا قول ابن كُلَّاب ومن وافقه كالأشعرى وغيره (۱).

الرابع ورابعها: قول من يقول: إنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث. ذكره الأشعرى في «المقالات» عن طائفة (٥)، وهو الذي يذكر عن السالمية ونحوهم. وهؤلاء قال طائفة منهم: إن تلك الأصوات القديمة هي الصوت

<sup>(</sup>١) ب: بأنه.

<sup>(</sup>٢) ب، ا، م: بالعبرانية.

<sup>(</sup>٣) ع: إن عبر عنه بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا.

<sup>(</sup>٤) يقول الأشعرى في المقالات ٢ / ٢٣٣ : «قال عبدالله بن كلاب. . وإنه (القرآن) معنى واحد بالله عز وجل، وإن الرسم هو الحروف المتغايرة، وهو قراءة القرآن، وإنه خطأ أن يقال : كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره، وإن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير، وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغاير، كما أن ذكرنا لله عز وجل يختلف ويتغاير والمذكور لا يختلف ولا يتغاير، وإنها سمّى كلام الله سبحانه عربيا لأن الرسم الذى هو العبارة عنه وهو قراءته عربي فسمى عربيا لعلة، وهو أن الرسم الذى هو عبارة عنه عبرانى، وكذلك سمى عربيا لعلة، وخبراً لعلة، ولم يزل الله متكلها قبل أن يسمى كلامه أمرا: وقبل وجود العلة التي لها سُمى كلامه أمرا، وكذلك القول في تسمية كلامه نهيا وخبراً . .»

<sup>(</sup>٥) انظر دالمقالات، ٢٣٤/٢.

المسموع (۱) من القارىء (۱) أو هى بعض الصوت (۱) المسموع سن القارىء، وأما جمهورهم مع جمهور العقلاء (۱) فأنكروا ذلك، قالوا: هذا مخالف (۱) لضرورة العقل.

وخامسها (۱): قول من يقول: إنه حروف وأصوات، لكن تكلم به (۲) عد الحس أن لم يكن متكلما، وكلامه حادث (۱) في ذاته كما أن فعله حادث في ذاته بعد أن لم يكن متكلماً ولا فاعلا. وهذا قول الكرامية وغيرهم، وهو (۱) قول هشام بن الحكم وأمثاله من الشيعة. (وهؤلاء منهم من يقول: هو حادث وليس بمحدث، ومنهم من يقول: بل هومحدث [أيضاً] (۱۰)؛ وقد ذكر القولين الأشعرى عنهم في «المقالات» وذكر الخلاف بين أبي معاذ التومني وبين زهير الأثرى (۱۰)؛ والكرامية يقولون: حادث لا محدث (۱).

<sup>(</sup>١) ن: المجموع المسموع.

<sup>(</sup>٢) ب: النار، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) ن: أو هي نقر الأصوات، وهو تحريف؛ م: أو هي بعض الأصوات.

<sup>(</sup>٤) ع: وأما جمهور العقلاء.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: هذا مخالفة؛ ن، م: هذه مخالفة.

<sup>(</sup>٦) ب، ١: وخامسها وسادسها، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) به: ساقطة من (١)، (ب).

<sup>(</sup>۸) ب، ا: حادث به.

<sup>(</sup>٩) ن، م: وأظنه.

<sup>(\*</sup> ـ \*) ما بين النجمتين ساقط من (١)، (ب).

<sup>(</sup>١٠) أيضا: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>۱۱) انظر «المقالات» ۲۳۱/۲ ـ ۲۳۲. وسبقت ترجمة أبى معاذ التومنى ٤٢٢/١. وانظر عنه أيضا ما ذكره الأشعرى في المقالات ٣٢٦/١. وأما زهير الأثرى فلم أعرف من هو، ولكن الأشعرى يتكلم عن آراثه بالتفصيل في المقالات ٢/ ٣٢٦.

السسادس وهسو قول أهل السنة

وكيف شاء " بكلام يقوم به وهو يتكلم [به] بصوت " يسمع ، وأن نوع ظ<sup>١٤</sup> الكلام [أزلى ('')] قديم، وإن لم يجعل نفس ('') الصوت المعين قديما وهذا هو المأثور عن أثمة الحديث والسنة ('').

السابع ("وسابعها: قول من يقول: كلامه يرجع إلى ما يحدث من علمه وإرادته القائم بذاته. ثم من هؤلاء من يقول: لم يزل ذاك حادثا في ذاته، كما يقول أبو البركات صاحب «المعتبر» وغيره، ومنهم من لا يقول بذلك، و[أبو عبدالله] الرازى يقول بهذا القول (" في مثل «المطالب العالية».

وسادسها('): قول من يقول/ : إنه لم يزل متكلما إذا شاء ''ومتى شاء

الناس وثامنها: قول من يقول: كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته وهو ما خلقه في غيره. ثم من هؤلاء من يقول في ذلك المعنى بقول ابن كُلّاب، وهذا قول أبى منصور الماتريدي(^). ومنهم من يقول بقول المتفلسفة، وهذا قول طائفة من الملاحدة الباطنية: متشيعهم ومتصوفهم.

<sup>(</sup>١) ب، ا: وسابعها، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢-٢) ساقط من (ب)، (١). وفي (ن)، (م): وكيف شاء ومتى شاء.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: وهو متكلم بصوت؛ ن، م: وهو يتكلم بصوت.

<sup>(</sup>٤) أزلى: في (ع) فقط. (٥) نفس: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ع) كتب التعليق التالى: «وهذا القول السادس هو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه ومن تمذهب بمذهبه».

<sup>(+.\*)</sup> ما بين النجمتين ساقط من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٧) ن، م: والرازى يميل إلى هذا القول.

 <sup>(</sup>٨) محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي (نسبة إلى ماتريد بسمرقند)، توفي سنة ٣٣٣.
 من أثمة المتكلمين ورأس الماتريدية، وقد خالف الأشعرى في مسائل أوردها أبو عذبة في كتابه

وتاسعها: قول من يقول: [كلام الله] ١٠٠ مشترك بين المعنى القديم التاسع القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. وهذا قول أبي المعالى ومن اتبعه من متأخري الأشعرية".

مقالة أهل السنة

وبالجملة أهل السنة والجماعة، أهل الحديث ومن انتسب إلى السنة تنصيل النولان والجماعة [من أهل التفسير والحديث والفقه والتصوف، كالأئمة الأربعة وأثمة أتباعهم] (")، ("والطوائف المنتسبين إلى الجماعة" كالكلابية والكرَّامية والأشعرية والسالمية يقولون: إن كلام الله (١) غير مخلوق [والقرآن كلام الله غير مخلوق] (٠٠). وهذا هو المتواتر (١٠) [المستفيض] (١٠) عن السلف والأئمة [من أهل البيت / وغيرهم] ( أ

1/ 111

(°)[«والنقول بذللك متواترة مستفيضة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعي تابعيهم، وفي ذلك مصنفات متعددة لأهل الحديث والسنة يذكرون فيها مقالات السلف بالأسانيد الثابتة عنهم، وهي معروفة عند أهلها، وذلك مثل كتاب «الردعلي الجهمية» لمحمد بن عبدالله

<sup>«</sup>الروضة البهية فيها بين الأشاعرة والماتريدية»، ط. حيدر أباد سنة ١٣٢٧. وانظر عن الماتريدي: تاج المتراجم لابن قطلوبغا، ص ٥٩، ط المثنى، بغداد، ١٩٦٢؛ طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده، ص ٥٦، ط. الموصل، ١٩٦١؛ الأعلام ٢٤٢/٧؛ تاريخ الأدب العربي ٤/ ٤١ ـ ٤٣؛ سزكين م ١، جـ ٤ ع ٥، ص ٤٠ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>١) عبارة «كلام الله»: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م)، (ا)، (ب). (٣-٣) : ساقط من (ا)، (ب).

 <sup>(</sup>۵) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (١)، (ن)، (م). (٤) ب، ۱: إن الكلام.

<sup>(</sup>V) المستفيض: ساقطة من (ا)، (ب)، (ن)، (م). (٦) ن، م: المأثور.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م). وفي (ب) ، (ا): من أهل البيت وغير أهل البيت.

<sup>(</sup>٩) الكلام الوارد بعد القوس في (ع) فقط وينتهي ص ٣٦٧.

الجُعفى ('' ولعثمان بن سعيد الدارمى ، وكذلك « نقض عدمان بن سعيد على بشر المريسى » ('' «والرد على الجهمية » لعبد الرحمن بن أبى حاتم ('') ، وكتاب «السنة » لعبد الله بن الإمام أحمد رضى الله عنه ('') ولأبى بكر الأثرم ('') وللخلال ('') ، وكتاب «خلق

<sup>(</sup>۱) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن الحسين الجعفى الكوفى القاضى المعروف بالهروانى أو بابن الهروانى، أحد الأثمة الأعلام فى مذهب أبى حنيفة. ولد سنة ٢٠٥ وتوفى سنة ٤٠٠ . ترجمته فى: العبر للذهبى ١٨٠٣؛ اللباب لابن الأثير ١٨٩٣؛ تاريخ بغداد ١٧٢٥ ـ ٤٧٣؛ شذرات الذهب ١٦٥/١؛ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية لأبى محمد القرشى ٢٥٥٢، ط. حيدر آباد، ١٣٣٧، ولم تذكر هذه المراجع كتاب «الرد على الجهمية». وقارن: «درء» ١٠٨/٧.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ٢٩٣١. وانظر ترجمته أيضا في: تذكرة الحفاظ ٢٢١-٢٢٠؛ الأعلام ٢٦٦٨. وقد طبع كتابه «الرد على الجهمية» حديثاً في ليدن سنة ١٩٦٠ بتحقيق المستشرق جوستا ويتستام. وطبع كتاب «نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي» بتحقيق محمد حامد الفقى، القاهرة، ١٣٥٨، وطبع الكتابان ضمن مجموعة عقائد السلف ط. المعارف، الاسكندرية، ١٩٧١م.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته ونقل نصوص من كتابه هذا ٢٠١/٢-٢٥٤ . وذكر الكتاب حاجى خليفة في كشف الظنون ٨٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل، ولد سنة ٢١٣ وتوفى سنة ٢٩٠. ترجمته فى: طبقات الحنابلة ٢/١٥٠ ـ ١٨٠ ؛ تذكرة الحفاظ ٢/٥٦٠ ـ ٣٦٦. وذكر له بروكلمان (تاريخ الأدب العربى ٣/٣١٣): «كتاب السنن فى الرد على المعتزلة والجهمية وفرق أخرى» وقال إن منه نسخة خطية فى بنكيبور ٢/١٥٠، وسماه سزكين م١، جـ٣ ص ٢٣٢ كتاب والسنة». وقد طبع الكتاب بالقاهرة، سنة ١٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) أبو بكر أحمد بن محمد بن هانى، الطائى الإسكافى الأثرم صاحب الإمام أحمد ومن أثمة المحدثين، توفى حوالى سنة ٢٦١. ترجمته فى: طبقات الحنابلة ٢٦١١ ـ ٤٧٤؛ تذكرة الحفاظ ٢٠٠٧ ـ ٧٧٠ ـ ٧٧٠؛ الأعلام ٢/١٩٤١؛ سزكين م١ ج٣، ص٢٢٩٠. ، ولا يوجد كتابه والسنة، بين أيدينا.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته ٢٤/١، وذكره الزركلي (الأعلام ٢/٩٦/) وبروكلمان (تاريخ الأدب العربي =

أفعال العباد» للبخارى(''، وكتاب «التوحيد» لأبى بكر بن خُزَيْمة '''، وكتاب «السنة» لأبى القاسم الطبرانى '''، ولأبى الشيخ الأصبهانى ''، ولأبى عبدالله بن مَنْدَه ''، و «الأسماء والصفات» لأبى بكر البيهقى ''،

<sup>(</sup>۱) طبع كتاب «خلق أفعال العباد» للبخارى بدهلى سنة ١٣٠٦ وقد أشار إليه ابن تيمية من قبل ٢ /٢٥٣، ومنه نسخة خطية في مكتبة عاشر رئيس رقم ١٣٩ ذكرها بروكلها ١٧٩/٣. وقد طبع الكتاب ضمن مجموعة «عقائد السلف» السالفة الذكر.

<sup>(</sup>۲) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى النيسابورى إمام نيسابور في عصره، ولقبه السبكى بإمام الأثمة، حدث عنه الشيخان خارج صحيحيها، ولد سنة ۲۲۳ وتوفى سنة ۳۱۱. ترجمته فى: تذكرة الحفاظ ۲۰۷۰/۱ (۲۳۰ طبقات الشافعية ١٠٩/٣ ـ ١٠٩ ؛ الأعلام ٢٥٣/٦. وقد طبع كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجا، بالمطبعة المنبرية، القاهرة، ١٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) أبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الطبراني (منسوب إلى طبرية الشام)، من كبار المحدثين، ولد سنة ٢٦٠ وتوفى بأصبهان سنة ٣٦٠. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢/ ١٤١ ؛ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى، (ط. الخانجي) ص ٢١٩ ؛ الأعلام ١٨١/٣ سزكين م ١، حـ١، ص ٣٩٣ ـ ٣٩٦. ولم أجد ذكراً لكتابه الذي أشار إليه ابن تيمية ضمن ما ذكر من كتبه وكتب المعلق مستجى زاده فوق عبارة ووكتاب السنة عمايلى: ووعندى الله الحمد هذا الكتاب وطالعته كراراً مراراً عن

<sup>(</sup>٤) أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبى الشيح الأنصارى الأصبهانى، كان من المكثرين، ولمد سنة ٧٧٤ وتوفى سنة ٣٦٩. انظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ ٣/٥٤ ٩-٤٥٧ بشذرات الذهب٣/٣٦؛ اللباب لابن الأثير ١/٥٥؛ الأعلام ٢٦٤/٤. وذكره بروكلهان ٣/٢٦ ـ ٢٢٧. وسزكين م١، جـ١، ص ٤٠٤ ـ ٤٠١ ولم يذكرا كتابه «السنة». وكتب مستجى زاده فوق اسم كتابه: «وعندى هذا الكتاب وطالعته».

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمــه ابن منــدة (محمـد بن إسحـاق بن محمـد) ٤٢٥/١. وتـرجم له بروكلمان ٢٨/٣ وسزكين م١، ج١، ص٤٣٨ــ٤٤ ولكنهما لم يذكرا كتابه هذا.

 <sup>(</sup>٦) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى الشافعى ، شيخ خراسان ومن أثمة المحدثين .

و «السنة» لأبى ذر الهروى (۱٬ و «الإبانة» لابن بطة (۱٬ وقبله «الشريعة» لأبى بكر الأجرى (۱٬ و «شرح أصول السنة» لأبى القاسم اللالكائى (۱٬ و «السنة» لأبى حفص بن شاهين (۱٬ و «أصول السنة» لأبى عمر

- (٣) أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادى الأجرى، الإمام المحدث القدوة، توفى بمكة سنة ٣٠٠٠. ترجمته فى: تذكرة الحفاظ ٣/٩٣٦؛ وفيات الأعيان ٣/٤١٤؛ طبقات الشافعية ٣/٤٤١؛ شذرات الذهب٣/٥٣؛ تاريخ بغداد ٢/٣٠٢٠سزكين، م ١، جـ١، ص ٣٨٩ ٣٠٠٠، الأعلام ٣/٨٦٦. ونشر كتاب والشريعة، بتحقيق محمد حامد الفقى مردمد حامد الفقى ١٩٥١/١٣٦٩، ومنه نسخة خطية فى آصفية رقم ٣٧٧ (ذكرها بروكلمان ٣/٩٠٣).
- (٤) هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى، أبو القاسم اللالكائى، الفقيه الشافعى المحدث، توفى سنة ٤١٨. ترجمته فى: تذكرة الحفاظ ١٠٨٥/٣ ـ ١٠٨٠؛ شذرات الذهب ٢١١/٣؛ الأعلام ٥٧/٩. ذكر له بروكلمان ٣/٥٠٣ ـ ٣٠٦ كتابين: «حجج أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ومنه نسخة خطية بليبزج رقم ٣١٨، ١؛ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة» ومنه نسخة خطية بالظاهرية رقم ٣٧، ١٢٤، ٣. ذكره سزكين م ١، جـ ٣، ص ٢١١ ـ ٢١٢. وقد طبع قسم من الكتاب بتحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان، مكة المكرمة، ١٤٠٠ (وانظر مقدمة التحقيق).
- (٥) سبقت ترجمت ٢٣/١. وفي فهرس المخطوطات المصورة بالجامعة العربية العربية ١٣٦/١ ١٣٦/١ أنه توجد نسخة خطية من الجزئين ١٩، ٢٠ من كتابه «اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع السنن» في الظاهرية برقم ١٦٤/١٦٤ حديث، ١٦٤/١٦٤ حديث. وانظر: سزكين م ١، جـ ١، ص ٤٢٦.

ولد سنة ٣٨٤ وتوفى سنة ٤٥٨. انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية ١٦-٨٠؛ شذرات النهب ٣٠٤/٣ وتوفى سنة ١٦٠٨، الأعلام ١١٣/١. وقد طبع كتابه والأسماء والصفات، (بتحقيق محمد زاهد الكوثرى)، القاهرة، ١٣٥٨.

<sup>(</sup>۱) أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروى المالكي الحافظ الثقة، توفي سنة ٤٣٤. ترجمته في: شذرات الذهب ٣/٤٥؟ تبيين كذب المفترى ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ؛ الأعلام ٤١/٤. وذكر الزركلي من كتبه «السنة والصفات» وذكره عمر كحاله في معجم المؤلفين ٥/٥٥.

 <sup>(</sup>۲) سبقت ترجمة ابن بطة والكلام عن كتابيه «الإبانة الكبرى» و «الإبانة الصغرى» ١/١٦،
 ۲۲/۲ ــ ۲۳. وكتب مستجى زاده فوق اسم كتابه: «وعندى هذا الكتاب وطالعت أكثر مواضيعه وهو كتاب جليل», وانظر: سزكين، م١، جـ٣، ص٢٣٩ ـ ٢٤٠.

الطلمنكى ('') وأمثال هذه الكتب ومصنفوها من مذاهب متبوعة: مالكى وشافعى وحنبلى ومحدِّث مطلق لا ينتسب إلى مذهب أحد] ('').

ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون على الأقوال السبعة المتأخرة ٣٠.

وأما<sup>(1)</sup> القولان الأولان: فالأول قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم والصابئة المتفلسفة ونحوهم، والثانى قول الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم [من] النجارية<sup>(1)</sup> والضَّرارية.

وأما الشيعة فمتنازعون (٢) في هذه المسألة، وقد حكينا النزاع عنهم فيما تقدم (٧)، وقدماؤهم كانوا يقولون: القرآن غير مخلوق، كما يقوله أهل السنة والحديث. وهذا [القول] (٨) هو المعروف عن (١) أهل البيت كعلى

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته ۲۰۶/۱، وانظر في ترجمته أيضا: تذكرة الحفاظ ۲۰۹۸/۳ - ۱۱۰۰ الله الديباج المذهب لابن فرحون (ط. ابن شقرون، القاهرة، ۱۳۵۱) ص ۲۹-۶۰ الأعلام ۲۰۹/۱، ولم تذكر هذه المراجع كتابه وأصول السنة، وكتب مستجى زاده في هامش (ع) أمام أسماء الكتب السابقة مايلى: وانظر إلى كثرة الكتب التي صنفها أثمة الحديث في رد كلام من يقول: إن كلام الله تعالى مخلوق مثل أهل الاعتزال والجهمية ومن تابعهم من الروافض وغيرهم».

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهي السقط المشار إلى أوله، ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) ب، ن، م: ولكن تنازعوا بعد ذلك على الأقوال الخمسة المتأخرة. وفي (١): على أن أقوال. . إلخ.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: أما.

<sup>(</sup>٥) ب، ١، ن، م: ومن وافقهم كالنجارية.

<sup>(</sup>٦) ن: فيتنازعون.

<sup>(</sup>۷) انظر ما سبق ۲٤٨/۲-۲٤٩.

<sup>(</sup>٨) القول: زيادة في (م) فقط.

<sup>(</sup>٩) ب، ١: عند.

بن أبى طالب [رضى الله عنه] (١) وغيره، مثل أبى جعفر الباقر وجعفر [ابن محمد] (١) الصادق وغيرهم.

[ولهذا كانت الإمامية لا تقول: إنه مخلوق لما بلغهم نفى ذلك عن أثمة أهل البيت، وقالوا: إنه محدّث مجعول، ومرادهم بذلك أنه مخلوق، وظنوا أن أهل البيت نفوا أنه غير مخلوق، أى مكذوب مفترى. ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين: من قال: إنه مخلوق، ومن قال: إنه غير مخلوق. والنزاع بين أهل القبلة إنها كان فى كونه مخلوق خلقه الله، أو هو كلامه الذى تكلم به وقام بذاته. وأهل البيت إنها سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوباً مفترى مما لا ينازع مسلم فى بطلانه] ".

ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصولهم، فليس في أثمة أهل البيت مثل على بن الحسين، وأبى جعفر الباقر، وابنه جعفر بن محمد الصادق من كان ينكر الرؤية، أو يقول بخلق القرآن (°)، أو ينكر القدر، أو يقول بالنص على على، أو بعصمة الأثمة الاثنى عشر، أو يسب أبا بكر وعمر (۱).

<sup>(</sup>١) رضى الله عنه: زيادة في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) ابن محمد: زيادة في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٤) ب، ا، ن، م: من.

<sup>(</sup>٥) ع: ولا يقول القرآن مخلوق.

<sup>(</sup>٦) فى النسخ الخمس: من كان ينكر الرؤية ولا يقول بخلق إلقرآن ولا ينكر القدر ولا يقول بالنص على على ولا بعصمة الأثمة الاثنى عشر ولا يسبون أبا بكر وعمر، وهو نقيض المقصود.

والمنقولات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موجودة، وكانت مما يعتمد عليه أهل السنة (١).

وشيوخ الرافضة معترفون بأن هذا الاعتقاد في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة أهل البيت، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، كما يقول ذلك المعتزلة، [وهم في الحقيقة إنما تلقوه عن المعتزلة وهم شيوخهم في التوحيد والعدل] (")، وإنما يزعمون أنهم تلقوا عن الأئمة الشرائع. وقولهم في الشرائع غالبه موافق لمذهب أهل السنة - [أو بعض أهل السنة] (") - [ولهم مفردات شنيعة لم يوافقهم عليها أحد] (")، ولهم مفردات عن المذاهب الأربعة قد قال بها غير [الأربعة] من السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغير هؤلاء، فهذه ونحوها من مسائل الاجتهاد التي يهون الأمر فيها، بخلاف الشاذ الدي يعرف أنه لا أصل له لا في كتاب الله (") ولاسنة رسوله [صلى الله عليه وسلم] (") ولا سبقهم إليه (") أحد.

[ولم يقل أحد من علماء المسلمين إن الحق منحصر في أربعة من علماء المسلمين كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، كما يشنّع

<sup>(</sup>١) ع: أثمة السنة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ب، ١، ن، م: غيرهم.

<sup>(</sup>٥) ع: لا أصل له من كتاب الله ؛ م: لا أصل له في كتاب الله .

<sup>(</sup>٦) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٧) ع: إليها.

بذلك الشيعة على أهل السنة ، فيقولون: إنهم يدَّعون أن الحق منحصر فيهم . بل أهل السنة متفقون على أن ما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الله والرسول، وأنه قد يكون قولُ ما يخالف قولَ الأربعة: من أقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان، وقول هؤلاء الأربعة (١) مثل: الثورى، والأوزاعى، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم أصحً من قولهم .

فالشيعة إذا وافقت بعض هذه الأقوال الراجحة كان قولها في تلك المسألة راجحاً، ليست لهم مسألة واحدة فارقوا بها جميع أهل السنة المثبتين لخلافة الثلاثة (إلا) وقولهم فيها فاسد. وهكذا المعتزلة وسائر الطوائف كالأشعرية والكرَّامية والسالمية ليس لهم قول انفردوا به عن جميع طوائف الأمة إلا وهو قول فاسد، والقول الحق يكون مأثوراً عن السلف وقد سبق هؤلاء الطوائف إليه] أن.

وإذا عُرِفت المذاهب فيقال لهذا: قولك (1): «إن أمره ونهيه وإخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهيه وإخباره»:

أتريد به أنه حادث في ذاته؟ أم حادث منفصل عنه؟

 <sup>(</sup>١) قوله: ووقول هؤلاء الأربعة . . الخ العله يقصد هنا الأربعة التالين: الثورى والأوزاعى . .
 الخ .

<sup>(</sup>٢) إلا: غير موجودة في الأصل وزدتها ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٤) العبارة التالية من كلام ابن المطهر وردت مى (ك) ٨٧ (م)، وفى هذا الجزء ص ١٠٣ وفيهما: وأن أمره ونهيه. . الخ.

والأول قول أثمة الشيعة (١) المتقدمين [والجهمية] (١) والمرجئة والكرّامية مع كثير من أهل الحديث وغيرهم.

ثم إذا قيل: «حادث» أهو حادث النوع فيكون الرب قد صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما؟ أم حادث الأفراد وأنه لم يزل متكلما إذا شاء؟ والكلام الذى كلّم به موسى مثلا<sup>(7)</sup> هو حادث وإن كان نوع كلامه قديماً لم يزل؟.

فهذه ثلاثة أنواع تحت قولك، وقد علم أنك إنما<sup>(1)</sup> أردت النوع الأول، وهـو قول [متـأخرى الشيعة]<sup>(1)</sup> الـذين جمعوا بين التشيع والاعتزال، فقالوا: إنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه<sup>(1)</sup>.

[والإمامية وإن قالوا: هو محدث، وامتنعوا أن يقولوا: هو مخلوق، فمرادهم بالمحدث هو مراد هؤلاء بالمخلوق، وإنما النزاع بينهم لفظي](٧).

فيقال لك (^): إذا كان الله قد خلقه [وأحدثه] (١) منفصلا عنه لم يكن كلامه، فإن الكلام والقدرة والعلم وسائر الصفات إنما يتصف بها من

<sup>(</sup>١) ن: الأثمة المتشيعة؛ م: ١: الأثمة الشيعة.

<sup>(</sup>٢) والجهمية: ساقطة من (ع)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) مثلا: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٤) إنما: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>a) متأخرى الشيعة: ساقطة من (ب)، (أ)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ب، ١: منفصل عنه.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٨) ن: فيقال له.

<sup>(</sup>٩) وأحدثه: في (ع) فقط.

قامت به لا من خلقها في غيره وأحدثها(١)، ولهذا إذا خلق الله حركة وعلماً وقدرة في محل (١) كان ذلك المحل (١) هو المتحرك العالم القادر بتلك الصفات، ولم تكن تلك صفات لله('') بل مخلوقات له، ولو كان متصفاً بمخلوقاته المنفصلة عنه لكان إذا أنطق الجامدات، كما قال: ﴿ يَا جِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ [سورة سبا: ١٠]. وكما قال: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيُّدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة النور: ٢٤]، ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ، [سورة فصلت: ٢١]. وكما قال: ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْواهِهمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بما كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [سورة يس: ٦٥]؛ ومثل تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الحصى بيده، وتسبيح الطعام وهم يأكلونه، فإذا كان كلام الله لا يكون إلا ما خلقه في غيره وجب أن يكون هذا كله كلام الله فإنه خلقه في غيره، وإذا تكلمت الأيدي فينبغي أن يكون ذاك كلام الله. كما يقولون : إنه خلق كلاماً في الشجرة كلّم به (٥) موسى بن عمران .

وأيضاً، فإذا / كان الدليل قد قام على أن الله تعالى خالق أفعال العباد وأقوالهم، وهو المُنطق لكل ناطق، وجب أن يكون كل كلام في الوجود كلامه، وهذا قالته(١) الحلولية من الجهمية كصاحب «الفصوص» ابن عربي، قال:

YYY /

<sup>(</sup>١) ب، ١، ٥، م: خلقها وفعلها في غيره.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: في جسم؛ ن، م: وجسما.

<sup>(</sup>٣) ب، ا، ن، م: الجسم.

<sup>(</sup>٤) ب، ا: صفات الله.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: كلم الله به. (٦) ب (فقط): وهذا ما قالته.

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه (۱) وحينئذ فيكون قول فرعون: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾ [سورة النازعات: ٢٤]. كلام الله ، كما أن الكلام المخلوق فى الشجرة: ﴿ إِنَّنِى أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا ﴾ [سورة طه: ١٤] [يقولون: إنه مخلوق فى الشجرة أو غيرها، وهو] (۱) كلام الله .

وأيضاً، فالرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال، ونادى، وناجى، ويقول، لم يُفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذى أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذى تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، ولهذا عاب أن الله من يعبد إلها لا يتكلم فقال: ﴿ أَفَلا يَرُونَ أَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ وَلِهَذَا عَابِ أَن الله من يعبد إلها لا يتكلم فقال: ﴿ أَفَلا يَرُونَ أَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً ﴾ [سورة طه: ١٩٨]، وقال: ﴿ أَلَمْ يَرُوا أَنّهُ لا يُكلّمُهُمْ وَلا يَهُديهِمْ سَبِيلاً ﴾ [سورة الاعراف: ١٤٨]، ولا يحمد شيء بأنه يتكلم ويذم بأنه لا يتكلم أي إلا إذا كان الكلام قائماً به.

وبالجملة لا يُعرف في لغة ولا عقل قائلٌ متكلم إلا من يقوم به القول والكلام، [لا يُعقل في لغة أحد ـ لا لغة الرسل ولا غيرهم ـ ولا في عقل أحد أن المتكلم يكون متكلماً بكلام لم يقم به قط بل هو بائن عنه أحدثه في غيره، كما لا يعقل أنه متحرك بحركة خلقها في غيره، ولا يعقل أنه

<sup>(</sup>١) البيت لابن عربى وقد ذكره في كتابه «الفتوحات المكية» ٤ / ١٤١، ط. مصطفى الحلبى، دار الكتب العربية، القاهرة، ١٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٣) ع، ن، م: أفهموه إياه.

<sup>(</sup>٤) ن: ولهذا عاتب؛ م: فلهذا أعاب، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٥) ب، ١: بانه متكلم ويذم بانه غير متكلم؛ ن، م: بانه يتكلم ويذم بانه غير متكلم.

متلون بلون خلقه في غيره، ولا مُتَرَوِّح برائحة خلقها في غيره. وطرد ذلك أنه لا يعقل أنه مريد بإرادة أحدثها في غيره، ولا محبٌ وراض وغضبان وساخط برضي ومحبة وغضب وسَخط خلقه في غيره.

وهؤلاء النفاة يصفونه بما لا يقوم به: تارة بما يخلقه في غيره كالكلام والإرادة، وتارة بما لا يقوم به ولا بغيره كالعلم والقدرة، وهذا أيضاً غير معقول](1)؛ فلا(1) يعقل حي إلا من تقوم به الحياة، ولا عالم إلا من يقوم به العلم، [كما لا يعقل باتفاق العقلاء](1) متحرك إلا من تقوم به الحركة، وطرد هذا أنه لا يعقل](1) فاعل إلا من يقوم به الفعل.

[وقد سلَّم الأشعرية \_ ومن وافقهم كابن عقيل وغيره \_ فاعلا لا يقوم به الفعل: كعادل لا يقوم به العدل، وخالق ورازق لا يقوم به الخلق والرزق.

وهذا مما احتجت به عليهم المعتزلة، فقالوا: كما جاز أن يكون عادلا خالقا رازقاً بعدل وخلق ورزق لا يقوم به، فكذلك عالم وقادر ومتكلم.

والسلف رضى الله عنهم وجمهور أهل السنة يطردون أصلهم، ولهذا احتج الإمام أحمد رضى الله عنه وغيره على أن كلام الله غير مخلوق بقول النبى صلى الله عليه وسلم: «أعوذ بكلمات الله تعالى التامات التي

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في (ع) فقط، وبدأ السقط في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) ب، ١، ن، م: كما لا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (١)، (ن)، (م)، وفيها: إلا من يقوم به العلم ولا متحرك. . الخ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (١)، (ن)، (م)، وفيها ولا فاعل. . الخ.

لا يجاوزهن برُّ ولا فاجر (۱٬۱۰۰). قالوا: لا يستعاذ بمخلوق. وكذلك ثبت عنه أنه قال: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك (۱٬۰۰۰). وقالوا: لا يستعاذ بمخلوق، وقد استعاذ النبى صلى الله عليه وسلم بالرضا والمعافاة؛ فكان ذلك عند أثمة السنة مما يقوم بالرب تعالى كما تقوم به كلماته، ليس من المخلوقات التى لا تكون إلا بائنة عنه] (۱٬۰۰۰).

<sup>(</sup>۱) في الموطأ ۲ / ٩٥٠ ـ ٩٥١ (كتاب الشعر، باب ما يؤمر به من التعوذ): ووحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه. فقال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن، إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله صلى الله وسلم: بلى . فقال جبريل: فقال: أعوذ بوجه الله الكسريم، وبكلمات الله التاماسات اللاتي فقال جبريل: فقال: أعوذ بوجه الله الكسريم، وبكلمات الله التاماسات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء، وشر ما يعرج فيها، وشر ما ذراً في الأرض وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يارحمن، وورد الحديث مرسلا أيضا عن كعب الأحبار بعده بقليل بلاد عده به الم

ولم أجد في رسالة والرد على الجهمية والزنادقة وللإمام أحمد استشهاداً بهذا الحديث. ولكن جاء في كتباب والرد على الجهمية والزنادقة للامل وفي كتباب والتوحيد لابن خزيمة وغيرهما الاستشهاد بأحاديث أخرى عاذ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامات كالذي روى في صحيح مسلم ٢٠٨١/٤ (كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من سوء القضاء) عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقال يارسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: وأما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.

وانظر: السرد على الجهمية للدارمي، ص ٨٠؛ كتساب التسوحيد لابن خزيمة، ص ١٠٨ ـ ١٠٩ ؛ كتاب الأسماء والصفات للبيهقى، ص ١٨٤ ـ ١٨٦ ؛ المسند (ط. المعارف) ١٥/١٥ (رقم ٧٨٨ ـ وانظر التعليق) ؛ الأذكار للنووى، ص ١٢١.

 <sup>(</sup>۲) الحدیث فی: مسلم ۳۵۲/۱ (کتاب الصلاة، باب ما یقال فی الرکوع والسجود) وسبق ورود الحدیث والتعلیق علیه ۱۵۹/۲.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

فمن قال: إن المتكلم هو الذى يكون كلامه منفضلا عنه، [والمريد والمحب والمبغض والراضى والساخط ما تكون إرادته ومحبته وبغضه ورضاه وسخطه بائناً عنه لا يقوم به بحال من الأحوال](۱)، قال ما لا يعقل، ولم يُفَهِّم الرسل للناس هذا، بل كل من سمع ما بلَّغته الرسل عن الله يعلم بالضرورة أن الرسل لم ترد بكلام الله ما هو منفضل [عن الله، وكذلك لم ترد بإرادته ومحبته ورضاه ونحو ذلك ما هو منفضل](۱) عنه(۱) ما ما ما مو متصف به.

قالت الجهمية والمعتزلة (°): المتكلم من فعل الكلام، والله [تعالى] (١) لما أحدث الكلام في غيره صار متكلما.

فيقال لهم: للمتأخرين المختلفين هنا ثلاثة أقوال (٧٠):

قيل: المتكلم من فعل الكلام ولو كان منفصلا، [وهذا إنما قاله هؤلاء] (^).

وقيل: المتكلم من قام به الكلام، ولو لم يكن بفعله (١) ولا [هو] بمشيئته و[لا] قدرته (١٠) وهذا قول الكُلابية والسالمية ومن وافقهم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقونتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٣) عنه: ساقطة من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٤) ما: ساقطة من (ع).

<sup>(°)</sup> ن، م: والجهمية والمعتزلة قالوا؛ ب، ا: قالوا (وسقطت كلمتا: الجهمية والمعتزلة).

<sup>(</sup>٦) تعالى: زيادة في (١)، (ب).

<sup>(</sup>V) ن: الناس هنا على ثلاثة أقوال.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٩) ا، م: يفعله. (١٠) ن، م: ولا بمشيئته وقدرته.

وقيل: المتكلم من تكلم بفعله ومشيئته وقدرته وقام به [الكلام] ('')، وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من الشيعة والمرجئة والكرّامية وغيرهم.

فأولئك يقولون: هو صفة فعل منفصل عن الموصوف لا صفة ذات. والصنف الثانى يقولون: صفة ذات لازمة للموصوف لا تتعلق بمشيئته ولا قدرته. والآخرون يقولون: هو صفة ذات وصفة فعل، وهو قائم به متعلق (٢) بمشيئته وقدرته.

وإذا(") كان كذلك فقولهم("): إنه صفة فعل ينازعهم(") فيه طائفة وإذا لم ينازعوا في هذا، فيقال: هب أنه صفة فعل منفصلة عن القائل الفاعل أو قائمة به ("). أما الأول فهو قولكم الفاسد، وكيف تكون الصفة غير قائمة بالموصوف، أو القول غير قائم بالقائل.

[وقول القائل: الصفات تنقسم إلى صفة ذات وصفة فعل - ويفسر صفة الفعل بما هو بائن عن الرب - كلام متناقض، كيف يكون صفة للرب وهو لا يقوم به بحال، بل هو مخلوق بائن عنه؟

وهذا وإن كانت الأشعرية قالته تبعاً للمعتزلة فهو خطاء في نفسه، فإن إثبات صفات الرب وهي مع ذلك مباينة له جمع بين المتناقضين

<sup>(</sup>١) ب، ١: فقام به الكلام. وسقطت كلمة «الكلام» من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ب، ١، ن، م: يتعلق.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: إذا.

<sup>(</sup>٤) ب، (فقط): فقولكم. (٥) ب، ا، ن، م: ينازعكم.

<sup>(</sup>٦) ب، ١: هب أنه صفة فعل لكن صفة فعل منفصل (م: منفصلة) عن القائل (ساقطة من (م) الفاعل أو قائم (م: قائمة) به.

المتضادين، بل حقيقة قول هؤلاء: إن الفعل لا يوصف به الرب، فإن الفعل الفعل هو المخلوق، والمخلوق لا يوصف به الخالق، ولو كان الفعل الذي هو المفعول صفة له لكانت جميع المخلوقات صفات للرب، وهذا لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم](1).

فإن قلتم: هذا بناء على أن فعل الله لا يقوم به، لأنه لو قام به لقامت به الحوداث.

قيل: والجمهور ينازعونكم في هذا الأصل، ويقولون: كيف يعقل فعل لا يقوم بفاعل، ونحن نعقل الفرق بين نفس الخلق والتكوين (٢) وبين المخلوق المكون؟

وهذا قول جمهور الناس كأصحاب أبى حنيفة. وهو الذى حكاه البغوى وغيره من أصحاب الشافعى عن أهل السنة، وهو قول أثمة أصحاب أحمد كأبى إسحاق بن شاقلائ وأبى بكر عبد العزيز وأبى بكر عبد العزيز وأبى عبدالله بن حامد (والقاضي أبي يعلى في آخر قوليه] وأبي عبدالله بن حامد (الصوفية وأثمة أصحاب الحديث، [وحكاه قوليه] واهو] قول (المناس الصوفية وأثمة أصحاب الحديث، [وحكاه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: بين نفس التكوين.

 <sup>(</sup>٣) وهو أبؤ محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوى المعروف بالفراء، وسبقت ترجمته

<sup>(</sup>٤) ن، م: وأبي إسحاق بن شاقلا. وسبقت ترجمته ١ / ٤٥٨.

<sup>(</sup>a) ب، ۱: أبو بكر بن عبدالعزيز، وهو خطأ. وسبقت ترجمته ١ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٦) وهو الحسن بن حامد. وسبقت ترجمته ٤٢٣/١.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>A) ن، م: وقول.

البخارى فى كتاب «خلق أفعال العباد» عن العلماء مطلقا] (١) وهو قول طوائف من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم (١)

ثم القائلون بقيام فعله به، منهم من يقول: فعله قديم والمفعول متأخر، كما أن إرادته قديمة والمراد متأخر؛ كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبى حنيفة وأحمد وغيرهم، [وهو الذى ذكره الثقفى وغيره من الكُلَّابية لما وقعت المنازعة بينهم وبين ابن خزيمة] ...

[ومنهم من يقول: بل هو حادث النوع، كما يقول ذلك من يقوله من الشيعة / والمرجئة والكرامية](١٠).

ومنهم من يقول: هو يقع<sup>(\*)</sup> بمشيئته وقدرته شيئاً فشيئاً لكنه لم يزل متصفا به، فهو حادث الأحاد قديم النوع، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد.

وسائر الطوائف [منهم من يقول: بل الخلق حادث قائم بالمخلوق، كما يقوله هشام بن الحكم وغيره، ومنهم من يقول: بل هو قائم بنفسه لا في محل، كما يقوله أبو الهذيل العلاف وغيره، ومنهم من يقول بمعانٍ قائمة بنفسها لا تتناهى، كما يقوله مُعَمَّر بن عَبَّاد (٢٠ وغيره) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>۲) وغيرهم: ساقطة من (ب)، (۱).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م). وفي (ع) سقطت كلمة «والمرجثة».

 <sup>(</sup>ه) هويقع: ساقط من (ب)، (أ).

<sup>(</sup>٦) سبق الكلام على معمّر بن عباد ومذهبه في المعاني ٢٨/٢ ١-١٢٩.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

وإذا كان الجمهور ينازعونكم فتُقدَّر (۱) المنازعة بينكم وبين أئمتكم من الشيعة ومن وافقهم ؛ فإن هؤلاء يوافقونكم على أنه حادث لكن يقولون: هو قائم بذات الله ، فيقولون: قد جمعنا بين حجتنا وحجتكم (۱) ، فقلنا العدم لا يُؤمر (۱) ولا يُنهى ، وقلنا: الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم .

فإن قلتم لنا: قد قلتم بقيام الحوادث بالرب.

قالوا لكم (۱): نعم، وهذا قولنا الذى دل عليه الشرع والعقل، ومن لم يقل البارىء يتكلم، ويريد، ويحب ويبغض ويرضى، ويأتى ويجيء، فقد ناقض كتاب الله [تعالى] (۱).

ومن قال: إنه لم يزل (١) ينادى موسى فى الأزل، فقد خالف كلام الله مع مكابرة العقل، لأن الله يقول: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي﴾ [سورة النمل: ٨]، وقال: ﴿إِنَّمَا أُمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [سورة يس: ٨٧]، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال.

قالوا: وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل على أن كلامه متعلق بمشيئته [وقدرته] (۱) ، وأنه يتكلم (۱) إذا شاء ، وأنه يتكلم شيئاً بعد شيء فنحن نقول به ؛ وما يقول به من يقول: إن كلام الله قائم بذاته ، وإنه صفة له ، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فنحن نقول به ، وقد أخذنا

<sup>(</sup>۱) ن،م: نقدر.

<sup>(</sup>٢) ع: قد جمعنا بين حجتكم وحجتنا؛ ١، ب: قد جمعنا حجتنا وحجتكم.

 <sup>(</sup>٣) ن، م لا يؤثر، وهو تحريف ظاهر.
 (٤) ب، ا، ن، م : قلنا لكم.

<sup>(</sup>٥) تعالى: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٦) لم يزل: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) وقدرته: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٨) ن: وأنه يتكلم به.

بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، وعدلنا عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما.

فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم(١٠ أن تكون الحوادث قامت به.

قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، وهو قول لازم لجميع الطوائف، ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماته.

ولفظ «الحوادث» مجمل، فقد يُراد به الأمراض" والنقائص، والله [تعالى]" منزه عن ذلك [كما نزّه نفسه عن السّنة والنوم واللّغُوب، وعن أن يؤوده حفظ السماوات والأرض وغير ذلك مما هو منزه عنه بالنص والإجماع.

ثم إن كثيرا من نفاة الصفات \_ المعتزلة وغيرهم \_ يجعلون مثل هذا حجة في نفي قيام الصفات أو قيام الحوادث به مطلقا، وهو غلط منهم، فإن نفى الخاص لا يستلزم نفى العام، ولا يجب إذا نفيت عنه النقائص والعيوب أن ينتفى عنه ما هو من صفات الكمال ونعوت الجلال](1).

ولكن يقوم به ما يشاؤه (٥) ويقدر عليه من كلامه وأفعاله (١) ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) ب (فقط): فهذا يلزم منه.

<sup>(</sup>٢) ب، م: الأعراض.

<sup>(</sup>٣) تعالى: زيادة فى (ع).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٥) ب، ١، م: ما شاءه؛ ن: ما شاء.

<sup>(</sup>٦) ع، ن، م: وفعاله.

ونحن (۱) نقول لمن أنكر قيام ذلك به: أتنكره (۱) لإنكارك قيام الصفة به كإنكار المعتزلة؟ أم تنكره لأن من قامت به الحوادث لم يخل منها ونحو ذلك مما يقوله الكُلابية؟

فإن قال بالأول كان الكلام في أصل الصفات وفي كون الكلام قائماً بالمتكلم لا منفصلا عنه (٢) كافياً في هذا الباب.

وإن كان الثانى قلنا لهؤلاء (أ): أتجوِّزون حدوث الحوادث بلا سبب حادث أم لا؟ فإن جوَّزتم ذلك \_ وهو قولكم \_ لزم أن يفعل الحوادث من (أ) لم يكن فاعلا لها ولا لضدها (أ)، فإذا جاز هذا [فلم] لا يجوز أن تقوم الحوادث بمن لم تكن (أ) قائمة به هى ولا ضدها؟

ومعلوم أن الفعل أعظم من القبول (^)، فإذا جاز فعلها بلا سبب حادث فكذلك قيامها بالمحل (١٠).

فإن قلتم: القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده.

("قلنا: هذا ممنوع ولا دليل لكم عليه"، [ثم إذا سُلِّم ذلك فهو كقول

<sup>(</sup>١) ن، م: فنحن.

<sup>(</sup>٢) ن، م: تنكره.

<sup>(</sup>٣) ب، ا: لا منفصلا منه .

<sup>(</sup>٤) ع: قالوا لهؤلاء.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: ما.

<sup>(</sup>٢) ن، م: ولا قصدها.

<sup>(</sup>٧) ن: فلا يجوز بمن لم تكن. . الخ ؛ م : فلا يجوز أن تقوم الحوادث بمن لم تكن. . ؛ ع : فلم لا يجوزوا أن تقوم الحوادث . . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٨) ع، م: القول.

<sup>(</sup>٩) ن، م: بالفعل.

<sup>(</sup>۱۱-۱۱) : ساقط من (۱)، (ب).

القائل: القادر على الشيء لا يخلو عن فعله وفعل ضده، وأنتم تقولون: إنه لم يزل قادراً، ولم يكن فاعلا ولا تاركا، لأن الترك عندكم أمر وجودى مقدور، وأنتم تقولون: لم يكن فاعلا لشيء من مقدوراته في الأزل مع كونه قادراً، بل تقولون: إنه يمتنع وجود مقدوره في الأزل مع كونه قادراً عليه.

وإذا كان هذا قولكم فلأن لا يجب وجود المقبول فى الأزل بطريق الأولى والأحرى، فإن هذا المقبول مقدور لا يوجد إلا بقدرته، وأنتم تجوّزون وجود قادر مع امتناع مقدوره فى حال كونه قادراً](1).

" ثم نقول: إن كان القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده" لزم تسلسل الحوادث، وتسلسل الحوادث إن كان ممكناً كان القول الصحيح قول أهل الحديث الذين يقولون: لم يزل متكلما إذا شاء كما قاله ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أثمة السنة.

وإن لم يكن جائزاً [أمكن أن يقوم به الحادث بعد أن لم يكن قائماً به، كما يفعل الحوادث بعد أن لم يكن فاعلا لها] (أ) وكان (أ) قولنا هو الصحيح، فقولكم أنتم باطل على [كلا] (أ) التقديرين.

فإن قلتم لنا: أنتم توافقونا على امتناع تسلسل الحوادث، وهو حجتنا وحجتكم على [نفي] (٢) قدم العالم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (أ)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢-٢) : ساقط من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (ا) ، (ن) ، (م).

<sup>(</sup>٤) ب، ١، ن، م: كان.

<sup>(</sup>a) کلا: زیادة فی (ا)، (ب). (٦) نفی: ساقطة من (ب)، (ا)، (ن)، (م).

قلنا لكم: موافقتنا لكم حجة جدلية، وإذا كنا قد قلنا بامتناع تسلسل الحوادث موافقة لكم، وقلنا (۱) بأن القابل (۱) للشيء قد يخلو عنه وعن ضده مخالفة لكم. وأنتم تقولون: إن قبل الحوادث (۱) لزم تسلسلها وأنتم لا تقولون بذلك (۱).

قلنا: إن صحت هاتان المقدمتان ـ ونحن لا نقول بموجبهما والله خطؤنا: إما في هذه وإما في هذه. وليس خطؤنا فيما سلَّمناه لكم بأولى من خطئنا فيما / خالفناكم فيه، فقد يكون خطؤنا في منع تسلسل الحوادث لا في قولنا: إن القابل للشيء يخلو عنه وعن ضده، فلا يكون خطؤنا في إحدى المسألتين دليلا على صوابكم (أ) في الأخرى التي خالفناكم فيها.

أكثر ما في هذا (\*\*) الباب [أنا نكون] (\*\*) متناقضين، والتناقض (\*\*) شامل لنا ولكم ولأكثر من تكلم في هذه المسألة ونظائرها. وإذا كنا متناقضين، فرجوعنا إلى قول نوافق [فيه] العقل والنقل (\*\*) أولى من رجوعنا إلى قول

140/1

<sup>(</sup>١) ن،م: قدقلنا.

<sup>(</sup>٢) ب (فقط): الفاعل.

<sup>(</sup>٣) ب: إن قبل بالحوادث؛ ن، م: فإذا قيل الحوادث.

<sup>(</sup>٤) ع: وأنتم لا تقولون به؛ م: وأنتم لا تقولون تلك.

<sup>(</sup>٥) ع، ن، م: بموجبها.

<sup>(</sup>٦) ب (فقط): جوابكم.

<sup>(</sup>٧) هذا: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٨) عبارة ( أنا نكون، ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٩) ن (فقط): والمتناقضين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) ن، م: يوافق العقل والنقل.

نخالف فيه العقل والنقل. فالقول بأن المتكلم يتكلم (") بكلام لا يتعلق بمشيئته وقدرته أو منفصل عنه لا يقوم به مخالف للعقل والنقل، بخلاف تكلمه بكلام يتعلق بمشيئته وقدرته قائم به فإن هذا لا يخالف لا عقلا ولا نقلا، لكن قد نكون [نحن] (")لم نقله بلوازمه فنكون متناقضين، وإذا كنا متناقضين كان الواجب أن نرجع عن القول الذى أخطأنا فيه لنوافق ما أصبنا فيه، لا نرجع عن الصواب لنطرد (") الخطأ، فنحن نرجع عن تلك ألمناقضات] (أ) ونقول بقول أهل الحديث.

فإن قلتم: إثبات حادث بعد حادث (°) لا إلى أول (۱) قول الفلاسفة الدهرية.

"قلنا: بل قولكم: إن الرب تعالى لم يزل معطّلا لا يمكنه أن يتكلم بشىء ولا أن يفعل شيئاً، ثم صار يمكنه أن يتكلم وأن يفعل أب بلا حدوث سبب يقتضى ذلك قول مخالف لصريح العقل ولما عليه المسلمون، فإن المسلمين يعلمون أن الله لم يزل قادراً، وإثبات القدرة مع كون المقدور ممتنعاً غير ممكن جمعٌ بين النقيضين، فكان فيما عليه

<sup>(</sup>١) ن، ١: فنقول إن المتكلم يتكلم؛ ب: فنقول إن كون المتكلم يتكلم، م: فنقول إن المتكلم.

<sup>(</sup>٢) نحن: ساقطة من (ب)، (ا)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ب، ١: ليطرد.

<sup>(</sup>٤) المناقضات: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ع: إثبات حوادث بلا حادث؛ ن، م: إثبات حوادث بعد حادث.

<sup>(</sup>٦) ن: أولى أول؛ م: لا أولى أول، وكلاهما تحريف.

<sup>(\*\*) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) ع: أن يفعل ويتكلم.

المسلمون من أنه لم يزل قادراً ما يبين أنه لم يزل قادراً على الفعل والكلام بقدرته ومشيئته (١) .

والقول بدوام كونه متكلما ودوام كونه فاعلا بمشيئته منقول عن السلف وأئمة المسلمين من أهل البيت وغيرهم، كابن المبارك " وأحمد بن حنبل والبخارى وعثمان بن سعيد الدارمى وغيرهم، وهو منقول عن جعفر ابن محمد الصادق في الأفعال المتعدية \_ فضلا عن اللازمة \_ وهو دوام إحسانه " وذلك قوله وقول المسلمين: يا قديم الإحسان، إن عنى بالقديم قائم به] ".

والفلاسفة الدهرية قالوا بقدم [الأفلاك وغيرها من](1) العالم، وأن الحوادث فيه لا إلى أول، وأن البارىء موجب بذاته للعالم (6) ليس فاعلا بمشيئته وقدرته ولا يتصرف بنفسه.

[ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن الله تعالى خالق كل شيء، ولا يكون المخلوق إلا محدثاً، فمن جعل مع الله شيئا قديما بقدمه فقد عُلم مخالفته لما أخبرت به الرسل مع مخالفته لصريح لعقل](١).

وأنتم وافقتموهم (٧) على طائفة من باطلهم حيث قلتم: إنه لا يتصرف

<sup>(</sup>١) ع: بمشيئته وقدرته.

<sup>(</sup>٢) ع: جاء عن ابن المبارك.

<sup>(</sup>٣) ع: دوام الإحسان.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>a) ع: موجب بذاته العالم؛ ن: الموجب لذاته للعالم؛ م: الموجب بذاته للعالم.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>V) ن، م: وافقتمونا.

بنفسه، ولا يقوم به أمر يختاره ويقدر عليه، بل جعلتموه (۱۰ كالجماد الذى لا تصرف (۲۰ لا تصرف (۴۰ له ولا فعل، وهم جعلوه كالجماد الذى لزمه وعلق به ما س ٧٦ لا يمكنه دفعه عنه ولا قدرة له على التصرف فيه، فوافقتموهم على بعض باطلهم.

ونحن قلنا بما يوافق العقل والنقل من كمال قدرته ومشيئته، وأنه قادر على الفعل بنفسه [وعلى التكلم بنفسه] (" كيف شاء ، وقلنا: إنه لم يزل موصوفا بصفات الكمال متكلماً إذا شاء (") ، فلا نقول: إن كلامه مخلوق منفصل عنه ، فإن حقيقة هذا القول أنه لا يتكلم ؛ ولا نقول: إن كلامه شيء واحد (") : أمرى ونهى وخبر ، "وأن معنى التوراة والإنجيل واحد ، وأن الأمر والنهى صفة لشيء واحد" ، فإن هذا مكابرة للعقل (") ؛ ولا نقول: إنه أصوات مقطعة (" متضادة أزلية ، فإن الأصوات لا تبقى زمانين .

وأيضاً، فلو قلنا بهذا القول والذي قبله لزم أن يكون تكليم الله

<sup>(</sup>١) ب، ١، ن، م: وجعلتموه.

 <sup>(</sup>۲) فى (ن)، (م): كالجماد الذى لا ينصرف، وبعد هذه العبارة كتبت فى (ن) تسعة سطور
 تبين لى أنها تقابل سطوراً فى ص ٢٣٣ فى (ب)، وأخطأ الناسخ فى كتابتها فى هذا الموضم.

<sup>(\*</sup> ـ\*) : ما بين النجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين في (ع)، (م).

<sup>(</sup>٤) ب، ١: متكلما ذاتا.

<sup>(</sup>٥) ب: ولا نقول إنه شيء واحد؛ ن، ١، م: ولا يعول إنه شيء واحد.

<sup>(\* . \* ) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) ن، م: العقل.

<sup>(</sup>٧) ب، ١: منقطعة.

للملائكة ولموسى ولخلقه يوم القيامة ليس إلا مجرد خلق إدراك (١) لهم لمًا كان أزليا لم يزل.

ومعلوم أن النصوص دلت على ضد ذلك، ولا نقول إنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، فإن هذا وصف له (۱) بالكمال بعد النقص، وأنه صار محلا للحوادث التى كمل بها بعد نقصه. ثم حدوث ذلك الكمال (۱) لابد له من سبب، [والقول فى الثانى كالقول فى الأول ففيه تجدد (مكمال بلا سبب] (۱)، ووصف له بالنقص الدائم من الأزل إلى أن تجدد له ما لا سبب لتجدده (۱)، وفى ذلك تعطيل له عن صفات الكمال.

وأما دوام الحوادث فمعناه [هنا] (" دوام كونه متكلما (") إذا شاء ، وهذا دوام كماله ونعوت " جلاله ودوام أفعاله ، وبهذا يمكن أن يكون العالم ، وكل ما فيه مخلوق له حادث (") بعد أن لم يكن ، لأنه يكون سبب الحدوث هو ما قام بذاته من كلماته وأفعاله (") وغير ذلك ، فيعقل

<sup>(</sup>١) ب، ا، ن، م: الإدراك.

<sup>(</sup>٢) ب: فإنه وصف له؛ ١: فإن وصف له (بسقوط: هذا). وسقطت «له» من (ع).

<sup>(</sup>٣) ع: الكلام.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(+-\*)</sup> ما بين النجمتين ساقط من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٥) ن، م: إلى تجدد مالا سبب لنحوه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) هنا: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) ن: مكلما.

<sup>(</sup>٨) ب (فقط): مخلوقا له حادثاً. والذي في باقى النسخ صواب، وفي عبارة ووبهذا يمكن أن يكون العالم، الفعل «يكون» تام.

<sup>(</sup>٩) ب، ١: لأنه يكون بسبب الحدوث وهو ما قام بذاته من كلماته وأفعاله، وهو خطأ؛ ن، م: لأنه يكون سبب الحوادث هو ما قام به من كلماته وأفعاله.

سبب (۱) حدوث الحوادث، ويمتنع مع هذا (۱) أن يقال بقدم شيء من العالم، لأنه لو كان قديماً لكان مبدعه (۱) موجبا / بذاته ليلزمه (۱) موجبه ومقتضاه، وإذا كان الخالق فاعلا بفعل يقوم بنفسه بمشيئته واختياره امتنع أن يكون موجباً بذاته لشيء من الأشياء، فامتنع قدم شيء من العالم، وإذا امتنع من الفاعل المختار أن يفعل شيئاً منفصلا [عنه] (۱) مقارناً له مع أنه لا يقوم به فعل اختيارى، فلأن يمتنع ذلك إذا قام به فعل اختيارى بطربق الأولى والأحرى، لأنه على هذا التقدير (۱ لا يوجد المفعول حتى يوجد الفعل الاختيارى الذي حصل بقدرته ومشيئته، وعلى التقدير الأولى فيه نفس المشيئة والقدرة والفعل الاختيارى (۱).

[ومعلوم أن ما توقف على المشيئة والقدرة] (١) والفعل الاختيارى القائم به يكون أولى بالحدوث والتأخر مما لم يتوقف (١) إلا على بعض ذلك.

والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، وأكثر الناس

<sup>(</sup>١) ن، م: فيفعل بسبب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: ومع هذا يمتنع.

<sup>(</sup>٣) ن: مبتدعة مقتضيه.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: يلزمه.

<sup>(</sup>a) عنه: ساقطة من (ع)، (ن)، (م).

<sup>(\*</sup>\_\*) ما بين النجمتين ساقط من (ب)، (١) وموجود في (ن) لكن بعض كلماته محرفة.

<sup>(</sup>٦) ب، ١: يكفى في نفس المشيئة والفعل الاختيارى والقدرة؛ ع: يكفى نفس المشيئة والقدرة.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م) وسقطت كلمة (القدرة) من (ب)، (ا).

<sup>(</sup>٨) ن، م: مالم يتوقف.

لا يعلمون كثيراً من هذه الأقوال، ولذلك كثر بينهم القيل والقال، وما ذكرناه إشارة إلى مجامع المذاهب.

("[والأصل الذى باين به أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من أهل البيت وغيرهم، وسائر أئمة المسلمين للجهمية والمعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات: أن الرب تعالى إنما يُوصف بما يقوم به، لا يوصف بمخلوقاته، وهو أصل مطّرد عند السلف والجمهور.

ولكن المعتزلة استضعفت الأشعرية ـ ومن وافقهم ـ بتناقضهم في هذا الأصل حيث وصفوه بالصفات الفعلية، مع أن الفعل لا يقوم به عندهم. والأشعرى تبع في ذلك للجهمية والمعتزلة الذين نَفَوْا قيام الفعل به، لكن أولئك ينفون الصفات أيضاً، بخلاف الأشعرية.

والمعتزلة لهم نزاع فى الخلق: هل هو المخلوق أو غير المخلوق؟ وإذا قالوا: هو غير المخلوق، فقد يقولون: معنى قائم لا فى محل، كما تقوله البصريون فى الإرادة. وقد يقولون: معانى لا نهاية لها فى آنٍ واحد. كما يقوله مُعَمَّر منهم وأصحابه، ويسمون أصحاب المعانى، وقد يقولون: إنه قائم بالمخلوق.

وحجة الأشعرى ومن وافقه على أن الخلق هو المخلوق، أنهم قالوا: لو كان غيره لكان إما قديماً وإما محدثاً؛ فإن كان قديماً لزم قدم المخلوق، وهو محال بالاضطرار فيما علم حدوثه بالاضطرار، والدليل فيما علم حدوثه بالدليل. وإن كان محدثاً كان مخلوقاً، فافتقر الخلق إلى (١) الكلام بعد القوس في (ع) فقط وينتهي ص ٣٩٣.

خلق ثان ولزم التسلسل؛ وأيضاً فيلزم قيام الحوادث به، وهذا عمدتهم في نفس الأمر.

والرازى لم يكن له خبرة بأقوال طوائف المسلمين، إلا بقول المعتزلة والأشعرية وبعض أقوال الكرَّامية والشيعة، فلهذا لما ذكر هذه المسألة ذكر الخلاف فيها مع فقهاء ما وراء النهر، وقول هؤلاء هو قول جماهير طوائف المسلمين.

والجمهور لهم في الجواب عن عمدة هؤلاء طرق: كل قوم بحسبهم .

فطائفة قالت: بل الخلق الذي هو التكوين والفعل قديم، والمكون المفعول محدث لأن (الخلق) عندهم لا تقوم به الحوداث؛ وهذا قول كثير من هؤلاء من الحنفية والحنبلية والكلابية والصوفية وغيرهم. فإذا قالوا لهؤلاء: فيلزم قدم المكون! قالوا: نقول في ذلك مثل ما قلتم في الإرادة الأزلية، قلتم: هي قديمة فإن كان المراد محدثاً، كذلك التكوين قديم، وإن كان المكون محدثاً.

وطائفة قالت: بل الخلق والتكوين حادث إذا أراد الله خلق شيء وتكوينه؛ وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام والفقه والتصوف. قالوا: لأن الله ذكر وجود أفعاله شيئاً بعد شيء كقوله تعالى: وخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [سورة الأعراف: ٤٥]، وقوله: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اثْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتا أَتَيْنا طَائِعِينَ ﴾ [سورة فصلت: ١١]، وقوله:

<sup>(</sup>١) كلمة والخلق؛ غير موجودة بالأصل وزدتها ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٢) فإن: كذا في الأصل، ولعل الصواب: وإن.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ آسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [سورة الاعراف: ١١]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِين \* ثَمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا النَّطُفَة عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْغَةً فَخَلَقْنَا النَّالُهُ المُضْغَة عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ الْمُضْغَة عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [سورة المؤمنون: ١٢-١٤]، وأمثال ذلك.

وهؤلاء يلتزمون أنه تقوم به الأمور الاختيارية، كخلقه ورضاه وغضبه وكلامه وغير ذلك مما دلت عليه النصوص. وفي القرآن أكثر من ثلاثمائة موضع توافق قولهم، وأما الأحاديث فكثيرة جداً، والآثار عن السلف بذلك متواترة، وهو قول أكثر الأساطين من الفلاسفة.

ثم هؤلاء فى التسلسل على قولين، وهم يقولون: المخلوق يحصل بالخلق، والخلق يحصل بقدرته ومشيئته، لا يحتاج إلى خلق آخر. ويقولون لمنازعيهم: إذا جاز عندكم وجود المخلوقات المنفصلة بمجرد القدرة والمشيئة من غير فعل قائم به فلأن يجوز الفعل بمجرد القدرة والإرادة أولى وأحرى.

ومن لم يقل بالتسلسل منهم يقول: نفس القدرة القديمة والإرادة القديمة أوجبت ما حدث من الفعل والإرادة، وبذلك يحصل المخلوق فيما لا يزال.

ومن قال بالتسلسل منهم قال: التسلسل الممتنع إنما هو التسلسل فى المؤثرات، وهو أن يكون للفاعل فاعل، وهلم جرًّا إلى غير نهاية، سواء عبر عن ذلك بأن للعلة علة وللمؤثر مؤثراً، أو عبر عنه بأن للفاعل فاعلا،

فهذا هو التسلسل الممتنع في صريح العقل، ولهذا كان هذا ممتنعاً باتفاق العقلاء، كما أن الدور الممتنع هو الدّور القَبْلي.

فأما التسلسل في الآثار وهو أن لا يكون الشيء حتى يكون قبله غيره أو لا يكون إلا ويكون بعد غيره؛ فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال:

قيل: هو ممتنع في الماضي والمستقبل؛ وقيل: بل هو جائز في الماضي والمستقبل؛ وقيل: ممتنع في الماضي جائز في المستقبل.

والقول بجوازه مطلقاً هو معنى قول السلف وأثمة الحديث وقول جماهير الفلاسفة القائلين بحدوث هذا العالم والقائلين بقدمه.

وقد بُسط الكلام على أدلة الطائفتين في موضع آخر، فإنا قد بسطنا الكلام فيما ذكره من أصول الدين أضعاف ما تكلم به هو، ونبهنا على مجامع الأقوال](1)

## ﴿فصــل﴾

وأما قوله ("): «وأن(") الأنبياء معصومون من (") الخطأ والسهو والمعصية صغيرها وكبيرها من أول العمر إلى آخره، وإلا لم يبق وثوق بما يبلِّغونه، فانتفت فائدة البعثة ولزم التنفير عنهم».

فيقال: أولا: [إن] الإمامية متنازعون في عصمة الأنبياء.

قوله: وأن الأنسيساء معصومون.. الخ

التعليق على

الوجه الأول.

 <sup>(</sup>۱) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله ص ٣٩٠.

 <sup>(</sup>۲) سبق ورود الكلام التالي في «منهاج الكرامة» (ك) ۱۹۲۸ (م)، وفيما سبق ۱۹۹/۲.

<sup>(</sup>٣) ب، ١، ن، م: إن.

<sup>(</sup>٤) ك: عن.

<sup>(</sup>٥) إن: زيادة في (ب)، (١).

اختسلافهم ق عصمة الأنبياء

بالنقائص

قال الأشعرى في «المقالات»(۱): «واختلفت(۱) الروافض في الرسول(۱) هل يجوز عليه أن يعصى أم لا؟ وهم فرقتان:

فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الرسول جائز عليه أن يعصى الله ، وأن النبى قد عصى فى أخذ الفداء يوم بدر، فأما الأثمة فلا يجوز ذلك عليهم، فإن الرسول إذا عصى فإن الوحى يأتيه من قبل الله ، والأئمة لا يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة عليهم، وهم معصومون، فلا يجوز عليهم أن يسهوا و[لا] يغلطوا<sup>(1)</sup>، وإن جاز على الرسول العصيان».

قال (°): «والقائل بهذا القول هشام بن الحكم.

والفرقة الثانية منهم: يزعمون أنه لا يجوز على الرسول أن يعصى الله عز وجل، ولا يجوز ذلك على الأثمة، لأنهم جميعاً حجج الله، وهم معصومون من الزلل، ولو جاز عليهم السهو واعتماد المعاصى وركوبها لكانوا قد ساووًا المأمومين في جواز ذلك عليهم، كما جاز على المأمومين، ولم يكن المأمومون أحوج إلى الأثمة من الأثمة لوكان ذلك جائزاً عليهم جميعاً "».

وصف بسهم (١٠٠ وأيضاً، فكثير من شيوخ الرافضة من يصف الله تعالى بالنقائص

(۱) (مقالات الإسلاميين) ۱۱۵/۱\_۱۱۱.

<sup>(</sup>۲) ب، ا، م: واختلف.

<sup>(</sup>٣) المقالات ١١٥/١: الرسول عليه السلام. (٤) ن، م: ويغلطوا.

 <sup>(</sup>٥) قال: ساقطة من (ب)، (١).
 (٦) وركوبها: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>V) ع: جاز ذلك. (A) ب، ١: المأموم.

<sup>(</sup>٩) ن: لوجاز عليهم ذلك؛ م: لوجاز ذلك جاز عليهم وبعد هذا الكلام توجد في (ب)، (١) عبار: «فلا يجوز أن يقرهم الله على الخطأ في شيء مما بلغوه منهم»، وهي في غير موضعها وسترد فيما بعد (ص ٣٩٦) وسنشير إليها بإذن الله.

<sup>(</sup>١٠) الكلام بعد القوس في (ع) فقط وينتهي ص ٣٩٦.

كما تقدم حكاية بعض ذلك، فزُرارة بن أُغين وأمثاله يقولون: يجوز البَدَاء عليه وأنه يحكم بالشيء ثم يتبين له ما لم يكن علمه فينتقض حكمه لما ظهر له من خطئه. فإذا قال مثل هؤلاء بأن الأنبياء والأئمة لا يجوز أن يخفى عليهم عاقبة فعلهم، فقد نزَّهوا البشر عن الخطأ مع تجويزهم الخطأ على الله، وكذلك هشام بن الحكم وزُراة بن أُغين وأمثالهما ممن يقول: إنه يعلم ما لم يكن عالما به.

ومعلوم أن هذا من أعظم النقائص في حق الربّ، فإذا قالوا مع ذلك: إن الأنبياء والأثمة لا يبدو لهم خلاف ما رَأُوا فقد جعلوهم لا يعلمون ما لم يكونوا يعلمونه في مثل هذا، وقالوا: بجواز ذلك في غيره.

وأما ما تقوله غلاتهم من إلاهية على أو نبوته، وغلط جبريل بالرسالة فهو أعظم من أن يذكر هنا. ولا ريب أن الشرك والغلويخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل الإله، بل أفضل من الإله في بعض الأمور، كما ذكر الله عن المسركين حيث قال: ﴿ وَجَعَلُوا للهِ مِمّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَلْذَا للهِ بزَعْمِهم وَهَلْذَا لِشُركائِنَا فَمَا لَحَرْثُ لِشُركائِنَا فَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو يَصِلُ إلى اللهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُو يَصِلُ إلى شُركائِهم سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [سورة الأنعام: ١٣٦]، وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَسُبُّوا الله عَدُوا بِغَيْرِ عِلْم كَذَلِكَ وَلاَ لَكُلُّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ﴾ [سورة الأنعام: ١٠٨].

فه ولاء لما سُبّت آلهتهم سَبُوا الله مقابلة ، فجعلوهم مماثلين لله وأعظم في قلوبهم كما تجد كثيراً من المشركين يحب ما اتخذه من دون الله أنداداً أكثر مما يحب الله تعالى ؛ وتجد أحدهم يحلف بالله ويكذب،

ويحلف بما اتخذه نِدًا من إمامه أو شيخه أو غير ذلك ولا يستجيز أن يكذب، وتسأله بالله ولله فلا يعطى، وتسأله بما يعظمه من إمامه أو شيخه أو غير ذلك فيعطى؛ ويصلى لله فى بيته ويدعوه فلا يكون عنده كبير خشوع، فإذا أتى إلى قبر من يعظمه ورجا أن يدعوه أو يدعو به أو يدعو عنده فيحصل له من الخشوع والدموع ما لا يحصل فى عبادة الله ودعائه فى بيت الله أو فى بيت الداعى العابد؛ وتجد أحدهم يغضب إذا ذُكر ما اتخذه ندًا بعيب أو نقص، ويُذكر الله بالعيوب والنقوص فلا يغضب له.

ومثل هذا كثير في المشركين شركاً محضا، وفي من فيه شعبة من الشرك في هذه الأمة. والنصارى ينزِّهون البشر عن كثير مما يصفون به الرب فيقولون: لله ولد، وينزهون كثيراً من عظمائهم أن يكون له ولد؛ ويقول كثير منهم: إن الله ينام، والباب عندهم لا ينام، ومثل هذا كثيراً(۱).

الوجه الثاني. العصمسة قبسل البعثة غير واجبة

ثم يقال ثانيا": قد اتفق المسلمون على أنهم معصومون فيما يبلغونه" عن الله [فلا يجوز أن يقرهم على الخطأ في شيء مما يبلغونه عنه] "، وبهذا يحصل المقصود من البعثة.

[وأما وجوب كونه قبل أن يُبعث نبياً لا يخطىء أو لا يذنب فليس في

<sup>(</sup>١) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) الوجه الأول في الرد على ابن المطهر سبق ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: يبلغون.

 <sup>(</sup>٤) الكلام بين المعقوفتين في (ع) فقط وكان في غير موضعه في (ب)، (۱) كما أشرت من قبل (ص ٤٩٤).

النبوة ما يستلزم هذا. وقول القائل: لولم يكن كذلك لم تحصل ثقة فيما يبلغونه عن الله كذب صريح، فإن من آمن وتاب حتى ظهر فضله وصلاحه ونبّاه الله بعد ذلك ـ كما نبأ إخوة يوسف ونبأ لوطاً وشعيباً وغيرهما ـ وأيده الله تعالى بما يدل على نبوته، فإنه يوثق فيما يبلغه، كما يوثق بمن لم يفعل ذلك، وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان والتوبة قد صار أفضل من غيره. والله تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات بالحسنات للتائب، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. ومعلوم أن الصحابة رضى الله عنهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصدر منهم ما يدعونه من الأحداث كانوا من خيار الخلق، وكانوا أفضل من أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام.

الموجه الثالث: التسويسة بعسد الذنب ترفع الدرجات ثم يُقال: وأيضا، فجمهور المسلمين على أن النبى لابد أن يكون من أهل البر والتقوى متصفاً بصفات الكمال، ووجوب بعض الذنوب أحياناً مع التوبة الماحية الرافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه، لا ينافى ذلك آ<sup>(۱)</sup>.

وأيضاً، فوجوب<sup>(7)</sup> كون النبى لا يتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحه بتوبته وترتفع درجته بذلك، ويكون بعد التوبة التى يحبه الله منه خيراً مما كان قبلها، فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب الأنبياء، وسلبهم هذه الدرجة، ومنع إحسان الله إليهم وتفضله عليهم بالرحمة والمغفرة<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط. (٢) ب، ١: وأيضا فوجب؛ ن، م: وأما وجوب.

<sup>(</sup>٣) ع، ن، م: بالمغفرة والرحمة.

ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره وتاب بعد ذنبه (۱) فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين الإسلام، فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كفرهم، وهداهم الله / به (۱) بعد ضلالهم، وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم أفضل من أولادهم الذين ولدوا على (۱) الإسلام.

وهل يُشبّه بنى الأنصار بالأنصار أو بنى (') المهاجرين بالمهاجرين إلا من لا علم له؟ وأين المنتقل بنفسه (') من السيئات إلى الحسنات بنظره واستدلاله وصبره (') واجتهاده ومفارقته عاداته [ومعاداته] (') لأوليائه ('') وموالاته لأعدائه] (') إلى آخر لم ('') يحصل له ('') مثل هذه الحال؟ وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية.

وقد قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَٰدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً \* يُضَاعَفْ

ظ۲۷

<sup>(</sup>۲) به: ساقطة من (ب)، (۱)، (م).

<sup>(</sup>١) ب، ١: أو تاب بعد ذنب.

<sup>(</sup>٣) ع: في.

<sup>(</sup>٤) ن: بنوا الأنصار الأنصار أو بنو؛ م: بنو الأنصار بالأنصار وينو.

<sup>(</sup>٥) بنفسه: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٦) ن: واصطباره.

<sup>(</sup>٧) ومعاداته: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٨) ب، ١، ن: لأصدقائه.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>۱۰) ب، ۱: ما.

<sup>(</sup>١١) ن، م: منه.

لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً \* إِلَّا مَن تَابَ وآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً ٢٢٧/١ صَالِحاً فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ [سورة الفرقان: ٦٨-٧٠].

وقد ثبت في صحيح مسلم (۱) عن أبي ذر [رضى الله عنه] (۱) قال: [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنى لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال (۱): اعرضوا عليه صغار ذنوبه (۱) وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه (۱) صغار ذنوبه، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا الا وكذا كذا وكذا الله وكذا وكذا كذا وكذا الله عليه من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن (۱) لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: يارب (۱) قد عملت أشياء لا أراها ههنا الله فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه (۱).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱/۱۷۷ (كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها). والحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ بنفس السند في: سنن الترمذي ١١٢/٤ - ١١٣ (كتاب صفة جهنم، باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد).

<sup>(</sup>٢) رضى الله عنه: زيادة في (١)، (ب).

<sup>(</sup>٣) ع: فيقال له، و (له) ليست في مسلم.

<sup>(</sup>٤) ع: سيئاته. والمثبت في (ب)، (١)؛ وهو الذي في مسلم.

<sup>(</sup>٥) ع: فيعرض الله عليه؛ والمثبت هوالذي في مسلم.

<sup>(</sup>٦) ع: يوم كذا كذا وكذا.

<sup>(</sup>٧) ع: إن.

<sup>(</sup>۸) ع: أي رب.

<sup>(</sup>٩) نص الحديث بأكمله ساقط من (ن)، (م) وبعض كلماته ساقطة من (١).

فأين من يبدل [الله] سيئاته (۱) حسنات إلى من لم تحصل له تلك الحسنات (۱) ولا ريب أن السيئات لا يؤمر بها، وليس للعبد أن يفعلها ليقصد بذلك التوبة منها، فإن هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه ليقلهم بالجهاد، أو يثير (۱). الأسد عليه ليقتله، ولعل العدو يغلبه والأسد يفترسه، بل مثل من (۱) يريد أن يأكل السم ثم يشرب الترياق وهذا جهل، بل إذا قُدَّر من ابتلى بالعدو فغلبه كان أفضل ممن لم يكن كذلك، وكذلك من صادفه الأسد، وكذلك من اتفق أن شرب (۱) السم فسقى ترياقا [فاروقا] (۱) يمنع [نفوذ] سائر السموم فيه (۱۷) كان بدنه أصح من بدن من لم يشرب ذلك الترياق.

والـذنبوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منها، والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم [يقولون] (^) إنهم معصومون من الإقرار عليها.

وحينئذ فما وصفوهم (١) إلا بما فيه كالهـم، فإن الأعمال بالخواتيم،

<sup>(</sup>١) ب، ١، ن، م: فأين من تبدل سيئاته.

<sup>(</sup>٢) ن، م: إلى من لا حسنة له؟

<sup>(</sup>٣) ن، م: ينفر.

<sup>(</sup>٤) ب: بل كمن؛ ١: بل كان من (وهو تحريف).

<sup>(</sup>٥) ع: وكذلك من شرب؛ ب: وكذا من اتفق أنه شرب؛ ١: وكذلك من اتفق أن يشرب.

<sup>(</sup>٦) فاروقا: ساقطة من (ب). وفي (۱): فسقى ترياقا دوقا (وهو تحريف). وفي (ن) العبارة مضطربة هكذا: فارو فامتنع. وفي (م): فسقى ترياقا فاروقا فامتنع. وفي القاموس: والترياق الفاروق أحمد التراييق وأجل المركبات لأنه يفرق بين المرض والصحة.

<sup>(</sup>٧) ع: يمنع نفوذ سائر السم إليه؛ ن، م: فامتنع سائر السموم إليه.

<sup>(</sup>٨) يقولون: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٩) ع: فما وصفهم.

مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم [في تقرير هذا الأصل](١).

تعمالي. ليعفر لك الله. الآية

فالمنكرون (٢) لذلك يقولون في (١) تحريف القرآن ما هو من جنس قول مسنم نوك أهل البهتان، ويحرِّفون الكلم عن مواضعه، [كقولهم في قوله تعالى: ﴿لَيَغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [سورة الفتح: ٢]: أي ذنب آدم وما تأخر من ذنب أمته (١) ، فإن هذا ونحوه من تحريف الكلم عن مواضعه]<sup>(ه)</sup> .

> أما أولا: فلأن آدم تاب وغُفر [له] (١) ذنبه قبل أن يُولد نوح وإبراهيم، فكيف يقول [له] (١٠): إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ذنب آدم (٨٠)؟

> وأما ثانياً: فلأن الله يقول: ﴿ وَلاَ تَزرُ وَازرَةٌ وَذْرَ أَخْرَى ﴾ [سورة الإسراء: ١٥٥ فكيف يضاف ذنب أحد إلى غيره؟

وأما ثالثاً: فلأن في حديث الشفاعة الذي في الصحاح(١) أنهم يأتون

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: والمنكرون.

<sup>(</sup>٣) ن: يقولون بل.

<sup>(</sup>١) ع: من ذنبك (أى ذنب آدم) وما تأخر (ذنب أمته).

<sup>(</sup>a) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) له: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) له: ساقطة من (ن)، (م)، (ع).

<sup>(</sup>A) عبارة «الله لك»: ساقطة من (ب)، (أ). وفي (ن)، (م): ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك.

<sup>(</sup>٩) ع: في الصحيح. وحديث الشفاعة مروى من وجوه عدة عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة. انظر: البخارى ٨٤/٦ ٥٥ (كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل: باب ذرية من حملنا مع نوح)؛ مسلم ١٨٠/١ -١٨٧ (كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة)؛ =

آدم فيقولون: أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ()، اشفع لنا إلى ربك، فيذكر خطيئته، ويأتون نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى () فيقول لهم (): اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان سبب قبول شفاعته كمال عبوديته وكمال مغفرة الله له، فلو كانت هذه لآدم لكان يشفع () لأهل الموقف.

وأما رابعاً: فلأن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه [رضى الله عنهم] (°): يارسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [سورة الفتح: ٤]، فلو كان ما تأخر ذنوبَهم لقال: هذه الآية [لكم] (٢).

وأما خامساً: فكيف يقول عاقل: إن الله غفر ذنوب أمته كلها، وقد علم أن منهم من يدخل النار؟ وإن خرج(١) منها بالشفاعة؟

المسند (ط. المعارف) ١٦٢/١ - ١٦٣ (رقم ١٥). وانظر أيضا: الترغيب والترهيب المسند (ط. المعارف) ١٦٣/١ - ١٢٣ ؛ ابن القيم في «حادى الأرواح» ص ٢٢٣ - ٢٢٧. وسيرد الحديث فيما بعد (ص ٢٣ ٤ وانظرت ٣) وسنذكر هناك جزءاً كبيرا منه إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) ن، م: الملائكة.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: وعيسى وموسى.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: فيقولون لهم. والقائل هنا عيسى عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: شفع.

<sup>(</sup>٥) رضى الله عنهم: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ب، ١، م: . . . تأخر من ذنوبهم لقال هذه الآية، وهو خطأ، وفي (ن) سقطت كلمة ولكم».

<sup>(</sup>٧) ب: ويخرج؛ ١: وإن يخرج.

فهذا وأمثاله [من خيار تأويلات] المانعين (١) لما دل عليه القرآن من توبة الأنبياء من ذنوبهم واستغفارهم، وزعمهم أنه لم يكن هناك ما يوجب [توبة] (١) ولا استغفاراً، ولا تفضل الله عليه بمحبته، وفرحه بتوبتهم ومغفرته ورحمته لهم. [فكيف بسائر تأويلاتهم التي فيها من تحريف القرآن وقول الباطل على الله ما ليس هذا موضع بسطه] (١) ؟

التعليق على قوله: إن هذا ينفى الوثوق.. الخ إ / ٢٢٨ وأما قوله (1): إن هذا ينفى الوثوق ويوجب التنفير؛ فليس [هذا] (1) بصحيح [فيما قبل النبوة ولا فيما يقع خطأ، ولكن غايته أن يقال: هذا موجود فيما / تُعُمِّد (1) من الذنب.

فيقال] (۱): بل (۱) إذا اعترف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من الحاجة إلى توبته واستغفاره ومغفرة الله [له] (۱) ورحمته دل ذلك على صدقه وتواضعه وعبوديته لله وبعده عن الكبر والكذب، بخلاف من يقول: ما بى (۱۱) حاجة إلى شيء من هذا ولا يصدر [مني] (۱۱) ما يحوجني إلى مغفرة الله لى وتوبته على، ويصر (۱۱) على كل ما يقوله ويفعله بناء (۱۱) على

<sup>(</sup>١) ن، م: فهذه وأمثاله التابعين، وهو تحريف. (٢) توبة: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

<sup>(</sup>٤) ع، ن، م: قولهم. والكلام التالي جزء من عبارته السابقة الواردة ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>a) هذا: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) :ب، ا: يعد، هو خطأ.

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>A) بل: ساقطة من (ا)، (ب).

<sup>(</sup>٩) له: ساقطة من )ن)، (م).(٩) ن، م: فی.

<sup>(</sup>١١) ب، ١: عنى؛ وسقطت من (ن)، (م).

<sup>(</sup>١٢) ن: ذلك على ، وهو تحريف . (١٣) ن: معا. وسقطت من (م) .

أنه [لا] يصدر منه (١) ما يرجع عنه، فإن مثل هذا إذا عُرف من رجل نسبه (١) الناس إلى الكذب والكفر والجهل.

وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت [يارسول الله] (١٠٠٠) قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل» (١٠٠٠)؛ فكان هذا من أعظم ممادحه (١٠٠٠).

وكذلك قوله [صلى الله عليه وسلم] (١): «لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم (١)، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبدالله ورسوله» (١٠). وكل من سمع هذا عظمه بمثل هذا الكلام.

<sup>(</sup>۱) ب، ا، ن، م: على أنه يصدر عن.

<sup>(</sup>Y) ب، ا: ينسبه.

<sup>(</sup>٣) ن، م، ع: ولا أنت؟

<sup>(</sup>٤) ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة كأبي هريرة وعائشة وجابر رضى الله عنهم في: البخارى ١٢١/٧ (كتاب المرضى؛ باب تمنى المريض الموت)، ٩٨/٨، ٩٩ (كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل)؛ مسلم ٢١٦٩ - ٢١٦٩ (كتاب صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله)؛ سنن ابن ماجة ٢/٥٠١ (كتاب الزهد، باب التوقي على العمل)؛ سنن الدارمي ٢/٥٠٣ - ٣٠٦ (كتاب الرقاق، باب لا ينجى أحدكم عمله)؛ المسند (ط. المعارف) ١٩٧/١٢ (رقم ٢٠٧٧)، ٣١٨/١٣ (رقم ٢٤٧٧)، ٣٠٨/١٨ (رقم ٢٤٧٧)، ٣٠٤/١٠ (رقم ٢٤٧٧)، وهذه الرواية الأخيرة هي أقرب الروايات لفظا إلى الرواية المدكورة هنا.

<sup>(</sup>٥) ن: ممازجة؛ م: مماوجه، وكالاهما تحريف.

<sup>(</sup>٦) ع: وكذلك قوله في الصحيحين؛ ن، م: وكذلك قوله.

<sup>(</sup>٧) ن، م: المسيح ابن مريم.

<sup>(</sup>٨) الحديث مروى عن عمر رضى الله عنه فى: البخارى ١٦٧/٤ (كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى «واذكر فى الكتاب مريم»..)، ١٦٩/٨ (كتاب الحدود، باب رجم الحبلى إذا زنت)؛ سنن الدارمى ٢/ ٣٢٠ (كتاب الرقائق، باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا

وفى الصحيحين عنه أنه كان يقول: «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى، وما أنت أعلم به منى، [اللهم اغفر لى هزلى وجدى وخطئى وعمدى وكل ذلك عندى، اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى](۱) ، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شىء قدير»(۱) .

(") [وهذا كما أنه لما قال النبى صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبرى عيداً وصلله على حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى» رواه أبو داود وغيره (") ؛ وقال: «اللهم لا تجعل قبرى وثناً يُعبد» رواه مالك وغيره (") ـ كان

<sup>=</sup> تطردونی)؛ المسند (ط. المعارف) ۲۲۲/۱ (رقم ۱۵۳)، ۲۲۲/۱ (رقم ۱۹۱)، ۲۲۹ (رقم ۱۹۱)، ۲۹۹ (رقم ۱۹۱)، ۲۹۹ (رقم ۱۹۱)، ۲۹۹

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط م (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ن، م: وأنت المؤخر لا إله إلا أنت: والحديث مروى عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه في: البخارى ٨٤/٨ ـ ٥٥ (كتاب الدعوات، باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت)؛ مسلم ٢٠٨٧/٤ (كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل)؛ المسند (ط. الحلبى) ٢٠٨٧.٤.

<sup>(</sup>٣) الكلام الوارد بعد القوس في (ع) فقط ونهايته بعد صفحتين.

<sup>(</sup>٤) الحديث في سنن أبي داود ٢٩٣/٢ (كتاب المناسك، باب زيارة القبور) ونصه: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبرى عيدا، وصلو على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وروى أحمد الحديث بألفاظ مقاربة في المسند (ط. المعارف) ٨/١٧ (رقم ، ٨٧٩٠).

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن تيمية الحديث من قبل ٢/٥/١، وذكرت هناك (ت ٤) أن الحديث في الموطأ (ط. فؤاد عبدالباقي) ١٧٢/١. ونص الحديث فيه: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونقل المحقق عن ابن عبدالبر قوله: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث.

هذا التواضع مما زاده الله به رفعة. وكذلك لما سجد له بعض أصحابه فنهاه عن ذلك وقال: «إنه لا يصلح السجود إلا لله» ((). وكذلك لما كان بعض الناس يقول: ما شاء الله وشاء محمد، قال: «أجعلتنى ندا لله؟! قل ما شاء الله ثم شاء محمد» ((). وقوله فى دعائه: «أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف المقر بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف، من خضعت له رقبته، وذل جسده، ورغم أنفه لك» ((). ونحو

وروى أحمد فى مسنده (ط. المعارف) ١٣ / ٨٦ - ٨٨ (رقم ٧٣٥٧) الحديث ونصه: حدثنا سفيان، عن حمزة بن المغيرة، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إسناده صحيح؛ وتكلم على رجاله بالتفصيل، وأشار إلى مواضع وطرق أخرى لهذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) لم أجد الحديث بهذه الصيغة، والذى فى المسند (ط. الحلبى) ٢٧٧/- ٢٢٨، ٢٠٨٦ حديثان: الأول عن معاذ والثانى عن عائشة رضى الله عنهما فحواهما أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبوا إليه أن يأذن لهم فى السجود فنهاهم عن ذلك. وفى سنن الدارمى ١/ ١٠-١١ (المقدمة، باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن) حديث ثالث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه بنفس المعنى.

<sup>(</sup>۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ: ولكنى وجدت حديثا مقاربا في المسند (ط. المعارف) ٢ / ٢٥٣ لفظه: عن ابن عباس أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «أجعلتنى والله عَدْلاً، بل ما شاء الله وحده». والحديث بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى الله عنهما في: المسند (ط. المعارف) عالم ١٩٣٨، ٥/٨٥ وجاء مختصرا ٢٩٣٣. وذكر ابن حجر هذا الحديث في «فتح البارى» (ط. السلفية) ١١/ ٥٤٠ وقال إن الحديث في مسند أحمد وسنن النسائي وانظر: سنن ابن ماجة ١/٤٨٢ - ١٨٥٤ المسند (ط. الحلبي) ٥/٧٧.

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى موضع هذا الحديث.

هذه الأحوال التي رفع الله بها درجاته بما اعترف به من فقر العبودية وكمال الربوبية](١).

والغنى عن الحاجة من خصائص الربوبية، فأما العبد [فكماله] أن فى حاجته إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته، فكلما أكانت عبوديته أكمل كان أفضل، وصدور ما يحوجه إلى التوبة والاستغفار مما يزيده عبودية وفقرأ / وتواضعا.

ص ۷۷

ومن المعلوم أن ذنوبهم ليست كذنوب غيرهم، بل كما يقال: «حسنات الأبرار سيئات المقربين» لكن كل يخاطب<sup>(1)</sup> على قدر مرتبته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «كل بنى آدم خطًاء وخير الخطًائين التوابون» (٥)

وما ذكره من عدم الوثوق والتنفير قد يحصل مع الإصرار والإكثار ونحو ذلك. وأما اللمم الذي يقترن<sup>(١)</sup> به التوبة والاستغفار [أو ما يقع بنوع من

<sup>(</sup>١) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فيما سبق.

<sup>(</sup>٢) فكماله : ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ن، م: فلما.

<sup>(</sup>٤) ن، م: كل من يخاطب.

<sup>(</sup>٥) الحديث عن أنس رضى الله عنه: سنن الترمذى ٤٠/٧ (كتاب صفة القيامه، باب منه)؛ سنن ابن ماجه ٢/٣٠٧ (كتاب التوبة، باب ذكر التوبة)؛ سنن الدارمى ٣٠٣/٢ (كتاب التوبة، باب ذكر التوبة)؛ المستدرك للحاكم ٤/٤٤٢. وقال الحاكم: وهذا حديث الرقائق، باب في التوبة)؛ المستدرك للحاكم ٤/٤٤٢. وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،. وحسن الألباني الحديث في وصحيح الجامع الصغير، ٤/١٧١. وانظر: جامع الأصول ٣/٧٠؛ الترغيب والترهيب ٥/٥٠. وذكر الإمام أحمد الحديث مطولا في مسنده (ط. الحلبي) ٣/٩٨١.

<sup>(</sup>٦) ن،م: يقرن؛ ب، ا: يقترن.

التأويل، وما كان قبل النبوة فإنه] (١) مما (٢) يعظم به الإنسان عند أولى الأبصار.

وهذا عمر بن الخطاب [رضى الله عنه] قد عُلم تعظيم رعيته له وطاعتهم، مع كونه دائماً كان يعترف أن بما يرجع عنه أن من خطأ، وكان إذا اعترف بذلك وعاد إلى الصواب زاد في أعينهم، وازدادوا له محبة وتعظيما.

ومن أعظم ما نقمه الخوارج (على على أنه لم يتب من تحكيم الحكمين، وهم (وإن كانوا جهًالا [في ذلك] ((افهو) يدل (العلى أن التوبة لم تكن تنفّرهم، وإنما نفّرهم الأصرار على ما ظنوه هم ذنباً.

والخوارج من أشد الناس تعظيما للذنوب ونفورا عن أهلها، حتى أنهم يكفِّرون بالذنب ولا يحتملون لمقدمهم ("" ذنبا، ومع هذا فكل مقدم لهم تاب عظموه وأطاعوه، ومن لم يتب عادوه فيما يظنونه ذنبا("" وإن لم يكن ذنبا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقونتين في (ع) فقط. (٢) ب (فقط): فمما.

<sup>(</sup>٣) رضى الله عنه: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ن، م: يعرف.

<sup>(</sup>٥) ن: إليه؛ م: عليه.

<sup>(</sup>٦) ع، ا، ب: وزادوا.

<sup>(</sup>٧-٧) : ساقط من (١)، (ب).

<sup>(</sup>A) في ذلك: ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٩) ب: فيدل؛ ١: فدل؛ ن، م: يدل.

<sup>(</sup>۱۰) ن، م: لتقدمهم.

<sup>(</sup>١١) ب: وإن لم يتب عادوه لما يظنونه ذنبا؛ ١: وإن لم يتب عادوه فيما يظنونه ذنبا.

فعُلم أن التوبة والاستغفار لا توجب تنفيراً ولا تزيل وثوقا، بخلاف دعوى البراءة مما يُتاب منه ويستغفر، و[دعوى] السلامة (١٠) مما يُحْوِج السرجوع (١٠) إلى الله واللجأ (١٠) إليه، فإنه هو الذي ينفِّر القلوب ويزيل الثقة. فإن هذا لم يُعلم أنه صدر إلا عن كذَّاب أو جاهل، وأما الأول فإنه يصدر (١٠) عن الصادقين العالمين.

(°) [ومما يبين ذلك أنه لم يُعلم أحد طعن في نبوة أحد من الأنبياء ولا قدح في الثقة به بها دلت عليه النصوص التي تيب منها، ولا احتاج المسلمون إلى تأويل النصوص بها هو من جنس التحريف لها، كها يفعله من يفعل ذلك. والتوراة فيها قطعة من هذا، وما أعلم أن بني إسرائيل قدحوا في نبي من الأنبياء بتوبته في أمر من الأمور، وإنها كانوا يقدحون فيهم بالافتراء عليهم، كها كانوا يؤذن موسى عليه السلام، وإلا فموسى قد قتل القبطى قبل النبوة، وتاب من سؤال الرؤية وغير ذلك بعد النبوة، وما أعلم أحداً من بني إسرائيل قدح فيه بمثل هذا .

وما جرى في سورة «النجم» من قوله: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتها لترتجى، على المشهور عند السلف والخلف من أن ذلك جرى على لسانه، ثم نسخه الله وأبطله(۱)، هو من أعظم المفتريات على قول

<sup>(</sup>١) ب، ١، ن، م: والسلامة.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: إلى الرجوع.

 <sup>(</sup>٣) ب، ١: والالتجاء.
 (٤) ن (فقط): يصر، وهو تحريف.

<sup>(°)</sup> بعد القدوس المعقدوف يوجد نص طويل ساقط من (ب)، (أ)، (ن)، (م) وينتهى ص ٤٥١، وسنشير إلى نهايته إن شاء الله.

 <sup>(</sup>٦) سبق ذكر ابن تيمية لقصة الغرانيق ١٥١/١ وأشرت هناك (ت ٧) إلى كـلام

هؤلاء، ولهذا كان كثير من الناس يكذّب هذا وإن كان مجوِّزاً عليهم غيره: إما قبل النبوة وإما بعدها، لظنه أن في ذلك خطأ في التبليغ، وهو معصوم في التبليغ بالاتفاق. والعصمة المتفق عليها أنه لا يقر على خطأ في التبليغ بالإجماع، ومن هذا فلم يعلم أحد من المشركين نفر برجوعه عن هذا وقوله: إن هذا مما ألقاه الشيطان، ولكن روى أنهم نفروا لما رجع إلى ذم آلهتهم بعد ظنهم أنه مدحها، فكان رجوعهم لدوامه على ذمها، لا لأنه قال شيئاً ثم قال: إن الشيطان ألقاه. وإذا كان هذا لم ينفر فغيره أولى أن لا ينفر.

وأيضاً، فقد ثبت أن النسخ نفّر طائفة كما قال: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ [سورة البقرة: ١٤٢]، وقوله: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ واللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَر بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ \* قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ \* قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ الذي صرحوا بأنه منفر ونفروا به آمنوا ﴾ [سورة النحل: ١٠١-١٠٢]، فالتبديل الذي صرحوا بأنه منفر ونفروا به عنه لم يكن مما يجب نفيه عنه، فكيف بالرجوع إلى الحق الذي لم يُعلم أنهم نفروا منه، وهو أقل تنفيراً؟! لأن النسخ فيه رجوع عن الحق إلى حق، وهذا رجوع إلى حق من غير حق.

ومعلوم أن الإنسان يحمد على ترك الباطل إلى الحق ما لا يحمد على

الطبرى عنها فى تفسيره للايتين ٥٧، ٥٧ من سورة الحسج. انظر: الدر المنثور للسيوطى. وكتاب ونصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، للاستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإسلامى، دمشق ١٩٥٢/١٣٧٢.

ترك ما لم يزل يقول إنه حق (١). وإذا كان جائزاً فهذا أولى ، وإذا كان فى ذلك مصلحة ففى هذا أيضاً مصالح عظيمة ، ولولا أن فيها وفى العلم بها مصالح لعباده لم يقصها فى غير موضع من كتابه.

وهو سبحانه \_ وله الحمد \_ لم يذكر عن نبى من الأنبياء ذنباً إلا ذكر معه توبته لينزهه عن النقص والعيب، ويبين أنه ارتفعت منزلته وعظمت درجته وعظمت حسناته وقرّبه إليه بما أنعم الله عليه من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة التى فعلها بعد ذلك، وليكون ذلك أسوة لمن يتبع الأنبياء ويقتدى بهم إلى يوم القيامة.

ولهذا لما لم يذكر عن يوسف توبة فى قصة امرأة العزيز دل على أن يوسف لم يذنب أصلا فى تلك القصة ، كما يذكر من يذكر أشياء نزهه الله منها بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السَّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُحْلَصِينَ ﴾ [سورة يوسف: ٢٤]، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ [سورة يوسف: ٢٤].

والهم \_ كما قال الإمام أحمد رضى الله عنه \_: همّان، هم خطرات وهم إصرار. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى يقول: إذا همّ عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها عشراً إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرّاى»".

<sup>(</sup>١) في الأصل: حقا، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ، ولكن جاء الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى:
 البخارى ١٠٣/٨ (كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو سيئة)؛ مسلم ١١٨/١ (كتاب
 الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة. إلخ)؛ المسند (ط. المعارف) حـ ٥ رقم٢٠٢،

فيوسف عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه لله ، فكتب الله به حسنة كاملة ولم يكتب عليه سيئة قط، بخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت وفعلت ، فراودته بفعلها ، وكذبت عليه عند سيدها ، واستعانت بالنسوة ، وحبسته لما اعتصم وامتنع عن الموافقه على الذنب ، ولهذا قالت : ﴿وَمَا أُبَرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأُمَّارَةً بِالسَّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورً رَحِيمً كَا الله والمواقع على الذنب ، ولهذا قالت : ﴿وَمَا رَحِيمٌ كَبِي إِنَّ النَّفْسَ لَأُمَّارَةً بِالسَّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورً رَحِيمً كَا الله الله والله على السبن من رَحِيمً ﴾ [سورة يوسف: ٣٥] ، وهذا من قولها كما دل عليه القرآن ، ليس من كلام يوسف عليه السلام ، بل لما قالت هذا كان يوسف غائبا في السجن لم يحضر عند الملك ، بل لما برأته هي والنسوة استدعاه الملك بعد هذا وقال : ﴿ آثَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَومَ لَذَيْنَا مَكِينً وقال : ﴿ آثَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَومَ لَذَيْنَا مَكِينً أَمِينً ﴾ [سورة يوسف: ٤٥].

وأما من ذكر الله تعالى وتبارك عنه ذنباً كآدم عليه السلام فإنه لما قال: ﴿ وَعِصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَى \* ثُمَّ آجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ [سورة طه: ١٢٢،١٢١]

وقال: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [سورة البقرة: ٣٧].

ونصه (واللفظ للبخارى): عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة». وفي نفس كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة». وفي نفس الباب أحاديث أخرى عن أبى هريرة رضى الله عنه في صحيح مسلم بنفس المعنى ــ انظر أيضا المسند (ط. المعارف) الأرقام: ٢٠٠١، ٢٥١٩، ٢٥٢١، ٢٨٢٨، ٢٠٤٣،

وقال تعالى عن داود عليه السلام: ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَّابَ \* فَغَفَرْنَا لَهُ ذُلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ﴾ [سورة ص: ٢٤، ٢٥].

وقال لموسى عليه السلام والصلاة: ﴿إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ \* إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ [سورة النمل:١١،١٠].

ومن احتج على امتناع ذلك بأن الاقتداء بهم مشروع، والاقتداء بالذنب لا يجوز. قيل له: إنما يُقتدى بهم فيما أُقُروا عليه، لا فيما نهُوا() عنه، كما أنه إنما يُقتدى بهم فيما أقروا عليه ولم ينسخ ولم يُنسَه فيما نسخ، وحينئذ فيكون التأسّى بهم مشروعاً مأمورا به لا يمنع وقوع ما ينهون عنه ولا يقرون عليه لا من هذا ولا من هذا، وإن كان اتباعهم في المنسوخ لا يجوز بالاتفاق.

ومما يبين أن النسخ أشد تنفيراً أن الإنسان إذا رجع عن شيء إلى آخر، وقال: الأول الذي كنت عليه حق أمرنى الله به، ورجوعى عنه حق أمرنى الله به، كان هذا أقرب إلى النفور عنه من أن يقول: رجعت عمّا لم يأمرنى الله به، فإن الناس كلهم يحمدون من قال هذا. وأما من قال: أمرى بهذا حق ونهيى عنه حق، فهذا مما نفر عنه كثير من السفهاء، وأنكره من أنكره من اليهود وغيرهم.

ومما يبين الكلام في مسألة العصمة أن تُعرف النبوة ولوازمها لوازم النوا وشروطها، فإن الناس تكلموا في ذلك بحسب أصولهم في أفعال الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: ينهوا.

الجهمية والأشاعرة

النبوة صد تعالى ، إذ كان جعل الشخص نبياً رسولا من أفعال الله تعالى ، فمن نفى الحكم والأسباب في أفعاله وجعلها معلَّقة بمحض المشيئة وجوَّز عليه فعل كل ممكن ولم ينزهه عن فعل من الأفعال ـ كما هو قول الجهم بن صفوان وكثير من الناس، كالأشعرى ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من مثبتة القدر ـ فهؤلاء يجوِّزون بعثة كل مكلف، والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه، والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه، وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية ولا مستلزمة لصفة يختص بها، بل هي من الصفات الإضافية، كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية.

وهذا قول طوائف من أهل الكلام كالجهم بن صفوان والأشعرى وأتباعهما، ولهذا من يقول بها كالقاضى أبى بكر وأبى المعالى وغيرهما يقول: إن العقل لا يوجب عصمة النبي إلا في التبليغ خاصة فإن هذا هو مدلول المعجزة، وما سوى ذلك إن دل السمع عليه، وإلا لم تجب عصمته منه.

وقال محققوا هؤلاء كأبى المعالى وغيره إنه ليس في السمع قاطع يوجب العصمة، والنظواهر تدل على وقوع الذنوب منهم(١)، وكذلك كالقاضى أبى بكر إنما يثبت ما يثبته من العصمة في غير التبليغ إذا كان من موارد الإجماع لأن الإجماع حجة، وما سوى ذلك فيقول: لم يدل عليه عقل ولا سمع.

وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من الشيعة عليهم بأن هذا يوجب (١) انظر: الإرشاد للجويني، ص٥٦-٣٥٧؛ أصول الدين لابن طاهر، ص١٦٧.

<sup>- 111 -</sup>

التنفير ونحو ذلك فيجب من حكمة الله منعهم منه؛ قالوا هذا مبنى على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. قالوا: ونحن نقول لا يجب على الله شيء ويحسن منه كل شيء، وإنما ننفى ما ننفيه بالخبر السمعى، ونوجب وقوع ما يقع بالخبر السمعى أيضا، كما أوجبنا ثواب المطيعين وعقوبة الكافرين لإخباره أنه يفعل ذلك، ونفينا أن يغفر لمشرك لإخباره أنه يفعل ذلك، ونفينا أن يغفر لمشرك لإخباره أنه يفعل ذلك، ونحو ذلك.

الـنبــوة عنــد المعتزلة والشيعة وكثير من القدرية المعتزلة والشيعة وغيرهم ممن يقول بأصله في التعديل والتجوير وأن الله لا يفضًل شخصا على شخص إلا بعمله، يقول: إن النبوة أو الرساله جزاء على عمل متقدم، فالنبى فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة.

وهؤلاء القدرية في شق وأولئك الجهمية الجبرية في شق.

النبوة عند المتفلسفة

وأما المتفلسفة القائلون بقدم العالم وصدوره عن علة موجبة مع النبوة المغلم أن الله تعالى يفعل بقدرته ومشيئته، وأنه يعلم الجزئيات فالنبوة المغلم عندهم فيض يفيض على الإنسان بحسب استعداده وهي مكتسبة عندهم، ومن كان متميزاً في قوته العلمية (المحيث يستغنى عن التعليم، وشُكِّل في نفسه خطاب يسمعه كما يسمع النائم، وشخص

<sup>(</sup>۱) نقل مستجى زاده فى الهامش الكلام الذى يبدأ بعبارة: «وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من الشيعة. إلى هذا الموضع، ثم قال: «قلت: فهم من هذا الكلام أن جهم بن صفوان ومن تابعه من الجهمية ـ لا يقول بالحسن والقبح الشرعيين، ولا يقول أيضا بالحكم والمصالح، فلم تكن أفعال الله تعالى عندهم أيضا معللة بالأغراض، فالظاهر من الجهمية التزامهم ما يستلزمه هذان الأصلان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: العملية، وهو خطأ. والصواب ما أثبته وهو الذي يقتضيه السياق.

يخاطبه كما يخاطب النائم؛ وفي العملية بحيث يؤثر في العنصريات تأثيراً غريباً ـ كان نبياً عندهم(١).

وهم لا يثبتون ملَكاً مفضَّلا يأتى بالوحى من الله تعالى، ولا ملائكة (١٠) بل ولا جنًا يخرق الله بهم العادات للأنبياء، إلا قوى النفس (١٠).

وقول هؤلاء، وإن كان شرًا من أقوال كفار اليهود والنصارى وهو أبعد الأقوال عما جاءت به الرسل، فقد وقع فيه كثير من المتأخرين الذين لم يشرق عليهم نور النبوة من المدَّعين للنظر العقلى والكشف الخيالى الصوفى، وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة والشك، وغاية هؤلاء الخيالات الفاسدة والشطح.

لنبوة عند لسلف وأهل لسنة

والقول الرابع (\*): وهو الذي عليه جمهور سلف الأمة وأثمتها وكثير من النظار - أن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، فالنبى يختص بصفات ميَّزه الله بها على غيره، وفي عقله ودينه، واستعد بها لأن يخصه الله بفضله ورحمته، كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ \* أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَة رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في آخَيَاةِ آلدُّنْياً وَرَفَعْنَا يَقْسِمُونَ رَحْمَة رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في آخَيَاةِ آلدُّنْياً وَرَفَعْنَا

<sup>(</sup>١) جملة وكان نبيا عندهم، جواب لقوله وومن كان متميزا، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ولا ملائكته.

<sup>(</sup>٣) فى أعلى هذه الصفحة من الأصل كتب مايلى: «قف على اشتراط النبوة عند الحكماء المشاثيين، وإلا فالطبيعيون والتناسخية والبراهمة \_ وهم حكماء الهند \_ ينكرون أصل النبوة ع.

<sup>(</sup>٤) الأقوال الثلاثة السابقة هي: قول الجهمية والأشاعرة، وقول القدرية المعتزلة والشيعة، وقول الفلاسفة ومتفلسفة الصوفية.

بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض ِ دَرَجَات ﴾ [سورة الزخرف: ٣٢،٣١]، وقال تعالى: ﴿مَايَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْر مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ برَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ واللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم ﴾ [سورة المقرة ١٠٥]، وقال تعالى لما ذكر الأنبياء بقوله: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنينَ \* وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ \* وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ \* وَمِنْ آبَائهم وَذُرِّيًّا بِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَآجْتَبْيَنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [سورة الأنعام: ٨٤-٨٧]، فأخبر أنه اجتباهم وهداهم.

أفضل الخلق

والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين، وبعدهم الصدِّيقون الانباء مم والشهداء والصالحون، فلولا وجوب كونهم من المقرَّبين، الذين هم فوق أصحاب اليمين، لكان الصدِّيقون أفضل منهم أو من بعضهم.

> والله تعالى قد جعل خلقه ثلاثة أصناف، فقال تعالى في تقسيمهم في الآخرة: ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاَثَةً \* فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنة \* وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَة مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ \* والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ \* فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ [سورة الواقعة: ٧-١٢]، وقال في تقسيمهم عند الموت: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ \* وَأُمًّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ \* فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ \* وَأُمًّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ \* فَنُزُّلُ مِّنْ حَمِيمٍ \* وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴾ [سورة الواقعة: ٨٨-٩٤]، وكذلك ذكر في سورة الإنسان والمطففين هذه الأصناف الثلاثة.

والأنبياء أفضل الخلق، وهم (أصحاب) (الدرجات العلى في الآخرة، فيمتنع أن يكون النبي من الفجّار، بل ولا يكون من عموم أصحاب اليمين، بل من أفضل السابقين المقرّبين، فإنهم أفضل من عموم الصدِّيقين والشهداء والصالحين، وإن كان النبي أيضاً يوصف بأنه صدِّيق وصالح وقد يكون شهيداً، لكن ذاك أمر يختص بهم لا يشركهم فيه من ليس بنبي، كما قال عن الخليل: ﴿وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فَي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ مَسْلِماً وَالْحِورَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (سورة العنكبوت ٢٧]، وقال يوسف: ﴿تَوَفَّنِي مَسْلِماً وَالْحِينَ الصَّالِحِينَ السورة يوسف: ١٠١].

فهذا مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجَّار والفساق، وعلى هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرها.

وأما من جوَّز أن يكون غير النبى أفضل منه فهو من أقوال بعض ملاحدة المتأخرين من غلاه الشيعة والصوفية والمتفلسفة ونحوهم.

وما يحكى عن الفضلية من الخوارج (") أنهم جوَّزوا الكفر على النبى ، فهـذا بطريق الـلازم لهم لأن كل معصية عنـدهم كفـر، وقـد جوزوا المعـاصى على النبى ، وهـذا يقتضى فساد قولهم بأن كل معصية كفر

<sup>(</sup>١) أصحاب: ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي إثباتها.

<sup>(</sup>٣) الفضلية فرقة من الخوارج ذكرهم ابن حزم في الفصل ٥/ ٥٤ ـ وسماهم الفضيلية ـ فقال: «وقالت الفضيلية من الصفرية من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله مؤمن ولا يضره إذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه. وذكرهم الأشعرى في المقالات ١٨٣/١ يضره إذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه، وذكرهم الأشعرى في المقالات المملل وسماهم «الفضلية» وذكر عنهم قولا قريبا من قول ابن حزم. وذكر الشهرستاني (الملل والنحل ١٨٤/١) من رجال الخوارج: الفضل بن عيسى الرقاشي.

وقولهم بجواز المعاصى عليهم، وإلا فلم يلتزموا أن يكون النبي كافراً، ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا.

وطوائف أهل الكلام الذين يجوِّزون بعثة كل مكلف، من الجهمية والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة كالقاضى أبى يعلى وابن عقيل وغيرهم، متفقون أيضا على أن الأنبياء أفضل الخلق، وأن النبى لا يكون فاجراً. لكن يقولون: هذا لم يُعلم بالعقل بل علم بالسمع، بناءً على ما تقدم من أصلهم من أن الله يجوز أن يفعل كل ممكن.

وأما الجمهور الذين يثبتون الحكمة والأسباب فيقولون: نحن نعلم بما علمناه من حكمة الله أنه لا يبعث نبياً فاجراً وأن ما ينزل على البَرِّ الصادق لا يكون إلا ملائكة، لا تكون شياطين، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنزيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* نَزَل به الرُّوحُ الأمينُ \* عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ عَلَىٰ قلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ إلى قوله ﴿ هَلْ أُنبَّكُمْ عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ الشَّياطِينُ \* تَنزَّلُ عَلَى الْمُنذرينَ ﴾ إلى قوله ﴿ هَلْ أُنبَّكُمْ عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ الشَّياطِينَ \* وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ كُلِّ أَقْ الْمُ الْمُنذرينَ \* وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ كُلِّ أَقْ الله عَلَى مَن تَنزَّلُ الشَّياطِينَ \* وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ لَلْ الْفَاوُون \* وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْفَاوُون \* وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ مَالاً يَفْعَلُونَ ﴾ الْفَاوُون \* أَلُمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ \* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالاً يَفْعَلُونَ ﴾ [سورة الشعراء: ٢٧٦-٢٧٦].

فهذا مما بيَّن الله به الفرق بين الكاهن والنبى وبين الشاعر والنبى ، لمَّا زعم المفترون أن محمداً صلى الله عليه وسلم شاعر وكاهن. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أتاه الوحى في أول الأمر وخاف على نفسه ، قبل أن يستيقن أنه مَلَك ، قال لخديجة : «لقد خشيت على نفسى». قالت : كلا ، والله لا يخزيك الله أبدا ، إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل

الكَلَّ، وتقرى الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق (١٠٠٠). فاستدلت رضى الله عنها بحسن عقلها على أن من يكون الله قد خلقه بهذه الأخلاق الكريمة، التى هى من أعظم صفات الأبرار الممدوحين، أنه لا يجزيه فيفسد الشيطان عقله ودينه، ولم يكن معها قبل ذلك وحى تعلم به انتفاء ذلك، بل علمته بمجرد عقلها الراجح.

وكذلك لما ادَّعى النبوة من ادعاها من الكذَّابين، مثل مُسَيْلمَة الكذَّاب والعنسى وغيرهما، مع ما كان يشتبه من أمرهم، لما كان ينزل عليهم من الشياطين ويوحون إليهم، حتى يظن الجاهل أن هذا من جنس ما ينزل على الأنبياء ويوحى إليهم، فكان ما يبلغ العقلاء وما يرونه " من سيرتهم والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك يبين لهم أنه ليس بنبى، إذ قد علموا أن النبى لا يكون كاذباً ولا فاجراً.

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو الخُوَيْصرة: اعدل يامحمد فإنك لم تعدل، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء؟!»(٣)، والرواية الصحيحة بالفتح أى أنت خاسر خائب إن لم

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث بدء الموحى وهمو مروى عن عائشة رضى الله عنها في: البخارى ١/٣-٤ (كتاب بدء الموحى، باب كيف كان بدء الموحى)، ١٧٣-١٧٤ (كتاب التفسير، سورة اقرأ)؛ مسلم ١٣٩/١ (كتاب الإيمان، باب بدء الوحى).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وما يروه.

 <sup>(</sup>۳) هذا جزء من حدیث طویل عن الخوارج من روایة أبی سعید الخدری فی: البخاری
 ۲۰۰/٤ (کتاب المناقب، باب علامات النبوة)؛ مسلم ۷٤۳/۲ – ۷٤۶ (کتاب الزکاة،
 باب ذکر الخوارج وصفاتهم)؛ سنن أبی داود ۳۳۵/۳۷ – ۳۳۷ (کتاب السنة، باب فی قتال

أعدل إن ظننت أنى ظالم مع اعتقادك أنى نبى، فإنك تجوِّز أن يكون الرسول الذى آمنت به ظالما، وهذا خيبة وخسران، فإن ذلك ينافى النبوة ويقدح فيها.

وقد قالى تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ [سورة آل عمران: ١٦١]، وفيه قراءتان: يَغُلَّ ويُغَلَّ، أَى يُنسب إلى الغلول، بيَّن سبحانه أنه ما لأحدٍ أن ينسبه إلى الغلول، كما أنه ليس له أن يغل، فدل على أن النبي لا يكون غالًا.

ودلائل هذا الأصل عظيمة، لكن مع وقوع الذنب الذى هو بالنسبة إليه ذنب \_ وقد لا يكون ذنباً من غيره مع تعقبه بالتوبة والاستغفار \_ لا يقدح في كون الرجل من المقرَّبين السابقين ولا الأبرار، ولا يلحقه بذلك وعيد في الأخرة، فضلا عن أن يجعله من الفجَّار.

وقد قال تعالى فى عموم وصف المؤمنين ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَ وَاتَ وَمَا فِي اللَّهُ مَا فِي السَّمَ وَالْفَوَاحِسَ لِيَجْزِى الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِى الَّذِينَ أَجْسَنُوا بِاللَّهُ مِ وَالْفَوَاحِسَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَالسّعُ الْمَعْفِرَةِ ﴾ [سورة النجم: ٣٢،٣١]. وقال: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مَن رَبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ \* الّذِينَ يُنفِقُونَ فِى السَّرّاءِ وَالضّرّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّرّاءِ وَالضّرّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ عَلَوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ وَاسْتَعْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَعْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَاحْتُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَاحْتُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَاحْتَ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَاحْتَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَاحْتَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَاحْتُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَاحْتُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَاحْتُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَاحْتُونَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا

الخوارج). وأول الحديث في البخارى: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». وانظر: درء تعارض العقل والنقل ١٨٠/٧ - ١٨١.

وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* أُولِئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةً مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ [سورة آل عمران: ١٣٣-١٣٦]. وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولِئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ \* لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ \* لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ \* لِيكفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي عَملُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الزمر: ٣٣-٣٥]. وقال: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشَدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُولِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ وَاللَّذِي اللَّهِ عَلَى وَالِدَى وَالْدَى وَالْمَعْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُولِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ لَعْمَلُ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلَحُ نَعْمَتُكَ اللَّذِينَ نَتَقَبَّلُ لِي فِي ذُرِيتِي إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* أُولِئِكَ اللَّذِينَ نَتَقَبَّلُ لِي فِي ذُرِيتِي إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* أُولِئِكَ اللَّذِينَ نَتَقَبَّلُ لِي فِي ذُرِيتِي إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* أُولِئِكَ اللَّذِينَ نَتَقَبَّلُ لِي فِي ذُرِيتِي إِنِّى تُبْتُ إِلْكَ وَإِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* أُولِئِكَ اللَّذِينَ نَتَقَبَّلُ لِي فِي ذُرِيتِي إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِن الْمُسْلِمِينَ \* أُولِئِكَ اللَّذِينَ نَتَقَبَّلُ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ [سورة الأحقاف: ١٦٠٥].

وقد قال في قصة إبراهيم عليه السلام: ﴿ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [سورة العنكبوت: ٢٦]، وقال في قصة شعيب عليه السلام: ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُحْرِجَنَّكَ يَا شَعيب عليه السلام: ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُحْرِجَنَّكَ يَا شُعيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتَنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلِّتِنَا قَالَ أَو لَوْ كُنَا كُلِهِينَ \* قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّنَا \* وَسِعَ رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عُلْما عَلَى اللهِ تَوكَلْنَا رَبِّنَا أَوْ لَتَعُودُنَا فِي سورة إبراهيم : ﴿ وَقَالَ الّذِينَ عَوْمُنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ كَفُرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُحْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُوحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُمْ وَاللَّهِمْ رَبُّهُمْ وَلَيْكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴾ [سورة إبراهيم: ٢٣].

وقد ذم الله تعالى وتبارك فرعون بكونه رفع نبوة موسى بما تقدم من قتله

نفسا بغير حق فقال: ﴿ أَلُمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ \* وَفَعَلْتَ فَعْلَتَ فَعْلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ \* قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ \* فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْماً وَجَعَلَنِى مِن الضَّالِينَ \* وَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْماً وَجَعَلَنِى مِن الشَّالِينَ \* [سورة الشعراء: ١٨-٢١]، وكان موسى صلى الله عليه وسلم قد تاب من ذلك كما أخبر الله تعالى عنه وغفر له بقوله: ﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ نَابُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُو مُضِلٍّ مَّبِينٌ \* قَالَ رَبِّ فَعَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* [سورة المُوسى: ١٦،١٥].

فإن قيل: فإذا كان قد غفر له فلماذا يمتنعون من الشفاعة يوم القيامة لأجل ما بدا منهم (۱) ، فيقول آدم إذا طُلبت منه الشفاعة: إنى نهيت عن أكل الشجرة وأكلت منها ، نفسى نفسى ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى نوح ، فيأتون نوحاً (۱) فيقول: إنى دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها ، والخليل يذكر تعريضاته الثلاث التى سماها كذبا وكانت تعريضا ، وموسى يذكر قتل النفس (۱) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: لأجل لما بدا منهم، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل بعد كلمة «نوح» توجد إشارة إلى الهامش حيث توجد كلمتان لم يظهر منهما في المصورة إلا: نوحا، وأثبت ما في حديث الشفاعة.

<sup>(</sup>٣) روى ابن تيمية الحديث بمعناه، وهو جزء من حديث الشفاعة الذى أشرت إليه من قبل (ص ٤٠١ ت ٩) على أن أقسرب السروايات إلى المذكورة هنا هى رواية البخارى ٦٤/٦ هـ ٥٥ (كتاب التفسير، سورة بنى إسسرائيل، باب ذرية من حملنا مع نوح)؛ مسلم ١/ ١٨٠ - ١٨٧ (كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة) عن أبى هريرة رضى الله عنه وفيها (البخارى ٦/ ٨٤): «فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته، نفسى نفسى نفسى

قيل: هذا من كمال فضلهم وخوفهم وعبوديتهم وتواضعهم، فإن من فوائد ما يتاب (١) منه أنه يُكمِّل عبودية العبد ويزيده خوفاً وخضوعا فيرفع الله بذلك درجته، وهذا الامتناع مما يرفع الله به درجاتهم، وحكمة الله تعالى في ذلك أن تصير الشفاعة لمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح إنك أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبداً شكوراً، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول: إن ربى عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لى دعوة دعوتها على قومي، نفسى نفسى ، اذهبوا إلى إبراهيم؛ فيأتون إبراهيم فيقولن: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات \_ فذكرهن أبو حيان في الحديث \_ نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى موسى ؛ فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى ؛ فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله \_ ولم يذكر ذنبا \_ نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم؛ فيأتون محمداً صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إالى ما نحن فيه، فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي عز وجل؛ ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع، فارفع رأسي فأقول: أمتى يارب أمتى يارب. . الحديث. . ».

(١) في الأصل: ما يثاب.

ولهذا كان ممن امتنع ولم يذكر ذنباً المسيح، وإبراهيم أفضل منه وقد ذكر ذنباً، ولكن قال المسيح: لست هناكم اذهبوا إلى عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتأخر المسيح عن المقام المحمود الذي خُصَّ به محمد صلى الله عليه وسلم هو من فضائل المسيح ومما يقربه إلى الله، صلوات الله عليهم أجمعين.

فعلم أن تأخرهم عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا عليه، بل لما علموه من عظمة المقام المحمود الذى يستدعى من كمال مغفرة الله للعبد، وكمال عبودية العبد لله ما اختص به من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا قال المسيح: اذهبوا إلى محمد عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنه إذا غفر له ما تأخر لم يخف أن يُلام إذا ذهب إلى ربه ليشفع، وإن كان لم يشفع إلا بعد الإذن، بل إذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه لم يكن يحسنها قبل ذلك، فيقال له: أى محمد: ارفع رأسك، وقل يُسمع، وسل تعطه، واشفع تشفّع؛ وهذا كله في الصحيحين وغيرهما.

وأما من (قيل له) (() تقدم ولم يعرف أنه غُفر له ما تأخر فيخاف أن يكون ذهابه إلى الشفاعة ـ قبل أن يؤذن له في الشفاعة ـ ذنباً، فتأخر لكمال خوفه من الله تعالى ، ويقول : أنا قد أذنب وما غفر لى فأخاف أن أذنب (ذنباً) (() آخر ؛ فإن النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) في الأصل توجد إشارة إلى الهامش قبل كلمة «تقدم» ولم يظهر الكلام الساقط في المصورة، وما أثبته يصلح به الكلام.

<sup>(</sup>٢) ذنبا: غير موجودة في الأصل والسياق يقتضيها.

عليه وسلم قال: « المؤمن لا يُلدغ من جُحر مرتين»(١).

ومن معانى ذلك أنه لا يؤتى من وجه واحد مرتين، فإذا ذاق الذائق ما فى الذنب من الألم وزال عنه خاف أن يذنب ذنباً آخر فيحصل له مثل ذلك الألم، وهذا كمن مرض من أكلة ثم عوفى، فإذا دُعى إلى أكل شىء خاف أن يكون مثل ذلك الأول لم يأكله، يقول: قد أصابنى بتلك الأكلة ما أصابنى فأخاف أن تكون هذه مثل تلك، ولبسط هذه الأمور موضع آخر.

والمقصود هنا أن الذين (٢) ادعوا العصمة مما يُتاب منه عمدتهم أنه لو صدر منهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة، لأن درجتهم أعلى فالذنب منهم أقبح، وأنه يجب أن يكون فاسقاً فلا تقبل شهادته، وأنه حينتلذ يستحق العقوبة فلا يكون إيذاؤه محرَّماً، وأذى الرسول محرَّم بالنص، وأنه يجب الاقتداء بهم، ولا يجوز الاقتداء بأحد فى ذنب. ومعلوم أن العقوبة ونقص الدرجة إنما يكون مع عدم التوبة، وهم معصومون من الإصرار بلا ريب.

وأيضاً، فهذا إنما يتأتى في بعض الكبائر دون الصغيرة ٣٠، وجمهور

<sup>(</sup>۱) قال السيوطى فى «الجامع الصغير» عن هذا الحديث أنه صحيح رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن أبى هريرة. وهو عنه رضى الله عنه فى: البخارى ۱۸/۸ (كتاب الأدب، باب لا يلدغ المؤمن.. إلخ)؛ مسلم ۲۲۹۵ (كتاب الأدب، باب الحدر باب لا يلدغ المؤمن.. إلخ)؛ سنن أبى داود ۲۲۷۴ ـ ۳۲۷ (كتاب الأدب، باب الحدر من الناس)؛ سنن ابن ماجة ۱۳۱۸/۲ (كتاب الفتن؛ باب العزلة)؛ المسند (ط. المعارف) ۷۱/۷۷.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الذي.

<sup>(</sup>٣) دون الصغيرة: المقصود دون الذنوب الصغيرة.

المسلمين على تنزيههم من الكبائر لا سيما الفواحش، وما ذكر الله تعالى عن نبى كبيرة فضلا عن الفاحشة، بل ذكر في قصة يوسف ما يبين أنه يصرف السوء والفحشاء عن عباده المخلصين؛ وإنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه ولم ينهوا عنه.

وأيضا، فالذنوب أجناس، ومعلوم أنه لا يجوز منهم كل جنس، بل الكذب لا يجوز منهم بحال أصلا، فإن ذلك ينافى مطلق الصدق، ولهذا ترد شهادة الشاهد للكذبة الواحدة، وإن لم تكن كبيرة فى أحد قولَى العلماء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. ولو تاب شاهد الزور من الكذب هل تقبل شهادته؟ فيه قولان للعلماء، والمشهور عن مالك أنها لا تقبل. وكذلك من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث واحد ثم تاب منه لم تقبل روايته فى أحد قوليهم، وهو مذهب مالك وأحمد حسما للمادة، لأنه لا يُؤمن أن يكون أظهر التوبة ليقبل حديثه.

فلا يجوز أن يصدر من النبى صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب ألبتة، سواء كان صغيرة أو كبيرة، بل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين»(۱). وأما قوله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) روى أبو داود في سننه ٧٩/٣ (كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام) عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وإمراتين وسماهم وإبن أبي سرح، فذكر الحديث. قال: وإما ابن أبي سرح فإنه اختباً عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يانبي الله: بايع عبدالله؛ فرفع رأسه، فنظر إليه ثلاثا: كل ذلك يابي، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدى عن بيعته فيقتله؟» فقالوا: ما ندرى يارسول الله ما في نفسك، ألا أومات إلينا بعينك. قال: وإنه لا

وسلم: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كَذَبَات كلهن فى ذات الله(۱)» فتلك كانت معاريض(۱) فكان مأموراً بها، وكانت منه طاعة لله، والمعاريض قد تسمى كذبا لكونه أفهم خلاف ما فى نفسه.

وفى الصحيحين عن أم كلثوم قالت: لم أسمع النبى صلى الله عليه وسلم يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا فى ثلاث: حديث الرجل لامرأته، وإصلاحه بين الناس، وفى الحرب<sup>(7)</sup>.

ينبغى لنبى أن تكون له خاتنة الأعين». والحديث أيضا في: سنن أبى داود ٤ /١٨٣ (كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد)، سنن النسائى ٩٧/٧ ـ ٩٨ (كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد). وانظر الخبر في سيرة ابن هشام ٤/٧٥.

<sup>(</sup>۱) الحسديث عن أبسى هريرة رضسى الله عنه: البخسارى ١٤٠/٤ - ١٤٠ (كتساب الأنبياء، باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا)، ١٤٠ - ٨٥ (كتاب التفسير، سورة بنى اسرائيل)؛ مسلم ١٨٤٠/٤ - ١٨٤ (كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل..). ونص الحديث (واللفظ لمسلم) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله: قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه ساره وكانت أحسن الناس فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختى فإنك أختى في الإسلام. . الحديث. وهو أيضا في: سنن أبي داود ٢ / ٣٥٠ - ٣٥٦ (كتاب الطلاق، باب في الرجل يقول لامرأته: ياأختى)؛ سنن الترمذي ٥/٤ (كتاب التفسير، تفسير سورة الأنبياء)؛ المسند (ط. المعارف)

<sup>(</sup>٢) في اللسان: والمعاريض: التورية بالشيء عن الشيء. . جمع معراض: من التعريض».

<sup>(</sup>٣) الحديث مروى بألفاظ متقاربة عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط رضى الله عنها فى:
مسلم ١١١/٤ - ٢٠١٧ (كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح
منه)؛ سنن أبى داود ٢٠٥/٤ - ٣٨٦ (كتاب الأدب، باب فى إصلاح ذات البين)؛ سنن
الترملي ٢٢٢/٣ - ٢٢٣ (أبواب البر والصلة، باب ما جاء فى إصلاح ذات البين)؛
المسند (ط. الحلبي) ٢/٣٠٤ - ٤٠٤. وذكر البخارى قطعة من الحديث ١٨٣/٣ (كتاب
الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس).

قالت: فيما(١) يقول الناس إنه كذب، وهو المعاريض.

وأما ما تقوله الرافضة من أن النبى قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ ولا ذنب صغير، وكذلك الأئمة، فهذا مما انفردوا به عن فرق الأمة كلها، وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف.

ومن مقصودهم بذلك القدح في إمامة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما لكونهما أسلما بعد الكفر، ويدَّعون أن عليًّا رضى الله عنه لم يزل مؤمنا، وأنه لم يُخطِ قط ولم يذنب قط، وكذلك تمام الاثنى عشر.

وهذا مما يظهر كذبهم وضلالهم فيه لكل ذى عقل يعرف أحوالهم، ولهذا كانوا هم أغلى الطوائف في ذلك وأبعدهم عن العقل والسمع.

ونكتة أمرهم أنهم ظنوا وقوع ذلك من الأنبياء والأئمة نقصاً، وأن ذلك يجب تنزيههم وعنه، وهم مخطئون: إما في هذه المقدمة، وإما في هذه المقدمة.

أما المقدمة الأولى فليس من تاب إلى الله تعالى وأناب إليه بحيث صار بعد التوبة أعلى درجة مما كان قبلها منقوصاً ولا مغضوضاً منه، بل هذا مفضًل عظيم مكرم، وبهذا ينحل جميع ما يوردونه من الشبه.

وإذا عُرف أن أولياء الله يكون الرجل منهم قد أسلم بعد كفره وآمن بعد نفاقه وأطاع بعد معصيته، كما كان أفضل أولياء الله من هذه الأمة ـ وهم السابقون الأولون ـ يبين صحة هذا الأصل.

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: فما، وبعدها إشارة إلى الهامش، ولم يظهر التصويب فى المصورة. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته وهو الذى ورد قبل ذلك بقليل، أو يكون: مما، وهو الذى ورد في الحديث فى مسلم وغيره.

والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال، فلا يُنظر إلى نقص البداية، ولكن ينظر إلى كمال النهاية، فلا يُعاب الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة، إذا كان الله بعد ذلك خلقه في أحسن تقويم. ومن نظر إلى ما كان فهو من جنس إبليس الذى قال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مُّنّهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [سورة ص: ٢٧]، وقد قال تعالى: ﴿ إِنّي خَالِقٌ بَشَـراً مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُـوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ [سورة ص: ٢٧]، فامرهم بالسجود له إكراماً لما شرَّفه الله سنفخ الروح فيه، وإن كان مخلوقاً من طين، والملائكة مخلوقون من نور، وإبليس مخلوق من نار، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسم قال: «خلق الله الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم» (۱)

وكذلك التوبة بعد السيئات؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوْابِينَ صلى وَيُحِبُّ آلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٧]. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دُويَّة مهلكة عليها طعامه وشرابه فقال تحت شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه، فكيف تجدون فرحه بها؟ قالوا: عظيما يارسول الله. قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته والله من هذا براحلته والله من هذا براحلته والله والله من هذا براحلته والله وا

<sup>(</sup>١) الحديث عن عائشة رضى الله عنها في مسلم ٢٢٩٤/٤ (كتساب النزهد والرفائق، باب في أحاديث متفرقة) ولفظه: وقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم»؛ المسند (ط. الحلبي) ١٩٣/٦،

<sup>(</sup>٢) الحديث مروى من وجوه عدة عن عدد من الصحابة وبألفاظ متقاربة في: البخارى =

ولهذا قال بعض السلف: إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة . وإذا ابتلى العبد بالذنب، وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبه، ففى ذلك من حكمة الله ورحمته بعبده أن ذلك يزيده عبودية وتواضعاً وخشوعاً وذلا ورغبة فى كثرة الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات، فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُلدغ المؤمن من جُحر مرتين». (١)

وذلك أيضا يدفع عنه العُجب والخيلاء ونحو ذلك مما يعرض للإنسان، وهو أيضا يوجب الرحمة لخلق الله، ورجاء التوبة والرحمة لهم إذا أذنبوا وترغيبهم في التوبة.

وهو أيضا يبين " من فضل الله وإحسانه وكرمه ما لا يحصل بدون ذلك، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم» "

<sup>(</sup>١) ورد الحديث قبل صفحات، ص ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يتبين، والسياق يرجح صواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه بالفاظ متقاربة: مسلم ٤/٥٠١٠ ـ ٢١٠٦ (كتاب التوبة، باب سقوط الذنب بالاستغفار توبة) عن أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة رضى الله عنهما، والترمذي في سننه ٤/٧٥ ـ ٨٠٠ (كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة الجنة وبعيمها)، ٢٠٧٠ ـ ٢٠٠٨ (كتاب الدعوات، باب ٥٠١)، ورواه أحمد في مسنده (ط. المعارف) عن أبي هريرة رضى الله عنه ١٥/ ٢١٨ (رقم ٢٠٨٨). وهو مروى بمعناه عن ابن عباس رضى الله عنه ١٧١٧ (رقم ٢٦٨٣)، وفي جزء من حديث عن أبي هريرة رضى الله عنه المسند ٤/٧١٤ (رقم ٢٦٢٧)، وفي جزء من حديث عن أبي هريرة رضى الله عنه في المسند (ط. الحلبي) ١٤١٥ (رقم ٢٠٨٠، ٢٠١١) وهـو عن أبي أيوب رضى الله عنه في المسند (ط. الحلبي) ١٤٤٥.

وهو أيضا يبين قوة حاجة العبد إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه في أن يستعمله في طاعته ويجنبه معصيته، وأنه لا يملك ذلك إلا بفضل الله عليه وإعانته له، فإن من ذاق مرارة الابتلاء وعجزه عن دفعه إلا بفضل الله ورحمته، كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه في أن يعينه على طاعته ويجنبه معصيته أعظم ممن لم يكن كذلك. ولهذا قال بعضهم: كان داود صلى الله عليه وسلم بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة. وقال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه.

ولهذا تجد التائب الصادق أثبت على الطاعة وأرغب فيها وأشد حذراً من الذنب من كثير من الذين لم يُبتلوا بذنب، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، فإنه لما قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟»(١) أثّر هذا فيه حتى كان يمتنع أن يقتل أحدا يقول: لا إله إلا الله، وكان هذا مما أوجب امتناعه من القتال في الفتنة.

وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات ما لا يحصل لمن يكن مثله (تائبا) من الذنب(٢)، كما في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه، وهو أحد الثلاثة الذين أنزل الله فيهم: ﴿لَقَد تَّابَ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) الحديث عن أسامة بن زيد وجندب بن عبدالله البجلى رضى الله عنهما فى: البخارى /٥٥ (١) الحديث عن أسامة بن زيد إلى الحرقات)؛ مسلم / ٩٦/١ (كتاب المغازى، باب بعث النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات)؛ مسلم / ٩٦/١ ـ ٩٨ (كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لمن لم يكن مثله من الذنب، وزدت كلمة (تاثبا) ليستقيم الكلام.

عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ آتَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مَّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مَّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّهُ بِهِمْ وَطُفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ النَّالَاثَةِ اللَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُوا أَن لا مَلْجَأ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [سورة التوبة : ١١٨].

وإذا ذكر حديث كعب في قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبة، ولهذا قال: فوالله ما أعلم أحداً ابتلاه الله بصدق الحديث أعظم مما ابتلاني (١٠).

وكذلك قال بعض من كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، وأبى سفيان بن المحارث بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذى كان من أشد الكفار هجاءً وإيذاءً للنبى صلى الله عليه وسلم، فلما تاب وأسلم كان من أحسن الناس إسلاما وأشدهم حياءً وتعظيماً للنبى صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحارث بن هشام، قال الحارث: ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت (")؛ ومثل هذا كثير في أخبار التوابين.

<sup>(</sup>۱) الحديث عن كعب بن مالك رضى الله عنه في: البخارى ٣/٦ ـ ٧ (كتاب المغازى، باب حديث كعب بن مالك)؛ مسلم ٢/١٢٠ ـ ٢١٢٩ (كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب ابن مالك وصاحبيه)؛ سنن الترمذى ٢/٥٤٣ ـ ٣٤٦ (كتاب التفسير، ومن سورة التوبة)؛ المسند (ط. الحليم) ٣٤٦ ـ ٤٥٩ .

 <sup>(</sup>۲) لم أهتد إلى هذا الأثر، ولكن روى المنذرى (الترغيب والترهيب ٢/٤ ٣٠٩) عن الحارث
ابن هشام رضى الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرنى بأمر اعتصم به؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك هذا، وأشار إلى لسانه. قال المنذرى: رواه

فمن يجعل التائب الذى اجتباه الله وهداه منقوصاً بما كان من الذنب الذى تاب منه، وقد صار بعد التوبة خيراً مما كان قبل التوبة، فهو جاهل بدين الله تعالى وما بعث الله به رسوله، وإذا لم يكن فى ذلك نقص مع وجود ما ذكر فجميع ما يذكرونه هو مبنى على أن ذلك نقص، وهو نقص إذا لم يتب منه، أو هو نقص عمن ساواه إذا لم يصر بعد التوبة مثله، فأما إذا تاب توبة محت أثره بالكلية وبدّلت سيئاته حسنات فلا نقص فيه بالنسبة إلى حاله، وإذا صار بعد التوبة أفضل ممن يساويه أو مثله لم يكن ناقصاً عنه (۱).

ولسنا نقول إن كل من أذنب وتاب فهو أفضل ممن لم يذنب ذلك الذنب، بل هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فمن الناس من يكون بعد التوبة أفضل، ومنهم من يعود إلى ما كان، ومنهم من لا يعود إلى مثل حاله، والأصناف الثلاثة فيهم من هو أفضل ممن لم يذنب ويتب، وفيهم من هو مثله، وفيهم من هو دونه.

وهذا الباب فيه مسائل كثيرة ليس هذا موضع تفصيلها، ولبسطها موضع آخر، والمقصود التنبيه.

ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أحوال أثمة المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة من أحوال الأنبياء، لا يُعرف عن أحد منهم القول بما أحدثته المعتزلة والرافضة ومن

الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. وروى ابن عبدالبر الحديث بمعناه في «الاستيعاب» في ترجمة الحارث.

<sup>(</sup>١) فى الأصل: وإذا صار بعد التوبة أفضل ممن يساوية أو أفضل لم يكن ناقصا عنه، ولعل الصواب ما أثبته.

تبعهم فى هذا الباب، بل كتب التفسير والحديث والآثار والزهد وأخبار السلف مشحونة عن الصحابة والتابعين بمثل ما دل عليه القرآن، وليس فيهم من حرَّف الآيات كتحريف هؤلاء، ولا من كذَّب بما فى الأحاديث كتكذيب هؤلاء، ولا من قال هذا يمنع الوثوق أو يوجب التنفير ونحو ذلك كما قال هؤلاء، بل أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة فى الإسلام.

وهم قصدوا تعظیم الأنبیاء بجهل كما قصدت النصاری تعظیم المسیح وأحبارهم ورهبانهم بجهل، فأشركوا بهم واتخذوهم أرباباً من دون الله وأعرضوا عن اتباعهم فیما أمروهم به ونهوهم عنه.

وكذلك الغلاة فى العصمة يعرضون عماً أمروا به من طاعة أمرهم والاقتداء بأفعالهم (1) إلى ما نهوا عنه من الغلو والإشراك بهم فيتخذونهم أرباباً من دون الله يستغيثون بهم فى مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم، ويدخلون فيما حرَّمه الله تعالى ورسوله من العبادات الشركية التى ضاهوا بها النصارى.

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عند موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر ما فعلوه. قالت عائشة رضى الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يُتخذ مسجداً (١).

وفي الصحيحين أيضا أنه ذُكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة وذكر

<sup>(</sup>١) أي طاعة أمر الأنبياء والأثمة والاقتداء بأفعالهم.

<sup>(</sup>٢) مضى الحديث من قبل ٤٧٢/١.

حسنها وتصاوير فيها فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوَّروا فيه التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»(١).

وفى صحيح مسلم عن جُندب عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: «ألا إن من كان قبلكم كانو يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك، وإنى أبرأ إلى كل خليل من خليله، ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعنى نفسه» (1)

وفى السنن عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبرى عيداً، وصلُّوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى»("). وفى الموطأ وغيره أنه قال: «اللهم لا تجعل قبرى وثناً يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(1).

وفى المسند وصحيح أبى حاتم عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد»(٥).

<sup>(</sup>١) مضى الحديث من قبل ١/٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) مضى الحديث من قبل ١/٤٧٤ \_ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) مضى هذا الحديث من قبل في هذا الجزء، ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ١/٥٧٥، ٢/٥٠٥ (وانظر: ت٥).

<sup>(°)</sup> مضى الحديث من قبل ٧٥/١ وذكرت هناك (ت ٣) أنه فى المسند (ط. المعارف) ٣٢٤/٥ (رقم ٣٨٤٤) من رواية ابن مسعود رضى الله عنه. وهو فيه أيضا عنه رضى الله عنه ٣٠/١٦ (رقم ٤١٤٣)، ٣٢٢/٦ (رقم ٤٣٤٢).

وفى صحيح مسلم عن أبى هَياً ج الأسدى قال: قال لى على بن أبى طالب رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنى أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته (). فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب، وأرسل على فى خلافته من يفعل مثل ما أمره النبى صلى الله عليه وسلم: أن يسوى القبور المشرفة ويطمس التماثيل، فإن هذه وهذه من أسباب الشرك وعبادة الأوثان. قال الله تعالى: ﴿لاَ تَذَرُنُّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنُ الهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنُ الهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنُ الهَتِهِ السورة قوم نوح، فلما ما توا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم من دون الله ().

فالمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين من العامة ومن أهل البيت كلها من البدع المحدثة المحرَّمة في دين الإسلام، وإنما أمر الله أن يُقصد لعبادته وحده لا شريك له المساجد لا المشاهد.

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ

<sup>(</sup>۱) سبق ورورد الحديث ٧٧/١ وذكرت هناك أنه في مسلم ٢٦٦/٢ - ٢٦٧ (كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر). وهو أيضا في المسند (ط. المعارف) جـ ٢ رقما: ٧٤١، ١٠٦٤ ( بمعناه عن غير أبي هياج من الصحابة في الأرقام: ١٠٧٧، ٢٥٨، ٢٥٨، ١١٧٠ . ١٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سبق ورود هذا الأثر ٢/٤٧٧، وذكرت هناك (ت ١) أنه مروى بمعناه عن ابن عباس فى البخارى ٢/ ١٦٠ (كتاب التفسير، سورة إنا أرسلنا). وقد أورده ابن جرير فى تفسيره وأورد آثاراً أخرى بنفس المعنى عن بعض السلف، وانظر أيضا تفسير الآيتين فى الدر المنثور للسيوطى.

مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدِّينَ ﴾ [سورة الأعراف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِآلْكُفْرِ أَوْلَئك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي آلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَآلْيُوم الآخِرِ وَأَقَامَ آلصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ آلْمُهْتَدِينَ ﴾ [سورة التوبة: ١٨-١٨]، وقال الله فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ آلْمُهْتَدِينَ ﴾ [سورة التوبة: ١٨-١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمُسَاجِدَ لِللهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً ﴾ [سورة الجن: ١٨]، ومثل هذا في القرآن كثير.

وزيارة القبور على وجهين: زيارة أهل التوحيد المتبعين للرسل، وزيارة أهل البدع والشرك.

فالأولى مقصودها أن يُسلَّم على الميت ويُدعى له، وزيارة قبره بمنزلة الصلاة عليه إذا مات، يقصد بها الدعاء له، والله سبحانه يثيب هذا الداعى له عند قبره، كما يثيب الداعى إذا صلى عليه وهو على سريره.

والثانية مقصودها أن يطلب منه الحوائج، أو يقسم على الله، أو يظن أن دعاء الله عند قبره أقرب إلى الإجابة، فهذا كله من البدع المنكرة باتفاق أئمة المسلمين، ولم يكن شيء من هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، بل كان المسلمون لما فتحوا أرض الشام والعراق وغيرهما إذا وجدوا قبراً يُقصد الدعاء عنده غيبوه، كما وجدوا بتُسْتَر قبر دانيال فحفروا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً ودفنوه بالليل في واحد منها، وكان مكشوفا وكان الكفار يستسقون به، فغيبه المسلمون لأن هذا من الشرك().

<sup>(</sup>١) انظر الخبر وتعليقنا عليه ١/ ٤٨٠ ـ ٤٨١.

وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» (١) ، فنهى عن الصلاة إليها لما فيه من مشابهة المشركين الذين يسجدون لها. وفى السنن والمسند قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (١).

والسبب الذى من أجله نُهى عن الصلاة فى المقبرة فى أصح قولى العلماء هو سد ذريعة الشرك، كما نُهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فإنها تطلع بين قرنَى شيطان، والمشركون يسجدون لها حينتذ، فنهى عن قصد الصلاة فى هذا الوقت لما فى ذلك من المشابهة لهم فى الصورة وإن اختلف القصد.

كذلك نهى عن الصلاة فى المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور مساجد، وأن المصلى لله لا يقصد ذلك سداً للذريعة. فأما إذا قصد ليصلى هناك ليدعو<sup>(7)</sup> عند القبور ظناً أن هذا الدعاء هناك أجوب، فهذا ضلال بإجماع المسلمين، وهو مما حرَّمه الله ورسوله.

وأبلغ من ذلك أن يُدعى ويُقسم على الله بالميت، وأبلغ من ذلك أن

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن تيمية الحديث من قبل ٤٧٧/١ (ت ٣) ، وذكرت هناك أنه في مسلم ٦٦٨/٢ (كتاب الجنائز؛ باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة إليه) وهو مروى عن أمى مرثد الغنوى رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲) الحديث مروى عن أبى سعيد الخدرى فى: سنن أبى داود ۱۹۲/۱ (كتاب الصلاة، باب المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)؛ سنن الترمذى ۱۹۹/۱ - ۲۰۰ (أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)؛ سنن ابن ماجة ۲۶۲/۱ (كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التى تكره فيها الصلاة)؛ المسند (ط. الحلبى)

<sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل: ليدعا.

يسأل الله به ونحو ذلك، وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد، أو يُنذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور، فهذا كله من نذور أهل الشرك ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به، كما ثبت في صحيح البخارى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»(۱)

ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة ، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله ، فمن نذر لغير الله فهو مشرك ، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله ، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك ، بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصياً لله ورسوله ، فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله! وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا»(").

<sup>(</sup>۱) الحديث مروى عن عائشة رضى الله عنها في: البخارى ١٤٢/٨ (كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، باب النذر فيما لا يملك ولا في معصية)؛ سنن أبي داود ٣١٥/٣ (كتاب الأيمان والنذور، باب ماجاء في النذر في المعصية)؛ سنن النسائي ١٦/٧ (كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، باب النذر في المعصية)؛ سنن ابن ماجة ١٩٧٨ (كتاب الكفارات، باب النذر في المعصية)؛ الموطأ ٢٧٦/٧ (كتاب النذور، باب مالا يجوز من النذور في معصية الله)؛ المسند (ط. الحلبي) ٢٧٦/٣، ٤٠١، ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) الحديث عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما فى: البخارى ۲۰/۲ (كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة، الباب الأول)، ۱۹/۳ (كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء)؛ مسلم ۲۰/۷۳ - ۹۷۳ (كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم، 11/1/ ١٠١٠ - ١٠١٥ (كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)؛ المسند

ولهذا قال غير واحد من العلماء: إن السفر لزيارة المشاهد سفر معصية، ومن لم يجوِّز القصر في سفر المعصية منهم من لم يجوِّز، لا سيما إذا سُمِّى ذلك حجًّا وصُنَّفت فيه مصنفات وسميت مناسك حج المشاهد. ومن هؤلاء من يفضِّل قصد المشاهد وحجها والسفر إليها على حج بيت الله الحرام الذي فرض الله حجه على الناس.

وهذا أمر قد وقع فيه الغلاة في المشايخ والأئمة المنتسبين إلى السنة وإلى الشيعة، حتى أن الواحد من هؤلاء في بيته يصلى لله الصلاة المفروضة بقلب غافل لاو، ويقرأ القرآن بلا تدبر ولا خشوع، وإذا زار قبر من يغلو فيه بكى وخشع، واستكان وتضرع، وانتحب ودمع، كما يقع إذا سمع المكاء والتصدية الذي كان للمشركين عند البيت.

وكثير من هؤلاء لا يحج لأجل ما أمر الله به ورسوله من حج البيت العتيق، بل لقصد زيارة النبى صلى الله عليه وسلم كما يزور شيوخه وأثمته ونحو ذلك.

والأحاديث المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى زيارة قبره، كلها ضعيفة بل موضوعة، فلم يخرِّج أهل الصحيحين والسنن المشهورة شيئاً منها، ولا استدل بشىء منها أحد من أئمة المسلمين، وإنما اعتمدوا على ما رواه أبو داود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من رجل

<sup>— (</sup>ط. المعارف) جـ ١٢ رقما: ٧١٤١، ٧٢٤٨، ومواضع أخرى فيه؛ سنن أبى داود ٢/٢٤ (كتاب المسلاة، ٢/ ٢٩١ (كتاب المسلاة، باب ما جاء في أي المساجد أفضل)؛ سنن النسائي ٣١/٣ (كتاب المساجد، باب ما تشد الرحال إليه من المساجد).

يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام»(۱) وقد ذكر ابن عبدالبر هذا عاما مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وبيّنه فقال: «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»(۱).

وفى النسائى وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله وكل بقبرى ملائكة تبلغنى عن أمتى السلام» (أ). وفى السنن سنن أبى داود وغيره \_ عن أوس الثقفى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة

<sup>(</sup>۱) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: سنن أبى داود ۲ /۲۹۳ (كتاب المناسك، باب زيارة القبور)؛ المسند (ط. الحلبي) ۲/۷۷ .

<sup>(</sup>٢) وجدت في «المعجم الكبير» للسيوطي ٧١٨/١ حديثين بهذا المعنى: الأول: «ما من رجل يزور قبر حميد فيسلم عليه ويقعد عنده إلا رد عليه السلام وأنس به حتى يقوم من عنده وقال السيوطى: «أبو الشيخ والديلمى عن أبى هريرة». والثانى: «ما من رجل كان يمر بقبر كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه» قال السيوطى: «ابن عساكر في تاريخه، عن أبى هريرة». وأورد ابن قيم الجوزية في كتاب «الروح» ص ٤، ط. حيدر آباد ١٩٦٣/١٣٨٨ الحديث الذي ذكره ابن تيمية وقال إن عبد البر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل عن كتاب القبور لابن أبى الدنيا: «باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء» عدة أحاديث وآثار بنفس المعنى، ولكنه لم يتكلم عن درجة هذه الأحاديث والآثار هل تصح أم لا، انظر كتاب «الروح» (ص ٥ ـ ١٢).

<sup>(</sup>٣) لم أجد الحديث بهذا النص ولكنى وجدت حديثا مقاربا له فى المعنى رواه النسائى وأحمد عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ولفظه: «إن لله عز وجل ملائكة سياحين فى الأرض يبلغونى عن أمتى السلام». انظر: سنن النسائى (بشرح السيوطى) ٣/٣٤ (كتاب السهو، باب السلام على النبى صلى الله عليه وسلم)؛ المسند (ط. المعارف) ٣٤٤/٥ (رقم ٣٦٦٦)، ٣/٣١١ - ١١٤/١، ١٥٤ (رقما ٤٣١٠، ٤٣٢٠)؛ سنن الدارمي ٣١٧/٧ (كتاب الرقاق، باب فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم).

على »، قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أُرِمْتَ ؟ أى قد صرت رميماً \_ فقال: «إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»(١).

فهذا المعروف عنه في السنن: هو الصلاة والسلام عليه كما أمر الله تعالى بذلك في كتابه بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [سورة الأحزاب: ٥٦]، وقد ثبت في الصحيح أنه قال: «من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً» (١٠).

لكن إذا صلّى وسلّم عليه من بعيد بلغ ذلك، وإذا سلم عليه من قريب سمع هو سلام المسلم عليه.

ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهم إذا أتى أحدهم قبره سلم عليه وعلى صاحبيه، كما كان ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبه، ولم يكن أحد منهم يقف يدعو لنفسه مستقبل القبر.

<sup>(</sup>۱) الحديث مروى عن أوس بن أوس رضى الله عنه فى: سنن أبى داود ۲۷۸/۱ (كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة)؛ المسند (ط. الحلبى) ۸/٤؛ سنن ابن ماجة ۲/۱۵ (كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم)، وهو مروى بمعناه عن أبى الدرداء رضى الله عنه فى نفس الصفحة السابقة، وعن شداد بن أوس رضى لله عنه نه عنه ١٥/٥٤ (كتاب إقامة الصلاة، باب فى فضل الجمعة).

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه ٢٠٦/١ (كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبى) ولفيظه (من صلى على واحدة. . النخ؛ ورواه أحمد عنه في مسئله (ط. المعارف) ١٣٠/ ٢٨٥ ، ٢٨٦ (رقما: ٧٥٥١) ولكن لفظه: (من صلى على مرة واحدة كتب الله عز وجل له بها عشر حسنات). قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه أن الحديث روى بلفظ (صلى الله عليه عشرا) عند مسلم وأبى داود والترمذي والنسائي وابن حبان. والحديث في: سنن أبى داود ٢١١ (كتاب الوتر، باب في الاستغفار) وأورد أحمد في مسئله (ط. الحلبي) ٢١٠/١، ٢٦١ حديثا بنفس المعنى عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

ولهذا اتفق الأثمة الأربعة وغيرهم على أنه إذا سلَّم عليه وأراد أن يدعو استقبل القبلة ودعا ولا يدعو مستقبل القبر. ثم قالت طائفة كأبى حنيفة: إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضاً ويستدبر القبر ويجعله عن يساره، وقال الأكثرون ـ مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ـ: بل عند السلام يستقبل القبر ويستدبر الكعبة، وأما عند الدعاء فإنما يدعو الله وحده كما يصلى الله وحده فيستقبل القبلة إذا دعا بعرفة والصفا والمروة وعند الجمرات.

وكره مالك بن أنس وغيره أن يقول القائل: زرت قبر النبى صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن هذا اللفظ قد يُراد به ما هو منهى عنه من الزيارة البدعية كالزيارة لطلب الحوائج منه، فكرهوا أن يتكلم بلفظ يتضمن شركا أحدثه الناس في هذا اللفظ من المعانى الفاسدة، وإن كان لفظ الزيارة إذا عنى به الزيارة الشرعية لا بأس به. وذكر مالك أنه لم ير أحداً من السلف يقف عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وغير هذا من البدع، وقال: إنما يصلح آخر هذه الأمة ما أصلح أولها. ومالك قد أدرك التابعين بالمدينة وغيرها، وهم كانوا أعلم خلق الله إذ ذاك بما يجب من حق الله وحق رسوله.

فإذا كان هذا(۱) في حق خير خلق الله ، وأكرمهم على الله ، وسيد ولد آدم ، وصاحب لواء الحمد الذي آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة ، وهو خطيب الأنبياء إذا وفدوا على ربهم ، وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا ، وهو صاحب المقام المحمود يوم القيامة الذي يغبطه به الأولون والآخرون ، صاحب المقام المحمود يوم القيامة لا يذكر جوابا للشرط .

وهو خاتم النبيين وأفضل المرسلين، أرسله الله بأفضل شريعة إلى خير أمة أخرجت للناس، وأنزل عليه أفضل كتبه وجعله مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، لذى هدى الله به الخلق وأخرجهم به من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد، وهو الذى فرَّق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والغى والرشاد وطريق الجنة وطريق النار، وهو الذى قسم الله به عباده إلى شقى وسعيد: فالسعيد من آمن به وأطاعه والشقى من كذَّبه وعصاه، وعلق به النجاة والسعادة فلا سبب ينجو به العبد من عذاب الله وينال السعادة في الدنيا والآخرة ممن بلغته دعوته وقامت عليه الحجة برسالته إلا من آمن به واتبع النور الذى أنزل معه.

قَال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّعُونَ النَّبِيُّ وَيُوْتُونَ \* الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّى النَّذِي يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّى النَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُوهُم الْأُمِّى النَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُوهُم الْأُمِّى النَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُوهُم الْأُمِّى النَّوْرَةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُوهُم اللَّمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُغَيِّمِ اللَّيْرَةِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ الْمَعْدُونَ ﴾ [سورة وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [سورة الأعراف: ١٥٧،١٥٦].

وقد بيَّن الله على لسانه ما يستحقه الله من الحقوق التي لا تصلح إلا لله وما يستحقه الرسول من الحقوق، فقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَدْيِراً \* لَّتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقُرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴾ [سورة الفتح: ٨،٨]، فالإيمان بالله والرسول، والتعزير والتوقير

للرسول، والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده؛ قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُّ الْفَائِزُونَ ﴾ [سورة النور: ٥٢]، فجعل الطاعة لله والرسول، والخشية والتقوى لله وحده.

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُّوَّتِينَا اللهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ﴾ [سورة التوبة: ٥٩]، فجعل الإيتاء لله والرسول لأن المراد به الإيتاء الشرعى وهو ما أباحه الله على لسان رسوله، بخلاف من آتاه الملك خلقاً وقدراً ولم يطع الله ورسوله فيه، فإن ذلك مذموم مستحق للعقاب وإن كان قد آتاه الله ذلك خلقا وقدرا، وأما من رضى بما آتاه الله ورسوله فهو ممن رضى بما أحله الله ورسوله، ولم يطلب ما حرم عليه، كالذين قال الله فيهم: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْم زُكَ فِي الصَّدَقَات فَإِنْ أَعْطُوا منْها رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ ، ثم قال : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُم رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا الله ﴾ [سورة التوبة : ٥٩،٥٨]، ولم يقل: ورسوله، لأن الله وحده كاف عبده، كما قال الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [سورة الزمر: ٣٦]، وقال: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [سورة آل عمران : ١٧٣]، ثم دعاهم إلى أن يقولوا: ﴿ سَيُّوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ﴾ [سورة التوبة : ٥٩]، فذكر أن الرسول (يؤتيهم)(١)، وأن ذلك من فضل الله وحده، لم يقل: من فضله وفضل رسوله، ثم ذكر قولهم: ﴿ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ﴾ [سورة التوبة: ٥٩]، ولم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة يستقيم بها الكلام.

يَفَل : ورسوله ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَآنصَبْ \* وَإِلَى رَبِّكَ فَآرْغُبْ ﴾ [سورة الشرح. ٨٠٧].

وأما ما فى القرآن من ذكر عبادته وحده، ودعائه وحده، والاستعانة به وحده، والخوف منه وحده، فكثير: كقوله: ﴿ وَلاَ يَخْشُونَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ ﴾ [سورة الأحزاب. ٣٩]، وقوله ﴿ فَإِيَّاى فَارْهَبُونِ ﴾ [سورة النحل: ٥١]، و ﴿ وَإِيَّاى فَارَّهُ بُونِ ﴾ [سورة النحل: ٥١]، و ﴿ وَإِيَّاى فَاتَّقُونِ ﴾ [سورة البقرة: ١٧٥]، وقوله: ﴿ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [سورة آل عمران: ١٧٥]، وكذلك قوله: ﴿ فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدِّبِينَ ﴾ [سورة الشعراء: ٢١٣]، ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدِّبِينَ ﴾ [سورة الشعراء: ٢١٣]، ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ﴾ [سورة النساء: ٣٦].

وأما المحبة فهى لله ورسوله، والإرضاء لله والرسول، كقوله تعالى: ﴿ أَحَبُ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [سورة التوبة: ٢٤]، وقوله: ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة التوبة: ٢٦]، فالرسول علينا أن نحبه وعلينا أن نرضيه. بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين »(١)؛ وكذلك الطاعة لله والرسول، قال تعالى: ﴿ مَن يُطِع ِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ [سورة النساء: ٨٠].

والعبادات بأسرها: الصلاة والسجود والطواف والدعاء والصدقة

<sup>(</sup>۱) الحديث مروى عن أنس رضى الله عنه فى: البخارى ۸/۱ (كتاب الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان)؛ مسلم ۲۰/۱ (كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم..)؛ المسند (ط. الحلبي) ۲۷۷/۳، ۲۰۷، ۲۷۵، ۲۷۵).

والنسك والذى لا يصلح إلا لله ولم يخص الله بقعة تُفعل الصلاة فيها إلا المساجد: لا مقبرة ولا مشهداً ولا مغارة ولا مقام نبى ولا غير ذلك، ولاخصَّ بقعة غير المساجد بالذكر والدعاء إلا مشاعر الحج: لا قبر نبى ولا صالح ولا مغارة ولا غير ذلك، ولا يُقبّل على وجه الأرض شيء عبادةً لله إلا الحجر الأسود، ولا يتمسح إلا به وبالركن اليمانى، ولا يُستلم الركنان الشاميان، وهما من البيت، فكيف غيرهما؟ وقد طاف ابن عباس ومعاوية، فجعل معاوية يستلم الأركان الأربعة، فقال ابن عباس رضى الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين فقال معاوية: ليس من البيت شيء مهجوراً، فقال ابن عباس رضى البيمانيين فقال معاوية: ليس من البيت شيء مهجوراً، فقال ابن عباس رضى الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية:

فالعبادات مبناها على أصلين: أحدهما: أن لا يُعبد إلا الله وحده \_ لا نعبد من دونه شيئاً: لا ملكا ولا نبياً ولا صالحاً ولا شيئاً من المخلوقات؛ والثانى: أن نعبده بما أمرنا به على لسان رسوله \_ لا نعبده ببدع لم يشرعها الله ورسوله.

والعبادات تتضمن كمال الحب وكمال الخضوع، فمن أحب شيئاً من المخلوقات كما يحب الخالق فهو مشرك؛ قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حبًّا

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الأثر بمعناه في مواضع كثيرة في المسند أقربها إلى ما ذكره ابن تيمية في ٣٦٦/٣ (رقم ١٨٧٧) وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: «إسناده صحيح. وروى الترمذي ٩٢/٢ معناه مختصرا بإسناد آخر عن ابن عباس. وانظر الأرقام: ٢٢١٠، ٣٥٣٣، ٣٥٣٣.

والنبى صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعبادة في المساجد وذكر فضل الصلاة في الجماعة ورغب في ذلك، ولم يأمر قط بقصد مكان لأجل نبى ولا صالح، بل نهى عن اتخاذها مساجد، فلا يجوز أن تقصد للصلاة فيها والدعاء، وهذا كله لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله، فقد قال بعض الناس: يارسول الله ربنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا تَعَالَى : هُو إِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي لَا لَهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [سورة البقرة: ١٨٦] (٢)

<sup>(</sup>۱) الحديث ـ بالفاظ متقاربة ـ عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى: البخارى ١٨/٦ (تفسير سورة البقرة، باب: فلا تجعلوا لله أندادا)، ٨/٨ (كتاب الأدب، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه)، ٨/٤ (كتاب الحدود، باب إثم الزناه)، ١٩٤/٩ (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا)؛ مسلم ١/ ٩٠ ـ ٩١ (كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب)؛ سنن الترمذى ٥/١٧ ـ ١٨ (كتاب التفسير، تفسير سورة الفرقان)؛ سنن أبى داود ٢/ ٣٩ (كتاب الطلاق، باب فى تعظيم الزنا)؛ سنن النسائى ٧/٨٠ ـ ٨٨ (كتاب التحريم، باب ذكر أعظم الذنب)؛ المسند (ط. المعارف) ٥/٢١٧، ٢١٧٠

<sup>(</sup>Y) أورد ابن جرير الطبرى في تفسيره هذا الحديث بروايتين، نعت الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إحداهما بالانهيار والأخرى بالضعف. انظر تفسير الطبرى (ط. المعارف) ٣/ ٤٨٠-٤٨١ (وانظر التعليقات).

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»(۱)؛ وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعونى فأستجيب له؟ من يستغفرنى فأغفر له؟ من يسألنى فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر»(۱).

فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه أمروا الناس بعبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله ودعائه، ونهوا أن يُدعى أحد من دون الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد وأبغضها إلى الله تعالى الأسواق»(")، يعنى البقاع التي كانت تكون في مدينته ونحوها، ولم يكن بالمدينة لا حانة ولا كنيسة ولا موضع شرك، وهذه المواضع شر من الأسواق.

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد»؛ هذا إذا بنى المسجد

<sup>(</sup>۱) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: مسلم ۱/ ۳۵۰ (كتاب الصلاة، باب ما يقال فى الركوع والسجود)؛ سنن النسائى (بشرح السيوطى) ۱۸۰/۲ (كتاب التطبيق، باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل)؛ سنن أبى داود ۲/ ۳۲۰ ـ ۳۲۱ (كتاب الصلاة، باب فى الدعاء فى الركوع والسجود).

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام على حديث النزول ٣٢٣ (ت ٦).

<sup>(</sup>٣) الحديث - مع اختلاف يسير في اللفظ - مروى عن أبي هريرة رضى الله عنه في: مسلم ١ ٤٦٤/١ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد). وفي المسند (ط. الحلبي) ١ ٨١/٤ قطعة من الحديث بمعناه برواية جبير بن مطعم رضى الله عنه .

المسمى مشهداً على قبر صحيح ، فكيف وكثير من هذه المشاهد المبنية على (قبور) (۱) الأنبياء والصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهم كذب؟ وكثير منها مختلف فيه لا يتوثق فيه بنقل ينقل في ذلك مما يوجد بالشام والعراق وخراسان وغير ذلك . والسبب في خفائها وكثرة الخلاف فيها أن الله حفظ الدين الذي بعث به رسوله بقوله : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [سورة الحجر: ٩]، واتخاذ هذه معابد ليس من الدين، فلهذا لم يحفظ هذه المقامات والمشاهد، بل مبنى أمرهم على الجهل والضلال، وإنما يستند أهلها إلى منامات تكون من الشياطين أو إلى (أخبار إما)(۱) مكذوبة ، وإما منقولة عمن ليس قوله حجة .

والشياطين تضل أهلها كما تضل عباد الأصنام، فتارة تكلمهم، وتارة تتراءى لهم، وتارة تقضى بعض حوائجهم، وتارة تصيح وتحرك السلاسل التى فيها القناديل وتطفىء القناديل، وتارة تفعل أموراً أخر كما تفعل عبادة الأوثان التى كانت للعرب، وهى اليوم تفعل مثل ذلك فى أوثان الترك والصين والسودان وغيرهم فيظنون أن ذلك هو الميت أو ملك صور على صورته، وإنما هو شيطان أضلهم بالشرك، كما يجرى ذلك لعباد الأصنام المصورة على صورة الآدميين، وهذا باب واسع ليس هذا موضع استقصائه آ(۲).

<sup>(</sup>١) قبور: ليست في الأصل، وإثباتها يقتضيه سياق الكلام.

<sup>(</sup>٢) بعد عبارة «أو إلى) توجد إشارة إلى الهامش ولكن لم تظهر الكلمات الساقطة في المصورة، ورجحت أن تكون هي ما أثبته بين القوسين.

<sup>(</sup>٣) هنا ينتهى السقط الطويل في (ب)، (ا)، (ن)، (م)، وقد بدأ في ص ٤٠٩.

## ﴿فصــل﴾

التعليق على **وأما قوله**(۱): «وأن(۱) الأثمة معصومون كالأنبياء في ذلك»(۱). قوله: وأن الأئمة فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد للا مسمومون

فهذه خاصة الرافضة الإمامية التى لم يشركهم فيها أحد - لا الزيدية الشيعة ولا "سائر طوائف المسلمين - إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية الذين يقولون بعصمة بنى عُبيد" المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، القائلين بأن الإمامة بعد جعفر [في محمد بن إسماعيل] " دون موسى بن جعفر، وأولئك ملاحدة [منافقون] ".

والإمامية الاثنا عشرية (٢) خير منهم بكثير، فإن الإمامية مع [فرط] (١) جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطناً وظاهراً / ليسوا زنادقة منافقين، لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم، وأما أولئك فأثمتهم الكبار (١) العارفون بحقيقة دعوتهم (١) الباطنية (نادقة منافقون، وأما

كالأنبياء

<sup>(</sup>۱) الكلام التالى في دمنهاج الكرامة، (ك) ۸۲/۱ (م). وسبق وروده في هذا الجزء، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) ن،م،ع: إن.

 <sup>(</sup>٣) ك: وأن الأثمة عليهم السلام معصومون كالأنبياء عليهم السلام لما تقدم في ذلك، وانظر ما سبق ص ٩٩.

<sup>(</sup>٥) في محمد بن إسماعيل: ساقط من (ن) وفي (م) سقطت عبارة «محمد بن» وكتب نعمان الفقير في هامش (أ) تعريفا بإسماعيل وبموضع دفنه ولكن لم تظهر إلا كلمات من التعليق.

<sup>(</sup>٦) منافقون: ساقطة من (ن)، (م).(٧) ن، م: والإمامية الأشعرية، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٨) فرط: ساقطة من (ن)، (م). (٩) ن، م: الكفار.

<sup>(</sup>۱۰) ب، ۱: دعواهم. (۱۰) ع: الباطلة.

عوامهم الذين لم يعرفوا باطن أمرهم فقد يكونون(١) مسلمين.

وأما المسائل المتقدمة فقد شرك غير الإمامية فيها بعض الطوائف، إلا<sup>(7)</sup> غلوهم في عصمة الأنبياء فلم يوافقهم عليه أحد أيضا، حيث ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسهو، فإن هذا لا يوافقهم عليه أحد فيما علمت<sup>(7)</sup> ، اللهم إلا أن يكون من غلاة جهال النساك، فإن بينهم وبين الرافضة قدراً مشتركا في الغلو وفي الجهل والانقياد لما لا يعلم صحته، والطائفتان تشبهان النصارى في ذلك. [وقد يقرب<sup>(1)</sup> إليهم بعض المصنفين في الفقه<sup>(2)</sup> من الغلاة في مسألة العصمة]<sup>(7)</sup>.

والكلام في أن هؤلاء أئمة فرضَ الله الإيمان بهم (١٠) وتلقّى الدين منهم دون غيرهم، [ثم] (١٠) في عصمتهم عن الخطأ، فإن كلا من هذين (١٠) القولين مما (١٠) لا يقوله إلا مفرط في الجهل أو مفرط في اتباع الهوى أو في كليهما (١١) فمن عرف دين الإسلام وعرف حال هؤلاء، كان عالماً

<sup>(</sup>١) ع، ا، ن، م: فقد يكونوا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ن، م: إلى؛ وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ب، ن، م: فإن هذا لا أعلم أحداً يوافقهم عليه؛ وفي (أ) سقطت كلمة وعليه.

<sup>(</sup>٤) ب، ا: تقرب.

<sup>(</sup>a) في الفقه: ساقطة من (ب)، (أ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) ن: فرض الله الايمان عليهم؛ م: فرض الله عليهم الإيمان، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>A) ثم: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٩) ع: فإن كلام هذين.

<sup>(</sup>۱۰) مما: ساقطة من (ب)، (أ).

<sup>(</sup>١١) ن، م، ع: في كلاهما.

بالاضطرار من دين محمد صلى الله عليه وسلم بطلان هذا القول، لكن الجهل لا حد له، وهو هنا لم يذكر حجة غير حكاية المذهب فأخرنا الرد إلى موضعه.

وأما قوله (١): «وأخذوا أحكامهم (٢) الفروعية عن الأثمة المعصومين، الناقلين عن جدهم رسول الله صليالله عليه وسلم (٢)»... إلى آخره.

فيقال: أولا: القوم المذكورون إنما كانوا يتعلمون حديث جدهم "
من العلماء به كما يتعلم سائر المسلمين، وهذا متواتر عنهم. فعلى بن
الحسين " يروى تارة عن أبان بن عثمان بن عفان " عن " أسامة بن زيد
قول (^) النبى صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
المسلم» رواه البخارى ومسلم [في الصحيحين (^) ، وسمع من أبي هريرة

الــرد على قوله: وأخــــذوا

أحسكسامسهم

الفسروعيـة عن الأثــمــة

المعصومين.

الوجه الأول

الخ .

<sup>(</sup>١) الكلام التالى في (ك) ١/٨٣ (م)، وسبق وروده في هذا الجزء، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) ك: الأحكام.

 <sup>(</sup>٣) ك: صلى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>٤) ب: يتعلمون الحديث؛ ا: يتعلمون حديث (وسقطت كلمة: جدهم).

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته ۲/۸۳ (ت ۲).

<sup>(</sup>٦) أبان بن عثمان بن عفان، أبو سعيد، المتوفى سنة ١٥١. قال ابن سعد: «روى أبان عن أبيه، وكان ثقة وله أحاديث». ترجمته فى: طبقات ابن سعد ١٥١/٥ ــ ١٥٣؛ الجرح والتعديل، حـ١، ق١، ص ٢٩٥؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووى، ق١، جـ١، ص ٢٥٠؛ الخلاصة للخزرجى، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٧) ن، م: وعن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>A) ب، ا: مولى.

<sup>(</sup>۹) الحديث رواه عن أسامة بن زيد رضى الله عنه البخارى فى ثلاثة مواضع: ۱۱۲۷/۲ - ۱۱۲۸ (كتاب الحج، باب توريث دور مكة)، ۱۱۲۷ (كتاب المغازى، باب أين ركز النبى صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح)، ۱۵۳/۸ (كتاب الفرائض، باب لا يرث الكافر المسلم). وهو مروى أيضا فى مسلم ۱۲۳۳/۳ (أول كتاب الفرائض).

قول النبى صلى الله عليه وسلم: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من النارحتى فرجه بفرجه» أخرجاه فى الصحيحين (۱). ويروى عن ابن عباس رضى الله عنه عن رجال من الأنصار: «رمًى بنجم فاستنار» رواه مسلم (۱)](۱).

وفى سند الحديث فى هذه المواضع جميعا: عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد. وعمرو بن عثمان هو شقيق أبان، وانظر طبقات ابن سعد ٥/ ١٥٠ ـ ١٥١ . والحديث فى سنن أبى داود ١٧٢/٣ (كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر)؛ سنن الترمذى ٢٨٦/٣ ـ ٢٨٧ (كتاب الفرائض، باب ١٤)؛ سنن ابن ماجة ٢/ ١١١ ـ ١١٢ (كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الكفر).

(۱) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: البخارى ١٤٤/٣ (كتاب العتق، باب ما جاء فى العتق وفضله)؛ مسلم ١١٤٧/٢ – ١١٤٨ (كتاب العتق، باب فضل العتق). وقد جاء الحديث بمعناه فى مسلم من أربع طرق كلها عن أبى هريرة رضى الله عنه، وفى سند أقربها إلى السرواية الستى ذكسرها ابن تيمية: . . عن زيد بن أسلم عن على بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة . وفى الرواية التى اتفق عليها الشيخان سمع سعيد بن مرجانة الحديث عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بعدها وفانطلقت مرجانة الحديث عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عنهما إلى عبد له أعطاه به عبدالله بن الي على بن حسين فعمد على بن حسين رضى الله عنهما إلى عبد له أعطاه به عبدالله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فاعتقه عن والحديث فى: سنن الترمذى ١٤٨٤ (كتاب النذور، باب فى ثواب من أعتق رقبة) . والحديث بمعناه عن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه فى: سنن أبى داود ١٩٨٤ (كتاب العتق ، باب فى ثواب العتق) .

(۲) الحديث في: مسلم ٤/ ١٧٥٠ - ١٧٥١ (كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان) ونصه: «.. عن ابن شهاب حدثني على بن حسين أن عبدالله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمى بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته.. الحديث، ورواه أحمد بمعناه في مسنده (ط. المعارف) لموت أحد ولا لحياته. الحديث، ورواه أحمد بمعناه في مسنده (ط. المعارف) التفسير، سورة سبأ).

(٣) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

by fiff Combine - I no stam, s are a , fled by re istered ve

وأبو جعفر محمد بن على يروى عن جابر بن عبدالله حديث مناسك الحج الطويل، وهو أحسن ما روى في هذا الباب، ومن هذه الطريق رواه مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن محمد [عن أبيه](1) عن جابر(1).

الوجه الثاني

وأما ثانياً ": فليس في هؤلاء من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميّز إلا على رضى الله عنه "، وهو الثقة الصدوق" فيما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أمثاله من الصحابة ثقات صادقون فيما يخبرون به أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - [ولله الحمد] " - من أصدق الناس حديثاً عنه، لا يعرف فيهم من تعمّد عليه كذباً، مع أنه كان يقع من أحدهم من الهنات ما يقع ولهم ذنوب وليسوا معصومين، ومع هذا فقد جرّب "

<sup>(</sup>١) عن أبيه: ساقطة من (ب)، (١)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>۲) بعد كلمة جابر في (ب)، عبارة: ويروى أيضا. وفي (ن). وروى أيضا. والعبارات زائدة ولعلها سهو من النساخ. وحديث مناسك الحج الطويل الذي يذكره ابن تيمية رواه مسلم ٢/٨٦ - ٨٩٣ (كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم)، وفي الحديث (ص ٨٨٦): «.. حدثنا حاتم بن إسماعيل المدنى عن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبدالله فسأل عن القوم حتى انتهى إلى فقلت: أنا محمد بن على بن حسين فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زرى الأعلى ثم نزع زرى الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومثذ غلام شاب فقال: مرحبا بك يابن أخى سل عما شئت، فسألته وهو أعمى.. الحديث،

<sup>(</sup>٣) ب، ا: وأما ثالثاً، وهو خطأ. وقبل هذه العبارة توجد عبارة «ويروى أيضا» في (١)، (ب)، (ن)، (ن)، (م). وبعدها يوجد بياض في (١)، (ب).

 <sup>(</sup>٤) إلا على رضى الله عنه: ساقط من (ب)، (١).

 <sup>(</sup>a) ن: وهو الثقة العبد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ولله الحمد: ساقطة من (ن)، (م) وفي (ع): فلله الحمد.

<sup>(</sup>٧) ن: حرف، وهو تحريف.

أصحاب النقد(١) والامتحان أحاديثهم واعتبروها بما تعتبر به(١) الأحاديث، فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة، بخلاف القرن الثاني فإنه كان في أهل الكوفة جماعة يتعمدون الكذب.

ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه، حتى الذين كانوا ينفرون عن معاوية [رضى الله عنه] (أ) إذا حدثهم على منبر المدينة يقولون / : وكان لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (°) ، وحتى بُسْر بن أبى أرطاة (۱) مع ما عرف منه: روى حديثين رواهما أبسو داود وغيره (۱) ، لأنهم معروفون بالصدق

<sup>(</sup>١) ب، ١: النقر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) به: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٣) ب (فقط): ينقرون، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) رضى الله عنه: زيادة في (١)، (ب).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في ترجمة معاوية في الإصابة ١٣/٣ : دروى عنه من الصحابة ابن عباس وجرير البجلي ومعاوية بن خديج والسائب بن يزيد وعبدالله بن زبير والنعمان بن بشير وغيرهمه.

<sup>(</sup>٦) ع، ن، م: بشر بن أبى أرطاة، وهو خطأ. وهو عمير بن عويمر بن عمران، اختلف فى سماعه عن النبى صلى الله عليه وسلم، كان من قواد معاوية رضى الله عنه ومن ولاته على البصرة وعلى اليمن وقد أمره معاوية أن ينظر من كان فى طاعة على باليمن والحجاز فيوقع بهم ففعل ذلك وقيل إنه بطش بأهل اليمن وعسفهم. وتوفى بسر على الأرجح سنة ٨٦ بعد أن اختلط عقله. انظر ترجمته فى: الإصابة ٢١٧١؛ الاستيعاب ١٦١/١ - ١٧١؛ الجرح والتعديل جـ ١، ق ١، ص ٢٢٤ ـ ٣٢٤؛ طبقات ابن سعد ٧/٤٠٤؛ الخلاصة للخررجي ص ٤٠؛ الأعلام ٢٣/١ - ٢٤.

 <sup>(</sup>٧) روى أبـو داود فى السنن ٤/٢٠٠ (كتـاب الحـدود، باب فى الـرجـل يسرق فى الغزو
 أيقطع ؟): عن جنادة أبى أمية قال: كنا مع بُسر بن أرطاة فى البحر، فأتى بسارق يقال له

عــن " النبى صلى الله عليه وسلم ، [وكان هذا] " حفظاً من الله لهذا الدين ، ولم يتعمد أحد" الكذب على النبى صلى الله / عليه وسلم إلا هتك الله ستره وكشف أمره ، ولهذا كان " يقال : لو هم رجل بالسَّحَر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس " يقولون : [فلان] " كذّاب .

وقد كان التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة لا يكاد ٧٠ يعرف فيهم

صدر قد سرق بختية، فقال سمعت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع الأيدى في السفر» ولولا ذلك لقطعته. والحديث في: سنن الترمذي ٣/٥ (كتاب الحدود، باب ما جاء أن لا يقطع الأيدى في الغزو) وقال الترمذى: «هذا حديث غريب، وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الاسناد نحو هذا». والحديث عن بُسر في: سنن (النسائي ٨/٤٨ (كتاب قطع السارق، باب القطع في السفر) ولفظه: «لا تقطع الأيدى في السفر». وصحح الألباني الحديث في «صحيح الجامع الصغير» ٢/٨٦٨. وروى هذا الحديث أحمد في مسنده (ط. الحليم) ٤/١٨١. وفي ذخائر المواريث أنه روى في سنن الترمذي في كتاب الحدود وفي سنن النسائي في كتاب قطع السارق. وروى أحمد في مسنده في الموضع السابق حديثا آخر عن بسر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة». وذكر ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة بسر أنه مروى في صحيح ابن حبان وكذا ذكر النبهاني في «الفتح الكبير» وأضاف أن الحاكم رواه في المستدرك.

<sup>(</sup>۱) ب، ۱، ن، م: على.

<sup>(</sup>۲) وكان هذا: في (ع)، فقط.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: واحد.

<sup>(</sup>٤) كان: ساقطة من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: الناس.

<sup>(</sup>٦) فلان: ساقطة من (ن)، (م). (V) ع: لا يكادون.

كذًاب، لكن الغلط لم يسلم منه [بشر]("، ولهذا يقال فيمن يضعف منهم ومن أمثالهم: تكلم فيه بعض(") أهل العلم من قبل حفظه، أى من جهة سوء حفظه فيغلط(") فينسى، لا من جهة تعمده للكذب.

وأما الحسن والحسين فمات النبى صلى الله عليه وسلم وهما صغيران في سن التمييز، فروايتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة.

وأما سائر الاثنى عشر فلم يدركوا النبى صلى الله عليه وسلم، فقول القائل(1): إنهم نقلوا عن جدهم، إن أراد بذلك أنه أوحى إليهم ما قاله جدهم فهذه نبوة، كما كان يوحى إلى النبى صلى الله عليه وسلم ما قاله غيره من الأنبياء.

وإن أراد أنهم سمعوا ذلك من غيرهم، فيمكن أن يُسمع من ذلك الغير الذى سمعوه منهم الماء كان ذلك من بنى هاشم أو غيرهم، فأى مزية لهم فى النقل عن جدهم إلا بكمال العناية والاهتمام؟ فإنه كل من كان أعظم اهتماماً وعناية بأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وتلقيها من مظانها كان أعلم بها.

وليس هذا(٧) من خصائص هؤلاء، بل في غيرهم من هو أعلم بالسنة

<sup>(</sup>١) بشر: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>۲) بعض: ساقطة من (ب)، (۱).

<sup>(</sup>٣) فيغلط: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٤) ب (فقط): النبي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ب، ا، ن، م: قال.

<sup>(</sup>٦) ن،م،ع: منه.

<sup>(</sup>٧) هذا: ساقطة من (ب) فقط.

من أكثرهم، [كما يوجد في كل عصر كثير" من غير بنى هاشم أعلم بالسنة من أكثر بنى هاشم]"، فالزهرى" أعلم بأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وأحواله وأقواله [وأفعاله] " باتفاق أهل العلم من أبى جعفر محمد بن على " وكان معاصراً له .

وأما موسى بن جعفر (١) وعلى بن موسى (٧) ومحمد بسن

<sup>(</sup>۱) كثير: ساقطة من (ب)، (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهرى، سبقت ترجمته ١/٥٠٥. وانظر عنمه أيضا: وفيات الأعيان ٣١٧/٣ ـ ٣١٩؛ تذكرة الحفاظ ١/٠٨/١ ـ ١٠٨/١ ؛ الأعلام ٣١٧/٧

<sup>(</sup>٤) وأفعاله: ساقطة من (ب)، (١)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر (الباقر) محمد بن على (زين العابدين) بن الحسين بن على بن أبي طالب، سبقت ترجمته ١٩٧١ (ت ٢). وانظر عنه أيضا: طبقات ابن سعد ١٩٧٥ - ٣٢٤؛ تذكرة المحفاظ ١٩٤١ ـ ١٢٥؛ وفيات الأعيان ٣١٤/٣؛ تاريخ اليعقدوبي (ط. بيروت) ٢٠٠٧ ـ ٣٢٠! الأعلام ١٩٣٧. وسيتكلم ابن تيمية عنه بالتفصيل فيما يأتي ٢٣٠/١ ـ ١٢٣؛ (ب).

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن موسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر)، ولد سنة ١٢٨ وتوفى سنة ١٨٣ قال أبو حاتم: ثقة صدوق إمام من أثمة المسلمين. وقال غيره: كان صالحا عائداً جواداً حليما كبير القدر. انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان ٢٧٣/٤ ـ ٩٩٥؛ الجرح والتعديل جـ ٤، ق ١، ص ١٣٩؛ العبسر للذهبى ٢/٢٨١؛ تاريخ اليعقسوبي ٢/٤١٤ ـ ٥١٤؛ الخلاصة للخزرجي، ص ٣٣٤؛ الأعلام ٢٠٠/٨، وسيتكلم عنه ابن تيمية فيما يلى ٢/٤١١ ـ ١٢٥ (ب).

 <sup>(</sup>۷) أبو الحسن على (الرضا) بن موسى (الكاظم)، ولد سنة ۱۵۳ وتوفى سنة ۲۰۳ وقيل سنة
 ۲۰۲، زوجه المأمون ابنته وجعله ولى عهده ولكنه مات فى حياة المأمون. انظر ترجمته فى:

على ('' فلا يستريب من له من العلم نصيب أن مالك بن أنس وحمَّاد بن زيد('' حمَّاد بن سلمة'''، والليث بن سعد('' والأوزاعی('' ويحيى بن سعيد(' ووكيع بن الجراح('' وعبدالله ابن

- وفيات الأعيان ٢/٢٣٤ ٤٣٤؛ تاريخ الطبرى ٧/١٥٠؛ تاريخ اليعقوبي، ٢/٥٥٧؛ العبر للذهبي ١/٥٠٧؛ الأعلام ١٧٥٨. وسيتكلم ابن تيمية عنه فيها بعد ٢/٥٧١ ـ العبر للذهبي ١/٠٤٠؛
- (۱) أبو جعفر محمد (الجواد) بن على (الرضا)، ولد سنة ١٩٥ وتوفى سنة ٣٢٠ كان رفيع القدر ذكيا. انظر ترجمت في: وفيات الأعيان ٣١٥/٣؛ العبر للذهبى ٣٨٠/١ عدات ٣٨٠١؛ شذرات المذهب ٤٨/٢؛ تاريخ بغداد ٣/٥٠ ـ ٥٥. وسيتكلم عنه ابن تيمية في هذا الكتاب ٢٧٧/٢ ـ ١٢٨ (ب).
  - (۲) حماد بن زید: ساقطة من (م)؛ وسبقت ترجمته ۱٤٤/۲ (ت ۱).
- (٣) ب، ا: حماد بن مسلمة، وهو خطأ. وحماد بن سلمة بن دينار البصرى، أبو سلمة شيخ الإسلام ومفتى البصرة النحوى المحدث، توفى سنة ١٦٧ وقد قارب الثمانين. انظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ ٢٠٢/١-٣٠؛ تهذيب التهذيب ١١/٣-١٦؛ ميزان الاعتدال ٢٧٧/١-٢٧٩؛ الأعلام ٢٠٢-٣.
- (٤) الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي، أبو الحارث، شيخ الديار المصرية وعالمها ورثيسها. قال الشافعي: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. ولد سنة ٩٤ وتوفي سنسة ١٧٥. انسظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٢٢٤/١ ـ ٢٢٢؛ وفيات الأعيان المعد ٢٨٠/١ ولا ١١٥٥٢.
- (٥) عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، أبو عمرو، الحافظ شيخ الإسلام، إمام الشام في الفقه والنزهد، ولمد سنة ٨٨ وتوفي سنة ١٩٧١. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١٧٨/١ ـ ١٨٣٠؛ وفيات الأعيان ١/٣١٠ ـ ٣١٠؛ الجسرح والتعديل، جـ١، ق ٢، ص ١٧٦٠، ٢٦٧؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ق ١، جـ١، ص ٢٩٨ ـ ٣٠٠٠ الأعلام ٤/٤٠.
- (٢) ن، م: ويحيى بن سعد، وهو خطأ. ويحيى بن سعيد بن فروخ القطان، أبو سعيد، سيد الحفاظ، ولسد سنة ١٢٠ وتوفى سنة ١٩٨. انظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ ٢٩٨/١ عبير طبقات ابن سعد ٢٩٣/٧؛ تهذيب الأسماء واللغات، ق ١، جـ٢، ص ١٥٤ ـ ١٥٥، الأحلام ١٨١/٨.
- (٧) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى، أبوسفيان، الإمام الحافظ الثبت محدث العراق، أحد الأثمة الأعملام، ولمد سنة ١٢٩ وتوفى سنة ١٩٧. انظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ ١٣٠٨. انظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ ١٣٠٨. و٣٠٠ الجرح والتعديل، جـ ٤، ق ٢، ص ٣٧- ٣٩؛ تهذيب الأسماء واللغات، ق ١، جـ ٢، ص ١٤٤. و١٤٠؛ الأعلام ١٣٥/٩.

المبارك(١) والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية(١) وأمثالهم أعلم بأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم [من هؤلاء](١).

وهذا أمر تشهد به الآثار التي تعاين وتسمع ، كما تشهد الآثار بأن عمر بن الخطاب [رضى الله عنه] (١) كان أعظم (٥) فتوحاً وجهاداً بالمؤمنين (١) ، وأقدر على قمع الكفار والمنافقين من غيره مثل عثمان وعلى ، رضى الله عنهم أجمعين.

ومما يبين ذلك أن القدر الذى نقل عن هؤلاء من الأحكام المسندة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ينقل عن (٧) أولئك ما هو أضعافه.

وأما دعوى المدَّعى أن كل ما أفتى به الواحد من هؤلاء فهو منقول عنده عن النبى صلى الله عليه وسلم فهذا كذب على القوم رضى الله عنهم أجمعين، فإنهم كانوا يميزون بين ما يروونه عن النبى صلى الله عليه وسلم وبين ما يقولونه من غير ذلك، وكان على رضى الله عنه يقول:

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته ۱٤٣/۲ (ت ٤).

<sup>(</sup>۲) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى التميمى المروزى، أبو يعقوب بن راهويه، ولد سنة ١٦٦ وتوفى سنة ٢٣٨. قال الذهبى: نزيل نيسابور وعالمها بل شيخ أهل المشرق، روى عنه البخارى ومسلم وأحمد وابن معين والترمذى والنسائى وغيرهم. انظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ ٢٩٣٧ ـ ٤٣٥؛ وفيات الأعيان ١٧٩/١ ـ ١٨٠؛ الجرح والتعديل، جـ ١، ق ١، ص ٢٠٩ ـ ٢٠١٠؛ طبقات الحنابلة ١/٩١١؛ الأعلام ١/٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) عبارة ومن هؤلاء»: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) رضى الله عنه: ليست في (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ب، ١: أكثر.

<sup>(</sup>٦) ن، م: بالمسلمين.

<sup>(</sup>٧) عن: ساقطة من (ع).

إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن أخر من السماء الى الأرض أحب إلى من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فإن الحرب خدعة. ولهذا كان يقول القول ويرجع عنه. ولهذا كانوا يتنازعون في المسائل كما يتنازع غيرهم، وينقل عنهم الأقوال المختلفة كما ينقل عن غيرهم، وكتب [السنة و] والشيعة (المملوءة بالروايات المختلفة عنهم.

الرد على قوله: إن الإماميسة يتناقلون ذلك

يتناطون دلت عن الثقات . الغ من وحوه

الوجه الأول

وأما قوله": «إن الإمامية يتناقلون ذلك [عن الثقات]" خلفاً عن سلف إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين».

فيقال: أولا: إن كان هذا صحيحاً فالنقل عن المعصوم الواحد يغنى [عن] '') غيره، فلا حاجة في كل زمان إلى معصوم.

وأيضاً، فإذا كان النقل موجوداً، فأى فائدة فى هذا المنتظر الذى لا ينقل عنه شيء؟ إن كان النقل عن أولئك كافياً فلا حاجة إليه، وإن لم يكن كافيا لم يكن ما نقل عنهم كافيا للمتقدى بهم.

ويقال ثانيا: متى ثبت (°) النقل عن (۱) أحد هؤلاء كان غايته (۱) أن يكون الو كما لو سمع منه ، وحينئذ فله حكم / أمثاله .

الوجه الثانى 1 / ۲۳۱

<sup>(</sup>١) ن، م: وكتب الشيعة.

<sup>(</sup>۲) الكلام التالى سبق وروده فى (ك) ۱/۸۳ (م)، وفيما سبق ۱۹۹/۲.

<sup>(</sup>٣) جملة «عن الثقات» ساقطة من النسخ الخمسة، وجاءت في الموضعيس المذكورين في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) عن: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٥) ب: متى يثبت؛ ١: حتى يثبت.

<sup>(</sup>٦) ع: عند.

<sup>(</sup>٧) ن، م: عليه.

الوحه الثالث

ويقال ثالثاً: الكذب على هؤلاء في الرافضة أعظم الأمور، لا سيما على جعفر بن محمد الصادق، فإنه ما كُذب على أحد ما (''كذب عليه، حتى نسبوا إليه كتاب «الجَفْر» و «البطاقة» [و «الهفت»] ('' و «اختلاج الأعضاء» [و «جدول الهلال»] (") و «أحكام الرعود ('' والبروق» و «منافع سور القرآن» (") [و «قراءة القرآن في المنام»] (").

وينقل الأستاذ الشيخ محمد أبو زهره في كتابه: الإمام الصادق، ص ٣٤ (ط. دار الفكر العربي) عن كتاب «الكافي» للكليني «أن الجفر فيه توراة موسى وإنجيل عيسى وعلوم الأنبياء والأوصياء، ومن مضى من علماء بني إسرائيل، وعلم الحلال والحرام، وعلم

<sup>(</sup>١) م: مثلما.

<sup>(</sup>٢) والهفت: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) وجدول الهلال: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٤) ن: الوعود.

<sup>(</sup>٥) ومنافع سور القرآن: ساقط من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٦) وقراءة القرآن في المنام: في (ع) فقط. وقد نسبت إلى جعفر الصادق عدة كتب موضوعها العلوم الباطنية الخفية التي يزعم الشيعة أن أثمتهم اختصوا بها، ومن أشهر هذه الكتب كتاب «الجفر» وقد نسب أحيانا إلى على رضى الله عنه (انظر بروكلمان ١٨٢/١ حيث يتكلم عن كتاب لعلى رضى الله عنه بعنوان «الجفر، تنبؤ بالأحداث إلى نهاية العالم»)، ونسب أحيانا أخرى إلى جعفر الصادق (انظر بروكلمان ٢٦٠/١، ويذكر بروكلمان أيضا في نفس الصفحة أن من كتبه كتاب «اختلاج الأعضاء» وكتاب «منافع سور القرآن»). ويذكر ابن خلدون في مقدمت ٢/ ٢٦٠ - ٧٦٧ (ط. على عبدالسواحد وافي، ويذكر ابن خلدون في مقدمت الكتب التي تبين ما يطرأ على الدول من أحداث عن طريق الآثار والنجوم، ويقول إن هارون بن سعيد العجلي روى هذا الكتاب عن جعفر الصادق وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص، وكان مكتوبا عند جعفر في جلد ثور صغير، ولذلك سماه هارون باسم الجلد الذي كتب عليه، وكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب المعاني المروية عن الحفر. على أن ابن خلدون يقول بعد ذلك: «وهذا الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف عينه، وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل».

[وما يذكر عنه من «حقائق التفسير»(۱) التى ذكر كثيراً منها أبو عبد الرحمن السلمى](۲) وصارت هذه مكاسب للطرقية(۳) وأمثالهم، حتى زعم بعضهم أن كتاب(۱) «رسائل إخوان الصفا» من كلامه، مع علم كل عاقل يفهمها ويعرف الإسلام(۵) أنها تناقض دين الإسلام.

وأيضاً فهى إنما صنفت بعد موت جعفر بن محمد (١) بنحو مائتى سنة (١) من فإن جعفر / بن محمد توفى سنة ثمان وأربعين ومائة، وهذه ص ٧٨

ما كان وما يكون. تم يذكر أن الجفر قسمان: أحدهما كتب على إهاب ماعز، والأخر كتب على إهاب ماعز، والأخر كتب على إهاب كبش، وانظر: الكافي للكليني ٢٣٨١ - ٢٤٢، ط. طهران، ١٣٨١.

وانظر عن الجفر وسائر كتب الشيعة الباطنية: دائرة المعارف الإسلامية، مادة والجفر، بقلم ماكدونالد، مادة «جعفر بن محمد الصادق» بقلم سترشتين؛ جولدتسيهر: العقيدة والتسريعية في الإسلام (الطبعة الثانية)، ص ٢١١ - ٢١٢، ٣٧١ - ٣٧٢؛ محمد أبو زهره الإمام الصادق، ص ٣٣ - ٣٧. وقارن: التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون، مادة «الجفر».

<sup>(</sup>١) ب (فقط): التعسير، وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين: ساقط من (ن)، (م). وأبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد السلمى، ولد سنة ٥٣٥ وتوفى سنة ٤١٤. قال الذهبى: «شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم، قيل: كان يضع الأحاديث للصوفية»، وتوجد من كتابه «حقائق التفسير» أكثر من نسخة خطية. انظر: مقدمة نور الدين شريبة لكتاب «طبقات الصوفية» للسلمى (ط. السمنياوي، ١٣٧٧/١٩٧٧)؛ ميزان الاعتسدال ٣٠/٤ - ٤٤؛ تاريخ بغسداد (۲٤٨/ ١٤٠٠)؛ اللباب لابن الأتير ١/٥٥٤؛ لسان الميزان ٥/١٤٠ - ١٤١؛ الأعلام

<sup>(</sup>٣) ن، م: مكاسب الطرفية، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ن: كانت، م: كاتب.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: المسلم.

<sup>(</sup>٦) ب (فقط): جعفر بن محمد رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٧) ب، ١: مائة سنة، وهو خطأ.

وضعت "فى أثناء المائة الرابعة لما ظهرت الدولة العبيدية بمصر وبنوا القاهرة، فصنفت على مذهب أولئك الإسماعيلية، كما يدل على ذلك ما فيها، وقد ذكروا فيها ما جرى على المسلمين من استيلاء النصارى على سواحل الشام، وهذا إنما كان بعد المائة الثالثة، [وقد عرف الذين صنفوها مثل زيد بن رفاعة وأبى سليمان" بن معشر البستى المعروف بالمقدسي وأبى الحسن على بن هارون الزنجاني " وأبى أحمد النهرجورى" والعوفى. ولأبى الفتوح المعافى بن زكرياء الجريرى صاحب كتاب «الجليس والأنيس» "مناظرة معهم، وقد ذكر ذلك أبو حيان التوحيدي في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» "] ".

<sup>(</sup>۱) ب: وهي صنفت؛ ا: وصنفت.

<sup>(</sup>۲) في الأصل (ع): ابن سليمان، والصواب ما أثبته، وهو الذي ذكره القفطى في كتابه «تاريخ الحكماء»، ص ۸۳ (ط. ليبزج، ۱۹۰۳) نقلا عن أبي حيان التوحيدي (انظر: الإمتاع والمؤانسة ۲/۱، ط. لجنة التأليف، ۱۹٤۲؛ المقابسات، ص ٤٦، تحقيق السندوبي، القاهرة، ۱۳۲۷/۱۳۲۷).

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: الريحاني، والصواب ما أثبته، وهو الذى فى «تاريخ الحكماء» نفس الصفحة؛ المقابسات، نفس الصفحة؛ الإمتاع ٢/٥.

<sup>(</sup>٤) في «دائرة المعارف الإسلامية» مادة: إخوان الصفا: محمد بن أحمد النهرجوري؛ «الإمتاع» و «المقابسات»: «أبو أحمد المهرجاني».

<sup>(</sup>٥) تكلّم الدكتور ألبرت ديتريش عن كتاب والجليس والأنيس، وعن مؤلفه المعافى بن زكرياء بن يحيى الجريرى النهروانى المتوفى سنة ٣٩٠ فى مجلة المجمع العلمى العربى بن يحيى الجريرى النهروانى المتوفى سنة ٣٩٠ فى مجلة المعافى فى: إنباه السرواة بدمشق، جـ٣، ص ٣٨٠ - ٣٩٤ (وانظر ترجمة المعافى فى: إنباه السرواة ٣٨٠ - ٢٩٠) بغية الوعاة، (ص ٣٩٤ ـ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإمتاع ٣/٢ - ١٨؛ المقابسات، ص ٥٥ ـ ٥١.

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط وقد نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية إلى كلمة والعوفي

وفى الجملة: فمن جرّب الرافضة فى كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله، فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب قبل أن يعرف صدق الناقل؟ وقد تعدى شرهم إلى غيرهم من أهل الكوفة وأهل العراق حتى كان أهل المدينة يتوقون (١) أحاديثهم، وكان مالك يقول: نزّلوا أحاديث [أهل] العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ".

وقال له عبدالرحمن مهدى (١٠): يا أبا عبدالله: سمعنا في بلدكم

ثم كتب ما يلى: «ورأيت فى كتاب «التبيين» للجاحظ يذكر مصفات سهل بن هارون كاتب حسن بن سهل ويذكر منها كتاب «إخوان الصفا» ولعل الكتاب المشهور اليوم بين الناس بإخوان الصفا المؤلف بعد الماثة الثالثة مأخوذ منه، وكأن أشياع الفاطميين مؤلفو هذا الكتاب زادوا ونقصوا فى تأليف سهل بن هارون وأبقى اسمه القديم عليه: وكان سهل هذا من المتفلسفين عرب كتبا كثيرة من كتب الفلاسفة».

وقد ذكر الجاحظ في «البيان والتبيين» ١ /٥٠ من كتب سهل بن هارون بن راهبوني (الكاتب المتوفى سنة ٢١٥، وانظر الأعلام) كتاب «الإخوان» وذكره ابن النديم في الفهرست (ص ١٧٤) بعنوان: «كتاب إسباسيوس في اتحاد الإخوان».

<sup>(</sup>١) ن،م: يريثقون.

<sup>(</sup>٢) أهل: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) علق مستجى زاده فى هامش (ع) على كلام ابن تيمية السابق بقوله: ولعل المراد مس الأحاديث ليست أحاديث رسول الله لأن فيهم مثل مالك بل أعلى كعبا منهم فى التوثيق، بل المراد الأخبار الملفقة (كذا قرأتها والكلمة غير واضحة) لما غلب عليهم التشيع، وهم أكذب الناس [ولذا] كان صدق غالبهم مشككا».

<sup>(</sup>٤) ن، م: قال محمد بن الحسن وقال له عبدالرحمن بن مهدى، وهو خطأ. وكنية كل من مالك بن أنس ومحمد بن الحسن الشيباني هي: أبو عبدالله، ولكن جاء في ترجمة عبدالرحمن بن مهدى أنه سمع من مالك: وسياق الجملة يدل على أن الحوار كان بينه وبين مالك. وابن مهدى هو أبو سعيد عبدالرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى البصرى اللؤلؤى، الحافظ الإمام، ولد سنة ١٩٥ وتوفي سنة ١٩٨. انظر ترجمته في: تهذيب

أربعمائة حديث في أربعين يوماً، ونحن في يوم واحد نسمع هذا كله! فقال له: ياعبدالرحمن (١)، ومن أين لنا دار الضرب؟ أنتم عندكم دار الضرب تضربون بالليل وتنفقون (١) بالنهار.

وهذا مع أنه " كان في الكوفة وغيرها من الثقات " الأكابر كثير، لكن لكثرة " الكذب الذي كان أكثره " في الشيعة صار الأمريشتبه على من لا يميز بين هذا وهذا ، بمنزلة الرجل الغريب إذا دخل بلداً " نصف أهله كذّ ابون خوّانون فإنه يحترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة ، وبمنزلة الدراهم التي كثر فيها الغش فإنه " يحترس عن المعاملة بها من لا يكون نقّاداً " ، ولهذا كره لمن لا يكون له نقد وتمييز النظر في الكتب التي يكثر فيها الكذب في الرواية والضلال في الأراء ككتب أهل " البدع ، وكره تلقى العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب في كلامهم ، وإن كانوا يقولون صدقاً كثيراً . فالرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل المعرفة بأحوال الرجال .

التهذيب ٢٧٩/٦ - ٢٨١؛ تذكرة الحفاط ٢٩٩١ - ٣٣٣؛ تاريخ بغداد ١١٠٠/١٠ الأعلام ١١٠٥٤.

<sup>(</sup>١) ع، ١: يا أبا عبدالرحمن (٢) ن، م: وتبيعون.

<sup>(</sup>٣) ب، ا، ن، م: ومع هذا أنه.

<sup>(</sup>٤) ن: الالتفات: وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ب: ومن كثرة؛ ١: من كثرة.

<sup>(</sup>٦) ن، م: الذي أكثره كان.

<sup>(</sup>V) ب، ا، ن، م: إلى بلد.

<sup>(</sup>٨) ب: وأن؛ ١: وأنه.

<sup>(</sup>٩) ع: ناقدا.

<sup>(</sup>۱۰) أهل: ساقطة من (ب)، (١).

﴿ فصل ﴾

الىرد على قوله: ولم يلتنفتسوا إلى القسول بالسرأى والاجتهاد..

الخ من وجوه

الثاني

وأما قوله (١): «ولم يلتفوا إلى القول بالرأى والاجتهاد، وحرَّموا الأخذ بالقياس والاستحسان».

فالكلام على هذا من وجوه :

أحدهما: أن الشيعة في هذا مثل غيرهم، ففي أهل السنة في الرأى الأول والاجتهاد والقياس والاستحسان كها في الشيعة النزاع في ذلك، فالزيدية تقول بذلك وتروى فيه الروايات عن الأئمة (١٠).

الشانى: أن كثيراً من أهل السنة ـ العامة والخاصة ـ لا تقول بالقياس، فليسس كل من قال بإمامة الخلفاء الثلاثة قال بالقياس، بل المعتزلة البغداديون لا يقولون بالقياس"،

(۱) الكلام التالى سبق وروده فى (ك) ۸۳/۱ (م). وهو آخر القسم الأول من كلام ابن المطهر فى الوجه الأول من الفصل الثانى من كتاب «منهاج الكرامة»، وسبق وروده فى هذا الجزء، ص ۹۹. وقد تناول ابن تيمية الرد على جزء من هذا القسم فى الصفحات ۸۲۰ المحمد، ثم رد على سائر الأجزاء فى الصفحات ۲۸۸ إلى هذه الصفحة حيث يرد على الجزء الأخير وينتهى رده ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) يقول الزيدية بالقياس، ويختلفون في اجتهاد الرأى، ويذكر الأشعرى في المقالات ١/ ١٤١ أن الزيدية ينقسمون في اجتهاد الرأى إلى فرقتين: الأولى تجيز هذا الاجتهاد في الأحكام والثانية تنكره. وانظر عن قول الزيدية بالقياس كتاب والإمام زيد، للشيخ محمد أبي زهرة، ص ٢٢٤ ما بعدها (ط. دار الفكر العربي، ١٣٧٨/١٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) قال الأمدى في «الإحكام في أصول الأحكام» ٦/٤ (ط. دار الكتب، ١٩٣٢/١٩٣٧): «وقالت الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر ابن حرب بإحالة ورود التعبد به (القياس) عقلا، وإن اختلفوا في مأخذ الإحالة العقلية» وانظر: الفرق بين الفرق، ص ٨٧، ١٠١؛ أصول الدين لابن طاهر، ص ١٩ - ٢٠؛ عيسى منون: نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول (ط. المنيرية) ١/٧٥ - ٢٢؛ صديق حسن خان: حصول المأمول من علم الأصول (ط. استانبول، ١٩٧٥)، ص ١٩٥٠.

"والفقهاء أهل الظاهر كداود بن على وأتباعه"، وطائفة من أهل البيت" والصوفية لا يقولون بالقياس".

وحينتُذ فإن كان القياس باطلا أمكن الدخول في [السنة وترك القياس، وإن كان حقًّا أمكن الدخول في] الله أهل السنة والأخذ بالقياس.

الثالث: أن يُقال: القول بالرأى والاجتهاد والقياس والاستحسان خير من الأخذ بما ينقله من يُعرف بكثرة الكذب عمَّن يصيب ويخطىء نقل غير مصدِّق (1) عن قائل غير معصوم ، ولا يشك عاقل أن رجوع مثل مالك وابن أبى ذئب (1) وابن الماجشون (1) والليث بن سعد (١) والأوْزاعى (١)

<sup>(</sup>۱) ، (۱) ، (۱) . ما بين النجمتين سقاط من (ب) ، (۱) .

<sup>(</sup>۱) قال الظاهرية بإنكار القياس، وأشهر من يمثلهم في ذلك ابن حزم وقد أفرد رسالة لهذا المصوضوع عنوانها «ملخص إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل» نشرها الأستاذ سعيد الأفغاني، دمشق ١٣٧٩/١٩٣٠؛ كما تناول الموضوع بالتفصيل في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام».

<sup>(</sup>٢) ن، م: أهل الحديث: وتنص المراجع التي سبق ذكرها في الصفحة السابقة (ت ٣) على إنكار الشيعة للقياس، وهو ما ذكره أيضا الغزالي في «المستصفى»، ص ٥٦٧ (ط. مصطفى محمد، ١٣٥٦/١٣٥٧). وإنظر الإمام الصادق، لأبي زهرة، ص ٥١٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٤) ن، م: غير صدق.

<sup>(</sup>٥) أبو الحارث محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي المدنى، تابعي قال عنه أحمد بن حنبل: «كان أفضل من مالك إلا أن مالكا كان أشد تنقية للرجال منه». وولد ابن أبي ذئب سنة ٥٠ وتوفي سنة ١٥٨ أو ١٥٩. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١/١٩١ ـ ١٩٣؛ تهذيب الأسماء واللغات، ق ١، جـ ١، ص ٨٦ ـ ٨٧؛ وفيات الأعيان ٣/٣٣؛ الأعلام ١٩١٧.

<sup>(</sup>٦) عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة، أبو عبدالله الماجشون، سبقت ترجمته ١٤٣/٢

<sup>(</sup>۷) سبقت ترجمته ۲۱/۲ . (۸) سبقت ترجمته ۲۹۱/۲ .

والتَّورى(۱) وابن أبى ليلى(۱) وشريك(۱) وأبى حنيفة وأبى يوسف(۱) ۱۲۲/۱ والتَّورى(۱) وابن أبى ليلى(۱) وزُفَر(۱) والحسن بن زياد اللولوي(۱) والحسن بن زياد اللولوي(۱) والمسافعي والبُورُسطي(۱) والمسزني(۱) وأحمد بن حنبل [وإسحاق بن

(١) سبقت ترجمته ٧٣/٢.

- (٣) أبو عبدالله شريك بن عبدالله بن الحارث النخعى الكوفى القاضى، أحد الأثمة الأعلام. ولد سنة ٥٥ وتوفى سنة ١٧٧. انظر ترحمته فى: تذكرة الحفاظ ٢٣٣١، طبقات ابن سعد ٣٧٨-٣٧٨، وفيات الأعيان ٢/١٦٩-١٧١، العبر للذهبى ٢/٠٧٠، الأعلام ٣٩٩٣.
  - (٤) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى، صاحب أبى حنيفة. ولسد سنسة ١١٣ وتوفى سنة ١٨٦. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٥ ٤٦١ ـ ٤٣١؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا، ص ٨١؛ الأعلام ٢٥٢/٩.
    - (o) بن الحسن: ساقطة من (ن)، (م). وسبقت ترجمته ٢/١٤٤.
- (٦) زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى، صاحب أبى حنيفة، ولى قضاء البصرة. ولد سنة ١١٠ ومات سنة ١١٠؛ تاج التراجم لابن ومات سنة ١٠٨؛ الخطر ترجمته فى: طبقات ابن سعد ٢٨٧٧؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا، ص ٢٨؛ العبر للذهبى ٢٢٩/١؛ الأعلام ٧٨/٣.
- (۷) ب، ۱: والحسن بن زياد واللؤلؤى، وهـو خطأ. وهـو أبو على الحسن بن زياد اللؤلؤى الكوفى، القاضى الفقيه، من أصحاب أبى حنيفة، توفى سنة ۲۰۶. انظر ترجمته فى: تاج التراجم، ص ۲۲؛ ميزان الاعتدال ۲۸۸۱؛ تاريخ بغداد ۳۱۵/۷-۳۱۷؛ الأعلام ۲۰۵/۲.
- (٨) يوسف بن يحيى القرشى، أبو يعقوب البويطى، صاحب الإمام الشافعى، توفى سنة ٢٣١. انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان ٢/٦٦- ٢٢؛ طبقات الشافعية؛ العبر للذهبى ١١١/١؛ الأعلام ٣٣٨/٩.
- (٩) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزنى المصرى الفقيه صاحب الشافعى، ولد سنة ١٧٥ وتوفى سنة ٢٦٤. انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان ١٩٦/١ ١٩٩٠؛ طبقات الشافعية ٢ / ٩٣. ١٩٠٩؛ العبر الذهبى ٢٨/٢؛ الأعلام ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى الأنصارى الكوفى، الفقيه المقرىء مفتى الكوفة وقاضيها، ولد سنة ٧٤ وتوفى سنة ١٤٨. انظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد ٦٠/٣٥؛ تذكرة الحفاظ ١/١٧١؛ وفيات الأعيان ٣٢٠\_٣١٩، الأعلام ٧/١-٦٦.

راهسویسه] (" وأبی داود السجستانی" والأثرم" وإبراهیم الحربی (" والبخاری وعثمان بن سعید الدارمی (" وأبی بکر بن خزیمة" ومحمد بن جریر الطبری (" ومحمد بن نصر المروزی (" وغیر هؤلاء إلی اجتهادهم واعتبارهم مشل أن یعلموا سنة النبی صلی الله علیه وسلم الثابتة عنه ویجتهدوا فی تحقیق مناط الأحکام وتنقیحها وتخریجها خیر لهم" من أن یتمسکوا بنقل الروافض عن العسکریین وأمثالها، فإن الواحد من هؤلاء لأعلم بدین الله ورسوله من العسکریین" أنفسها، فلو أفتاه أحدهما بفتیا

<sup>(</sup>١) إسحاق بن راهويه: في (ع) فقط وسبقت ترجمته ٢/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>۲) ع: أبو أيوب السجستانى، وهو تحريف. وأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدى السجستانى، صاحب السنن، ولد سنة ۲۰۲ وتوفى سنة ۲۰۵. انظر ترجمته فى: تذكرة الحفاط ۱۹۱/ ۵۹۳ - ۱۹۰، وفيات الأعيان ۱۳۸/۲ - ۱۶۰؛ طبقات الحنابلة ١/١٥٠ - ۱۹۰، الأعلام ۱۸۲/۳

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن هانيء، أبو بكر الأثرم. سبقت ترجمته ٢/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن إسحاق بن بشير، أبو إسحاق الحربى الحافظ، تفقه على الإمام أحمد. ولد سنة ١٩٨٨ وتوفى سنة ٢٨٥ انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٢٨٤/٥ - ٥٨٦؛ طبقات الحنابلة ٢/١٨- ٩٣؛ فوت الوفيات ١/٥-٧؛ العبر للذهبي ٢/٤٧؛ الأعلام ٢/٤٧.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته ٢/٢٢، ٣٩٤/٢.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خريمة. سبقت ترجمته ٢/٣٦٥.

<sup>(</sup>۷) سبقت ترجمته ۱ / ۱۲۲.

<sup>(</sup>۸) سبقت ترجمته ۲/۱۰۱.

 <sup>(</sup>٩) ع: خيراً لهم، وهو خطأ لأنها خبر لقوله في أول الكلام: ولا يشك عاقل أن رجوع مثل مالك. . . الخ (ص ٤٧٠).

<sup>(</sup>۱۰) هما: أبوالحسن على (الهادى) بن محمد (الجواد)، وابنه أبو محمد الحسن (الخالص) ابن على (الهادى)، وعرفا بالعسكريين نسبة إلى مدينة العسكر (سامراء). ولد على الهادى سنة ٢١٤ وتوفى سنة ٢٥٤. قال الذهبى عنه: «كان فقيها إماما متعبداً استفتاه المتوكل مرة =

كان رجوعه [إلى اجتهاده أولى من رجوعه] (''إلى فتيا أحدهما، بل ذلك هو الواجب عليه، فكيف إذا كان [ذلك] ('') نقلا عنها من مثل الرافضة ؟! والواجب على مثل العسكريين وأمثالها أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء. ومن المعلوم أن على بن الحسين وأبا جعفر [محمد بن على وابنه] ('') جعفر بن محمد ('') كانوا هم العلماء الفضلاء، وأن من بعدهم [من الاثنى عشر] ('') لم يعرف عنه من العلم ما عرف من ('') هؤلاء، ومع هذا فكانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجعون إليهم [حتى قال أبو عمران بن الأسسى ('') القاضى البغدادى: أخبرنا أصحابنا أنه ذكر ربيعة بن أبى عبدالرحمن ('') جعفر بن محمد ('') وأنه تعلم العلوم، فقال ربيعة: إنه عبدالرحمن ('') جعفر بن محمد ('') وأنه تعلم العلوم، فقال ربيعة: إنه

ووصله باربعة آلاف دينار». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢/٤٣٤ ـ ٤٣٥؛ العبر للذهبي ٢/١، تاريخ بغداد ٥٠/١٢؛ تاريخ اليعقبوبي ٤٨٤/٢، ٥٠٣؛ الأعلام ٥٠/١٤. وسيتكلم عنه ابن تيمية فيما بعد ٢/٩٢١ ـ ١٣١ (ب).

وأما الحسن العسكرى الخالص فقد ولد سنة ٢٣٢ وتوفى سنة ٢٦٠. قال عنه ابن حجر: «ضعفه ابن الجوزى في الموضوعات». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢/١٣ ٣٧٣ لسان المسيزان ٢٠/٢؛ العبسر للذهبي ٢٠/٢؛ الأعلام ٢١٥/٢ الأعلام ٢١٥/٢ الرام ٢١٥/٢ الأعلام ٢١٥/٢ الرام ١٣١/٢ الرام ١٣١٠ الرام ١٣١٠ الرام ١٣١٠ الرام ١٣١٠ الرام المستكلم عنه ابن تيمية فيما بعد ١٣١/٢ (ب).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (۲) ذلك: ساقطة من (ع)،  $(\dot{v})$ ،  $(\dot{v})$ ،  $(\dot{v})$ 

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.
 (٤) ن، م: وابنا جعفر وجعفر بن محمد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة في (ع) فقط. (٦) ب (فقط): عن.

<sup>(</sup>٧) أبو عمران بن الأسب : كذا هي في (ع) بدون نقط ولم أعرف من يكون .

<sup>(</sup>٨) أبو عثمان ربيعة بن أبى عبدالرحمن فروخ ويعرف بربيعه الرأى. قال الذهبى: كان إماما حافظا فقيها مجتهداً بصيراً بالرأى. وقد توفى ربيعة سنة ١٣٦. انظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ ١٩٧/١ ـ ١٥٨؛ الجرح والتعديل، جـ ١، ق ٢، ص ١٥٧؛ تهذيب الأسماء واللغات، ق ١، جـ ١، ص ١٨٩ ـ ١٩٠؛ وفيات الأعيان ٢/٠٥ ـ ٢٥؛ الأعلام وللخات،

<sup>(</sup>٩) في الأصل (ع): ابن جعفر بن محمد، وهو خطأ، والمقصود جعفر (الصادق) بن محمد، =

اشترى حائطاً من حيطان المدينة فبعث إلى حتى أكتب له شرطاً فى ابتياعه. نقله عنه محمد بن حاتم بن ربحوية البخارى (١) فى كتاب «إثبات إمامة الصديق» ] (١).

فأما تحقيق المناط فهو متفق عليه بين المسلمين، وهو أن ينص الله على تعليق الحكم بمعنى عام كلى، فينظر فى ثبوته فى آحاد الصور "وأو أنواع ذلك العام] (")، كما نص على اعتبار العدالة وعلى استقبال الكعبة (") [وعلى تحريم الخمر والميسر وعلى حكم اليمين ("وعلى تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير" ونحو ذلك، فينظر فى الشراب المتنازع فيه: الميتة والدم ولحم أم لا [كالنبيذ المسكر] (")، وفى اللعب (" المتنازع فيه كالنبرد والشطرنج هل هو من الميسر أم لا ؟ وفى اليمين المتنازع فيها كالحلف بالحج وصدقة المال والعتق والطلاق والحرام والظهار: هل هى داخلة فى الأيمان فتُكفّر، أم فى العقود المحلوف بها فيلزم ما حلف داخلة فى الأيمان فتُكفّر،

\_\_ ولا يجوز أن يكون المقصود موسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق) لأن موسى ولد سنة ١٢٨ قبل وفاة ربيعة بثمان سنين .

<sup>(</sup>١) في الأصل: محمد بن حاتم بن ربحوبه البخارى: كذا بدون إعجام ربحوبه، ولم أعرف من يكون.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقونتين في (ع) فقط وفي النسخ الثلاث كتبت بدلا منه هذه العبارة وحتى قال ربيعة.

<sup>(</sup>٣) ن: عام في فنظر في ثبوته في أحساء الصور، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ع: وأنواع ذلك العام. وسقطت العبارة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>a) ع: القبلة. وسقط ما بعد كلمة والكعبة، في (ن)، (م) حتى كلمة والرابع».

<sup>(</sup>٦-٦) : في (ع) فقط.

<sup>(</sup>V) عبارة (كالنبيذ المسكر، في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٨) ب، ١: الفعل.

به (۱٬۱) أم لا يدخل لا في هذا ولا في هذا فلا يلزمه شيء بحال (۱٬۱) كما ينظر فيما وقعت فيه دم أو ميتة أو لحم خنزير من (۱٬۱) الماء والمائعات ولم يتغير لونه ولا طعمه، بل استهلت النجاسات فيه واستحالت، أو رفعت منه واستحال فيه ما خالطه من أجزائها، فينظر في ذلك: هل يدخل في مسمى الماء المذكور في القرآن والسنة، أو في مسمى الميتة والدم ولحم الخنزير؟

وأما تنقيح المناط وتخريجه ففيهما نزاع. وهذا الإمامى لم يذكر أصلا حجة على بطلان الاجتهاد والرأى والقياس ليرد ذلك، بل ذكر أن طائفته لا تقول بذلك، وهذا يدل على جهلهم بالاستنباط والاستخراج، وعدم معرفتهم بما فى الشريعة من الحكم والمعانى، وعدم معرفتهم بالجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، وهم بمعانى القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جُهًال أيضاً، فهم جهال بأصول الشرع: الكتاب والسنة والإجماع، بمنصوص ذلك ومستنبطه.

وإنما عمدتهم على نقل عمن يقلدونه، وهذا حال الجهال المقلدين لأحاد العلماء المستدلين، ثم من سواهم ممن يقلد العلماء - كمالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم - له معرفة بأقوال هؤلاء، وبطرق يميزون بها بين صحيح أقوالهم وضعيفها، ومعرفة بأدلتهم ومآخذهم.

وأما الرافضة فلا يميزون بين ما يصح نقله عن أثمتهم وما لا يصح،

<sup>(</sup>١) ب، ١: بها، وبعدها في النسختين تكررت عبارة دأم لا، وهو سهو من النساخ.

<sup>(</sup>٢) بعد كلمة وبحال، كلام ساقط من (١)، (ب) حتى كلمة والرابع،

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ع): من في.

ولا يعرفون أدلتهم ومآخذهم، بل هم من أهل التقليد بما يقلدون فيه، وهم يعيبون هؤلاء الجمهور بالاختلاف، وفيما ينقلونه عمن يقلدونه من الاختلاف ما لا يكاد الاختلاف، وفيما لا ينقلونه عمن يقلدونه من الاختلاف ما لا يكاد يحصى](۱)

الرابع

ظ۸۷

الرابع: أن يقال: لا ريب أن ما ينقله الفقهاء عن مثل أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم هو أصح مما ينقله الروافض / عن [مثل] ألعسكريين ومحمد بن على الجواد وأمثالهم. ولا ريب أن هؤلاء أعلم بدين النبى صلى الله عليه وسلم من أولئك، فمن عدل عن نقل الأصدق عن الأعلم إلى نقل الأكذب عن المرجوح كان مصاباً في دينه أو عقله أو كليهما ألى.

فقد تبين أن ما حكاه عن الإمامية مفضّلاً لهم به ليس فيه (1) شيءٌ من خصائصهم، إلا القول بعصمة الأئمة [وإنما شاركهم فيه (0) من هو شر منهم] (1) ، وما سواه حقّا كان أو باطلا فغيرهم [من أهل السنة القائلين بخلافة الثلاثة] (1) يقول به ، وما اختصت به الإمامية (1) من عصمة الأئمة فهو في غاية الفساد والبعد عن العقل والدين ، وهو أفسد من اعتقاد كثير

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م) وسقط أكثر هذا الكلام من (١)، (ب) كما بينت من قبل وفي (ن)، (١)، (ب) بدلا منه توجد عبارة و ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) مثل: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) ع، م: في دينه وعقله أو كلاهما، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ع: في.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: فإنما يشاركهم فيه.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) ن، م: الأمة، وهو تحريف.

من النسّاك في شيوخهم أنهم محفوظون، وأضعف من اعتقاد كثير من قدماء (السّاميين [أتباع بني أمية] أا: أن الإمام تجب طاعته في كل شيء، وأن الله إذا استخلف إماماً تقبل منه الحسنات وتجاوز له عن السيئات؛ لأن الغلاة في الشيوخ، وإن غلوا في شيخ فلا يَقْصُرون الهدى عليه، ولا يمنعون اتباع غيره، [ولا يكفّرون من لم يقل بمشيخته] ولا يقولون فيه من العصمة ما يقوله هؤلاء، اللهم إلا من خرج (السماعيلية الدين بالكلية، فذاك في الغلاة في الشيوخ: كالنصيرية والإسماعيلية والرافضة.

فبكل حال الشر فيهم أكثر [من غيرهم] (٥)، والغلو فيهم أعظم، وشر غيرهم جزء من شرهم.

وأما غالية الشاميين [أتباع بنى أمية] (")، فكانوا يقولون ("): [إن الله إذا استخلف خليفة تقبل منه الحسنات وتجاوز له عن السيئات، وربما قالوا: إنه لا يحاسبه (").

<sup>(</sup>١) قدماء: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٢) عبارة «أتباع بني أمية»: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ب، ا: من يخرج.

<sup>(</sup>٥) من غيرهم: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٦) أتباع بنى أمية: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) الكلام بعد عبارة «فكانوا يقولون» حتى عبارة «فكانوا يقولون»: ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٨) نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بعبارة: «وأما غالية الشاميين» إلى هذا الموضع ثم علق قائلا: «قلت: وقد نبتت منهم فرقة يقال لهم الناصبة ودينهم ونحلتهم بغض آل الرسول والقدح فيهم».

177/1

ولهذا سأل الوليد بن عبد الملك عن ذلك/ بعضُ (۱) العلماء فقالوا له (۱):
يا أمير المؤمنين، أنت أكرم على الله أم داود، وقد قال له: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا
جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَآحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ آلْهَوَىٰ
فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ آلَــذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [سورة ص: ٢٦]؟

وكذلك سؤال سليمان بن عبد الملك عن ذلك لأبى حازم المدنى " في موعظته المشهورة [له] (اله عنه الآية .

ومع خطأ هؤلاء وضلالهم فكانوا يقولون (") ذلك في طاعة إمام منصوب (") قد أوجب الله طاعته في موارد الاجتهاد، كما يجب طاعة والي

<sup>(</sup>١) بعض: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) ع: العلماء فقال، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المخزومي المدني، مولى الأسود بن سفيان، من الثقات، روى له البخاري ومسلم، وقد اشتهر بالزهد والورع، وكانت وفاته سنة ١٤٠. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١٣٣١ - ١٣٣٤؛ الجرح والتعديل، جـ ٢، ق ١، ص ١٥٩؛ تهذيب الأسماء واللغات، ق ١، جـ ٢ ص ٢٠٧ - ٢٠٨؛ تهذيب التهذيب ١٤٣٤ - ١٤٤٤ المعارف لابن قتيبة (ط. دار الكتب)، ص ٤٧٩؛ حلية الأولياء ٣/٢٩٣ ـ ٢٥٩؛ تهذيب تاريخ ابن عساكر (ط. دمشق)، ٢/٦١٣ ـ ٢٧٨؛ صفة الصفوة (ط. حيدر أباد، ١٣٥٥)

<sup>(</sup>٤) له: في (ع) فقط. وقد ذكرت هذه الموعظة في أكثر من كتاب. انظر: سنن الدرامي (ط. دمــشــق، ١٣٤٩) ١٥٥/١ ـ ١٥٥/١؛ حلية الأولياء ٢٣٤/٣ ـ ٢٣٧؛ ابن عســاكــر ٢٨٨/٦ ـ ٢٢١؛ صفة الصفوة ٢/٨٩ ـ ٩٠. ولم أجد في الموعظة الواردة في هذه المراجع ذكراً للآية ٢٦ من سورة ص.

<sup>(</sup>٥) هنا نهاية السقط في (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ب، 1: معصوم، وهو خلاف المقصود.

الحرب وقاضى الحكم: لا يجعلون أقواله (۱) شرعاً عاما يجب على كل أحد، ولا يجعلونه معصوماً من الخطأ، ولا يقولون إنه يعرف جميع الدين؛ لكن غلط من غلط منهم من جهتين: من جهة أنهم كانوا يطيعون الولاة طاعة مطلقة، ويقولون: إن الله أمرنا بطاعتهم؛ الثانية (۱): قول من قال منهم: إن الله إذا استخلف خليفة تقبل منه الحسنات وتجاوز له عن السيئات؛ وأين خطأ هؤلاء من ضلال الرافضة القائلين بعصمة الأئمة؟ ثم قد تبين مع ذلك أن ما انفردوا به عن جمهور أهل السنة كله خطأ، وما كان معهم (۱) من صواب فهو قول جهور أهل السنة أو بعضهم، ونحن لسنا نقول (۱): إن جميع طوائف أهل السنة مصيبون، بل فيهم المصيب والمخطىء، لكن صواب [كل طائفة منهم] (۱) أكثر من صواب الشيعة، وخطأ (۱) الشيعة أكثر.

[وأما ما انفردت به الشيعة عن جميع طوائف السنة فكله خطأ ، وليس معهم صواب إلا وقد قاله بعض أهل السنة] (٧٠).

فهذا القدر في هذا المقام يبطل به ما ادعاه من رجحان قول الإمامية ، فإنه (^) بهذا القدر يتبين أن مذهب أهل السنة أرجح ، ولكل مقام مقال .

<sup>(</sup>١) أقواله: ساقطة من (١). وفي (ب): لا يجعلونه شرعا.. الخ.

<sup>(</sup>٢) ع، ١، ن، م: الثاني. والذي في (ب) أكثر ملاءمة للسياق.

<sup>(</sup>٣) ب، ا: منهم.

<sup>(</sup>٤) ب: لا نقول؛ ١: لنا نقول، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ب، ١، ن، م: ولكن صوابهم.

<sup>(</sup>٦) ن (نقط): وجعلنا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٨) ب، ١: فإن؛ع: فإنهم.

وقد يُقال: إن الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة عند من يظن أن ذلك أرجح، [وكذلك يقال في الخير والشر] (١).

قال تعالى ": [﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً واتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ [سورة النساء: ١٧٥]. وقال تعالى: ﴿ إِذَا نُودِى لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَقَال تعالى: ﴿ إِذَا نُودِى لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الجمعة: ٩]. وقال تعالى ﴿ قُلُ لِلمُومِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ﴾ ﴿ وَقُل لَلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ﴾ [سورة النور: ٢٧]، وقال: ﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتِناً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [سورة النور: ٢٧]، بل قد يفضل الله وتُسَلمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [سورة النور: ٢٧]، بل قد يفضل الله سبحانه نفسه على ما عبد من دونه، كقوله: ﴿ وَاللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [سورة النمل: ٥٩]، وقول المؤمنين للسحرة: ﴿ وَاللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [سورة النمل: ٥٩]، وقول المؤمنين للسحرة: ﴿ وَاللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [سورة النمل: ٥٩].

وكذلك قد تبين أن الكفار أكثر جرماً إذا وقعت المفاضلة. قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَن الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [سورة البقرة: ٢١٧]، [ثم قال]: (أ) ﴿ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَامُ مِنْ الْقَتْلِ ﴾ [سورة الحَرَامِ وإخْرَامُ مَنْ الْقَتْلِ ﴾ [سورة البقرة: ٢١٧]، وهذه الآية نزلت لما عيّر المشركون سرية (أ) المسلمين بأنهم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) الكلام بعد عبارة وقال تعالى، ساقط من (ن)، (م)، حتى الآية الكريمة (والله خير وأبقى).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ثم قال: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ع، ١، ن، م: لسرية.

قتلوا رجلا فى الشهر الحرام وهو ابن الحضرمى ، فقال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ ، ثم بين أن ذنوب المشركين أعظم عند الله (١).

"وأما في" جانب التفضيل فقال تعالى: ﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيُّكُمْ وَلاَ أَمْانِي اللّٰهِ وَليّا وَلاَ الْمُ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّٰهِ وَليّا وَلاَ نَصِيراً \* وَمَن يَعْمَلْ مِن الصَّالِحاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِن فَأُولٰتِكَ يَدْخُلُونَ الجَنّة وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً \* وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مَّمْنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُو مُحْسِنُ وَاتّبَعَ مِلّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً واتّخذ اللّه إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ [سررة النساء: ١٢٣ - ١٢٥]". وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنّا إِلا النساء: ١٢٣ - ١٥٥]". وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنّا إِلا النساء: ١٢٣ مَنُ مُن أَنزلَ إِلْيْنَا وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ \* قُلْ هَلْ أَنْ آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ \* قُلْ هَلْ أَنْ أَنْ أَمْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ \* قُلْ هَلْ أَنْ آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ \* قُلْ هَلْ أَنْ أَنْ أَنْ إِلَيْ مَن لَعْنَهُ آللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ أَنْ أَنْ أَلْكُ مَنْ ذَلْكَ مَثُونَةً عِندَ آللّهِ مِن لَعْنَهُ آللّهُ وغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْ مَن الْمَانَة وَالْحَرَدَة وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ آلطًاغُوتَ أُولِيْكَ شَرُّ مَّكَاناً وأَضَلَّ عَن سَوَاءِ آلسَيل ﴾ [سورة المائدة: ٥٠، ٢٠] ".

<sup>(</sup>۱) ع: ثم بين أن المشركين ذنوبهم أعظم عند الله؛ ا، ب: ثم بين أن ذنوب المشركين أكبر عند الله. وقد أورد ابن تيمية من قبل (١/٤٨٤) قصة سرية المسلمين التي قتلت عمروبن الحضرمي في آخر يوم من رجب فعابهم المشركون بذلك فأنزل الله هذه الآية، وأشرت هناك (ت ٢) إلى تفسير الطبرى (ط. المعارف) لهذه الآية.

<sup>(\* \*) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) ن،م: من.

<sup>(</sup>٣) هنا ينتهى رد ابن تيمية على القسم الأول من كلام ابن المطهر في الوجه الأول من الوجوه الدالة على وجوب تفضيل مذهب الإمامية، وقد ورد نص هذا القسم بأكمله في هذا الجزء، ص ٩٧ - ٩٩.

## ﴿فصــل﴾

## ثم قال هذا الأمامي:(\*)

الرد على سائر

أقسسام كلام ابن المطهر في الوجه

كلام ابن المطهر

على مذهب أهل

144/1

الأول

السنة الصفات

«أما باقى المسلمين فقد ذهبوا كل مذهب، فقال بعضهم - وهم جماعة الأشاعرة -: إن القدماء كثيرون مع الله تعالى: هى المعانى يثبتونها موجودة فى الخارج / كالقدرة والعلم وغير ذلك، فجعلوه تعالى مفتقراً فى كونه عالماً إلى ثبوت معنى هو العلم، وفى كونه قادرا إلى ثبوت معنى هو العلم، وفى كونه قادرا إلى ثبوت معنى هو القدرة وغير ذلك، ولم يجعلوه قادراً لذاته [ولا عالما لذاته] مولاحيًا لذاته أن للائم، بل لمعان قديمة يفتقر فى هذه الصفات إليها، فجعلوه محتاجاً ناقصاً فى ذاته من كاملاً بغيره، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! [ولاه يقسولون: هذه الصفات ذاتية أو واعترض شيخهم فخر الدين الرازى عليهم بأن قال: إن النصارى كفروا بأن قالوان: القدماء ثلاثة، والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة ».

<sup>(</sup>١) فصل: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٢) الكلام التالي في (ك) ٨٣/١ (م). وفي (ع): الإمامي الرافضي.

<sup>(</sup>٣) ن، م: كثيرة.

<sup>(</sup>٤) ك: المعانى التي يثبتونها.

<sup>(</sup>o) ولا عالما لذاته: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ك: ولا حيا لذاته ولا مدركا لذاته.

<sup>(</sup>٧) ك: بذاته.

<sup>(</sup>٨) ك: فلا.

<sup>(</sup>٩) عبارة دولا يقولون هذه الصفات ذاتية،: في (ب)، (ك) فقط.

<sup>(</sup>١٠) ك: لأنهم قالوا.

السرد على هذا الكلام من وجوه

الأول

فيقال: الكلام على هذا من وجوه:

أحدها: أن هذا كذب على الأشعرية: ليس فيهم من يقول: إن الله [ناقص بذاته] (١) كامل بغيره، ولا قال الرازى ما ذكرته (١) من الاعتراض عليهم، بل هذا الاعتراض ذكره الرازى عمن اعترض به، [واستهجن] (١) الرازى ذكرة (١).

فهذا مجموع شبه المعتزلة في نفى مطلق الصفات.

وقد رد الرازى على شبه المعتزلة بعد ذلك، ورد على هذه الشبهة السادسة، ص ١٦٥ فقال: ووالجواب عن شبهتهم السادسة: أن الله تعالى إنما كفر النصارى لأنهم أثبتوا صفات ثلاثة هى فى الحقيقة ذوات، ألا ترى أنهم جوزوا انتقال أقنوم الكلمة من ذات الله إلى بدن عيسى عليه السلام، والشىء الذى يكون مستقلا بالانتقال من ذات إلى ذات أخرى يكون مستقلا بالانتقال من ذات إلى ذات أخرى يكون مستقلا بنفسه قائما بذاته. فهم وإن سموها صفات إلا أنهم قائلون فى الحقيقة بكونها ذوات، ومن أثبت كثرة فى الذوات المستقلة بأنفسها فلا شك فى كفره.

فلم قلتم: إن من أثبت الكثرة في الصفات لزمه الكفر؟!».

<sup>(</sup>١) ناقص بذاته: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) ب (فقط): ما ذكره.

<sup>(</sup>٣) واستهجن: ساقطة من (ن)، (م). وفي (١): واستهجر.

<sup>(</sup>٤) أورد الرازى فى كتابه والأربعين فى أصول الدين، ص ١٥٩ (ط. حيدر آباد، ١٣٥٣) عند كلامه عن المسألة الخامسة عشر شبه المعتزلة فى ردهم على مثبتة الصفات وقال: و. . . الشبهة السادسة أن الله تعالى كفر النصارى فى قوله تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) فلا يخلو إما أن يقال: إنه تعالى كفرهم لأنهم أثبتوا ذواتا ثلاثة قديمة قائمة بأنفسها. أو لأنهم أثبتوا ذاتاً موصوفة بصفات متباينة . والأول باطل لأن النصارى لا يثبتون ذواتا ثلاثة قديمة قائمة بأنفسها، ولما لم يقولوا بذلك استحال أن يكفرهم الله بسبب ذلك، ولما بطل القسم الأول ثبت القسم الثانى، وهو أنه تعالى إنما كفرهم لأنهم أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات متباينة، ولما كفر النصارى لأجل أنهم أثبتوا صفات ثلاثة، فمن أثبت الذات مع الصفات الثمانية فقد أثبت تسعة أشياء وكان كفره أعظم من كفر النصارى بثلاث مرات.

ص ۷۹

/ وهو اعتراض قديم من اعتراضات نفاة الصفات، حتى ذكره الإمام أحمد (۱) [في «الرد على الجهمية» فقال (۱): «قالت الجهمية لما وصفنا الله بهذه الصفات (۱): (أإن زعمتم أن الله لم يزل ونوره، والله وقدرته، والله وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى (عين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته.

قلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره (٥)، ولكن نقول: لم يزل الله بقدرته ونوره، لا متى قدر، ولا كيف قدر.

فقالوا(١): لا تكونون موحدين أبداً حتى تقولوا: كان اللَّه ولا شيء.

فقلنا: نحن نقول قد كان الله ولا شيء. ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلهاً واحداً بجميع صفاته.

وضربنا لهم في ذلك مثلا، فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة: أليس لها

<sup>(</sup>١) بعد عبارة والإمام أحمد، يوجد سقط طويل في (ن)، (م) سأشير إلى نهايته بإذن الله .

<sup>(</sup>٢) الكلام التالى فى رسالة «الرد على الجهيمة والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على على غير تأويله» للامام أحمد بن حنبل، وقد نشرت عدة مرات وسنقابل النص التالى على نشرة الشيخ محمد حامد الفقى فى مجموعة «شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين»، القاهرة ١٩٥٦/١٣٧٥، ويوجد هذا النص فى ص ٣٧ من هذه الرسالة وسنرمز لها بكلمة (الرد). وقد سقط هذا الكلام بأكمله من (ن) إذ جاء فيها: ١٠٠٠ حتى ذكره الإمام أحمد. الثانى: أن يقال: هذا القول. النخ».

<sup>(</sup>٣) الرد: فقال الجهمى لنا لما وصفنا الله عن الله هذه الصفات.

<sup>(</sup>٤-٤) : ساقط من (ع).

 <sup>(</sup>a) ع: إن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته.

٦٠) ب (فقط): فقال، وهو تحريف.

جذع وكرّب وليف وسَعف وخوص وجُمّار " واسمها اسم واحد" وسميت نخلة بجميع صفاته إلله واحد. لا نقول: إنه كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق قدرة (أ) والذي ليس له قدرة هو عاجز. ولا نقول: قد كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق الأوقات ولا يعلم هو جاهل. الأوقات ولا يعلم هو جاهل. الأوقات ولا يعلم حتى خلق لنفسه علماً والذي لا يعلم هو جاهل. ولكن نقول: لم يزل الله عالماً قادراً مالكا لا متى ولا كيف. وقد سمّى الله رجلا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: ﴿ ذُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ [سورة المدثر: ١١] وقد كان هذا الذي سمّاه وحيداً له عينان وأذنان، ولسان وشفتان، ويدان ورجلان، وجوارح كثيرة، فقد سماه طفاته إلله وحيداً بجميع صفاته ؛ فكذلك الله \_ وله المثل الأعلى \_ هو " بجميع صفاته إله واحد».

وهـذا الذى ذكره الإمام أحمد يتضمن أسرار هذه المسائل، وبيان

<sup>(</sup>١) في اللسان: «وكرب النخل: أصول السعف. وفي المحكم: الكرب أصول السعف الغلاظ العراض التي تيبس فتصير مثل الكتف، واحدتها كربة».

وفيه: «والجمار معروف: شحم النخل، واحدته جمارة. وجمارة النخل: شحمته التى فى قمة رأسه تقطع قمته ثم تكشط عن جمارة فى جوفها بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة، وهى رخصة تؤكل بالعسل».

<sup>(</sup>٢) ع: واسمها واحد؛ الرد: واسمها اسم شيء واحد.

<sup>(</sup>٣) ع: فكذلك لله المثل الأعلى.

<sup>(</sup>٤) ع: ولا يقدر حتى يخلق لنفسه قدرة؛ الرد: ولا قدرة له حتى خلق قدرة؛ ب: لا يقدر. .

<sup>(</sup>a) الرد: ولا يعلم حتى خلق العلم.

<sup>(</sup>٦) الرد: (وجعلت له مالا ممدوداً).

<sup>(</sup>٧) ب، ا: وهو.

الفرق بين ما جاءت به الرسل من الإثبات الموافق لصريح العقل، وبين ما تقوله الجهمية، وبين أن صفاته داخلة في مسمّى أسمائه].

الثاني

الشانى: أن يقال هذا القول المذكور ليس هو قول الأشعرى ولا جمهور موافقيه، إنما هو قول مثبتى الحال [منهم] (۱) الذين يقولون إن العالمية حال (۱) معللة بالعلم، فيجعلون العلم يوجبه حال آخر (۱) ليس هو العلم بل هو (۱) كونه عالما. وهذا قول القاضى أبى بكر بن الطيب والقاضى أبى يعلى وأول قولى أبى المعالى (۱).

وأما جمهور مثبتة الصفات فيقولون أن إن العلم هو كونه عالماً، ويقولون: لا يكون عالماً إلا بعلم ولا قادراً إلا بقدرة، أي يمتنع أن يكون عالماً من لا علم له، وأن يكون قادراً من لا قدرة له، وأن يكون حيًّا من لا حياة له. [وعندهم علمه هوكونه عالماً، وقدرته هو كونه قادراً، وحياته هو كونه حيًّا. وهذا في الحقيقة قول أبي الحسين البصرى وغيره من حدًّاق المعتزلة] أن

ولا ريب أن هذا معلوم ضرورة، فإن وجود اسم الفاعل بدون مسمى

<sup>(</sup>١) منهم: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) حال: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٣) ع، ن، م: يوجب حالا آخر.

<sup>(</sup>٤) هو: ساقطة من (ب)، (١).

انظر ما سبق أن أورده ابن تيمية عن الأحوال في هذا الجزء، ص ١٧٤، ١٧٥، وانظر
 التعليقات في هاتين الصفحتين.

<sup>(</sup>٦) ن: وأما قول جمهور مثبتة الصفات فيقول؛ ع: وأما جمهور مثبتي الصفات فيقولون.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

المصدر ممتنع، وهذا كما لو قيل: مصل بلا صلاة، وصائم بلا صيام، وناطق بلا نطق.

فإذا قيل: لا يكون ناطق إلا بنطق (١)، ولا مصل إلا بصلاة؛ لم يكن المراد أن هنا شيئين (١): أحدهما الصلاة، والثاني حال معلل بالصلاة، بل المصلى لابد أن يكون له صلاة.

وهم أنكروا قول نفاة الصفات الذين يقولون: هو حى لا حياة له، وعالم لا علم له، وقادر لا قدرة له.

فمن قال: / هو حى عليم قدير بذاته، وأراد بذلك أن ذاته مستلزمة ١٠٥/١ لحياته وعلمه وقدرته لا يحتاج فى ذلك إلى غيره، فهذا قول مثبتة الصفات، "وإن أراد بذلك أن ذاته مجردة ليس لها حياة ولا علم ولا قدرة فهذا هو القول" المنكر من (1) أقوال نفاة الصفات.

وهذا الكلام الذى قاله هذا قد (") سبقه إليه المعتزلة، وهذا اللفظ وجدته فى كلام أبى الحسين (") البصرى، وسع هذا من تدبر كلام أبى الحسين (") وأمثاله وجده مضطرا إلى إثبات الصفات، وأنه لا يمكنه أن يفرق بين قول ه وبين قول المثبتين بفرق محقق، فإنه يثبت كونه حيًّا وكونه عالماً وكونه قادراً، ولا يجعل هذا هو هذا، ولا هذا هو هذا، ولا هذه الأمور

<sup>(</sup>١) ع، ن، ١: لا يكون ناطقا إلا بنطق، والصواب ما في (ب).

<sup>(</sup>٢) ع، م: شيئان، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣-٣) ساقط من (ب)، (l).

<sup>(</sup>٤) ب (فقط): المنكرين.

<sup>(</sup>٥) عبارة «هذا قد» ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٦) ع، ن، م: أبي الحسن، وهو خطأ.

هى الذات (١)، فقد أثبت هذه المعانى الزائدة على الذات المجردة، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع.

الناك الوجه الثالث: أن يقال: أصل هذا القول هو قول مثبتة الصفات، وهذا لا تختص به الأشعرية، بل هو قول جميع طوائف المسلمين إلا الجهمية كالمعتزلة (٢) ومن وافقهم من الشيعة، وقد قدمنا أن هذا القول هو قول قدماء الإمامية، فإن كان خطأ فأئمة الإمامية أخطأوا، وإن كان صواباً فمتأخروهم أخطأوا (٣).

الرابع الوجه الرابع: أن يقال: قول القائل: إنهم أثبتوا قدماء كثيرين، لفظ مجمل موهم [القول] أنهم (<sup>1)</sup> أثبتوا آلهة غير الله في القدم، أو أثبتوا (<sup>0)</sup> موجودات منفصلة قديمة مع الله، [أم أثبتوا (<sup>1)</sup> لله صفات الكمال القائمة به كالحياة والعلم والقدرة.

فإن قلت: أثبتوا آلهة غير الله، أو موجودات قديمة منفصلة عن الله،]

<sup>(</sup>۱) ولا يجعل هذا. . هي الذات: كذا في (ن)؛ وفي (ب)، (۱): ولا يجعل هذا. . . ولا هذه هي الذات؛ وفي (ع)، (م): ولا يجعل هذا هو هذا، ولا هذه الأمور هي الذات.

<sup>(</sup>٢) ن، م: الجهمية والمعتزلة.

<sup>(</sup>٣) كتب مستجى زاده تعليقا على هذا الكلام ما يلى: وقلت: وهذا الكلام من المصنف إلزام حسن للروافض إذ قدماؤهم مثل هشام بن الحكم وغيره كانوا من الصفاتية، فلما مالت الروافض إلى مذهب المعتزلة في عهد الديالمة كانوا مثل المعتزلة في نفى الصفات وقالوا بمقالتهم.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: يوهم أنهم.

<sup>(</sup>٥) ب، ا، ن، م: وأثبتوا.

<sup>(</sup>٦) ب، ا: وأثبتوا. وفي (ن) سقط الكلام من أول هذه الكلمة حتى قوله: كان هذا بهتانا... الخ.

كان هذا بهتاناً عليهم. والمشنّع وإن لم يقصد هذا لكن لفظه فيه إبهام وإيهام<sup>(۱)</sup>.

وإن قلت: أثبتوا له صفات قائمة به(٢) قديمة بقدمه، وهي صفات الكمال كالحياة والعلم والقدرة، فهذا هو الحق، وهل ينكر هذا إلا مخذول مسفسط (٢)؟ فمن أنكر هذه الصفات، وقال هو حي بلا حياة، وعالم بلا علم، وقادر بلا قدرة (١) كان قوله ظاهر البطلان. وكذلك إن قال: علمه هو قدرته وقدرته علمه، وإن قال مع ذلك: إنه هو العلم والقدرة، فجعل الموصوف هو الصفة وهذه الصفة هي الأخرى، كما يوجد مثل ذلك (٥) في أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة والمعتزلة، فنفس تصور قولهم على الحقيقة يبين فساده، والكلام عليهم وعلى شبههم (١) مبسوط في غير هذا الموضع (٧).

[الوجه] الخامس(^): قولك: جعلوا قدماء مع الله عز وجل، ليس الخامس بصواب، فإن هذه المعانى ليست خارجة عن مسمى اسم الله عند مثبتة الصفات، بل قد يقولون: هي زائدة على الذات، أي على الذات

<sup>(</sup>١) ب، ا: فيه إيهام.

<sup>(</sup>٢) به: ساقطة من (١)، (ع).

<sup>(</sup>٣) ب، ١: مسقط، وهو تحريف، وفي (ن): متسفسط. وسقطت الكلمة من (م).

<sup>(</sup>٤) ع: أو قال: هو حي . . أو عالم . . الخ .

<sup>(</sup>٥) ب، ١: فكل ما يوجد مثل ذلك؛ ن، م: فكما يوجد مثل ذلك؛ ع: كما يوجد ذلك.

<sup>(</sup>۲) ب، شبهتهم.

<sup>(</sup>٧) م، ن: في موضعه.

<sup>(</sup>A) ب، ا: الخامس والسادس؛ ن، م: السادس، وهو خطأ.

"المجردة عن الصفات [التى يثبتها النفاة] "، لا على الذات المتصفة بالصفات. واسم الله [سبحانه] " يتناول الذات " المتصفة بالصفات، ليس هو اسماً للذات المجردة حتى يقولوا: نحن نثبت قدماء مع الله [تعالى] " . وكيف وهم لا يجوِّزون أن يقال: إن الصفة غير الموصوف، فكيف يقولون: هي مع الله؟!

[بل طائفة من المثبتة كابن كُلَّاب لا تقول (1) عن (1) الصفات وحدها إنها قديمة حتى لا تقول (1) بتعدد القدماء لما منعت النفاة هذا الاطلاق، بل تقول (1): الله بصفاته قديم] (١).

السادس [الوجه] السادس (^): قولك: «فجعلوه مفتقراً في كونه عالما إلى ثبوت معنى هو العلم».

[فيقال: أولا: هذا إنما يقال على] قول مثبتة(١) الحال، وأما قول الجمهور فعندهم كونه عالماً هو العلم. وبتقدير أن يقال: كونه عالماً مفتقراً إلى العلم الذي هو لازم لذاته ليس في هذا إثبات فقر له'''الى غير

<sup>(</sup>هـ\*) : ما بين النجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) سبحانه: ليست في (ن).

<sup>(</sup>٣) تعالى: ساقطة من (ن)، (م).

 <sup>(</sup>٤) تقول: في (ب) فقط، وهو الموافق لسياق الكلام، وفي (ع)، (ا): يقول. وسقط هذا
 الكلام من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ب، ١: في. (٦) ع، ١: يقول.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٨) ب، ١، ن، م: السابع، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) ن، م: . . العلم . هذا قول مثبتة . . (١٠) له: ساقطة من (ع) .

ذاته، فإن ذاته مستلزمة للعلم، والعلم مستلزم لكونه عالماً، فذاته (() هي الموجبة لهذا ولهذا، [فإذا (() قدر أنها أوجبت الاثنين كان أعظم من أن توجب أحدهما] (() إذا لم يكن أحدهما نقصا. ومعلوم أن العلم كال، وكونه عالماً كمال، فإذا أوجبت ذاته هذا وهذا، كان كما لو أوجبت الحياة والقدرة.

السابع (1): قوله: «جعلوه مفتقرا في كونه عالما إلى ثبوت معنى هو السابع العلم»، عبارة ملبّسة. فإن لفظ (1) «الافتقار» يشعر بأنه محتاج إلى من يجعله عالماً يفيده العلم وهذا باطل، وإنما / ثبوت هذا بطريق اللزوم ظ ٧٩ لذاته، فذاته موجبة لعلمه ولكونه عالماً، [ومعنى كونها موجبة لذلك أى مستلزمة له، بمعنى أنه لا تكون ذاته إلا عالمة، لا بمعنى أنها أبدعت العلم أو فعلته] (١)، ومن / أثبت المعنيين قال: لا يكون عالماً حتى يكون ١/٢٢٦ له علم، وهو عالم قطعاً فله علم، فهو يجعل ذلك من باب الاستدلال، ويستدل بكونه عالماً على العلم، ويقول: إن ذاته أوجبت ذلك لا أنه هنا شيء غير ذاته \_ جعلته عالماً أو جعلت له علما، ولو قُدَّر أنها أوجبته بواسطة فموجب الموجب موجب، كما أنها أوجبت كونه حيًّا وكونه عالماً، والعلم مشروط بالحياة، فلا(٢٠) يقال: إنه يفتقر في كونه عالماً إلى غيره،

<sup>(</sup>١) ن، م: عالما بذاته، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: وإذا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ب، ا، ن، م: الثامن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ب: فصل؛ ١: فضل، وهو تحريف

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.
 (٧) ب، ١: ولا.

فإن هذه الأمور المشروط بعضها ببعض كلها من لوازم ذاته، لا يفتقر ثبوتها إلى غيره.

[الوجه] الثامن (''): قوله: ولم يجعلوه قادرا لذاته ('ولا عالما لذاته') بل لمعان قديمة ، إن أراد بذلك أنهم [لا] ('') يجعلون ذاته علماً وقدرة أو لا ('' يجعلونها عالمة قادرة ('' وليس لها علم ولا قدرة فهذا صحيح ، وهو عين الحق ، وإن أراد أنهم لا يجعلون ذاته [مستلزمة لكونه عالما قادراً ولا] ('') هي الموجبة لكونه عالماً قادراً فهذا كذب عليهم ، بل ذاته هي الموجبة للكونه عالماً قادراً فهذا كذب عليهم ، بل ذاته هي الموجبة للكونه عالماً ، مع كونها موجبة لكونه (" حيًّا: ولا يكون عالما حتى يكون حيًّا. وكذلك يقول هؤلاء: لا يكون عالما حتى يكون له علم .

التاسع (<sup>()</sup>: قوله: لم يجعلوه عالماً لذاته [ولا] (<sup>()</sup> قادراً لذاته: إن أراد أنهم لم يجعلوه <sup>()</sup> عالما قادراً لذات مجردة [عن العلم والقدرة \_ كما يقول نفاة الصفات: إنه ذات مجردة] ((() عن الصفات \_ فهذا صحيح [وهو عين

التاسع

<sup>(</sup>١) ب، ١، ن، م: التاسع، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢-٢) ساقط من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٣) لا: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ب، ١: ولا.

<sup>(</sup>٥) ب: ولا يجعلونها عالمة وقادرة؛ ١: ولا يجعلونها قدرة، وهو تحريف

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٧) ب، ١، ن، م: كونه.

<sup>(</sup>A) ب، ا، ن، م: العاشر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) ولا: ساقطة من (ب)، (١)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>١٠) ع (فقط): لا يجعلوه، وهو خطأ. (١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

الحق]('' لأن الذات المجردة عن العلم والقدرة لا حقيقة لها في الخارج، ولا هي الله '')، ولا تستحق العبادة، وإن أراد أنهم لم يجعلوه عالماً قادراً لذاته المستلزمة للعلم والقدرة فهذا غلط عليهم، بل نفس ذاته الموجبة لعلمه وقدرته هي التي أوجبت كونه عالما قادراً، وأوجبت علمه وقدرته، وجعلت العلم والقدرة توجب كونه عالماً قادراً، فإن كل هذه الأمور متلازمة، وذاته المتصفة بهذه الصفات هي الموجبة لهذا كله، لا تفتقر '') في ذلك إلى شيء مباين لها.

العاشر'': قوله: «لمعان لقديمة يفتقر في هذه الصفات إليها»، ليس هو قولهم، فإن المعانى القديمة '' هى الصفات عندهم، وأما الخبر عن ذلك فيقولون: هو الوصف، ولا ريب أنه لا يمكن وصف الموصوف بأنه عالم إلا أن يكون له علم، ولكن هو سبحانه الموجب لتلك المعانى القديمة القائمة به، فإذا كان لا يوصف بالعلم والقدرة والحياة إلا بها وهو الموجب 'لها لم يكن مفتقراً إلى غيره، كما أنه إذا لم يوصف بالعلم إلا إذا كان موصوف بالحياة، وهو الموجب' للحياة، لم يكن مفتقراً إلى غيره، ولو قال: لمعان '' قديمة 'تستلزم هذه الصفات ثبوتها، وذاته '' غيره، ولو قال: لمعان '' قديمة 'تستلزم هذه الصفات ثبوتها، وذاته '

العاشر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) ذ، م: ولا هي لازمة

<sup>(</sup>٣) ب، ١: كما لا تفتقر.

 <sup>(</sup>٤) ب، ١: الحادى عشر، وهو خطأ؛ وسقطت من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ١: القائمة به؛ ع: القائمة.

<sup>(\*-\*) :</sup> ما بين المجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) ب، ١، ن: بمعان.

<sup>(</sup>٧-٧) ساقط من (ب)، (١).

مستلزمة لهذه وهذه، وتلك المعانى مستلزمة لثبوت هذه الصفات، كان كلاماً صحيحاً، فالتلازم حاصل من الجهات الثلاث.

الحادي عشد

الحادى عشر (۱): قوله: «فجعلوه محتاجا ناقصا في ذاته كاملا بغيره» كلام باطل، فإنه هو الذات الموصوفة بهذه الصفات، فليس هنا شيء يمكن تقدير حاجته إلى هذه الصفات (إلا الذات المجردة، وتلك لا وجود لها في الخارج، فليس في الخارج ذات مجردة عن هذه الصفات) [حتى توصف بحاجة أو غنى، وذات الله مستلزمة لهذه الصفات] والصفات الملزومة (۱) لذات الموصوف التي لا يكون إلا بها ليس له تحقق دونها حتى يقال إنه (۱) محتاج ناقص، بل حقيقة الأمر أن الذات المجردة عن صفات الكمال (ناقصة بدونها محتاجة إلى صفات الكمال)، فهذا حق"، لكن تلك الذات المجردة ليست هي الله، بل لا حقيقة لها في الخارج. وأيضاً فهم لا يطلقون على الصفات لفظ الغير.

لثاني عشر

الثانى عشر (٣): إن قول القائل: «إن النصارى كفروا بأن قالوا القدماء ثلاثة والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة» كلام باطل، فإن (١) الله لم يكفر النصارى بقولهم: القدماء ثلاثة، بل قال تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا

<sup>(</sup>١) ب، ا: الثاني عشر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲-۲) : ساقط من (ب)، (۱).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ن، م: اللازمة.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: حتى يقال له إنه.

<sup>(</sup>٦-٦) : ساقط من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٧) ب، ١: الثالث عشر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) ع: لأن.

إِنَّ اللهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا إِلٰهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* مَّا الْمَسِيحُ آبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْله الرُّسُلُ وَأُمُّهُ ٢٣٧/١ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ الطُّعَامَ ﴾ [سورة المائدة: ٧٧-٧٥]، فقد بيَّن سبحانه أنهم كفروا بقولهم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ (١)، لقوله بعد ذلك: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلا إِلَّهُ وَاحِدٌ ﴾ ، ولم يقل: ما من قديم إلا قديم واحد، ثم أتبع ذلك بذكر حال المسيح وأمه لأنهما هما" الآخران اللذان" اتخهذوهما إلهين، كما بيَّن '' ذلك في الآية '' الأخرى بقوله: ﴿وَ إِذْ قَالَ اللهُ مِنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ أَأْنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آتَّخِلُونِي وَأُمِّيَ إِلْهَيْنِ مِن دُونِ اللهِ ﴾ [سورة المائدة: ١١٦]، فهذه الآية موافقة لسياق تلك الآية، وفي ذلك بيان أن الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة قالوا إنه ثالث ثلاثة آلهة: هو، والمسيح، وأم المسيح ، وليس في القرآن ذكر قدماء ثلاثة ولا صفات ثلاثة ، بل ليس في الكتاب ولا في السنة ذكر القديم في أسماء الله تعالى، وإن كان [المعنى](١) صحيحاً، لكن المقصود [هنا] ١) بيان [أن] ما ذكروه لم يكفّر [الله تعالى] النصارى [به] (٨).

<sup>(</sup>١) ب، ١، ن، م: إنه ثالث ثلاثة آلهة. (٢) هما: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٣) ع، ا، ن، م: اللذين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: وبين.

<sup>(</sup>٥) ن، م: في السورة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) المعنى: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٧) هنا: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٨) ن: بيان ما ذكروه لم يكفروا النصارى؛ م: بيان أن ماذكروه لم يكفر به النصارى.

الثالث عشر ص ۸۰

الثالث عشر (": أنه هب (") أن النصارى كفروا بقولهم / : إنه ثالث ثلاثة قدماء، فالصفاتية لا تقول: إن الله (") تاسع تسعة قدماء، بل اسم الله تعالى عندهم يتضمن صفاته، فليست (") صفاته خارجة عن مسمى اسمه، بل إذا قال القائل: آمنت بالله أو دعوت الله كانت صفاته داخلة في مسمى اسمه، وهم لا يطلقون عليها أنها غير الله، فكيف [يقولون: إن] (") الله تاسع تسعة أو ثالث ثلاثة؟! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد أشرك» (")، [وثبت في الصحيح الحلف بعزة الله (") ولعمر الله أن الحلف بذلك ليس حلفا بما يقال إنه غير الله .

<sup>(</sup>١) ب، ١: الرابع عشر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ع: ذهب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ب، ا: إنه.

<sup>(</sup>٤) ع: وليست.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م). وسقطت «إن» من (ع).

<sup>(</sup>٦) في المسند (ط المعارف) ٢٩٨/١ (رقم ٣٢٩) عن ابن عمر أنه قال: لا وأبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مه، إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: رواه أبو داود والترمذي والحاكم وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ونسبه الحافظ في التلخيص لابن حبان. وجاء الحديث بمعناه في مسند ابن عمر رضى الله عنهما: الأرقام: ٣٠٧٤، ٢٠٢٥، ٥٣٥١، ٥٣٧٥، ٥٣٥٥، ٣٠٥٩، ٢٠٧٢. وجاء الحديث بالنص الذي ذكره ابن تيمية هنا في: سنن أبي داود ٣٠٣/٣ (كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالأباء)؛ سنن الترمذي ٣/٥٤-٢٤ (كتاب النذور والأيمان، باب في كراهية الحلف بغير الله) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»؛ المسند (ط. المعارف) رقم ٣٠٧٣.

 <sup>(</sup>٧) أورد البخارى عن عدد من الصحابة أحاديث جاء فيها الحلف بعزة الله ١٣٤/٨ ـ ١٣٥
 (كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته).

<sup>(</sup>٨) ب: وبعمر الله ؛ ن، م: ونعم والله. وفي نفس الكتاب السابق في البخاري في الباب الذي =

الرابع عشر(1): إن(1) حصر الصفات في ثمانية، وإن كان يقوله(1) الرابع عشر المثبت [من الأشعرية ونحوهم، فالصواب عند جماهير المثبتة](1) وأثمة الأشعرية أن الصفات لا تنحصر في ثمانية، بل ولا يحصرها العباد في عدد. وحينئذ فنقل الناقل عنهم: أنه تاسع تسعة باطل، لوكان هذا مما يقال.

الخامس عشر ": أن النصارى أثبتوا أقانيم وقالوا إنها ثلاثة " جواهر المس عنر يجمعها جوهر واحد، وإن كل واحد إله " يخلق ويرزق، والمتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة والعلم وهو الابن. وهذا القول متناقض في نفسه، فإن المتحد إن كان صفة فالصفة لا تخلق ولا ترزق، وهي أيضا لا تفارق الموصوف، وإن كان هو الموصوف فهو الجوهر الواحد وهو الأب " فيكون المسيح هو الأب، وليس هذا قولهم،

يليه ١٣٥/٨ (باب قول الرجل لعمر الله) حديث قال فيه أسيد بن حضير لسعد بن عبادة رضى الله عنهما: «لعمر الله لنقتلنه». وأورد الإمام أحمد في مسنده (ط. الحلبي) ١٣/٤ - ١٤ عن أبي رزين لقيط بن عامر المنتفق العقيلي رضى الله عنه حديثا مطولا عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم حلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة فقال: «لعمر إللهك» و«لعمر الله».

<sup>(</sup>١) ب، ١: الخامس عشر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: إنه.

<sup>(</sup>٣) ب، ا: يقول به.

<sup>(</sup>٤) ع: جماهير المثبتين. وسقط ما بين المعقوفتين من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ب، ١: السادس عشر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ب، ١: أثبتوا ثلاثة أقانيم قالوا إنها ثلاثة.

<sup>(</sup>٧) ب: وإن كان واحدا له؛ ١: وإن كان واحد إله، وهو تحريف.

رَ ﴿ ) ا: فهوجوهر الواحد وهو الأب؛ ن، م: وهو الجوهر الواحد وهو الأب؛ ع: فهوالجوهر وهو الأبن. الأبن.

فأين (١) هذا ممن يقول: الإله واله الأسهاء الحسنى الدالة على صفاته العلى (١) ولا يخلق غيره ولا يُعبد سواه ؟! فبين المذهبين من الفرق أعظم مما بين (١) القَدَم والفَرْق.

ومما افترته الجهمية على المثبتة أن ابن كُلَّب لما كان من المثبتين للصفات وصنَّف الكتب في الرد على النفاة وضعوا على أخته حكاية أنها كانت (٥) نصرانية وأنه لما أسلم هجرته، فقال لها: يا أختى إنى أريد أن أفسد دين المسلمين، فرضيت عنه لذلك (١).

ومقصود المفترى بهذه (۱۰۰۰ الحكاية أن يجعل قوله بإثبات الصفات هو قول النصارى، وأخذ هذه الحكاية [بعض السالمية و] (۱۰۰۰ بعض أهل الحديث والسنة يذم بها ابن كُلاب لما أحدثه من القول في مسألة القرآن، ولم يعلم أن الذين عابوه بها (۱۰۰۰ هم أبعد عن الحق في مسألة القرآن وغيرها منه، وأنهم عابوه بما تمدح أنت قائله (۱۰۰۰. وعيب ابن

<sup>(</sup>١) ب، ا: أين.

<sup>(</sup>٢) ع: إله.

<sup>(</sup>٣) ع: وله الأسماء الدالة على صفاته العليا.

<sup>(</sup>٤) ن، م: من الفرق كما بين . (٥) كانت: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٦) ب، ا، ن، م: بذلك. وكتب مستجى زاده فى هامش (ع) ما يلى: «كان ابن كلاب من القدماء حتى أن الإمام أبا الحسن الأشعرى لما رجع عن الاعتزال اتبعه وحذا حذوه فى كثير من المقالات، ومن جملتها نفى العلل والأغراض فى أفعال الله، ومن جملتها القول بقدم الكلام النفسى، إلى غير ذلك من المقالات»

<sup>(</sup>٧) ع: لهذه.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م). (٩) ب، ١: أحدث.

<sup>(</sup>١٠) ب، ا، ن، م: أن الذي عابه بها. (١١) ن، م: فيما يقدح فيما أنت قائله.

كلاب عندك كونه لم يكمل القول به (۱) ، بل بقيت عليه [بقية] (۱) من كلامهم.

وهذا نظير ما عمله ابن عقيل في مسألة القرآن، فإنه أخذ كلام المعتزلة الذي طعنوا به على الأشعرية في كونهم يقولون: هذا القرآن ليس كلام الله بل عبارة عنه، فطعن به هو(") على الأشعرية. [ومقصود المعتزلة بذلك إثبات أن القرآن مخلوق، والأشعرية](") خير منهم(") في نفى الخلق عن القرآن، ولكن عيبهم [في] تقصيرهم في إكمال السنة(").

[وكذلك بعض أهل الحديث السالمية المصنفين في مثالب ابن كرام ذكروا حكايات بعضها كذب قطعاً، وهي مما وضعته المعتزلة أعداء هؤلاء عليهم، لكونهم يثبتون الصفات والقدر، فجاء هؤلاء فذكروا تلك الحكايات، ومقصودهم التنفير عما اعتقدوا في أقوالهم من الخطاء، وتلك الحكايات وضعها من هو أبعد عن السنة منهم. وكذلك السالمية أتباع الشيخ أبي الحسن بن سالم هم في غالب أصولهم على قول أهل السنة والجماعة، لكن لما وقع في بعض أقوالهم من الخطاء زاد في الرد عليهم من صنف في الرد عليهم، حتى رد عليهم قطعة مما قالوه من الحق (").

<sup>(</sup>١) به: ساقطة من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٢) بقية: ساقطة من (ن)، (م).(٣) ع، ن، م: فطعن هو به.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (ه) ب، ١٠ منه، وهو حطأ.

 <sup>(</sup>٦) ب، ١: ولكن عيبهم تقصيرهم في كمال السنة؛ ن: ولكن عيبهم تقصير في إكمال السنة،
 م: ولكن عيبهم تقصيرهم في إكمال السنة

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

مقالـــة الحشوية والمشبهة

14x/1

## قال الرافضي المصنف (١):

«وقالت جماعة" الحشوية [والمشبهة]": إن الله تعالى جسم له / طول وعرض وعمق، وأنه يجوز عليه" المصافحة، وأن الصالحين" من المسلمين يعانقونه" في الدنيا، وحكى الكعبي عن بعضهم أنه كان يجوِّز رؤيته في الدنيا وأنه يزورهم ويزورونه، وحكى عن داود الطائي (۱) أنه قال: أعفوني عن الفرج واللحية، واسألوني عمَّا وراء ذلك، وقال: إن معبودي (۱) جسم ولحم ودم، وله جوارح وأعضاء كيدٍ (۱) ورجل ولسانٍ وعينين وأذنين (۱۱)، وحُكي وعنه] أنه قال (۱۱): هو أجوف من أعلاه إلى صدره، مصمت ما

<sup>(</sup>١) ع (فقط): الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٢) ع: قال الرافضي. والكلام التالي ورد في (ك) ١ / ٨٤ (م).

<sup>(</sup>٣) جماعة: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٤) والمشبهة: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) عليه: ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) ع: المصلحين؛ ك: المخلصين.

<sup>(</sup>٧) يعانقونه: كذا في (ك)، (ب). وفي (ع)، (ن)، (م): يعاينونه. وفي (١): يعاينوه.

<sup>(</sup>A) ب، ك: داود الظاهرى. والمثبت عن (ع)، (ن)، (م)، (۱). وسيتكلم ابن تيمية عن ذلك فيما بعد ٢٩٩/١ (ب).

<sup>(</sup>٩) ك: معبوده.

<sup>(</sup>۱۰) ب، ا: وکبد، وهو تحریف.

<sup>(</sup>١١) ب (فقط): وعينان وأذنان، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۲) ك، ن: وحكى أنه قال.

سوى ذلك، وله شعر قطط، حتى قالوا: اشتكت<sup>(۱)</sup> عيناه فعادته الملائكة، وبكى (<sup>۱)</sup> على طوفان نوح حتى رمدت عيناه، وأنه يفضل من العرش<sup>(۱)</sup> من كل جانب أربع أصابع».

فيقال: الكلام على هذا من وجوه:

أحدها: أن يقال: هذا اللفظ بعينه أن: الله جسم له طول وعرض الاول وعمق أول من عُرف أنه قاله في الإسلام شيوخ الإمامية كهشام بن الحكم وهشام بن سالم كما تقدم ذكره(1)، وهذا مما اتفق عليه نقل الناقلين للمقالات(1) في الملل والنحل من جميع الطوائف مثل أبي عيسى الوراق(1)

<sup>(</sup>١) ع: اشتكى.

<sup>(</sup>٢) ع: فبكي.

<sup>(</sup>٣) ع: يفضل عن العرش؛ ب، 1: يفضل العرش عنه؛ ن، م: يفصل العرش عنه. والمثبت عن (ك).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ١٠٤، ٢١٩-٢٢٢.

<sup>(</sup>a) للمقالات: ساقطة من (ا)، (ب).

<sup>(</sup>٦) أبو عيسى محمد بن هارون الوراق، كان من أثمة المعتزلة ثم أصبح رافضيا، وكان يبطن الزندقة والقول بالتثنية، وقال الخياط إنه كان أستاذ ابن الرواندى فى ذلك، وتوفى أبو عيسى الوراق ببغداد سنة ٧٤٧. وذكر العاملى فى وأعيان الشيعة، مصنفاته ومنها: وكتاب الحتلاف الشيعة والمقالات، ثم قال: «وكتاب المقالات هو أشهر كتب الوراق يذكر فيه تاريخ الملل والنحل وشرح آراء وعقائد الفرق المختلفة، وهو من أشهر الكتب القديمة وأكثرها اعتباراً فى هذا الموضوع، ينقل عنه المسعودى وأبو الحسن الأشعرى وأبو الريحان البيرونى والشهرستانى وعبدالقاهر البغدادى وابن أبى الحديد».

وانظر ترجمة الوراق وما ذكر عنه في: لسان الميزان ٥/٤٠٠؛ أعيان الشيعة وانظر ترجمة الوراق وما ذكر عنه في: لسان الميزان ٥/٤٠٠؛ أعيان الشيعة ١٠٨، ١٠٨؛ الانتصار للخياط، ص ٢٧، ١٠٨، المعام الما، ١١١؛ الفهرست لابن النديم، ص ٤٧٣؛ مورج النهب ١٠٤٠٤، الأعلام الفهرست للطوسى، ص ٤٧١؛ معالم العلماء لابن شهراشوب، ص ١٣٧؛ الأعلام / ٣٥١.

وزرقان (۱)، وابن النوبختى (۱) وأبى الحسن الأشعرى وابن حزم (۱) والشهرستانى (۱) وغير هؤلاء، ونقل ذلك عنهم موجود فى كتب المعتزلة والشيعة والكرَّامية والأشعرية وأهل الحديث وسائر الطوائف. وقالوا: أول من قال: إن الله جسم هشام بن الحكم.

ونقل الناس عن الرافضة هذه المقالات وما هو أقبح منها، فنقلوا ما ذكره الأشعرى وغيره في كتب المقالات عن بيان بن سمعان التميمى الذي تنتسب<sup>(٥)</sup> إليه البيانية من غالية الشيعة أنه كان يقول: إن الله على صورة الإنسان وإنه يهلك كله إلا وجهه، وادّعى بيان أنه يدعو الزُهرة فتجيبه، وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم، فقتله خالد بن عبدالله

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن المرتضى في «المنية والأمل» في الطبقة السابعة ضمن أصحاب النظام فسماه: زرقان محمد بن شداد بن عيسى المسمعى، أبو يعلى، وقال إن له كتاب «المفالات» ثم قال عنه: «قال أبو الحسين الخياط، حدثنى الأدمى قال: أحضر الواثق يحيى بن كامل وأمر زرفان أن يناظره فناظره في الإرادة حتى ألزمه الحجة، ثم ناظره الواثق بنفسه فألزمه الحجة، فقال الآدمى: يا أمير المؤمنين قامت حجة الله عليه، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه». وذكر ابن حجر (لسان الميزان ٥/ ١٩٩) أنه روى عن يحيى القطان وغيره وعنه روى أبو بكر الشافعى، ولكنه نقل عن الدارقطنى: لا يكتب حديثه؛ وحدد ابن حجر سنة وفاة زرقان بأنها ٢٧٨. وأما ابن الأثير (اللباب ٣/ ١٣٩) فذكر أنه توفي سنة ٢٩٨ أو ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختى أو ابن النوبختى ، وسبق الكلام عنه بإيجاز ١ / ٧٤ ، وأشرت هناك إلى كتابه «الأراء والديانات» وتكلمت عنه أيضا فيما سبق ٢ / ٢ ٠ ١ . وانظر عن النوبختى أيضاً: لسان الميزان ٢ / ٢٥٨ ؛ الفهرست للطوسى ، ص ٢٧ - ٣٣ ؛ الأعلام ٢ / ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) علق مستجى زاده في الهامش بقوله: «وقد كان لابن حزم الأندلسي كتاب في الملل والنحل رأينه في جلدين وفيه فوائد وعلم منه أن له قدما وسهما في الإحاطة».

<sup>(</sup>٤) ب، ا: وابن الشهرستاني .

<sup>(</sup>٥) ع: نسبت؛ ن، م: ينسب.

القسرى. وحكى عنهم أن كثيراً منهم يثبت نبوة بيان بن سمعان، "ثم يزعم كثير منهم أن أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية نصّ على نبوة بيان بن سمعان" وجعله إماماً".

ونقلوا عن المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد أنهم يزعمون أنه كان يقول إنه نبى وأنه يعلم اسم الله الأكبر" وأن معبودهم رجل من نور على رأسه تاج، وله من الأعضاء والخلق مثل ما للرجل، وله جوف وقلب تنبع منه الحكمة، وأن حروف «أبى جاد» على عدد أعضائه، قالوا: والألف موضعها منه [لرأيتم] أمراً عظيما"، يعرض لهم فقال: لو رأيتم موضعها منه [لرأيتم] أمراً عظيما"، يعرض لهم

<sup>(</sup>١-١) : ساقط من (ع).

<sup>(</sup>۲) الكلام المذكور هنا عن البيانية هو الذي أورده الأشعرى في المقالات ١/٦٦-٢٧ مع اختلاف يسير في الألفاظ. وقد ظهر بيان بن سمعان النهدى التميمى بالعراق بعد المائة، وقتله خالد بن عبدالله القسري حرقا بالنار سنة ١١٩. انظر عنه وعن فرقته: لسان الميزان ٢/٦٦؛ تاريخ الطبرى ٥/٥٦٤-٤٥٤؛ المقالات للأشعرى ١/٥٥؛ الملل والنحل ١/١٣٦١؛ الفرق بين الفرق، ص٧٧، ١٩٨، ١٤٦٥، ١٩٣١؛ التبصير في الدين، ص١٩، ٧٠، ١٧٧؛ المقصل لابن حزم ٥/٤٤؛ الخطط للمقريزي أصول الدين، ص٣٥-٧٤، ١٣٣١؛ الفصل لابن حزم ٥/٤٤؛ الخطط للمقريزي ٢/٣٤، ٣٥٣، ٢٥٣-٣٥٣؛ فرق الشيعة للنوبختي، ص٤٩، ٥٠، ٥٥؛ أعيان الشيعة وانظر التعليق الآتي عن البزيغية (ص٣٠٥)

<sup>(</sup>٣) ن: الأعظم.

<sup>(</sup>٤) ع: قدميه. وفي (ن) الكلام ناقص ومضطرب.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: لو رأيتم موضعها لرأيتم منه أمراً عظيما. والمثبت هو الذي في (ع)، والمقالات، ٧٢/١ وفي (ن)، (م) سقط كلمة ولرأيتم».

بالعسورة وبأنه (١) قسد رآه، لعنه الله [ وأخسزاه ] (١).

وزعم أنه يحيى الموتى باسم الله الأعظم، وأراهم أشياء من النيرنجيات والمخاريق (١) ، وذكر لهم كيف ابتدأ الله الخلق فزعم (١) أن الله كان وحده ولا شيء معه، فلما أراد أن يخلق الأشياء تكلم باسمه الأعظم، فطار فوقع فوق رأسه [على] التاج (١). قال: وذلك قوله ﴿سَبِّح آسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَىٰ ﴾ [سورة الأعلى: ١]، وذكروا عنه من هذا الجنس أشياء (١) يطول وصفها، وقتله خالد بن عبدالله القسرى (١).

وذكروا عن المنصورية أصحاب أبي منصور أنهم كانوا يقولون عنه أنه

<sup>(</sup>١) ب، ١: يعرض لهم بأنه.

<sup>(</sup>۲) وأخزاه: زيادة في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٣) ب، ١٠ الأشياء من النرنحات والمخارق؛ ن، م · شيئا من النيرنجيات والمخاريق؛ المقالات: أشياء من النيرنجات والمخاريق. وفي القاموس: النيرنج بالكسر أخذ كالسحر وليس به.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: كيف ابتداء الله وزعم. . إلخ؛ ن، م: كيف ابتدأ الله المخالق فزعم.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: فوقع على رأسه على التاج؛ ن، م: فطار فوق رأسه التاج؛ المقالات:فوقع فوق رأسه التاج. وفي الفصل ٤٣/٥: فوقع على تاجه؛ الفرق بين الفرق (ص ١٤٧): فطار ذلك الاسم ووقع تاجا على رأسه؛ الملل والنحل ١٧٧١: فطار فوقع على رأسه تاجا.

<sup>(</sup>٦) ع: وذكر عنه أشياء من هذا الجنس.

<sup>(</sup>٧) ن، م: القُشيري، وهو تحريف. والكلام المروى عن المغيرة وفرقته هنا هو المذكور في مقالات الأشعرى ١ / ٦٨ ـ ٧٧ مع اختلاف يسير وسبق الكلام عنه وعن فرقته ١ / ٦٣. وانظر أيضا: لسان الميزان ٢ / ٧٥ ـ ٧٧؛ تاريخ الطبرى ٥ / ٤٥٦ ـ ٤٥٧؛ المقالات ١ / ٩٥ ـ ٩٦؛ الفرق بين الفرق، ص ١٤٦ ـ ١٤٨؛ التبصير في الدين، ص ٢١ ـ ٢٢، ٣٧؛ الفصل لابن حزم ٥ / ٤٣ ـ ٤٤؛ الخطط للمقريزى ٤ / ٣٤٩؛ اصول ١٠٠؛ الفصل لابن حزم ٥ / ٣٤ ـ ٤٤؛ الخطط للمقريزى ٤ / ٣٤٩؛ المبيعة، ص ٢٧، الدين، ص ١٥٤ ـ ١٥٤؛ فرق الشيعة، ص ٢٧، المدين، ص ١٥٤ ـ ١٥٤؛ البدء والتاريخ ٥ / ١٣٠، وانظر التعليق الأتى عن البزيغية.

قال: إن آل محمد هم السماء والشيعة هم (۱) الأرض، وأنه هو الكسف الساقط في بني هاشم (۱) وأنه عُرج به إلى السماء فمسح معبوده رأسه بيده، ثم قال له: أي بُني، اذهب فبلغ عني، ثم نزل به (۱) إلى الأرض؛ ويمين أصحابه إذا حلفوا: لا والكلمة (۱). وزعم أن عيسى [بن مريم] (۱) أول من خلق الله من خُلقه، ثم عليّ، وأن رسل الله لا تنقطع أبدا، وكفر بالجنة والنار، وزعم أن الجنة رجل وأن النار رجل، واستحلّ النساء والمحارم وأحل ذلك (۱) لأصحابه. وزعم أن الميتة والدم ولحم الخنزير والمحمر والميسر حلال، قال: لم يحرم الله ذلك علينا ولا حرم شيئا والخمر والميسر حلال، قال: لم يحرم الله ذلك علينا ولا حرم شيئا وتعوى (۱۷) به [أنفسنا] (۱۸)، وإنما هذه الأسماء أسماء رجال حرم الله ولايتهم، وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُناحٌ فِيمَا طَعِمُوا في [سورة المائدة: ۲۳]، ۱ م المتعرفة الفرائد في ذلك قول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الله ولايتهم، وأسماء رجال أوجب الله ولايتهم،

<sup>(</sup>١) ع: هي.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: لبني هاشم؛ المقالات ٧٤/١ من بني هاشم.

<sup>(</sup>٣) ع: فنزل به.

<sup>(</sup>٤) أ، ب: ألا والكلمة.

<sup>(</sup>٥) ابن مريم: زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٦) ب، ١: وأصل ذلك، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) ب، ١: تتقوى.

<sup>(</sup>٨) أنفسنا: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٩) ب، ١، م: فأخذه يوسف بن عمر إلى العراق، وهو تحريف. ويوسف بن عمر الثقفى، أبو يعقوب، من ولاة الأمويين من أيام هشام بن عبدالملك إلى عهد يزيد بن وليد الذي

فقتله (۱) . والنصيرية الموجودون (۱) في هذه الأزمنة يشبهون هؤلاء في كثير من الوجوه .

وذكروا عن الخطابية أصحاب أبى الخطّاب بن أبى زينب أنهم يزعمون أن الأئمة أنبياء محدَّثون ورسل الله وحججه على خلقه، لا يزال منهم رسولان: واحد ناطق، والآخر (1) صامت، فالناطق محمد والصامت على ، فهم فى الأرض اليوم طاعتهم مفترضة على جميع الخلق، يعلمون ما كان وما هو كائن، وزعموا أن أبا الخطاب [نبى، وأن أولئك الرسل فرضوا طاعة أبى الخطاب، وقالوا: الأثمة آلهة، وقالوا] (1) فى أنفسهم مثل ذلك، وقالوا: ولد الحسين أبناء الله وأحباؤه، ثم قالوا ذلك فى أنفسهم، وتأولوا قول الله: ﴿فَإِذَا سَوَّيّتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ [سورة الحجر: ٢٩]، قالوا: فهو آدم ونحن ولده، وعبدوا أبا للخطاب، وزعموا أنه إله. وخرج أبو الخطاب على أبى جعفر المنصور للخطاب، وزعموا أنه إله. وخرج أبو الخطاب على أبى جعفر المنصور لفقتله عيسى بن موسى فى سبخة [الكوفة، وهم] (") يتدينون بشهادة الزور لموافقيهم (١).

عزله وأودعه السجن، حيث أرسل إليه يزيد بن خالد القسرى من قتله أخداً بثار أبيه، وذلك سنة ١٢٧. انظر: وفيات الأعيان ٩٨/٦؛ الأعلام ٩٨/٩.

<sup>(</sup>۱) انظر عن أبى منصور العجلى والمنصورية: المقالات للأشعرى ٢/١٧ ـ ٧٥؛ الملل والنحسل ١٥٨/١ ـ ١٥٩؛ أصول الدين، ص ٢٣٣، ٢٣٣؛ الفرق بين الفرق، ص ١٣٨، ١٣٨؛ التبصير في الدين، ص ٧٣؛ الفصل لابن حسزم ٥/٥٤؛ الخطط للمقريزي ٢/٣٥؛ فرق الشيعة، ص ٥٩ ـ ٢٠؛ البدء والتاريخ ١٣١/٥.

<sup>(</sup>٢) ن، م: الموحدة، وهو تحريف. (٣) ب، ١: أبي الخطاب بن أبي ذئب، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٤) ع، م، ن: وآخر.
 (٥) ما بين المعقونتين ساقط من (ن)، (م).

 <sup>(</sup>٦) أبو الخطاب محمد بن أبي زينب مقلاص الأسدى الكوفي الأجدع سبق الكلام عنه وعن

## وذكروا عن البزيغية أنهم يقولون: (١) إن جعفر [بن] محمد هو الله (١)، وأنه ليس بالذي يُرى، وأنه يُشَبَّه للناس (١) في هذه الصورة، وزعموا أن

فرقته ١/ ٦٤ ت ٢ . والذي ذكره ابن تيمية عنه وعن الخطابية هنا هو تقريباً ما في مقالات الأشعري ١/ ٧٥ ـ ٧٧ . وانظر أيضاً: أصول اللين، ص ٢٩٨، ٣٣١؛ التبصير في اللين، ص ٧٣ ـ ٧٤؛ الفصل لابن حزم ٥/٨٤؛ الخطط للمقريزي ٢/ ٣٥٢؛ التنبيه للملطى، ص ٢٥٤؛ فرق الشيعة، ص ٣٣ ـ ٢٤؛ البحه والتاريخ ٥/ ٢٩١؛ الرجال للكشى (ط. الأعلمي، النجف)، ص ٢٤٦ ـ ٢٦٠. وانظر التعليق الآتي عن البزيغية. وفي هامش (ع) كتب مستجى راده التعليق التالى: دوالحاصل أن الطائفة المنسوبة إلى بيان بن سمعان التي يقال لهم البيانية، والطائفة المنسوبة إلى أبي منصور التي يقال لهم المنصورية، والطائفة المنسوبة إلى أبي الخطاب التي يقال لهم الخطابية: كلهم من غلاة الروافض، وأنهم يستحلون المحارم، وأنهم يقولون بعدم انقطاع النبوة وبارتفاع التكاليف، وأنهم أقدم الباطنية، والبيانية أقدم ألوان (؟) الدروز، والنصيرية من شيعتهم، والحمزوية من أتباعهم. والمقالات المنسوبة إلى بيان بن سمعان أخذ بها بعده طائفة يقال لهم اللطنية والإسماعيلية، وممن اشتهر منهم حسن بن الصباح الذي جاء في عصر ملكشاه السجلوقي، وألف كتبا كثيرة يبين مقالات الباطنية وينصرهم وينافح عنهم، واستولى على السجلوقي، وألف كتبا كثيرة يبين مقالات الباطنية وينصرهم وينافح عنهم، واستولى على السجلوقي، وألف كتبا كثيرة يبين مقالات الباطنية وينصرهم وينافح عنهم، واستولى على السجلوقي، وألف كتبا كثيرة يبين مقالات الباطنية وينصرهم وينافح عنهم، واستولى على

(١) أنهم يقولون: ساقط من (ب)، (١). وفي (ب) فقط: البزهية، وهو تحريف. وفي (ن)، (م): الربعية، وهو تحريف أيضا.

القلاع فى فارس وجبيل (؟) وتسلطن هناك حتى يقال له: صاحب القلاع، وقد حاول الرد وإبطال كلامه كثبا وإبطال كلامه كتبا كثيرة، والنصيرية والدروز الذين كانوا فى نواحى الشام ومنهم بنو العبيد ويقال لهم الفاطميون أيضا، استولوا على بلاد المغرب أولا، ثم على بلاد... ومصر، ومنهم طائفة من الروم يقال لهم الحمزوية والبيرامية كانوا على مسلك هؤلاء الباطنية. والجميع فرقة من فرق الروافض الغالية الذين قالوا بقدم العالم وعدم الحشر والنشر وبالتجسيم والتناسخ فرق الروافض الغالية الذين قالوا بقدم العالم وعدم الحشر والنشر وبالتجسيم والتناسخ

والحلولي.

<sup>(</sup>٢) ن، م: يقولون عن أبي جعفر محمد هو الله.

<sup>(</sup>٣) ع: يشبه الناس، وهو تحريف. وفي (ن)، المقالات ٧٨/١: تشبه للناس. وفي الخطط للمقريزي ٢٨/٢: تشبه على الناس.

كل محدث (١) في قلوبهم وحى ، وأن كل مؤمن يوحى إليه (٢). وقال الأشعرى (٢): «وقد قال قائلون (١) بإلهية سلمان الفارسي».

قال (°): «وفى النسّاك من الصوفية من يقول بالحلول، وأن البارىء يحل فى الأشخاص، (وأنه جائز أن يحل فى إنسان وسبع وغير ذلك من الأشخاص،)، وأصحاب هذه المقالة إذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا

وأنظر عن بزيع والبزيغية أيضا: المقالات ٧٧/١-٧٨؛ الملل والنحل ١٦٠/١؛ أصول الدين، ص ٧٤؛ أصول الدين، ص ٢٩٤؛ الفرق بين الفرق، ص ١٥١؛ التبصير في الدين، ص ٧٤؛ الخطط للمقريزي ٢/٣٥٢؛ فرق الشيعة، ص ٦٤ (وجاء في التعليق: وبعضهم ضبطه «بزيغ» بالغين المعجمة والصحيح بالمهملة)؛ البدء والتاريخ ٥/١٣٠ ـ ١٣٠١.

<sup>(</sup>١) المقالات: كل ما يحدث.

<sup>(</sup>۲) البزيغية أصحاب بزيغ بن موسى الحائك وهو من أتباع جعفر الصادق، وقد نقلت كتب رجال الشيعة عن «الكشى» خبراً يلعنه فيه مع آخرين جاء فيه (الرجال للكشى، ص ٢٥٧ ــ ٢٥٨): عن ابن سنان قال: قال أبو عبدالله (ع): إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا. . كان رسول الله (ص) أصدق البرية لهجة وكان مسيلمة يكذب عليه . . ثم ذكر أبو عبدالله الحارث الشامى وبنان فقال: كان يكذبان على على بن الحسين (ع) ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا والسرى وأبا الخطاب ومعمرا وبشاراً الأشعرى وحمزة اليزيدى وصائداً النهدى وقال: لعنهم الله فإنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا . الخبر العاملى في «أعيان الشيعة» ٢٣١/١٣١ ـ ٢٣٢ وسماه مثله: «بزيعا» كما نقل عنه خبرا آخر جاء فيه (ص ٢٥٨): عن ابن أبى يعفور قال: دخلت على أبى عبدالله (ع) فقال: ما فعل بزيع؟ فقلت له: قتل . فقال: الحمد لله ، أما إنه ليس لهؤلاء المغيرية شيء خير من القتل لأنهم لا يتوبون أبدا» . وأنكر العاملى أن يكون بزيعا هذا هو بزيع المؤذن أو بزيع مولى عمرو بن خالد وقد ذكرهما الطوسى ضمن رجال الصادق هذا هو بزيع المؤذن أو بزيع مولى عمرو بن خالد وقد ذكرهما الطوسى ضمن رجال الصادق (انظر رجال الطوسى ، ص ١٥٩) .

<sup>(</sup>٣) في المقالات ١/٧٩.

<sup>(</sup>٤) المقالات: وقد قال في عصرنا هذا قائلون . .

<sup>(°)</sup> في «المقالات» ١/٠٨-٨١.

<sup>(</sup>٦-٦) ساقط من (ب)، (١).

ندرى لعل الله حالٌ فيه، ومالوا إلى اطَّراح الشرائع، وزعموا أن الإنسان ليس عليه فرض ولا يلزمه عبادة إذا وصل إلى معبوده».

قال (۱): «ومن الغالية من يزعم (۱) أن روح القُدُس هو الله: كانت (۱) في النبى صلى الله عليه وسلم، ثم في على، ثم في الحسن، ثم في جعفر الحسين، ثم في محمد بن على، ثم في جعفر الحسين، ثم في محمد بن على، ثم في جعفر، ابن محمد، ثم في موسى بن جعفر، ثم في على بن موسى بن جعفر، (۱) في محمد بن على بن موسى الله في على بن محمد بن على بن موسى الله في على بن محمد بن على بن موسى الله في على بن موسى الله في على بن محمد بن على بن محمد بن على بن محمد بن الحسن بن على بن محمد بن الحسن بن محمد بن على بن محمد».

قال: «وهؤلاء آلهة (١) عندهم، كل واحد منهم إله على التناسخ، والإله عندهم يدخل في الهياكل» وهؤلاء هم من الإمامية الاثنى عشرية (٧).

قَال (^): «ومن الغالية صنف (١) يزعمون أن عليًّا هو الله، ويكذِّبون

<sup>(</sup>۱) في «المقالات» ١/١٨- ٨٢.

<sup>(</sup>٢) المقالات: والصنف الحادى عشر من أصناف الغالية يزعمون . . . وفي (ع): ومن العالمية من يزعم: وهو تحريف . وفي (ن) ، (م): من زعم .

<sup>(</sup>٣) ع: كان. (٤-٤) : ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، (١)، (ن)، والكلام في (م) في هذه الأسطر ناقص ومضطرب.

<sup>(</sup>٦) ب، 1: الألهة.

<sup>(</sup>٧) ع، م: الاثنى عشر.

<sup>(</sup>٨) في «المقالات» ٨٢/١.

<sup>(</sup>٩) المقالات: والصنف الثاني عشر من أصناف الغالية. .

النبيّ صلى الله عليه وسلم ويشتمونه، ويقولون: إن عليًّا وجُّه به ليبين أمره، فادعى الأمر لنفسه».

قال(۱): «ومنهم صنف(۱) يزعمون أن الله تعالى في (۱) خمسة أشخاص: في النبي، وعلى، والحسن، والحسين، وفاطمة فهؤلاء آلهة(١) [عندهم]»(٥).

"ولهم خمسة أضداد: أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو بن العاص، ثم منهم من قال: إن هذه الأضداد محمودة لأنه لا يعرف فضل الأشخاص الخمسة إلا بأضدادها، فهى محمودة من هذا الوجه، ومنهم من قال: بل هى مذمومة لا تحمد بحال من الأحوال".

قال (\*): «ومنهم صنف يقال لهم السبئية (\*) أصحاب عبدالله بن سبأ يزعمون أن علياً لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلاً كما مُلئت جورا، وذكروا عنه أنه قال لعلى: أنت أنت. والسبئية يقولون بالرَّجعة وأن الأموات يرجعون إلى الدنيا، وكان السيد

<sup>(</sup>۱) في والمقالات» ٨٢/١.

<sup>(</sup>٢) المقالات: والصنف الثالث عشر من أصناف الغالية هم أصحاب الشريعي.

 <sup>(</sup>٣) تعالى في: ساقط من (ب)، (ا). وفي (ن)، (م): أن الله في. وفي «المقالات»: أن الله
 حل في خمسة أشخاص... النخ.

<sup>(</sup>٤) آلهة: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٥) عندهم: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦-٦) : هذا الكلام تلخيص لما في «المقالات» ١ / ٨٤ . ٥٥.

<sup>(</sup>V) قال: ساقطة من (ب)، (۱). والكلام التالي في «المقالات» ١ / ٨٥ \_ ٨٦.

<sup>(</sup>٨) المقالات ١/٨٥: والصنف الرابع عشر من أصناف الغالية وهم السبئية . . . وسبق الكلام عن عبدالله بن سبأ والسبئية ١/٢٥ (ت ٩) . وفي (ع) السبائية .

الحِمْيرى(١) يقول برجعة الأموات، وفي ذلك يقول:

إلى يوم يو وب السنساس فيه " إلى دنياهُم قَبْلَ المحساب" قال ": ومنهم صنف" يزعمون أن الله وكل الأمور وفوضها إلى محمد الصلى الله عليه وسلم] "، وأنه أقدره على خلق الدنيا فخلقها ودبرها، ص ٨١ وأن الله لم يخلق من ذلك شيئاً، ويقول ذلك كثير منهم في على ، ويزعمون أن الأئمة ينسخون الشرائع، وتهبط عليهم الملائكة، وتظهر عليهم أعلام المعجزات ويؤحى إليهم.

/ ومنهم من يسلِّم على السحاب، ويقول إذا مرت سحابة: إن عليًّا ٢٤٠/١ فيها (٧). [وفيهم يقول بعض الشعراء] (٨):

برِيْتُ من الخوارج لستُ منهم من الغَلزَّال مِنهم وابن بَابِ (١)

<sup>(</sup>۱) ب، ۱: السيد الحمرى؛ ن: السيد الخمرى، وهو تحريف. وهو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى من شعراء الرافضة المتقدمين، ولد سنة ١٠٥ وتوفى سنة ١٧٧. انظر ترجمته فى: لسان الميزان ٢/١٣١ ـ ٤٣٨؛ فوات الوفيات ٣٢/١ ـ ٣٣٠ أعيان الشيعة ٢١/٥٨ ـ ١٦٥؛ روضات الجنات، ص ٢٩ ـ ٣١؛ تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان ٢٨/٢ ـ ٢٩؛ الأعلام ٢٠٠/١ ـ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) ب، أ: إلى يوم يؤم الناس فيهم، وهو خطأ. والمثبت عن (ع)، (ن)، المقالات ١/٨٦

<sup>(</sup>٣) ع: قبل يوم الحساب.

<sup>(</sup>٤) قال: ساقطة من (ب)، (١). والكلام التالي في «المقالات» ١/٨٦-٨٠.

<sup>(</sup>٥) المقالات ٨٦/١: والصنف الخامس عشر من أصناف الغالية.

<sup>(</sup>٦) صلى الله عليه وسلم: ساقطة من (ن)، (م)، (ع).

<sup>(</sup>٧) ع: ومنهم من يسلم على السحاب إذا مرت عليه سجابة، يرى أن عليا فيها.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسقط بعضه من (م).

<sup>(</sup>٩) ن: لا يوجد من البيت إلا ثلاث كلمات محرفة؛ ب، أ، ع: من العزال منهم وابن داب، والصواب من: المقالات ١٨٧١؛ الفرق بين الفرق، ص٧١، ١٤٤. والغزال هو واصل بن عطاء، وابن باب هو عمرو بن عبيد بن باب.

ومن قوم إذا ذكروا عليًّا يردُّون السلام على السحاب() فهذا بعض ما نقله() الأشعرى وغيره عنهم، وهو بعض ما فيهم من هذا الباب، فإن الإسماعيلية والنُصَيْرية لم يكونوا حدثوا إذ ذاك(). والنصيرية() من نوع الغلاة، والإسماعيلية ملاحدة أكفر من النصيرية. ومن [شيعة]() النصيرية [من يقول:]().

أشهد ألا إله إلا حيدرةُ الأنوعُ<sup>(٧)</sup> البطين <sup>(٨)</sup> الأمين <sup>(٨)</sup> ولا حجابٌ عليه إلا محمدُ الصادقُ الأمين ولا طريق إليه<sup>(١)</sup> إلا سَلْمانُ ذو القوة المتين<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) البيتان في «المقالات» وفي «الفرق بين الفرق» في الموضعين السابقين، وبسبهما ابن طاهر البغدادي إلى إسحاق بن سويد العدوى، وهو من ثقات المحدثين، روى عن يحيى ابن يعمر، وتوفى سنة ۱۳۱ (انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۲۶۳/۷؛ تهذيب التهذيب ۲۲۲/۱). أما المبرد فقد أورد البيتين مع آخرين بعدهما في كتابه «الكامل» ۲۳۳/۷ (ط. التجارية، ۱۳٦٥) نقلا عن الأصمعي، ولكنه أنكر نسبتهما إلى إسحاق بن سويد العدوى.

<sup>(</sup>٢) ع: ذكره.

<sup>(</sup>٣) ن، م: أحدثوا ذلك، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ب، أ: النصيرية. وسبق الكلام عن النصيرية ١٢/١. وانظر تعليق الأستاذ عب الدين الخطيب في المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٩٧-٩٩، ١٠١.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: شرع؛ ن، م: شعر.

<sup>(</sup>٦) من يقول: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٧) ن: الأمرع، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨-٨) في (ع)، (ن)، (م). وفي (ا): . . . البطين إليه إلا سلمان. وفي (ب): البطين أشهد أن لا إله إلا سلمان. . الخ.

 <sup>(</sup>٩) أورد هذه الأبيات شهاب الدين أحمد بن محمود بن مرى الشافعى فى استفتائه ابن تيمية
 عن النصيرية ذاكرا أنها من إنشاد بعض أكابر رؤساء النصيرية فى سنة ٧٠٠. انظر رسالة

ويقولون: إن شهر رمضان أسماء ثلاثين رجلا، [والثلاثون أسماء ثلاثين امرأة، وأن الصلوات الخمس عبارة عن خمسة أسماء، وهى: على وحسن وحسين ومحسن وفاطمة] أن، إلى أنواع من الكفر الشنيع الذي على وصفه أن يطول وصفه أن .

وهذا أمر معلوم، فإن أهل العلم متفقون على أن هذه المقالات الغالية في وصف الرب بالعيوب والنقائص المتضمنة تشبيه الخالق بالمخلوق في "حصائص المخلوق في "خصائص الإلهية هي أكثر ما يكون في الشيعة باتفاق الناس، فلا يوجد في طوائف الأمة أشنع في الحلول والتمثيل والتعطيل مما يوجد فيهم.

ولهذا صارت الملاحدة والغالية علمين على بعض من ينتسب (١) اليهم، فالملاحدة علم على الإسماعيلية، والغالية علم على القائلين بالإلهية في البشر (١) (٨) كالنصيرية، والمشهور بالغلو وادّعاء الإلهية في البشر (١) (٨)

الرد على النصيرية، ص ٩٥، مجموع الرسائل، نشر الخانجي، ١٣٢٣. وقد نبهني إلى ذلك الأستاذ محب الدين الخطيب في تعليقه على «المنتقى»، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>١) في (ع): والثلاثين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٣) الذي: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٤) ب، ١: وصفها؛ ن: قطعها، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥-٥) · ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٦) ب، ۱، ن، م: ينسب.

<sup>(</sup>٧) ب، ١: في الشركاء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨-٨) : ساقطة من (ع).

[هم] النصارى والغالية من الشيعة (١)، وقد يوجد بعض الإلحاد والغلو في غيرهم من النساك وغيرهم، لكن الذي فيهم [أكثر و] أقبح (١).

وإذا كان الأمر كذلك، كان الذى يطعن على أهل السنة والجماعة بأن فيهم تجسيما [وحلولا] ويثنى على طائفة الإمامية: إما من أجهل الناس بمقالات شيعته، وإما من أعظم الناس ظلما وعدوانا وعدولا وعدولا العدل والإنصاف في المقابلة والموازنة (6).

ثم أهل السنة يطلبون من الإمامية المتأخرين (١) أن يقطعوا سلفهم بالحجج العقلية أو الشرعية (١)، وهم عاجزون عن ذلك، كما تقدم التنبيه عليه.

وهؤلاء المجسِّمون [من الشيعة منهم] (^) من أكابر أهل الكلام

<sup>(</sup>١) س: وادعاء الإلهية في الشرع النصارى والغالية في الشيعة؛ ١، ن، م: وادعاء الإلهية في الشر النصارى والغالية في الشيعة.

<sup>(</sup>٢) ن، م: الذي فيهم أقبح (٣) وحلولا: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٤) وعدوانا: ساقطة من (ع)؛ وعدولا: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٥) علق مستجى زاده فى هامش (ع) بقوله: «قلت: وقد كان نصير الدين الطوسى وتلميذه الذى هو مصنف هذا الكتاب ـ ويقال له ابن مطهر الحلى ـ كلاهما أجهل الخلق فى المنقولات والروايات، سيما فى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار الصحابة والتابعين، لغلوهم التام فى أنواع الفلسفة وأبوابها وتعمقهم فيها، فذهلوا عن الوقوف على أحوال قدمائهم الذين بهم يقتدون فى الرفض والتشيع، ولهم اتبعوا فى قولهم بإمامة الأثمة الاثنى عشرية، وأنه لا يمكن معرفة الله تعالى ولا معرفة الشرائع الإسلامية لأحد من آحاد المسلمين غير هؤلاء الأئمة الاثنى عشر».

<sup>(</sup>٦) ع: المستأخرين.

<sup>(</sup>٧) ب، ا، ن، م: والشرعية.

<sup>(</sup>A) ب، ا: هم. وسقطت من (ن)، (م) عبارة «من الشيعة منهم».

المتكلمين في جميع أنواعه: في الجليل والدقيق، ولهم كتب مصنفة.

قال الأشعرى (1): «ورجال (٢) الرافضة ومؤلفوا كتبهم (٢) هشام بن الحكم وهو قطعى (1) وعلى بن منصور (٥) ويونس (٢) بن عبدالرحمن القُمى والسكَّاك (١)

(١) في المقالات ١٢٧/١.

- (٤) قال الأشعرى في المقالات ١/٨٨-٨٩: وفالفرقة الأولى منهم (الرافضة) وهم القطعية، وإنها سموا قطعية لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر بن محمد بن على، وهم جمهور الشيعة». ونقل الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد في تعليقه عن نشوان الحميرى في كتابه والحور العين، ص١٨٤ أن من القطعية هشام بن الحكم. وظن الشيخ محيى الدين أن ابن طاهر البغدادى يذهب إلى أن القطعية غير الأثنى عشرية وغير الهاشمية، ولكن ابن طاهر ينص على عكس ذلك فيقول عن القطعية (الفرق بين الفرق، ص٤): وويقال لهم الاثنا عشرية أيضا لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثانى عشر، ويقول عن الهاشمية (ص٤-١٤): ووكلتا الفرقتين (أتباع هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي) قد ضمت إلى حيرته في الإمامة ضلالتها في التجسيم وبدعتها في التشبيه، وانظر أيضا: الملل والنحل ١/١٠٠؛ التبصير في الدين، ص٣٠؛ الخطط للمقريزي ٢/ ٢٥٠؛ فرق الشيعة لابن النوبختي، ص١٠١؛ البدء والتاريخ ٥/ ١٠٨. وقارن ذلك بها ذكر في: التنبيه للملطي، ص٣٨؛ اعتقادات فرق المسلمين للرازي، ص٤٥.
- (٥) ذكره النجاشى فى رجاله (ص ١٨٩) فقال: «على بن منصور، أبو الحسن، كوفى سكن بغداد، متكلم من أصحاب هشام، له كتب منها كتاب التدبير فى التوحيد والإمامة». وذكره الشهرستانى ضمن مؤلفى الإمامية فى: الملل والنحل ١٧٠/١.
  - (١) ب، ا: ويوفر، وهو تحريف.
- (۷) ن، م: الشكال. وكذا سياه ابن النديم (الفهرست، ص١٧٦) والشهرستاني (الملل والنحل ١٧٠/١) وهو محمد بن الخليل، أبو جعفر السكاك. قال النجاشي (الرجال ص٢٥٧):
   وبغدادي يعمل السكاك، صاحب هشام بن الحكم وتلميذه أخذ عنه، له كتب منها كتاب في الإمامة، وكتاب سياه التوحيد ـ وهو تشبيه ـ وقد نقض عليه، وزاد الطوسي في الفهرست =

<sup>(</sup>٢) المقالات (ط. محيى الدين عبدالحميد): رجال؛ المقالات (ط. ريتر) ٦٣/١: ورجال.

<sup>(</sup>٣) ن، م: الرافضة ومواليهم . . .

وأبو الأخسوص داود بسن أسسد البصسرى(١) »

قال: «وقد انتحلهم أبو عيسى الورَّاق وابن الراوندى وألف لهم (١) كتباً في الإمامة».

الوجه الثانى

الوجه الثانى: أن يقال: هذه المقالات التى نقلها لا تعرف عن أحد من المعروفين بمذهب [أهل] (٢) السنة والجماعة: [لا] (١) من أثمة (٥)

(ص١٥٨) كلاما أكثره منقول عن ابن النقديم فقال: «وكان متكلما وخالف هشام في أشياء إلا في أصل الإمامة، له كتب منها كتاب المعرفة، وكتاب الاستطاعة وكتاب الإمامة، وكتاب الرد على من أبى وجوب الإمامة بالنص». ونقل كلام الطوسى ابن (شهر اشوب) (معالم العلماء، ص٩٥) والعامل (أعيان الشيعة ٤٤/٣٣٣) ولكن العالمي سهاه «السكاكي».

(۱) ب، ۱: وأبو الأخوص داود بن راشد البصرى؛ ع: وأبو الأخوص داود بن رشد البصرى؛ لنه م: وأبو الأحوص داود بن راشد البصرى، المقالات: أبو الأحوص داود بن راشد البصرى. وقد اختلفت كتب رجال الشيعة في اسمه وكنيته ولقبه، فقال النجاشي (الرجال، ص ١٦٠): «داود بن أسد بن أعفر، أبو الأخوص البصرى رحمه الله، شيخ جليل فقيه متكلم، من أصحاب الحديث، ثقة ثقة». ونقل ابن المطهر الحلي في رجاله (ص ٢٩) كلام النجاشي إلا أنه قال «داود بن أسد بن عفير - بضم العين - أبو الأحوص البصرى». وقال الطوسي في الفهرست (ص ٢٦): «أبو الأحوص المصرى، من جلة متكلمي الإمامية، لقيه الحسن بن موسى النوبختي وأخذ عنه» وأما ابن شهر اشوب فقال في معالم العلماء (ص ١٣٩): «أبو الأحوص البصرى، متكلم، لقى الحسن النوبختي وأخذ عنه، العلماء (ص ١٣٩): «أبو الأحوص البصرى، متكلم، لقى الحسن النوبختي وأخذ عنه، له كتاب الرد على العثمانية». وذكر العاملي في: أعيان الشيعة ٢/٢ بعض هذا الخلاف فقال: «أبو الأحوص المصرى أو البصرى، اسمه داود بن أسد بن عمير أو أعفر» وانظر فقال: «أبو الأحوص المصرى أو البصرى، اسمه داود بن أسد بن عمير أو أعفر» وانظر تعليق رتير على المقالات ٢/٣٠.

- (٢) ع: وألغا لهم؛ ن، م: وألقى إليهم.
  - (٣) أهل: في (ع) فقط.
- (٤) لا: في (ع) فقط. (٥) ب، ١: ومن أثمة.

أصحاب أبى حنيفة ولا مالك ولا الشافعى ولا أحمد بن حنبل: لا من أهل الحديث ولا من أهل الرأى، فلا يعرف فى هؤلاء (۱) من قال: إن الله جسم طويل عريض عميق، وأنه يجوز عليه المصافحة، وأن الصالحين من المسلمين (۱) يعاينونه فى الدنيا (۱)، فإن (۱) كان مقصوده بجماعة الحشوية والمشبهة بعض هؤلاء فهو (۱) كذب ظاهر عليهم، وهذه كتب هذه الطوائف ورجالهم الأحياء والأموات لا يعرف عن (۱) أحد منهم شىء من ذلك، بل أئمة هؤلاء الطوائف المعروفون بالعلم فيهم متفقون على أن الله لا يُرى فى الدنيا بالعيون وإنما يُرى فى الأخرة، كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت» (۱).

والمذهب الشائع الظاهر فيهم مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله

<sup>(</sup>١) ع: ولايعرف في هؤلاء؛ ب، ١: فلا يعرف من هؤلاء

<sup>(</sup>٢) ع: المصلحين من المؤمنين.

<sup>(</sup>٣) في الدنيا: ساقطة من (س)، (١).

<sup>(</sup>٤) ع: وإن.

<sup>(</sup>٥) ن،م: فهذا.

<sup>(</sup>٦) ب (فقط): من.

<sup>(</sup>۷) الحدیث رواه مسلم ۲۲٤٥/۶ (کتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذکر ابن صیاد) وبصه :

«قال ابن شهاب: وأخبرنی عمر بن ثابت الأنصاری أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یوم حدر الناس الدجال أنه مکتوب بین عینیه کافر یقرؤه من کره عمله أو یقرؤه کل مؤمن». وقال: تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه عز وجل حتی یموت». وجاء الحدیث فی سنن الترمذی ۳٤٥/۳ (کتاب الفتن باب ما جاء فی الدجال). وفیه: «تعلمون أنه لن یری . . «الحدیث. وروی الدارمی

تعالى يُرى فى الآخرة بالأبصار، ومن أنكر ذلك كان مبتدعاً عندهم، وإن كان فى المنتسبين إليهم من يقول ذلك فليس هو قول أثمتهم ولا الذين يُفتى بقولهم، ومن أراد أن ينقل مقالة عن طائفة فليسم القائل والناقل، وإلا فكل / أحد يقدر على الكذب، فقد تبين كذبه فيما نقله عن أهل السنة، كما تبين أن تلك الأقوال وما هو أشنع منها من (1) أقوال سلف (1) الإمامية.

الوجه الثالث السوجه الشالث: أن يُقال: إن السطائفة إنها تتميز " باسم رجالها أو بنعت أحوالها ، فالأول كما يُقال النجدات (١)

الحديث في كتابه والرد على الجهمية عن ٥١ وفيه: وقال: «تعلمن أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت». ووردت هذه العبارة بمعناها في حديث آخر طويل عن أمامة الباهلي رضى الله عنه جاء فيه (سنن ابن ماجة ٣٦/٣ كتاب الفتن، باب فتنة الدجال): وأنه يبدأ فيقول: أنا نبى ولا نبى بعدى ثم يثنى فيقول: أنا ربكم، ولا ترون ربكم حتى تموتوا... الحدث.

- (١) من: ساقطة من (ب)، (١).
  - (٢) ن، م: سلفه.
- (٣) ا: ينتمى؛ تسمى؛ م: تميز.
- (٤) النجدات ـ ويقال لهم النجدية ـ أتباع نجدة بن عامر ـ أو عويمر الحنفى، وهو من بنى حنيفة، كان من أتباع نافع بن الأزرق ثم فارقه وخرج مستقلا باليمامة سنة ٦٦ أيام عبدالله بن الزبير واستولى على البحرين وعمان وما حولهما وتسمى بأمير المؤمنين، ثم نقم عليه بعض أتباعه فقتلوه سنة ٦٩. وخالف النجدات سائر الخوارج في أمور منها عدم قولهم بأن كل كبيرة كفر ويأن أصحاب الكبائر يعذبون عذابا دائما، وحكى عنهم أنهم قالوا بعدم الحاجة إلى إمام وأن عليهم أن يحكموا كتاب الله فيما بينهم. ويذكر عنهم ابن تيمية فيما بعد ٣/ ٢٧ (ب) أن الصحابة لم يكفروهم وأن ابن عمر رضى الله عنه وغيره من الصحابة كانوا يصلون خلف نجده، وأن ابن عباس رضى الله عنهما أجابه عن مسائل سأله عنها وجاء

حديثه في البخاري (وقارن لسان الميزان ١٦٨/٦ وفيه أن الجوزجاني دكره في الضعفاء) وانظر أيضا عن نجدة والنجدات: تاريخ اليعقوبي ٢٦٣/٢ ، ٢٧٧ ـ ٢٧٣؛ الأخبار الطوال للدينوري، ص ٤٠٤؛ العبر للذهبي ٤/٤١، ٧٧؛ شرح بهج البلاغه (ط. المعارف) ١٩٢٤ ـ ١٣٤، ١٣٥ ـ ١٤١؛ رغبة الآمل شرح كتاب الكامل للمرد ١٠٢/١ . ١٥٨، (ط. صبيح ١٩٢٨ ـ ١٩٢١)؛ مقالات الإسلاميين ١/١٥٧، ١٦١ ـ ١٦٤، (ط. صبيح ١٩٠١)؛ مقالات الإسلاميين ١/١٥٧، ١٩٠١، التبصير ١٩٨ ـ ١٩٠، الملل والنحل ١/١١٠ ا ١١١؛ الفرق بين الفرق، ص ٥٦ ـ ١٥٤؛ التبصير في الدين، ص ٣٠ ـ ١٣؛ الخطط للمقريزي ٢/٤٥٤؛ الفصل لابن حرم ٥/٥٥، التنبيه للملطى، ص ٥٥؛ الأعلام ١٩٧٤.٣٥٢.

(۱) أتباع أبى راشد نافع بن الأزرق س قيس الحنفى البكرى الوائلى، من أهل البصرة، صحب فى أول أمره عمدالله بن عباس، وكان من الثاثرين على عثمان، ثم من الخارجين على على فى حروراء، وخرج بعد ذلك على عمدالله بن الزير، وقاتله المهلب بن أبى صفرة إلى أن قتل سنة ٦٥. وعرفت الأرارقة بتطرفها فهم يكفرون كل من خالفهم وكل أصحاب الكبائر ويستيحون قتل مخالفيهم حتى الأطفال منهم. ويتكلم ابن تيمية عن نافع فيما بعد ٣٠/٣٠ (ب).

وانظر عن نافع بن الأزرق وعن الأزارقة: تاريخ الطبرى ٤٧٢٤ ـ ٤٨٢؛ تاريخ البعقوبي ٢٠٥٢، ٢٧٧، الأخبار الطوال، ص ٢٦٩ ـ ٢٧٧؛ رغبة الأمل ١٠٣/٧ وما بعدها؛ شرح نهج البلاغة (ط. المعارف) ١٣٦٤ ـ ١٤١، ١٤١ ـ ١٤١ ـ ٢٠٣؛ دائرة المعارف الإسلامية، مادة والأزارقة، ومادة والخوارج، لسان الميزان ٢/١٤١ ـ ١٤٤؛ الأعلام ١٤٥ ـ ٣١٠، ١٩٠؛ الملل والنحل ١٣١٥ ـ ٣١٠؛ الملل والنحل ١٠٦٠، ١٠٩؛ الملل والنحل ١٠٦٠، ١٠٩؛ الفسرق بين الفسرق، ص ٥٠ ـ ٥٠؛ التبصير في الدين، ص ٢٠ ـ ٢٠٠؛ الخطط للمقريزي ٢/١٥٠؛ الفصل لابن حزم ٥/٥ ـ ٣٥؛ التنبيه للملطى، ص ٥٥ ـ ٥٥؛ التعريفات للجرجاني، مادة والأزارقة،

- (۲) سبق الكلام عنهم ۹/۱ (ت ۱).
- (٣) انظر ما ذكرناه عنهم من قبل ٢ / ١٠٠٠. وانظر عنهم أيضا: التعريفات للجرجاني. مادة
   «النجارية».
  - (٤) انظر ما ذكرناه عنهم من قبل ٢/١٠٠.
    - (a-a) : ساقط من (ب)، (l).

كما يُقال: الرافضة والشيعة والقدرية (١) والمرجشة (١) والخوارج ونحو ذلك.

الكلام على لفظ والحشوية،

فأما لفظ «الحشوية» (٣) فليس فيه (١) ما يدل على شخص معين ولا مقالة معينة ، فلا يدرى من هم هؤلاء. وقد قيل: [إن] (٥) أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد (٢) فقال: كان عبدالله بن عمر حشويا (٧) . وكان هذا

وانظر أيضا: مادة «الحشوية» بدائرة المعارف الإسلامية؛ ما ذكره الشهرستاني عن «مشبهة الحشوية» في «المواقف»، ومشبهة الحشوية» في الملل والنحل ١٦/١هـ ٩٩، ونقله عنه الأيجي في «المواقف»، ص ٤٢٩، ط. القاهرة، ١٣٥٦

- (٤) ب، ا: فيها.
- (a) إن: زيادة في (ا)، (ب).
- (٦) سبقت ترجمته ٧٧/١. وانظر عنه أيضا: تاريخ بغداد ١٦٦/١٢ ـ ١٨٨؛ مروج اللهب للمسعودي ٣١٤/٣؛ الأعلام ٧٥٢/٥.
- (۷) ذكر مقالة عمرو هذه عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ابن العماد الحنبلي في:
   شذرات الذهب ۲۱۱/۱. وكتب مستجى زاده في هامش (ع) تعليقا على ذلك: وقلت:

<sup>(</sup>١) انظر عنهم ما سبق ١١/١.

<sup>(</sup>۲) انظر عنهم ما سبق ۱/۹۵.

<sup>(</sup>٣) قال التهانوى فى «كشاف اصطلاحات الفنون»: «الحشوية بسكون الشين وفتحها، وهم قوم تمشكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره، وهم من الفرق الضالة. قال السبكى فى «شرح أصول ابن الحاجب»: الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل يجرون آيات الله على ظاهرها ويعتقدون أنه المراد، سموا بذلك لأنهم كانوا فى حلقة الحسن البصرى فوجدهم يتكلمون كلاما، فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة، فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بفتح الشين. وقيل: سموا بذلك لأن منهم المجسمة، أو هم هم، والجسم حشو فعلى هذا القياس فيه الحشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشو. وقيل: المراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث فى آيات الصفات التى يتعذر إجراؤها على ظاهرها، بل يؤمنون بما أراده الله مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد ويفوضون التأويل إلى الله، وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم غير مستحسن لأنه مذهب السلف»

اللفظ في اصطلاح من قاله يريد [به](١) العامة الذين هم حشو، كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجمهور.

فإن كان / مراده بالحشوية طائفة من أصحاب الأثمة الأربعة دون ظ ١٨ غيرهم، كأصحاب [أحمد] أو الشافعي أو مالك "، فمن المعلوم أن هذه المقالات لا توجد فيهم أصلا، بل هم يكفِّرون من يقولها، ولو قُدِّر أن بعضها وجد في بعضهم فليس ذلك من خصائصهم، بل كما يوجد مثل " ذلك في سائر الطوائف.

وإن كان مراده بالحشوية أهل الحديث على الإطلاق: سواء كانوا من أصحاب هذا أو هذا، فاعتقاد أهل الحديث هو السنة المحضة، لأنه هو الاعتقاد الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم، وليس فى اعتقاد أحد من أهل الحديث شيء من هذا، والكتب شاهدة بذلك.

وإن كان مراده بالحشوية عموم أهل السنة والجماعة مطلقاً، فهذه الأقوال لا تُعرف في عموم المسلمين وأهل السنة، وجمهور المسلمين لا يظنون أن أحداً قال هذا أن ، وإذا كان في بعض جُهّال العامة من يقول هذا أو أكثر من هذا، لم يجز أن يُجعل هذا اعتقاداً لأهل السنة

فانظر إلى جسارة عمرو بن عبيد حتى يطعن على مثل عبدالله بن عمر في عقيدته لكون عقيدته الباطلة مخالفة لعقيدته الحقة».

<sup>(</sup>١) به: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ب، ١: كأصحاب أحمد والشافعي ومالك، وسقطت كلمة «أحمد» من (ن).

<sup>(</sup>٣) مثل: ساقطة من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٤) ب، ١: وجمهور الناس ما يظنون أحداً قال هذا؛ ن، م: وجمهور الناس ما يظنون أن أحدا قال هذا.

والجماعة (1) يعابون به (1) ، وإنما العيب فيما قالته رجال (1) الطائفة وعلماؤها ، كما ذكرناه عن أئمة الشيعة ، فإن أئمة الشيعة هم القائلون للمقالات الشنيعة ، كما قد عُلم .

لفظ المشبهة

وأما لفظ «المشبهة» (أ) فلا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق، و[على] ذم (أ) المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه (أ)، ومتفقون على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا [في] أفعاله (أ).

<sup>(</sup>١) ب، ١: أن يجعل هذا الاعتقاد لأهل السنة والجماعة.

<sup>(</sup>٢) ن: يعابون بهذا. وكتب مستجى زاده في هامش (ع) مايلى: «أقول: وفي غير موضع من تفسير الكشاف أنه يستعمل لفظ «الحشوية» في أهل السنة، وكذا في تفسير البيضاوى يذكر الحشوية في مواضع، وفهمت أنا من كلمات هؤلاء - أعنى الشيعة والزمخشرى والبيضاوى - أن كل من يقول بمقالات السلف في الاعتقاديات، ويحملون النصوص على ظواهرها، ولا يصرفونها عن ظواهرها بآرائهم، مثل الجهمية ومن اتبعوهم من المعتزلة والروافض ومتأخرى (بالأصل: ومتأخرو) الحنفية والشافعية، فهم عندهم حشوية. فالحنابلة كلهم عندهم حشوية، وكذا أهل الحديث مثل البخارى ومسلم وإسحاق بن راهويه وسفيان الثورى وسفيان بن عيينه وحماد بن . . . ومن يحذو حذوهم من أثمة الحديث، فهؤلاء كلهم حشوية عندهم».

<sup>(</sup>٣) رجال: ساقطة من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٤) يقول التهانوى في «كشاف اصطلاحات الفنون»: «المشبهة على صيغة اسم الفاعل من التشبيه، وهو يطلق على فرقة من كبار الفرق الإسلامية شبهوا الله بالمخلوقات ومثلوه بالحادثات، ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا في طريقه». وانظر عن المشبهة أيضا ما ورد في الملل والنحل ١/٩٥ ـ ٩٩؛ دائرة المعارف الإسلامية، مادة «التشبيه»؛ وانظر ما سبق ١٠٢/٢.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: وذم؛ ن، م: وأنتم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ب، ا، ن، م: الذين يمثلون صماته به بصفات الخلق.(٧) ن، م: ولا أفعاله.

في الصفات

وطريقة سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما طربف السك وصفه (١) به رسوله: من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل: إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، إثبات الصفات، ونفي مماثلة المخلوقات، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمثْلِه شَيْعٌ الله على الممثلة ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [سورة الشورى: ١١] رد على المعطلة .

> [فقولهم في الصفات مبنى على أصلين: أحدهما: أن الله سيحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقاً كالسِّنة والنوم والعجز والجهل وغير ذلك .

> والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات، فلا يماثله شيء] (١) من "المخلوقات في شيء من الصفات."

> ولكن نفاة الصفات يسمون كل من أثبت شيئاً من الصفات مشبِّهاً، بل المعطِّلة المحضة الباطنية نفاة الأسماء يسمون من سمَّى الله بأسمائه الحسنى مشبهاً ، فيقولون: إذا قلنا حي عليم فقد شبهناه بغيره من الأحياء العالمين، وكذلك إذا قلنا: (١) هو سميع بصير فقد شبهناه بالإنسان السميع البصير("), وإذا قلنا: هو رءوف رحيم فقد شبهناه بالنبي (١) الرءوف

<sup>(</sup>١) ن،م: وبها وصف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣-٣) : في (ع).

<sup>(</sup>٤) إذا قلنا: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٥) ع: فقد شبهناه بالسميع البصير.

<sup>(</sup>٦) ب، ١: بالشيء، وهو تحريف.

الرحيم، بل قالوا: إذا قلنا: إنه موجود فقد شبهناه بسائر الموجودات (الاشتراكهما في مسمى الوجود").

فقيل لهؤلاء (٢٠): فقولوا ليس بموجود ولا حى .

فقالوا \_ أو من قال منهم \_: إذا قلنا ذلك فقد شبهناه بالمعدوم .

وبعضهم قال: ليس بموجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت (").

فقيل لهم: فقد شبهتموه بالممتنع، بل جعلتموه نفسه ممتنعاً، فإنه كما يمتنع اجتماع النقيضين يمتنع ارتفاع النقيضين. فمن قال: إنه موجود معدوم فقد جمع بين النقيضين، [ومن قال: ليس بموجود ولا معدوم فقد أن رفع النقيضين] (٥) وكلاهما ممتنع، فكيف يكون الواجب الوجود ممتنع الوجود؟!.

والذين قالوا: لا نقول هذا ولا هذا.

۲٤٢/۱ قيل لهم: عدم علمكم وقولكم / لا يبطل الحقائق في أنفسها، بل هذا نوع من السفسطة (١).

<sup>(</sup>١-١) : ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٢) ع: لهم.

<sup>(</sup>٣) ولا حى ولا ميت: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٤) فقد: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) يقول الفارابي في كتابه «إحصاء العلوم»، ص ٢٤، تحقيق الاستاذ الدكتور عثمان أمين، ط. الخانجي، ١٩٣١/١٣٥٠: «وهذا الاسم \_ أعنى السوفسطائية \_ اسم المهنة التي بها يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام. . . وهو مركب في اليونانية من «سوفيا» وهي الحكمة، ومن «اسطس» وهي المموهة، فمعناه: حكمة مموهة وانظر في الكتاب، ص ٢٤ \_ ٢٦، وانظر تعليقات الأستاذ المحقق. وانظر أيضا: التعريفات

فإن السفسطة ثلاثة أنواع: نوع هو جحد الحقائق والعلم بها. وأعظم من هذا قول من يقول عن الموجود الواجب القديم الخالق: إنه لا موجود ولا معدوم، وهؤلاء متناقضون، فإنهم جزموا بعدم الجزم.

ونوع هو قول المتجاهلة اللاأدرية الواقفة الذين يقولون: لا ندرى هل ثمَّ حقيقة (١) وعلم أم لا. وأعظم من هذا قول من يقول: لا أعلم ولا أقول: هو موجود أو معدوم أو حي أو ميت.

ونوع ثالث قول من يجعل الحقائق تتبع العقائد.

فالأول ناف لها؛ والثاني واقف فيها؛ والثالث يجعلها تابعة لظنون<sup>(1)</sup> الناس.

وقد ذُكر صنف رابع: وهو الذي يقول: إن العالم في سيلان فلا يثبت له حقيقة. وهؤلاء من الأول لكن هذا يوجبه قولهم (٢).

والمقصود هنا أن إمساك الإنسان عن النقيضين لا يقتضى رفعهما.

للجرجانى، مادة «السفسطة»؛ دستور العلماء للقاضى عدالنبى بن عبدالرسول الأحمد نكرى (ط. حيدر آباد) مادة «السفسطة»؛ مفاتيح العلوم للخوارزمى (ط. المنيرية، ١٣٤٢)، ص ٩١؛ وانظر كتاب السفسطة (جـ٧ من منطق الشفاء) لابن سيا (وحاصة ص ٥) وانظر تصدير الدكتور إبراهيم مدكور ومقدمة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني.

<sup>(</sup>١) ع: هل له حقيقة.

<sup>(</sup>٢) ن،م: لطرق.

<sup>(</sup>٣) ن، م: توجيه قولهم. وقال ابن حزم (الفصل ٩/١) عند كلامه عن السوفسطائية: «ذكر من سلف من المتكلمين أنهم ثلاث أصناف: فصنف منهم نفى الحقائق جملة، وصنف شكوا فيها، وصنف منهم قالوا هى حق عند من هى عنده باطل، ويقسمهم الجرجانى (شرح المواقف للإيجى ١١٧/١ ـ ١١٨) إلى اللاأدرية القائلين بالتوقف، والعنادية وهم الذين يعاندون ويدعون بأنهم جازمون بأن لا موجود أصلا، والعندية وهم القائلون بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات».

وحاصل هذا القول منع القلوب والألسنة والجوارح عن معرفة الله وذكره وعبادته، فهو تعطيل وكفر بطريق الوقف والإمساك، لا بطريق النفى والإنكار.

وأصل ضلال هؤلاء أن لفظ «التشبيه» لفظ فيه إجمال، فما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه الشيئان (۱۰). ولكن ذلك المشترك المتفق عليه لا يكون في الخارج بل في الذهن، ولا يجب تماثلهما فيه، بل الغالب تفاضل الأشياء في ذلك القدر [المشترك] (۱۰)، فأنت إذا قلت عن المخلوقين (۱۰)؛ حيّ وحيّ، وعليم وعليم، وقدير وقدير، لم يلزم (۱۰ تماثل الشيئين في الحياة والعلم والقدرة، ولا يلزم (۱۰ تكون حياة أحدهما وعلمة وقدرته نفس حياة الآخر وعلمه وقدرته، ولا أن يكونا مشتركين في موجود (۱۰) في الخارج عن الذهن.

ومن هنا ضل (٢) هؤلاء الجهال بمسمَّى التشبيه الذي يجب نفيه عن الله، وجعلوا ذلك ذريعة إلى التعطيل المحض. والتعطيل شر من التجسيم، والمشبِّه يعبد صنماً، / والمعطِّل يعبد عدماً، والممثِّل أعشى، والمعطِّل أعمى.

ولهذا كان جهم إمام هؤلاء وأمثاله يقولون: إن الله ليس بشيء (٧)،

ص ۸۲

<sup>(</sup>١) ب (فقط): شيئان. (٢) المشترك: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ب، ١: عن المخلوقات. وسقطت العبارة من (ع).

<sup>(</sup>٤-٤) : ساقط من (ب)، (ا). وسقطت كلمة «الحياة» من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ن، م: مشتركين موجودين. (٦) ع: ظن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۷) يقول الأشعرى عن الجهم (المقالات ۲/۳۱۱): «ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول إن الله سبحانه شيء لأن ذلك تشبيه له بالأشياء». ويقول أيضا (۲/۱۸۰): «إن البارىء لا يقال إنه شيء لأن الشيء عنده هو المخلوق الذي له مثل».

وروى عنه أنه قال: لا يُسمَّى باسم يسمى به الخالق، فلم يسمه " إلا بالخالق القادر لأنه كان جبريا يرى أن العبد لا قدرة له"، وربما قالوا: ليس بشيء كالأشياء "

ولا ريب أن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولكن ليس مقصودهم إلا أن حقيقة التشبيه منتفية عنه حتى (١) لا يثبتون أمراً متفقاً عليه.

"وتحقيق هذا الموضع بالكلام في معنى التشبيه والتمثيل. أما «التمثيل» فقد نطق الكتاب بنفيه عن الله في غير موضع، كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [سورة الشورى: ١١]، وقوله: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [سورة مريم: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَلَلْ تَجْعَلُوا وَسُورة مريم: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَلَلْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْ مَدَاداً ﴾ [سورة البقرة: ٢٢]، وقوله: ﴿ وَلَلْ تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٢]، وقوله: ﴿ وَلَلْ تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٢]، وقوله: ﴿ وَلَلْ تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٤]، وقوله التشبيه » إجمال كما سنبينه إن شاء الله النحل: ٢٤].

وأما لفظ «الجسم» و «الجوهر» و «المتحيز»(٥) و «الجهة» ونحو ذلك

<sup>(</sup>١) ب: فلا يسميه؛ ١: فلا يسمه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ع: أن غير الله لا قدرة له. ويقول الشهرستاس عن آراء الجهم (الملل والنحل ٧٩/١): «منها قوله: لا يجوز أن يوصف المارى تعالى بصفه يوصف بها خلقه، لأن ذلك يقتضى تشبيها، فنفى كونه حيا عالما وأثبت كونه قادراً فاعلا خالقا، لأنه لا يوصف شىء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق، وانظر أيضا: الفرق بين الفرق، ص ١٦٨؛ التبصير في الدين، ص ٢٤. وانظر عن قوله بالجبرة المقالات أيضا: الملل والنحل ١/٠٨؛ العرق بين الفرق، ص ٢١٨؛ التبصير في الدين، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المقالات ٢ / ١٨١ . وفي (ن) ، (م): ليس بشيء من الأشياء .

<sup>(</sup>٤) حتى: ساقطة من (ب)، (١).

 <sup>(\*)</sup> عند هذا الموضع يوجد سقط كبير في نسختي (ن) ، (م) . يستمر حتى ص ٥٨٠.

<sup>(</sup>٥) ب (فقط): التحيز.

فلم ينطق كتاب ولا سنة بذلك (') في حق الله لا نفياً ولا إثباتاً، وكذلك لم ينطق بذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين من أهل البيت وغير أهل البيت، فلم ينطق أحد منهم بذلك في حق الله لا نفياً ولا إثباتاً.

وأول من عرف عنه التكلم بذلك (٢) نفياً وإثباتاً أهل الكلام المحدث من النفاة: كالجهمية والمعتزلة، ومن المثبتة: كالمجسمة من الرافضة وغير الرافضة.

فالنفاة نفوا هذه الأسماء، وأدخلوا في النفى ما أثبته الله ورسوله من صفات كعلمه وقدرته ومشيئته ومحبته ورضاه وغضبه وعلوه، وقالوا: إنه لا يرى، ولا يتكلم بالقرآن ولا غيره، ولكن معنى كونه متكلماً أنه خلق كلاماً في جسم من الأجسام غيره (٢)، ونحو ذلك.

والمثبتة أدخلوا في ذلك من الأمور ما نفاه الله ورسوله، حتى قالوا: إنه يُرى في الدنيا بالأبصار<sup>(۱)</sup>، ويصافح، ويعانق، وينزل إلى الأرض،

<sup>(</sup>١) ع: فلم ينطق في ذلك كتاب ولا سنة ؛ ١: فلم ينطق به كتاب ولا سنة بذلك.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: وأول من عرف أنه يتكلم بذلك.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: وغيره.

<sup>(</sup>٤) في الدنيا: ساقطة من (ب) فقط؛ وفي (۱): يرى بالأبصار في الدنيا. وقد روى الشوكاني في كتابه «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» بعض الأحاديث التي يذكر أحدها أن الرسول رأى الله تعالى يوم الإسراء (ص٤٤١). وفي حديث آخر (ص٤٤١) أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في صورة شاب، ونقل الشوكاني أقوال الأئمة في بيان وضع الحديثين. وفي «اللاليء المصنوعة» للسيوطي ٢/١ ١-١٣ و الفوائد المجموعة» للشوكاني، ص٤٤١؛ و «تنزيه الشريعة» لابن عراق ١/٣٧١ حديث موضوع نصه (كما في اللاليء المصنوعة»: عن انس مرفوعا. . ليلة أسرى بي إلى السماء أسريت فرأيت ربي

وينزل عشية عرفة راكباً على جمل أورق" يعانق المشاة ويصافح الركبان"، وقال بعضهم: إنه يندم ويبكى ويحزن، وعن بعضهم أنه لحم ودم، ونحو ذلك من المقالات التي تتضمن وصف الخالق جل جلاله بخصائص المخلوقين.

والله سبحانه منزّه عن أن يوصف بشىء من الصفات المختصة المختصة بالمخلوقين، وكل ما اختص بالمخلوق فهو صفة نقص، والله تعالى منزّه عن كل نقص ومستحق لغاية "الكمال، وليس له مثل فى شىء من صفات الكمال، فهو منزه عن النقص مطلقاً، ومنزه فى الكمال أن يكون له مثل، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ \* آللّٰهُ ٱلصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ \* [سورة الإحلاص. ١-٤]، فبين أنه أحدٌ صمدٌ، واسمه الأحد يتضمن نفى المثل، واسمه الصمد يتضمن جميع صفات

سيى وسيه حجاب بارر من نار، فرأيت كل شيء منه حتى رأيت تاجا محوصا من اللؤلؤه.

<sup>(</sup>١) ع: على حمار أورق.

<sup>(</sup>۲) ورد الحديث بهدا المص: «رأيت ربى ممنى يوم النفر على جمل أورق عليه جبة صوف أمام الناس» في «تذكرة الموضوعات» لمحمد طاهر س على الهندى المعتنى (ط. المنيرية، ١٣٤٣)، ص ١٣-١، وفي «موضوعات القارى» (ط. استانبول)، ص ٤٤، وفي «كشف الحفاء» لإسهاعيل بن محمد العحلوني (ط. القدسي، ١٣٥١)، ص ٣٣٤. واتعقت الكتب الثلات على أن الحديث موضوع لا أصل له. وروى السيوطي حديثا آخر (اللآلي المصوعة ١/٧٧، ط. الحسيبة، ١٣٥٦) نصه: «إذا كان عشية عرفة هبط الله إلى السهاء الدنيا فيطلع إلى أهل الموقف. . إلىخ . وحديثا ثالثا (١/٨٨): رأيت ربى يوم عرفة معرفات على جمل أحمر عليه إزاران وهو يقول . . إلخ . ونقل السيوطي عن الأثمة ما يدل على وضع الحديثين. وانظر: الفوائد المحموعة للشوكاني، ص ٤٤٧؛ تنزيه الشريعة لابن عراق ١/١٣٨-١٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) ب (فقط): لغايات.

الكمال، كما قد بيَّنا ذلك في الكتاب المصنِّف في تفسير قل هو الله

عود إلى الكــلام على لـفظ رالجسم»

وأما لفظ «الجسم» فإن الجسم عند أهل اللغة كما ذكره الأصمعي وأبو زيد وغيرهما هو الجسد والبدن (١)، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيَّتُهُمْ تُعْجُبُكُ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ﴾ [سورة المنافقون: ٤]، وقال تعالى : ﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ [سورة البقرة: ٧٤٧]، فهو يدل في اللغة

الجسم في اللغة

على معنى الكثافة والغلظ كلفظ الجسد، ثم قد يراد به نفس الغليظ، وقد يراد به غِلَظُه، فيقال: لهذا الثوب جسم أي غِلَظ وكثافة، ويقال: هذا

أجسم من هذا أي أغلظ وأكثف(1).

اصطلاح المتكلمين

ثم صار لفظ «الجسم» في اصطلاح أهل الكلام أعم من ذلك، فيسمون الهواء وغيره من الأمور اللطيفة (٥) جسما، وإن كانت العرب لا تسمى هذا جسما، وبينهم نزاع فيما يُسمى جسما: هل هو مركب من الجواهر المنفردة التي لا يتميز منها شيء عن شيء: إما جواهر متناهية ‹ كما يقوله أكثر القائلين بالجوهر الفرد، وإما غير متناهية ' كما يقوله (١)

<sup>(</sup>١) ع: في تفسير قل هو الله أحد الله الصمد. والمقصود هنا كتاب «تفسير سورة الإخلاص» وسبق الكلام عليه ٢/ ١٤٠ (ت ٤).

<sup>(</sup>٢) سبق كلام ابن تيمية عن معانى الجسم ٢/١٣٤ وما بعدها، ٢/١٩٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في «الصحاح» للجوهري: «قال أبو زيد: الجسم الجسد، وكذلك الجسمان والجثمان. وقال الأصمعي: الجسم والجسمان الجسد والجثمان الشخص».

<sup>(</sup>٤) في اللسان: «ورجل جسماني وجثماني إذا كان ضخم الجثة . . وقد جسم الشيء أي عظم . . . والأجسم الأضخم ، .

<sup>(</sup>a) ع: من الأمور اللفظية، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦-٦) : ساقط من (ب)، (١). (V) ت، ا: كما يقول.

النظّام (۱) ، والتزم الطفرة المعروفة بطفرة النظّام (۱) ؛ أو هو مركب من المادة والصورة كما يقوله من يقوله من المتفلسفة ، أو ليس مركباً لا من هذا ولا من هذا كما يقوله أكثر الناس ، وهو قول الهشامية والكُلابية (۱) والنجّارية والضّرارية وكثير من الكرّامية على ثلاثة أقوال ، وكثير من الكتب ليس فيها إلا القولان الأولان .

والصواب أنه ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا، كما قد بُسط في موضعه.

وينبني على هذا أن ما يحدثه الله من الحيوان() والنبات والمعادن فإنها أعيان يخلقها الله تعالى على قول نفاة الجوهر الفرد؛ وعلى قول

<sup>(</sup>۱) سبق الكلام عن النظام ۲/٤٠٤. وتكلم ابن تيمية من قبل أكثر من مرة عن الجواهر الفردة أو الأجـزاء التي لا تتجـزأ وناقش أقـوال مثبتيها ونفاتها. انظر مشلاً: ۲۰۱۹، ۱۲۶/۱، ۲۰۹\_۲۰۸.

<sup>(</sup>۲) أدى إنكار النظام للجواهر الفردة وقوله بأنها تتجزأ إلى ما لا نهاية إلى قوله بالطفرة، وذلك أن خصومه اعترضوا عليه بقولهم: إذا مشت نملة على صخرة من طرف إلى طرف فإنها تكون قد قطعت مالا يتناهى، فكيف يقطع ما يتناهى مالا يتناهى؟ فقال النظام إن النملة تقطع بعض الصخرة بالمشى وبعضها بالطفرة أى أنها تنتقل من المكان الأول إلى الثانى سيرا ثم تطفر من المكان الشانى إلى الرابع أو الخامس. وانظر: المقالات للأشعرى مراكم الملل والنحل ١٨/٥ - ٥٩؛ الفرق بين الفرق، ص ٨٥؛ التبصير في الدين، ص ٤٣؛ الدكتور محمد عبدالهادى أبو ريدة: إبراهيم بن سيار النظام؛ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) بعد كلمة «والكلابية» في (ع): والنصريه، ورجحت أن تكون زيادة من الناسخ، وانظر ما سبق ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: الحيوانات.

مثبتية (١) إنما يُحدث أعراضاً وصفات (١)، وإلا فالجواهر باقية ولكن اختلف تركيبها، وينبني على ذلك الاستحالة.

فمثبتة الجوهر الفرد يقولون: لا تستحيل حقيقة إلى حقيقة أخرى، ولا تنقلب الأجناس، بل الجواهر يغير الله عز وجل تركيبها وهى باقية، والأكثرون يقولون باستحالة بعض الأجسام إلى بعض، وانقلاب جنس إلى جنس، وحقيقة إلى حقيقة، كما تنقلب النطفة إلى علقة، والعلقة (إلى جنس، وحقيقة إلى حقيقة، كما تنقلب الطين الذى خلق (الله) مضغة، والمضغة عظاماً، وكما ينقلب الطين الذى خلق منها الفاكهة منه آدم لحماً ودماً وعظاماً، وكما تنقلب المادة التى تخلق منها الفاكهة ثمراً "نحو ذلك وهذا قول الفقهاء والأطباء وأكثر العقلاء.

وكذلك ينبنى على هذا تماثل الأجسام؛ فأولئك يقولون: الأجسام مركبة من الجواهر، وهي متماثلة، فالأجسام متماثلة. والأكثرون يقولون: بل الأجسام مختلفة الحقائق، وليست حقيقة التراب حقيقة النار، ولا حقيقة النار حقيقة الهواء. وهذه المسائل مسائل عقلية لبسطها موضع آخر، والمقصود هنا بيان منشأ النزاع في مسمّى الجسم.

والنظّار كلهم متفقون (°) \_ فيما أعلم \_ على أن الجسم يُشار إليه ، وإن اختلفوا في كونه مركباً من الأجزاء المنفردة ، أو من المادة والصورة ، أو لا من هذا ولا من هذا .

<sup>(</sup>۱) ب، ۱: مثبتته.

<sup>(</sup>٢) ع، ١: وصماتا.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٤) ب، ا: تمرا.

<sup>(</sup>٥) ١: يختلفون.

وقد تنازع العقلاء أيضاً: هل يمكن وجود موجودٍ قائم بنفسه لا يُشار إليه ولا يمكن أن يُرى، على ثلاثة أقوال. فقيل: لا يمكن ذلك بل هو ممتنع. وقيل: بل هو ممتنع في المحدثات الممكنة التي تقبل الوجود والعدم دون الواجب وقيل: بل ذلك ممكن في الممكن والواجب، وهذا قول بعض الفلاسفة "ومن وافقهم من أهل الملل"، "ما علمت به قائلا من أهل الملل إلا من أخذه عن هؤلاء الفلاسفة".

ومثبتو ذلك يسمونها المجردات والمفارقات، وأكثر العقلاء يقولون: إنما وجود هذه في الأذهان لا في الأعيان. وإنما يثبت من ذلك وجود نفس الإنسان التي تفارق بدنه وتتجرد عنه.

وأماً الملائكة التي أخبرت بها الرسل فالمتفلسفة المنتسبون إلى المسلمين يقولون: هي العقول والنفوس المجردات / وهي الجواهر ٢٤٤/١ العقلية.

وأما أهل الملل ومن علم ما أخبر الله به من صفات الملائكة، حقة الملائكة فيعلمون قطعاً أن الملائكة ليست هذه المجردات التي يثبتها هؤلاء، من وجوه كثيرة قد بُسطت في غير هذا الموضع. فإن الملائكة مخلوقون من نور، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (").

<sup>(</sup>١-١) : ساقط من (ع).

<sup>(</sup>۲-۲) : ساقط من (ب)، (ا).

<sup>(</sup>٣) الإشارة هنا إلى الحديث الصحيح: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وقد ذكرت مكانه في صحيح مسلم والمسند فيما سق ٣٦٦/١ (ت ٢).

وهم كما قال الله تعالى: ﴿ وَقَالُوا آتَّخَذَ آلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ \* لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مُكْرَمُونَ \* لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ آرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ \* وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ آرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ \* وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّى إِللهُ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّى إِللهُ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [سورة الأنبياء: ٢٦-٢٩].

وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم أتوا إبراهيم ولوطاً في صورة البشر حتى قدَّم لهم إبراهيم العجل، وكان جبريل عليه السلام يأتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي (۱)، وأتاه (۲) مرة في صورة أعرابي حتى رآه الصحابة (۳)، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في

وانظر: جامع الأصول لابن الأثير ١٢/٤٤-٥٥. وفي المسند (ط. المعارف) ١٦٧/٨ عن ابن عمر رضى الله عنها قال وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إسناده صحيح ـ وانظر تعليقه، وانظر: الصفدية لابن تيمية ١٩٧/١.

(۲) ب، ۱: وأتي.

(٣) فى صحيح البخارى ١١٢/٤ (كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة) عن عائشة رضى الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبى صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيه الوحى... وفى الحديث: «... يتمثل لى الملك أحيانا رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول». وفى البخارى فى

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ١٩٠٦/٤ (كتاب فصائل الصحابة، باب من فضائل أم سلمة) حديث عن أبي عثمان النهدى عن سلمان الفارسي رصى الله عنه. وفي جزء من هذا الحديث رواية عن أسامة بن زيد رضى الله عنه، وروى هذا الجزء البخارى في صحيحه ٢٠٦/٤ (كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام) ونصها ـ وهذه رواية البخارى ـ: «حدثنا أبو عثمان قال: أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يحدث، ثم قام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ ـ أو كما قال ـ فال: قالت: هذا دحية. قالت أم سلمة: أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل ـ أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد».

صورته التى خلق عليها مرتين (١): مرة بين السماء والأرض، ومرة فى السماء عند سدرة المنتهى (١).

موضعين آخرين ٢/١ (كتاب بدء الوحى، كيف كان بدء الوحى)، ١١٦-١١٥ (كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين) حديثان عن عائشة رضى الله عنها جاء في الأول مهما أن الملك كان يتمثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، وفي الآخر أن حبريل كان يأتيه في صورة الرجل. وفي أول صحيح مسلم ٢/٣٦-٣٨ (كتاب الإيماد، باب بيان الإيمان والإسلام.. الخ) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن جبريل طلع في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة.. وفي آخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم». وفي الباب أحاديث أخرى بنفس المعنى عن أبي هريرة رضى الله عنه الناس دينهم».

(۱) علق مستجى زاده في هامش (ع) عند هذا الموضع بقوله: «هذا أعدل شاهد لدعوى المصنف، وإبطال لقول من يقول من الإسلاميين إنهم مجردات، ويبطل قولهم أيضا أنه تعالى قال: (جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة متنى وثلاث ورباع) [سورة فاطر: ۱]، فيشعر أنه خلقهم الله في طباع الأجسام، ثبت لهم ما هو من حواص الأحسام وهو الأجنحة. ولا يقال ههنا بالمثل، كما يقال في أكثر ما دكره المصنف في الاستدلال، وهو ظاهر. ويبطله (في الأصل: يبطل) أيضا قول التبارع في حقهم: سكان السماوات، سكان الأرضين، سكان بيت المعمور، إلى غير ذلك. وبالجملة فالقول تتحريد الملائكة مأخوذ من الفلاسفة، يقول من يقول ذلك من المسلمين اتباعا للفلاسفة، وكلام الله وكلام رسوله يأبي عنه كل الإباء، حتى أن كون الملائكة ونفوس البشر التي هي أرواحها من مقولة الأجسام اللطيفة لا من المجردات يكاد يعد من الضرورات الدينية، غايتها أن رؤيتها مشروطة بإرادة الله ومتوقفة عليها، ومتى أراد سبحانه وتعالى رؤيتها رأيا ومتى لم يرد ما

(۲) فى البخارى ١١٥/٤ (كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين) حديث عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستهائة جناح وحاء هذا الحديث نفسه فى البخارى مرتين فى موضعين آخرين ١٤١/٦ (كتاب التفسير، سورة النجم، باب فكان قاب قوسين أو أدنى)، ١٤١/٦ (كتاب التفسير، سورة النجم، باب فأوحى إلى عبده ما أوحى). وفى نفس الموضع ١٤١/١٤١ (كتاب التفسير، سورة النجم) حديث عن

والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد "إلى السماء، كما تواترت المذلك النصوص. وقد أنزلها [الله] "يوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق لنصر رسوله والمؤمنين"، كما قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَنصر رسوله والمؤمنين"، كما قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنّى مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمُلَاثِكَةِ مُرْدِفِينَ وَاسِرة الانفال ٩]، وقال: ﴿ثُمُّ أَنَى مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمُلَاثِكَةِ مُرْدِفِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُريحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا الله وَهَا الله وَاللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ

ومثل هذا في القرآن كثير يعلم ببعضه أن ما وصف (الله) به(١) الملائكة

<sup>=</sup> عائشة رضى الله عنها سئلت فيه هل رأى النبى صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت فى آخر جوابها: ولكن رأى جبريل عليه السلام فى صورته مرتين. وفى نفس الكتاب، باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى ١٤١/٦ حديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: رأى رفرفاً أخضر سد الأفق. وفى المسند (ط. المعارف) عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: «رأيت جبريل على سدرة المنتهى ولـه ستهائة جناح.. الحديث. وانظر البخارى ١٩٤٤-١١٦ وانظر الصفدية ٢٠٢/٢١٠.

<sup>(</sup>۱) ع: وتصعد. (۲) ب، ا: نزلت.

<sup>(</sup>٣) الله: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: والنَّصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الثلاث: جاء أحدهم الموت، وهو خطأ.(٦) ب، ١: وصف به.

يوجب العلم الضرورى أنها ليست (١) ما يقوله هؤلاء في العقول والنفوس، سواء قالوا: إن العقول عشرة والنفوس تسعة، كما هو المشهور عندهم، أو قالوا غير ذلك (١).

وليست الملائكة أيضاً القوى العالمة (") التى فى النفوس كما قد يقولونه، بل جبريل عليه السلام (ئ) ملك (") منفصل عن الرسول يسمع كلام الله من الله، وينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك النصوص والإجماع من المسلمين (").

وهؤلاء يقولون: إن جبريل هو العقل الفعال (٢٠)، أو هو ما يتخيل في (١٠) نفس النبى صلى الله عليه وسلم من الصور الخيالية، وكلام الله ما يوجد في نفس النائم (١٠).

<sup>(</sup>١) ب، ١: أنه ليس.

<sup>(</sup>٢) يذكر الفلاسفة المسلمون في أكثر كتبهم ورسائلهم أن العقول السماوية إنما هي ملائكة. اسظر مثلا: الفارابي: السياسات المدنية، ص٣، ط. حيد آباد، ١٣٤٥؛ ابن سينا: أقسام العلوم العقلية ص١١٣، ، ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، القاهرة، ١٩١٧/١٣٣٠؛ رسالة الزيارة والدعاء، ص٣٣، ضمن مجموعة حامع البدائع، القاهرة ١٩١٧/١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: الصالحة.

<sup>(</sup>٤) عليه السلام: زيادة في (ع)

<sup>(</sup>٥) ملك: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٦) ع: إجماع المسلمين.

<sup>(</sup>٧) انظر مثلا: السياسات المدنية للفارابي، ص ٣؛ أقسام العلوم العقلية لابن سينا، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٨) ب، ١: وهو ما يتحيل من. . .

 <sup>(</sup>٩) انظر مثلا: الرسالة العرشية لابن سينا، ص ١٢، ضمن مجموع رسائل الشيخ الرئيس،
 ط. حيدر آباد، ١٣٥٤.

وهذا مما يعلم كل من له علم بما جاء به الرسول" أنه من أعظم الأمور تكذيباً للرسول، ويعلم أن هؤلاء أبعد عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفَّار اليهود والنصارى، وهذا مبسوط في مواضع. والمقصود هنا الكلام على مجامع ما يُعرف به ما أشار إليه هذا من عقائد المسلمين واختلافهم.

فإذا عُرف تنازع النظَّار في حقيقة الجسم، فلا ريب أن الله سبحانه ليس مركَّباً من الأجزاء المنفردة، ولا من المادة والصورة، ولا يقبل سبحانه التفريق والانفصال(١)، ولا كان متفرقاً فاجتمع، بل هو سبحانه أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

فهذه المعانى المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله تعالى، لكن المتفلسفة ومن وافقهم تزيد على ذلك وتقول (٢): إذا كان موصوفاً بالصفات كان مركباً، وإذا كانت له حقيقة ليست هى مجرد الوجود كان مركباً.

فيقول لهم المسلمون المثبتون للصفات: النزاع ليس في لفظ «المركّب»، فإن هذا اللفظ إنما يدل على مركب ركبه غيره، ومعلوم أن عاقلا لا يقول(1): إن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار.

وقد يُقال لفظ «المركب» على ما كانت أجزاؤه متفرقة فجُمع: إما جمع

<sup>(</sup>١) ب، ١: كل من علم ما جاء به الرسول.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: والاتصال.

<sup>(</sup>٣) ع: ويقولون.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: ومعلوم أن فلانا يقول، وهو تحريف.

امتزاج، وإما غير امتزاج كتركيب الأطعمة / والأشربة والأدوية والأبنية المنزاج، وإما غير امتزاج كتركيب الأطعمة / والأشربة والأدوية والأبنية واللباس من أجزائها. ومعلوم نفى هذا التركيب عن الله، ولا نعلم عاقلا يقول إن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار.

وكذلك التركيب بمعنى أنه مركب من الجواهر المنفردة، أو من المادة والصورة - وهو التركيب الجسمى عند من يقول به () - وهذا أيضاً منتف عن الله تعالى. والذين قالوا: إن الله جسم، قد يقول بعضهم: إنه مركب هذا التركيب، وإن كان كثير منهم - بل أكثرهم - ينفون ذلك، ويقولون: إنما نعنى بكونه جسماً أنه موجود أو أنه (") قائم بنفسه، أو أنه يشار إليه، أو نحو ذلك. لكن بالجملة هذا التركيب وهذا التجسيم يجب تنزيه الله تعالى (") عنه.

وأما كونه سبحانه ذاتاً (1) مستلزمة لصفات الكمال، له علم وقدرة وحياة فهذا لا يسمى مركباً (1) فيما يُعرف من اللغات. وإذا سمَّى مسم (1) هذا مركباً (1) لم يكن النزاع معه في اللفظ، بل في المعنى العقلى. ومعلوم أنه لا دليل على نفى هذا، كما قد بُسط في موضعه، بل الأدلة العقلية توجب إثباته.

<sup>(</sup>١) عبارة وعند من يقول به في (ع) فقط.

<sup>(</sup>۲) انه: ساقطة من (ب)، (۱).

<sup>(</sup>٣) ب، ا: تنزيه الرب.

<sup>(</sup>٤) ع، ا: ذات.

<sup>(</sup>٥) ع: تركيبا.

<sup>(</sup>٦) ع، ١: مسمى.

<sup>(</sup>٧) ع: تركيبا .

ولهذا كان جميع العقلاء مضطرين إلى إثبات معان متعددة لله تعالى، فالمعتزلي يسلم أنه حي عالم قادر؛ ومعلوم أن كونه جسما ليس هو معنى كونه عالما، ومعنى كونه عالما ليس معنى كونه قادراً.

والمتفلسف يقول إنه عاقل ومعقول وعقل، ولذيذ ومتلذذ ولذة، وعاشق ومعشوق وعشق<sup>(1)</sup>؛ ومعلوم بصريح العقل أن كونه يحب ليس (هو) كونه يعلم، وكونه محبوباً معلوماً ليس (هو) معنى كونه (محبا) عالماً<sup>(7)</sup>، (والمتفلسف يقول: معنى (كونه) عالماً)<sup>(7)</sup> هو معنى كونه قادراً مؤثراً فاعلا، وذلك هو نفس ذاته، فيجعل العلم هو القدرة وهو الفعل، ويجعل القدرة هي (أنه القادر، والعلم هو العالم، والفعل هو الفاعل.

( وبعض متأخريهم \_ وهو الطوسي \_ ذكر في « شرح كتاب الإشارات » أن العلم هو المعلم هو المعلم وهو المعلم ومعلم

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا «النجاه» لابن سينا (۲٤٣/٣ ـ ٢٤٥) حيث يعقد فصلا عنوانه «فصل في أن واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول»، وفصلا آخر (٣/ ٢٤٥ ـ ٢٤٦) بعنوان «فصل في أنه بذاته معشوق وعاشق ولذيذ وملتذ وأن اللذة هي إدراك الخير الملائم».

<sup>(</sup>٢) 1: ومعلوم بصريح العقل أن كونه يجب ليس كونه وكونه محبوبا معلوما ليس معنى كونه عالما؛ ب: ومعلوم بصريح العقل أن كونه يحب ليس كونه محبوبا وكونه معلوما ليس معنى كونه عالما. والمثبت عن (٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ب)، (١). وزدت (كونه) ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: هو.

<sup>(</sup>٥) يقول نصير الدين الطوسى (شرح الإشارات المطبوع مع الإشارات والتنبيهات لابن سينا، تحقيق الدكتور سليمان دنيا، ق ٣، ٤، ص ٧١٤ – ٧١٥): «العاقل كما لا يحتاج في إدراك ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذاته التي بها هو هو، فلا يحتاج أيضا في إدراك ما يصدر عن ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذلك الصادر التي بها هو هو.

واعتبر من نفسك أنك تعقل شيئا بصورة تتصورها أو تستحضرها، فهي صادرة عنك، لا 🗨

فساد)(۱) هذه الأقوال بصريح العقل، ومجرد تصورها التام يكفى في العلم بفسادها.

وهؤلاء فروا من معنى التركيب "، وليس لهم قط حجة على نفى مدة الماة دلل مسمى التركيب بجميع هذه المعانى ، بل عمدتهم أن المركب مفتقر إلى التركيب أجزائه ، وأجزاؤه غيره ، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه . "وربما قالوا: الصفة مفتقرة إلى محل ، والمفتقر إلى محل لا يكون واجباً بنفسه " بل يكون معلولا .

وهـذه الحجة ألفاظها كلها مجملة(١) فلفظ «الواجب بنفسه» يراد به

بانفرادك مطلقا، بل بمشاركة ما من غيرك، ومع ذلك فأنت لا تعقل تلك الصورة بعيرها، بل كما تعقل دلك الشيء بها، كذلك تعقلها أيضا بنفسها من غير أن تتضاعف الصور فيك، بل ربما تتصاعف اعتباراتك المتعلقة بذاتك وبتلك الصورة فقط على سبيل التركيب.

وإذا كان حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك هذه الحال، فما ظنك بحال العاقل مع ما يصدر عنه لذاته من غير مداخلة غيره فيه؟

ولا تظنن أن كونك محلا لتلك الصورة شرط في تعقلك إياها، فإنك تعقل ذاتك مع أنك لست بمحل لها، بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة شرطاً في حصول تلك الصورة لك، الذي هو شرط في تعقلك إياها، فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه آخر عير الحلول فيك، حصل التعقل من غير حلول فيك.

ومعلوم أن حصول الشيء لفاعله في كونه حصولا لغيره ليس دون حصول الشيء لقابله فإذن المعلولات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير أن تحل فيه، فهو عاقل إياها من غير أن تكون هي حالة فيه».

وانظر مقدمة الدكتور سليمان دنيا للجزء الثاني من والإشارات، ص ١١٥ ـ ١١٦

(١) ما بين القوسين في (ع) فقط. (٢) ب، ١: وليس فرارهم إلا من معنى الترا

(٣-٣) : في (ع) فقط.

(٤) ع: وهذه الألفاظ كلها مجملة.

الذي لا فاعل له فليس له علة فاعلة ، ويراد به الذي لا يحتاج إلى شيء مباين له، ويراد به القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مباين له.

وعلى الأول والثاني فالصفات واجبة الوجود، "وعلى الثالث فالذات الموصوفة بالصفات هي الواجبة، والصفة وحدها لا يقال إنها واجبة الوجود.

ويراد به مالا تعلق له بغيره، وهذا لا وجود له في الخارج".

والبرهان إنما قام على أن الممكنات لها فاعل واجب الوجود قائم (١) بنفسه أي غني عما سواه، والصفة ليست هي الفاعل.

وقوله: «إذا كانت له ذات وصفات كان مركباً، والمركب مفتقر إلى منساقشمة دليل أجزائه، وأجزاؤه غيره».

التركسيب لفظ الغر

فلفظ «الغير» مجمل، يراد بالغير المباين، فالغيران (٢) ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود، وهذا اصطلاح الأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة ، ويراد بالغيرين('' ما ليس أحدهما الآخر أو ما جاز" العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر، وهذا اصطلاح طوائف من المعتزلة والكرَّامية وغيرهم .

وأما السلف كالإمام أحمد وغيره فلفظ «الغير» عندهم يراد به هذا ويراد به هذا، ولهذا لم يطلقوا القول بأنه علم الله غيره، ولا أطلقوا القول بأنه

<sup>(</sup>١-١) : في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) قائم: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٣) ع (فقط): فالغير.

<sup>(</sup>٤) ع، ١: بالغير.

<sup>(</sup>a) ع: وما جاز.

ليس غيره، ولا يقولون (لا) هو هو ولا هو غيره (۱٬ بل يمتنعون عن إطلاق اللفظ المجمل نفياً وإثباتاً لما فيه من التلبيس، فإن الجهمية يقولون: ما سوى الله مخلوق وكلامه غيره فيكون مخلوقاً، فقال أثمة السنة: إذا أريد بالغير والسوى ما هو مباين له، فلا يدخل علمه وكلامه في لفظ الغير والسوى، كما لم يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد أشرك». وقد ثبت في السنة جواز الحلف بصفاته كعزته وعظمته (۱٬ فعلم أنها لا تدخل في مسمًى الغير عند الإطلاق، وإذا أريد بالغير أنه ليس هو إياه فلا ريب أن العلم ليس هو العالم. والكلام ليس هو المتكلم.

لمط الافتقار ۲٤٦/۱ وكذلك لفظ (الافتقار يُراد به) افتقار المفعول إلى فاعله (١) ونحو ذلك ، ويراد / به التلازم بمعنى أنه لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر، وإن لم يكن أحدهما مؤثراً في الآخر، كالأمور المتضايفة: مثل الأبوة والبنوة.

والمركّب قد عرف ما فيه من الاشتراك، فإذا قال القائل: لوكان عالماً لكان مركباً من ذات وعلم، فليس المراد به أن هذين كانا مفترقين فاجتمعا، ولا أنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر"، بل المراد أنه إذا كان عالماً فهناك ذات وعلم قائم بها.

وقوله: «والمركب مفتقر إلى أجزائه» فمعلوم أن افتقار المجموع إلى

<sup>(</sup>١) ١: ولا يقولون لا هو هو ولا غيره وسقطت (لا) من (ب). والصواب ما أثبته عن (ع).

<sup>(</sup>٢) اللفظ: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٣) انظرما سبق ٢/٤٩٥.

<sup>(</sup>٤) ١: وكذلك لفظ الافتقار المفعول إلى فاعله، وسقط ما بين القوسير كله من (ب).

<sup>(</sup>٥) الأخر: ساقطة من (ب)، (١).

أبعاضه ليس بمعنى أن أبعاضه فعلته (١) أو وجدت دونه وأثرت فيه ، بل بمعنى (١) أنه لا يوجد إلا بوجود المجموع ، ومعلوم أن الشيء لا يوجد إلا بوجود نفسه .

وإذا قيل: هو مفتقر إلى نفسه بهذا المعنى لم يكن هذا (٢) ممتنعاً ، بل هذا هو الحق ، فإن نفس الواجب لا يستغنى عن نفسه .

وإذا قيل: هو واجب بنفسه، فليس المراد أن نفسه (أ) أبدعت وجوبه (أ) ، بل المراد أن نفسه موجودة بنفسها لم تفتقر إلى غيره في ذلك، ووجوده واجب لا يقبل العدم بحال.

فإذا قيل مثلا: العشرة مفتقرة إلى العشرة (١)، لم يكن في هذا افتقار لها إلى غيرها. وإذا قيل: هي مفتقرة إلى الواحد الذي هو جزؤها، لم يكن افتقارها إلى بعضها بأعظم (١) من افتقارها إلى المجموع التي هي هو.

وإذا لم يكن ذلك ممتنعا بل هو الحق، فإنه لا يوجد ' المجموع إلا بالمجموع، فكيف يمتنع أن يُقال: لا يوجد ' المجموع إلا بوجود جزئه.

<sup>(</sup>١) ب. ١: أن يعضه فعله

<sup>(</sup>٢) ب، ١. المعنى.

<sup>(</sup>٣) هذا زيادة في (ع).

<sup>(</sup>٤) عبارة «أن بفسه و ساقطة من (س) ، (١)

<sup>(</sup>٥) – (فقط): وحوده

<sup>(</sup>٦) ١، ب العشر معتقر إلى العشرة.

<sup>(</sup>V) ب، ۱: أعطم.

<sup>(</sup>٨-٨) : ساقط من (ع).

والدليل إنما دل على أن الممكنات لها مبدع واجب بنفسه خارج عنها، أما كون ذلك المبدع مستلزماً لصفاته، أو لا يوجد إلا متصفا بصفات الكمال، فهذا لم تنفه حجة أصلا<sup>(۱)</sup>، ولا هذا التلازم - سواء سمى فقراً أو لم يسم - مما ينافى كون المجموع واجباً قديماً أزلياً لا يقبل العدم بحال.

وأيضا فتسمية الصفات القائمة بالموصوف جزءاً له ليس هو من اللغة المعروفة وإنما (۱) هو اصطلاح لهم، كما سموا (۱) الموصوف مركباً، (۱ بخلاف تسمية الجزء صفة، فإن هذا موجود في كلام كثير من الأثمة والنظّار كالإمام أحمد وابن كُلّاب وغيرهما (۱)، وإلا فحقيقة الأمر أن الذات المستلزمة للصفة لا توجد إلا وهي متصفة بالصفة، وهذا حق. وإذا تنزّل إلى اصطلاحهم المحدث وسمى هذا جزءاً، فالمجموع لا يوجد إلا بوجود جزئه الذي هو بعضه.

وإذا قيل: هو مفتقر إلى بعضه؛ لم يكن هذا إلا دون قول القائل هو مفتقر إلى نفسه الذي هو المجموع، وإذا كان لا محذور فيه فهذا أولى.

وإذا قيل: جزؤه (٥) غيره، والواجب لا يفتقر إلى غيره.

قيل: إن أردت أن جزأه مباين له وأنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه من الـوجوه، فهذا باطل، فليس جزؤه غيره (١) بهذا التفسير، وإن أردت

<sup>(</sup>١) ب، ١: فهذا لم ينف حجة أصلا.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: إنما.

<sup>(</sup>٣) ب: يسمون؛ ١: يسموا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤-٤) : ساقط من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٥) ا، ب: أجزاؤه. (٦) ع: غيراً له.

أنه يمكن العلم بأحدهما دون العلم بالآخر، كما نعلم ('' أنه قادر قبل العلم بأنه عالم، ونعلم الذات قبل العلم بصفاتها، فهو غيره بهذا التفسير. وقد عُلم بصريح العقل أنه لابد من إثبات معان هي أغيار ('') بهذا التفسير، وإلا فكونه قائماً بنفسه ليس هو كونه عالما، وكونه عالما ليس هو ('') كونه حيًا، وكونه حيًا ليس هو ('') كونه قادراً، ومن جعل هذه الصفة هي الأخرى، وجعل الصفات كلها هي الموصوف، فقد انتهى في السفسطة إلى الغاية، وليس هذا إلا كمن قال: السواد هو البياض، والسواد والبياض هو الأسود والأبيض.

ثم هؤلاء الـذين نفوا المعانى التى يتصف بها كلهم متناقضون يجمعون فى قولهم بين النفى والإثبات، وقد جعلوا هذا أساس التعطيل والتكذيب بما عُلم بصريح المعقول وصحيح المنقول.

فالذين ينفون علمه بالأشياء يقولون: لئلا يلزم التكثر''. والذين ينفون علمه بالأشياء يقولون: لئلا يلزم التغير، فيذكرون لفظ «التكثر» و«التغير» وهما لفظان مجملان: يتوهم السامع أنه تتكثر الآلهة، أو أن'' الرب يتغير ويستحيل من حال إلى حال، كما يتغير الانسان إما بمرض وإما بغيره، وكما تتغير الشمس/إذا اصفر لونها، ولا يدرى أنه عندهم''

YEY/1

<sup>(</sup>١) ع: يعلم.

<sup>(</sup>Y) ب، ا: أعيان.

<sup>(</sup>٣) هو: ساقطة من (ب)، (ا).

<sup>(</sup>٤) ع: التكثير.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: وأن

<sup>(</sup>٦) عندهم: ساقطة من (ع).

إذا أحدث ما لم يكن محدثاً سموه تغيرا، وإذا سمع دعاء عباده (١) سموه تغيراً، وإذا كلم موسى بن عمران سموه تغيراً، وإذا كلم موسى بن عمران سموه تغيراً، وإذا رضى عمن أطاعه وسخط على من عصاه سموه تغيراً، إلى أمثال (٢) هذه الأمور.

ثم إنهم ينفون ذلك من غير دليل " أصلا، فإن الفلاسفة يجوِّزون أن يكون القديم محلا للحوادث، (لكن) من نفى منهم (مانفاه) فإنما هو لنفيه الصفات مطلقا، وكذلك المعتزلة. ولهذا كان الحاذق " من هؤلاء وهؤلاء كأبى الحسين البصرى وأبى البركات صاحب «المعتبر» وغيرهما قد خالفوهم فى ذلك، وبينوا أنه ليس لهم دليل عقلى ينفى ذلك، وأن الأدلة العقلية والشرعية توجب ثبوت ذلك، وهذا كله قد بسط فى موضع آخر.

والمقصود هنا أن من نفى الجسم وأراد به نفى التركيب من الجواهر المفردة (١) أو من المادة والصورة فقد أصاب فى المعنى، ولكن منازعوه يقولون: هذا الذى قلته ليس هو مسمًى الجسم فى اللغة، ولا هو أيضا حقيقة الجسم الاصطلاحى، (فإن الجسم ليس مركباً لا من هذا ولا من هذا، وهو يقول: هذا حقيقة الجسم الاصطلاحى».

<sup>(</sup>۱) ع: عبده. (۲) ب، ۱: مثل.

<sup>(</sup>٣) ع: بغير دليل.

<sup>(</sup>٤) ١: من نفى منهم من نفاه، وهو تحريف؛ ب: ومن نفاه منهم.

<sup>(</sup>٥) ب (فقط): الحذاق.

<sup>(</sup>٦) ب: الفردة.

<sup>(</sup>٧-٧) : في (ع) فقط.

وإذا كان منازعوه من (لا) ينفى (۱ التركيب من هذا وهذا، فالفريقان متفقان على تنزيه الرب عن ذلك، لكن أحدهما يقول: نفى لفظ (۱ الجسم لا يفيد هذا التنزيه، وإنما يفيده لفظ التركيب ونحوه (۱ والآخر يقول: بل (نفى) (۱ لفظ الجسم يفيد هذا التنزيه.

ومن قال: هو جسم، فالمشهور عن نظّار الكرامية وغيرهم ممن يقول: هو جسم، أنه يفسر ذلك بأنه الموجود أو القائم بنفسه، لا بمعنى المركب.

وقد اتفق الناس على أن من قال: إنه جسم، وأراد هذا المعنى، فقد أصاب في الله لله لكن إنما يخطُّئه من يخطُّئه في الله فل.

أما من يقول: الجسم هو المركب، فيقول: أخطأت (حيث) استعملت لفظ «الجسم» في القائم بنفسه أو الموجود.

وأما من (لا)<sup>(4)</sup> يقول بأن كل جسم مركب، فيقول: تسميتك لكل موجود أو قائم بنفسه جسما ليس هو موافقاً للغة العرب المعروفة، ولا تكلم بهذا اللفظ أحد من السلف والأئمة، ولا قالوا<sup>(4)</sup>: إن الله جسم،

<sup>(</sup>١) ب، ١: ممن ينفى، والصواب ما فى (ع)، والمقصود هنا من أثبت الجواهر الفردة مثل الأشاعرة، أو المادة والصورة مثل الفلاسفة فإنهم جميعا متفقون على تنزيه الرب عن الجسمية.

<sup>(</sup>٢) لفظ: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٣) ب، ١: وإنما يفيده لفظ هذا التركيب ونحوه ؛ ع: وإنما يفيد لفظ التركيب ونحوه. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ب)، (١).

<sup>(</sup>a) ع: وقالوا.

فأنت مخطىء في اللغة والشرع، وإن كان المعنى الذي أردته صحيحاً.

فيقول: أنا تكلمت (١) بالاصطلاح الكلامى، فإن الجسم عند النظّار من المتكلمين والفلاسفة هو ما يشار إليه، ثم ادَّعى طائفة منهم أن كل ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة، ونازعهم طائفة أخرى فى هذا المعنى، وقالوا: ليس كل ما يشار إليه هو مركب لا (١) من هذا ولا من هذا، فإذا أقام صاحب هذا القول دليلا عقليا على نفى تركيب المشار إليه خصم منازعيه، إلا من يقول: إن أسماء على توقيفية فيقول له: ليس لك أن تسميه بذلك.

وأما أهل السنة المتبعون للسلف فيقولون: كلكم مبتدعون في اللغة والشرع حيث سميتم كل ما يشار إليه جسما، فهذا اصطلاح لا يوافق اللغة، ولم يتكلم به أحد من سلف الأمة.

قال المدَّعون أن الجسم هو المركب: بل قولنا موافق للغة، والجسم في اللغة هو المؤلف المركب، والدليل<sup>(7)</sup> على ذلك أن العرب تقول: هذا أجسم من هذا عند زيادة الأجزاء، والتفضيل إنما يقع بعد الاشتراك في الأصل، فعلم أن لفظ الجسم عندهم هو المركب، وكلما<sup>(3)</sup> زاد التركيب قالوا: أجسم.

فيقال لهم: أما كون العرب تقول لما كان أغلظ من غيره أجسم فهذا

<sup>(</sup>١) ع: فإن كان المعنى الذي أردته صحيحا، فنقول: إنما تكلمت. . إلخ.

<sup>(</sup>٢) لا: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: فالدليل.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: فكلما.

بطلان القبول بأن السعسرب المسركسب من الأجزاء من وجوه الأول

YEA/1

الثاني

صحيح، (مع أن بعض أهل اللغة أنكروا هذا)(١). وأما دعواكم أنهم · اطلقوا اسم يقولون هذا(١) لأن الجسم مركب من الأجزاء المفردة، وكل ما يشار إليه الجسم على فهو مركب فيسمونه جسما، فهذه دعوى باطلة عليهم من وجوه:

أحدها: أنه قد علم (١) بنقل الثقات عنهم والاستعمال الموجود في كلامهم أنهم لا يسمون كل ما يشار إليه جسما، ولا يقولون للهواء اللطيف جسما(1)، وإنما يستعملون لفظ «الجسم» كما يستعملون لفظ الجسد، وهكذا نقل عنهم أهل العلم بلسانهم كالأصمعي وأبي زيد الأنصاري وغيرهما، كما (°) نقله الجوهري في «صحاحه» وغير الجوهري(١)؛ فلفظ «الجسم» عندهم يتضمن معنى الغلظ والكثافة، لا معنى كونه يشار إليه.

الوجه الثانى: أنهم لم يقصدوا بذلك كونه مركبا / من الجواهر المفردة ٢٠ أو من المادة والصورة، بل لم يخطر هذا بقلوبهم، بل إنما قصدوا معنى الكثافة والغلظ. وأما كون الكثافة والغلظ تكون بسبب كثرة الجواهر المفردة (٨)، أو بسبب كون الشيء في نفسه غليظا كثيفا، كما يكون حاراً وبارداً وإن لم تكن حرارته وبرودته (٨) بسبب كونه مركبا من

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>۲) هذا: ساقطة من (ب)، (۱).

<sup>(</sup>٣) ب، ١: أنه قد علم من وجوه . . الخ .

<sup>(</sup>٤) ب (فقط): جسم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>a) كما: ساقطة من (ب)، (ا).

<sup>(</sup>٦) انظر ما سبق ٢/٥٢٥ (ت ٢، ٤).

<sup>(</sup>٧) ب (فقط): الفردة.

<sup>(</sup>٨) وبرودته: ساقطة من (١)، (ب).

الجواهر الفردة، فالجسم له قدر وصفات، وليست صفاته لأجل الجواهر، فكذلك قدره. فهذا ونحوه من البحوث العقلية الدقيقة لم تخطر ببال عامة من تكلم بلفظ «الجسم» من العرب وغيرهم.

الوجه الثالث: أنه من المعلوم أن اللفظ المشهور في اللغة، الذي يتكلم به الخاص والعام ويقصدون معناه، لا يجوز أن يكون معناه مما يخفى تصوره على أكثر الناس، ويقف" العلم بصحة ذلك المعنى المعنى أدلة دقيقة عقلية، ويتنازع فيها العقلاء، فإن الناطقين به جميعهم متفقون على إرادة المعنى الذي يدل اللفظ عليه في اللغة، (وما كان دقيقا لا يفهمه أكثر الناس لا يكون مراد الناطقين به، وكذلك ما كان متنازعا فيه. ولهذا قال من قال من الأصوليين: اللفظ المشهور لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفى لا يعلمه إلا خواص الناس، كلفظ «الحركة» ونحوه.

ومعلوم أن لفظ «الجسم» مشهور في لغة العرب)، مع عدم تصور أكثرهم للتركيب، وعدم علمهم بدليل التركيب، وإنكار كثير منهم للتركيب من الجواهر الفردة والمادة والصورة. وهذا مما يعلم به قطعا أنه ليس موضوعه في اللغة ما تنازع فيه النظّار، ومعرفته تتوقف (١) على النظر والأدلة الخفية.

<sup>(</sup>١) ب (فقط): ويتوقف.

<sup>(</sup>٢) المعنى: ساقطة من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٤) ع، أ: تقف.

الرابع

الموجه(۱) الرابع: أنهم لو قصدوا التركيب(۱) فإنما قصدوه فيما كان غليظا كثيفا، فدعوى المدَّعى عليهم أنهم يسمون كل ما يشار إليه جسما، ويقولون مع ذلك: إنه مركب، دعوتان باطلتان.

وجمهور المسلمين الذين يقولون: ليس بجسم، يقولون: من قال: إنه جسم وأراد بذلك أنه موجود أو قائم بنفسه (أو نحو ذلك، أو قال: إنه جوهر وأراد بذلك أنه قائم بنفسه) فهو مصيب في المعنى، لكن أخطأ في اللفظ.

وأما إذا أثبت (<sup>4)</sup> أنه مركب من الجواهر الفرده (<sup>6)</sup> ونحو ذلك فهو مخطى ع فى المعنى ، وفى تكفيره نزاع بينهم .

ثم القائلون بأن الجسم مركب من الجواهر الفردة (٥) قد تنازعوا فى مسماه، فقيل: الجوهر الواحد بشرط انضمام غيره إليه يكون جسما وهو قول القاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى وغيرهما (١).

وقيل: بل الجوهران فصاعداً. وقيل: بل أربعة فصاعداً. وقيل: بل ستة فصاعداً. وقيل: ستة فصاعداً. وقيل: بل ستة عشر. وقيل: بل اثنان وثلاثون. وقد ذكر عامة هذه الأقوال الأشعرى في كتاب «مقالات الإسلاميين" واختلاف المصلين» (^).

<sup>(</sup>١) الوجه: في (ع) فقط. (٢) ب: أنهم لو قصدوه؛ ١: أنهم قصدوا. والمثبت من (ع).

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في (ع) فقط.
 (٤) ب، ١: ثبت، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ع: المنفردة.

<sup>(</sup>٦) انظر: الباقلاني: التمهيد، ص ١٧، ١٩١، ١٩٥؛ الإنصاف، ص ١٥.

<sup>(</sup>V) ا، ب: المسلمين.

<sup>(</sup>٨) في (ع) المضلين، وهو تحريف وانظر: المقالات ٢/٤ ـ ٦.

فقد تبين أن في هذا اللفظ من المنازعات اللفظية(١) اللغوية والاصطلاحية والعقلية والشرعية ما يبين أن الواجب على المسلمين الاعتصام بالكتاب والسنة، كما أمرهم الله تعالى بذلك في قوله: ﴿ وَآعْتُصِمُ وَا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ [سورة آل عمران: ١٠٣]، وقوله تعالى : ﴿ الْمَصَ \* كِتَابُ أَنزلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مُّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ \* آتَّبعُواْ مَا أَنزلَ إِليْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبعُوا مِن دُونِه أُوْلِيَاء قَلِيلًا مَّاتَـذَكَّرُونَ ﴾ [سورة الأعراف: ١-٣]، وقوله: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبعُوهُ وَلا تَتَّبعُوا السُّبَلَ فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَن سَبيلِهِ [سورة الأنعام: ١٥٣]، وقوله: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ آللَّهُ آلنَّهِ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا آخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ آوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ٱلبِّينَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا آخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [سورة البقرة: ٢١٣]، وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُوا آلرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيء فَرُدُّوهُ إلى آلله وَآلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِآللهِ وَآليَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا \* أَلَمْ تَرَ إِلَى آلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواَ أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيداً \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ آللهُ وَإِلَى ٱلسَّرُّسُولِ رَأَيْتَ ٱلمُّنَافِقِينَ يَصَّدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ﴾ [سورة

<sup>(</sup>١) اللفظية: زيادة في (ع).

YE4 / !

القاعدة الواجب اتباعها في مسألة الصفات

النساء: ١٥- ١٦]، وقوله: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ آتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ \* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرهُ يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ \* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي آَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً \* قَالَ كَذْلِكَ أَتْتُكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذْلِكَ آليَوْمَ تُنسَىٰ \* [سورة طه: ١٢٦-١٢٦]. قال كذٰلِكَ أَتْتُكَ آيَاتُنا فَنسِيتَهَا وَكَذٰلِكَ آليَوْمَ تُنسَىٰ \* [سورة طه: ٢٣١-١٢٦]. قال ابن عباس رضى الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية ؛ ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة ، وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة وأثمتها .

فالواجب أن ينظر في هذا الباب، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته "النصوص من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين، مثل لفظ «الجسم» و «الجوهر» " و «المتحيز و «الجهة» ونحو ذلك فلا تُطلق نفياً ولا إثباتاً حتى يُنظر في مقصود قائلها، فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنى صحيحاً موافقاً لما أخبر به الرسول صُوّب المعنى الذي قصده بلفظه، ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص، لا يُعدل "إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد بها، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها، وأما إن أريد "بها معنى باطل نُفي ذلك المعنى،

<sup>(</sup>١)ع: تنفيه.

<sup>(</sup>٢) ا، ب: مثل لفظ الجوهر.

<sup>(</sup>٣) ع: نعدل. (٤) ع: إن أراد.

وإن جُمع بين حق وباطل، أثبت الحق وأبطل الباطل.

وإذا اتفق شخصان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أم لا، عُبِّر عنه بعبارة يتفقان على المراد بها، وكان أقربهما إلى الصواب من وافق اللغة المعروفة، كتنازعهم في لفظ «المركب» هل يدخل فيه الموصوف بصفات تقوم به، وفي لفظ «الجسم» هل مدلوله في اللغة المركب أو الجسد أو نحو ذلك.

لفظ المنحيز

وأما لفظ «المتحيز» فهو في اللغة اسم لما يتحيز إلى غيره، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئنٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِّقَتَالٍ أَوْمُتَحَيِّزاً إلى فِئَةٍ ﴾ [سورة الأنفال: ١٦]، وهذا لابد أن يحيط به حيز وجودي، ولابد أن ينتقل من حيز إلى حيز، ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فلا يكون متحيزاً بهذا المعنى اللغوى.

وأما أهل الكلام فاصطلاحهم في المتحيز أعم من هذا، فيجعلون كل جسم متحيزاً، والجسم عندهم ما يُشار إليه، فتكون السماوات والأرض وما بينهما(١) متحيزاً على اصطلاحهم، وإن لم يسم ذلك متحيزاً في اللغة.

والحيز تارة يريدون به معنى موجوداً وتارة يريدون به معنى معدوماً، ويفرقون بين مسمى الحيز ومسمى المكان، فيقولون: المكان أمر وجودى (۱)، والحيز تقدير مكان عندهم. فمجموع الأجسام ليست فى شيء موجود، فلا تكون فى مكان، وهى عندهم متحيزة. ومنهم من

<sup>(</sup>١) عبارة «وما بينهما»: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٢) ب، ١: موجود.

يتناقض ('' فيجعل الحيز تارة موجوداً وتارة معدوماً، كالرازى ('' وغيره، كما (قد) ('') بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع.

فمن تكلم باصطلاحهم وقال: إن الله متحيز بمعنى (أنه) (أنه) أحاط به شيء من الموجودات فهذا مخطىء، فهو سبحانه بائن من خلقه، وما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق. وإذا كان الخالق بائناً عن المخلوق امتنع أن يكون الخالق في المخلوق، وامتنع أن يكون متحيزاً بهذا الاعتبار.

وإن أراد بالحيز أمراً عدمياً فالأمر العدمى لا شيء، وهو سبحانه بائن عن أن عن المحرف أن خلقه، فإذا سمى العدم الذي فوق العالم حيزا، وقال: يمتنع أن يكون فوق العالم لئلا يكون متحيزاً، فهذا معنى باطل لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون فيه، وقد علم بالعقل والشرع أنه بائن عن أن خلقه، كما قد بسط في غير هذا الموضع.

وهما مما احتج به سلف الأمة وأئمتها على الجهمية، كما احتج به الإمام أحمد في رده على الجهمية وعبدالعزيز الكناني (°) وعبدالله بن

<sup>(</sup>١) ب، ١: يناقض.

<sup>(</sup>۲) انظر ما سبق ۲/ ۳۵۱ وما بعدها، وقد أورد ابن تيمية نص كلام الرازى في كتابه «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» (ص ٦٥) وذكر تعليق الطوسى في تلخيص المحصل ثم علق على كلامهما.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٤) ع: من.

<sup>(</sup>٥) ع: الكتانى، وهو خطأ. وهو عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز بن مسلم الكنانى المكى، كان يلقب بالغول لدمامته، سمع من سفيان بن عيينة وكان من تلاميذ الشافعى، وناظر بشر المريسى أمام المأمون وله كتاب الحيدة، وقد توفى سنة ٢٤٠. انظر ترجمته فى: تهذيب التهديب ٢/٣٦٣؛ العبر للذهبى ١/٣٣٤؛ الأعلام ١٥٤/٤٥١٥٥١. وانظر كتاب دالحيدة، له، ص ٢٧٨٧، ط. مطبعة الإمام بالقاهرة بدون تاريخ.

سعيد بن كُلَّاب والحارث المحاسبي وغيرهم، وبينوا(١) أنه سبحانه كان موجوداً قبل أن يخلق السماوات والأرض، فلما خلقهما" فإما أن يكون قد دخل فيهما(') أو دخلت فيه، وكالاهما ممتنع، فتعين أنه بائن عنهما(٥)، وقرروا ذلك بأنه يجب أن يكون مبايناً لخلقه أو مداخلا له.

والنفاة يدَّعون وجود موجود لا يكون مبايناً لغيره" ولا مداخلا له"، وهذا ممتنع في بدايه العقول، لكن يدعون أن القول بامتناع ذلك هو من حكم الوهم لا من حكم العقل. ثم إنهم تناقضوا فقالوا: لو كان فوق العرش لكان جسما، لأنه / لابد أن يتميز ما يلى هذا الجانب عمًّا يلى 10./1 هذا الجانب.

> فقال لهم أهل الإثبات: معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق العالم ليس بجسم، أقرب إلى العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ليس بمباين للعالم ولا بمداخل له، فإن جاز إثبات الثاني فإثبات الأول أولى .

> > وإذا قلتم: نفى هذا الثاني من حكم الوهم الباطل.

قيل لكم (^ ): فنفى الأول أولى أن يكون من حكم الوهم الباطل.

<sup>(</sup>١) ع: ويشتون.

<sup>(</sup>٢) فلما خلقهما: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: اما.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: فيها.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: عنها.

<sup>(</sup>٦) ب: لا مباين لغيره؛ ١: لا مباينا لغيره.

<sup>(</sup>٧) ب (فقط): ولا مداخل له.

<sup>(</sup>٨) لكم: في (ع) فقط.

وإن قلتم: إن نفى الأول من حكم العقل المقبول؛ فنفى الثانى أولى أن يكون من حكم العقل المقبول.

وقد بُسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع، والمقصود هنا التنبه.

وكذلك الكلام في لفظ «الجهة» فإن مسمَّى لفظ الجهة يراد به أمر وجودي (١) كالفلك الأعلى، ويراد به أمر عدمي كما وراء العالم.

فإذا أريد الثاني (أمكن) (٢) أن يقال: كل جسم في جهة. وإذا أريد الأول امتنع أن يكون كل جسم في جسم آخر.

فمن قال: البارى فى جهة، وأراد بالجهة أمراً موجوداً، فكل ما سواه مخلوق له، (ومن قال: إنه)(١) فى جهة بهذا التفسير فهو مخطىء.

وإن أراد بالجهة أمراً عدمياً، وهو ما فوق العالم، وقال: إن الله فوق العالم، فقد أصاب. وليس فوق العالم موجود غيره، فلا يكون سبحانه في شيء من الموجودات.

وأما إذا فسرت (١) الجهة بالأمر العدمي، فالعدم (١) لا شيء.

وهذا ونحوه من الاستفسار، وبيان ما يراد باللفظ من معنى صحيح وباطل يزيل عامة الشبه.

فإذا قال نافى الرؤية: لورؤى لكان فى جهة، وهذا ممتنع، فالرؤية ممتنعة.

لفظ الجهة

 <sup>(</sup>۱) ع: موجود.
 (۲) ما بین القوسین ساقط من (ب)، (۱).

<sup>(</sup>٣) ع: وإذا فسرت. . إلخ.

<sup>(</sup>٤) ب (فقط): فالعدمي.

قيل له: إن أردت بالجهة أمراً وجودياً، فالمقدمة الأولى ممنوعة؛ وإن أردت بها أمراً عدمياً فالثانية ممنوعة، فيلزم بطلان إحدى المقدمتين على كل تقدير، فتكون الحجة باطلة.

وذلك أنه إن أراد بالجهة أمراً وجودياً، لم يلزم أن يكون كل مرئى فى جهة وجودية، جهة وجودية، فإن سطح العالم الذى هو أعلاه ليس فى جهة وجودية، ومع هذا تجوز رؤيته فإنه جسم من الأجسام. فبطل قولهم: كل مرئى لابد أن يكون فى جهة وجودية، "إن أراد بالجهة أمراً وجودياً".

وإن أراد بالجهة أمراً عدمياً منع المقدمة الثانية، فإنه إذا قال: البارى ليس في جهة عدمية، وقد علم أن العدم ليس بشيء، كان حقيقة قوله: إن البارى لا يكون موجوداً قائماً بنفسه، حيث لا موجود إلا هو، وهذا باطل.

وإن قال: هذا يستلزم<sup>(۱)</sup> أن يكون جسما أو متحيزاً، عاد الكلام معه في مسمّى الجسم والمتحيز<sup>(۱)</sup>.

فإن قال: هذا يستلزم أن يكون مركبا من الجواهر المنفردة، أو من المادة والصورة، وغير ذلك من المعانى الممتنعة على الرب؛ لم يُسلَّم له هذا التلازم.

وإن قال: يستلزم أن يكون الرب مشاراً إليه ترفع الأيدى إليه في الدعاء (1)، وتعرج الملائكة والروح إليه، وعُرج بمحمد صلى الله عليه

<sup>(</sup>١-١) : ساقط من (ع).

 <sup>(</sup>٢) ب، أ: وإذا قال أحد يستلزم. . إلخ، وهو تحريف.
 (٣) ب، ا: المتحيز.

<sup>(</sup>٤) ب: أن يكون والرب يشار إليه برفع الأيدى في الدعاء؛ ١: أن يكون الرب يشار إليه برفع الأيدي إليه في الدعاء.

وسلم إليه (١)، وتنزل الملائكة من عنده، وينزل (١) منه القرآن، ونحو ذلك من اللوازم التي نطق بها الكتاب والسنة وما كان في معناها.

قيل له: لا نسلم انتفاء هذه اللوازم (٣٠).

فإن قال: ما استلزم هذه اللوازم فهو جسم.

قيل: إن أردت أنه يسمى جسما في اللغة أو في الشرع<sup>(4)</sup>؛ فهذا باطل.

وإن أردت أنه يكون جسما مركباً من المادة والصورة، أو من الجواهر المفردة (٥)، فهذا أيضاً ممنوع في العقل، فإن ما هو جسم باتفاق العقلاء \_ كالأحجار (١) \_ لا نسلم أنه (٧) مركب بهذا الاعتبار، كما قد بسط في موضعه، فما الظن بغير ذلك! ؟

وتمام ذلك بمعرفة البحث العقلى في تركيب الجسم الاصطلاحى من هذا وهذا، وقد بسط فى غير هذا الموضع، وبين فيه (١٠) أن قول هؤلاء وهؤلاء باطل مخالف للأدلة العقلية القطعية، ولكن هذا الإمامى لم يذكر هنا من الأدلة / ما يصل به إلى آخر البحث، وقد ذكر فى كلامه ما يناسب

101/1

<sup>(</sup>١) ب، أ: ويعرج محمد صلى الله عليه وسلم إليه.

<sup>(</sup>٢) ع: وتنزل.

<sup>(</sup>٣) ا، ب: هذا اللازم.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: والشرع.

<sup>(</sup>٥) ا، ب: الجواهر المركبة.

<sup>(</sup>٦) ب، ١: كالأجسام، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) ع: لا نسلم فيه أنه.

<sup>(</sup>٨) ب، ١: وتبين فيه.

هذا الموضع، ومن شرع في تقرير ما ذكره بالمقدمات الممنوعة (١)، شُرع معه في نقضها وإبطالها بمثل ذلك، ولكل مقام مقال.

وقد بُسط الكلام على هذه الأمور في مواضع، وبُيِّن أن ما تنفيه نفاة الصفات التي نطق بها الكتاب والسنة في أعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه وغير ذلك، كما أنه لم ينطق بما ذكروه أكتاب الله ولا سنة رسوله أن ولا قال بقولهم أحد من المرسلين ولا الصحابة والتابعين، ولم يدل أعليه أيضاً دليل عقلى، بل الأدلة العقلية الصريحة موافقة للأدلة السمعية الصحيحة، ولكن هؤلاء ضلوا بألفاظ متشابهة ابتدعوها، ومعانٍ عقلية لم يميزوا بين حقها وباطلها.

وجميع البدع: كبدع الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، لها شبه في نصوص الأنبياء، بخلاف بدع (١) الجهمية النفاة، فإنه ليس معهم فيها دليل سمعى أصلا، ولهذا كانت آخر البدع حدوثاً في الإسلام، ولما حدثت (أطلق) السلف والإئمة (١) القول بتكفير أهلها لعلمهم بأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، ولهذا يصير محققوهم إلى مثل قول (١) فرعون مقدم المعطّلة، بل وينتصرون له ويعظّمونه.

<sup>(</sup>١) ب، ١: المسوغة، وهو تحريف. (٢) ب (فقط): من.

<sup>(</sup>٣) ب: لم ينطق به؛ ١: لم ينطق بها.

<sup>(</sup>٤) ب، أ: كتاب ولا سنة.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: فلم يدل.

<sup>(</sup>٦) ب، ١: بدعة.

<sup>(</sup>V) ب: ولما أحدثت السلف والأمة؛ 1: ولما أحدثت السلف والأئمة.

 <sup>(</sup>١) قول: ساقطة من (ب)، (١).

وهؤلاء المعطلة ينفون نفيا مفصّلا، ويثبتون شيئاً مجملا يجمعون فيه (") بين النقيضين. وأما الرسل صلوات الله (وسلامه) (") عليهم أجمعين فيثبتون إثباتاً مفصلا وينفون نفيا مجملا: يثبتون (لله) (") الصفات على (وجه) (") التفصيل، وينفون عنه التمثيل.

وقد عُلم أن التوراة مملوءة بإثبات الصفات التى تسميها النفاة تجسيما، ومع هذا فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على اليهود شيئا من ذلك، ولا قالوا: أنتم مجسمون (1).

بل كان أحبار اليهود إذا ذكروا عند النبى صلى الله عليه وسلم شيئا من الصفات أقرَّهم الرسول على ذلك<sup>(٥)</sup> وذكر ما يصدقه، كما فى حديث الحبر الذى ذكر له إمساك الرب سبحانه وتعالى للسماوات والأرض المذكور فى تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللَّية [سورة الزم: ٢٧].

وقد ثبت ما يوافق حديث الحبر في الصحاح عن النبي صلى الله عليه من غير وجه من حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما (٢)

<sup>(</sup>١) ب، ١: ويجمعون فيه.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: أنتم تجسمون.

<sup>(</sup>٥) على ذلك: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٦) روى البخارى ١٢٦/٦ (كتاب التفسير، سورة الزمر) ومسلم ٢١٤٧/٤ - ٢١٤٨ (أول كتاب صفة القيامة والجنة والنار) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر

ولو قدر بأن النفى حق (۱)، فالرسل لم تخبر به ولم توجب على الناس اعتقاده، (فمن اعتقده وأوجبه) فقد عُلم بالاضطرار (من دين الإسلام) أن دينه (۱) مخالف لدين النبى صلى الله عليه وسلم (۱)

## ﴿ فصــل﴾

ومما يبين الأمر في ذلك (1) أن المسلمين متفقون على تنزيه الله تعالى استطراد ف منافئة نفاة عن العيوب والنقائص وأنه متصف بصفات الكمال، لكن قد ينازعون في الصفات المحض الأمور: هل النقص إثباتها أو نفيها؟ وفي طريق العلم بذلك.

فهذا المصنف الإمامي اعتمد على طريق المعتزلة ومن تابعهم من أن الاعتماد في تنزيه الرب عن النقائص على نفى كونه جسما، ومعلوم أن

الحلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون).

والحديث عن ابن مسعود رضى الله عنه فى: سنن الترمذى ٥/٨٥ ـ ٤٩ (كتاب التفسير، سورة الزمر)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام ٢٥٩٠، ٢٠٨٧، ٤٣٦٨، ٤٣٦٩ وهو مروى بمعناه عن عدد من الصحابة.وانظر مسلم ٢١٤٧/٤ - ٢١٤٨؛ اللر المنثور ٥/٣٣٤ ـ ٣٣٣، المسند (ط. المعارف): الأحاديث رقم ٢٢٦٧، ٢٩٩٠.

<sup>(</sup>١) ب، ١: فلو قدر أن النفى حق.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في (ع) فقط، وفي (ب)، (١) بدلا منه: وواجبه.

<sup>(</sup>٣) ب: فقد علم بالاضطرار أن دينهم؛ ١: فقد علم بالاضطرار أن دينه.

<sup>(\*)</sup> الكلام الذى يلى عبارة: مخالف لدين النبى صلى الله عليه وسلم والذى يوجد بعد القوس كله ساقط من (ب)، (۱). وهمو كذلك ساقط من (ن)، (م). مع ما سبق الإشارة إليه ص ٥٢٦. ويستمر السقط حتى ص ٥٦٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ع): ومما يبين أن الأمر في ذلك.

هذه الطريقة لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا هى مأثورة عن أحد من السلف، فقد عُلم أنه لا أصل لها فى الشرع، وجمهور أصحابها يسلمون ذلك، لكن يدَّعون أنها معلومة من جهة العقل.

فقال لهم القادحون في طريقهم: هذا أيضاً باطل، فإنه لا يمكن تنزيه الله تعالى عن شيء من النقائص والعيوب لاستلزام ذلك كونه جسما، فإنه ما من صفة يقول القائل: إنها تستلزم التجسيم (١)، إلا والقول فيما أثبته كالقول فيما نفاه.

وهو لابد أن يثبت شيئا، وإلا لزم أن ينفى الموجود القديم الواجب بتفسه، وحينئذ فأى صفة قال فيها: إنها لا تكون إلا لجسم، أمكن أن يقال له مثل ذلك فيما أثبته. وإن كانت تلك صفة نقص، فلو أراد أن ينزه الله تعالى عن الجهل والعجز والنوم وغير ذلك، فإن هذه الصفات لا تكون إلا للأجسام؛ قيل له: وما تثبته أنت من الأسماء أو الأحكام أو الصفات لا تكون إلا للأجسام.

ولهذا كان من رد بهذه الطريق على الواصفين لله بالعيوب والنقائص كلامُهم متناقض، ولهذا لم يعتمد الله ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة فيما ينكرونه على اليهود وغيرهم ممن وصف الله تعالى بشيء من النقائص كالبخل والفقر واللغوب والصاحبة والولد والشريك على هذه الطريق.

ثم إن كثيراً ممن يسلك هذه الطريق ـ حتى من الصفاتية ـ يقولون:

(۱) في الأصل: إنه يستلزم التجسيم.

إن كون الرب منزَّهاً عن النقص متصفاً بالكمال مما لا نعرفه بالعقل بل بالسمع، وهو الإجماع الذي استند إليه.

وهؤلاء لا يبقى عندهم طريق عقلى ينزهون الله تعالى به عن شيء من النقائص، والإجماع الذي اعتمدوا عليه إنما ينفع في الجمل دون التفاصيل التي هي (١) محل نزاع بين المسلمين، فإنه يمتنع أن يحتج بالإجماع في موارد النزاع، ثم الإجماع يستندون فيه إلى بعض النصوص، ودلالة النصوص على صفات الكمال أظهر وأكثر وأقطع من دلالة النصوص على كون الإجماع حجة.

وإذا عُرف ضعف أصول النفاة للصفات فيما ينزهون عنه الرب، فهؤلاء الرافضة طافوا على أبواب المذاهب، وفازوا بأحس المطالب، فعمدتهم في العقليات على عقليات باطلة، وفي السمعيات على سمعيات باطلة. ولهذا كانوا من أضعف الناس حجة وأضيقهم محجّة، وكان الأكابر من أثمتهم متهمين بالزندقة والانحلال، كما يتهم غير واحد من أكابرهم.

والمقصود هنا أن هذا الباب تكلم الناس فيه بألفاظ مجملة مثل التركيب والانقسام والتجزئة والتبعيض ونحو ذلك. والقائل إذا قال: إن الرب تعالى ليس بمنقسم ولا متجزىء ولا متبعض ولا مركب ونحو ذلك، فهذا إذا أريد به ما هو المعروف من معنى ذلك فى اللغة، فلا نزاع بين المسلمين أن الله منزه عن ذلك، فلا يجوز أن يُقال: إنه مركب من أجزاء متفرقة، سواء قيل: إنه مركب بنفسه أو ركبه غيره، ولا أنه مركب يقبل متفرقة، سواء قيل: إنه مركب بنفسه أو ركبه غيره، ولا أنه مركب يقبل

التفريق والتجزئة والتبعيض، وإن لم يكن كان متفرقاً فاجتمع، كما يقال ذلك في الأجسام، فإنه سبحانه وإن كان خلق الحيوان والنبات فأنشأه شيئاً بعد شيء، لم تكن يد الإنسان ورجله ورأسه متفرقه فجمع بينها(۱)، بل خلق هذه الأعضاء جملة، لكن يمكن تفريق بعضها عن بعض، فيمتنع أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يقبل التفريق والتجزئة والتبعيض بهذا الاعتبار. فهذان معنيان متفق عليهما، لا أعلم مسلماً له قول في الإسلام قال بخلاف ذلك.

وإن قال: إن المراد بالتركيب أنه مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة، وبالانقسام والتجزئة أنه مشتمل على هذه الأجزاء، فجمهور العقلاء يقولون: إن هذه المخلوقات المشار إليها، كالشمس والقمر والأفلاك والهواء والنار والتراب، ليست مركبة (١) لا هذا التركيب ولا هذا التركيب، وكيف برب العالمين؟!

فإنه من المعلوم بصريح العقل أن المخلوق المشار إليه، الذى هو عال على غيره كعلو السماء على الأرض، إذا كان جمهور العقلاء يقولون: إنه ليس مركباً من الأجزاء التي لا تتجزأ وهي الجواهر المنفردة ـ عند القائلين بها، ولا من المادة والصورة، كان منعهم أن يكون رب العالمين مركباً من هذا وهذا أولى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: بينهما

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ليس مركبا.

كثير من شيوخ الكلام يقولون: إن الله تعالى جسم، فإذا كان من هؤلاء من يقول: إن الجسم مركب من الأجزاء المنفردة أو من المادة والصورة، فقد يقول: إنه مركب بهذا الاعتبار وبهذا.

وهذا القول باطل عند جماهير المسلمين، لكن جمهور العقلاء ينكرون هذا التركيب في المخلوقات، فهم في الخالق أشد إنكاراً.

ومن قال: إن المشار إليه المخلوق مركب هذا التركيب، فهؤلاء يحتاجون فى نفى ذلك عن الرب إلى برهان عقلى يبين امتناع مثل ذلك، فإن منازعيهم الذين يقولون بثبوت مثل هذا المعنى الذى جعلوه تركيبا، يقولون: إنه لا برهان لهم على نفيه، بل المقدمات التى وافقونا عليها من إثبات مثل هذا التركيب فى الشاهد، يدل على ثبوته فى الغائب، كما فى نظائر ذلك مما يستدل به على الغائب بالشاهد.

وبين الطائفتين في هذا منازعات عقلية ولفظية ولغوية، قد بسطت في غير هذا الموضع.

وأما جمهور العقلاء، مع السلف والأئمة، فعندهم أن الطائفتين مخطئتان، وتنزيه الرب عن ذلك تبين بالعقل مع الشرع، كما بُيِّن من غير سلوك الشبهات الفاسدة.

وأما إذا قيل: المراد بالانقسام أو التركيب أن يتميز منه شيء عن شيء، مثل تميز علمه عن قدرته، أو تميز ذاته عن صفاته، أو تميز ما يُرى منه عما لا يُرى، كما قاله السلف في قوله تعالى ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ [سورة الانعام: ١٠٣]، قالوا: لا تحيط به. وقيل لابن عباس رضى الله عنه: أليس الله تعالى يقول: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ قال: ألست ترى

السماء؟. قال: بلى. قال: أفكلها ترى؟ قال: لا(1)؛ فذكر أن الله يُرى ولا يدُرك، أي لا يُحاط به، ونحو ذلك.

فهذا الامتياز على قسمين: أحدهما: امتياز في علم العالم منا بأن نعلم شيئًا ولا نعلم الآخر، فهذا أيضاً لا يمكن العاقل أن ينازع فيه بعد فهمه، وإن قدر أن فيه نزاعا، فإن الإنسان قد يعلم أنه موجود قبل أن يعلم أنه عالم، ويعلم أنه قادر قبل أن يعلم أنه (مريد)، ونحو ذلك")

فما من أحد من الناس إلا وهو يعلم شيئاً ولا يعلم الآخر، فالامتياز في علم الناس بين ما يُعلم وما لا يُعلم مما لا يمكن عاقلاً المنازعة فيه، إلا أن يكون النزاع لفظيا، أو يتكلم الإنسان بما لا يتصور حقيقة قوله.

فهدا الوجه من الامتياز متفق على إثباته، كما أن الأول متفق على نفيه. وأما الامتياز في نفس الأمر من غير قبول تفرق وانفصال، كتميز العلم عن القدرة، وتميز الذات عن الصفة، وتميز السمع عن البصر، وتميز ما يرى منه عما لا يرى، ونحو ذلك، وثبوت صفات له وتنوعها، فهذا مما تنفيه الجهمية نفاة الصفات، وهو مما أنكر السلف والأئمة نفيهم له، كما ذكر ذلك أثمة المسلمين المصنفين في الرد على الجهمية، كالإمام أحمد رضى الله عنه في رده على الجهمية "، وغيره من أئمة المسلمين من قال: إن

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق ٣١٦/٢ ٣١٠، وانظر ص ٣٢٠ (ت ٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قبل أن يعلم أنه ونحو ذلك. وأضفت كلمة (مريد) ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا رسالة «الرد على الجهمية» للامام أحمد بن حنبل، ص ٣١ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ولكن في أثمة المسلمين، وزيادة «ليس، يقتضيها السياق.

الرب مركب من الجواهر المنفردة ولا من المادة والمصورة. وقد تنازع النُظَّار في الأجسام المشهودة: هل هي مركبة من جواهر أو من أجزاء، أو لا من هذا ولا هذا؟ على ثلاثة أقوال.

فمن قال: إن المخلوق ليس مركباً لا من هذا ولا هذا، فالخالق أولى أن لا يكون مركباً.

ومن قال: إن المخلوق مركب، فهو بين أمرين: إما أن ينفى التركيب عن الرب سبحانه، ويحتاج إلى دليل، وأدلتهم على ذلك ضعيفة. وإما أن يثبت تركيبه من هذا وهذا، وهو قول سخيف. فكلا القولين ـ النفى وإلاثبات ـ ضعيف لضعف الأصل الذي اشتركوا فيه.

وهذا الموضع من محارات كثير من العقلاء في صفات المخلوق والخالق. مثال ذلك الثمرة، كالتفاحة والأترجَّة (١) لها لون وطعم وريح، وهذه صفات قائمة بها، ولها أيضا حركة. فمن النظار من قال: صفاتها ليست أموراً زائدة على ذاتها، ويجعل لفظ «التفاحة» يتناول هذا كله. ومنهم من يقول: بل صفاتها زائدة على ذاتها.

وهذا في التحقيق نزاع لفظى ؛ فإن عنى بذاتها ما يتصوره الذهن من الذات المجردة ، فلا ريب أن صفاتها زائدة على هذه الذات . وإن عنى بذاتها الذات الموجودة في الخارج ، فتلك متصفة بالصفات ، لا تكون ذاتاً موجودة في الخارج إلا إذا كانت متصفة بصفاتها اللازمة لها .

<sup>(</sup>۱) في «المعجم الوسيط» (نشر مجمع اللغة العربية): «الأترج شجر يعلو، ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبي اللون، ذكى الرائحة، حامض الماء». وفي اللسان: «واحدته ترنجة وأترجة. . وفي الحديث: نهى عن لبس القسى المترج، هو المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا».

فتقديرها في الخارج منفكة عن الصفات، حتى يقال: هل الصفات زائدة عليها أو ليست زائدة، تقدير ممتنع، والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم ممتنع.

وقد حُكى عن طائفة من النظّار كعبد الرحمن بن كَيْسان الأصم (۱) وغيره أنهم أنكروا وجود الأعراض فى الخارج، حتى أنكروا وجود الحركة. والأشبه والله أعلم أنه لم يُنقل قولهم على وجهه، فإن هؤلاء أعقل من أن يقولوا ذلك (۱). وعبدالرحمن الأصم وإن كان معتزليا فإنه من فضلاء الناس وعلمائهم، وله تفسير. ومن تلاميذه إبراهيم بن

<sup>(</sup>۱) في لسان الميزان ۲۷/۳ : دعبدالرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصم المعتزلي، صاحب المقالات في الأصول. ذكره عبدالجبار الهمداني في طبقاتهم، وقال: كان من أفصح الناس وأورعهم وأفقههم وله تفسير عجيب. ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية. قلت: وهو من طبقة أبي الهذيل العلاف وأقدم منه». وذكر عنه الأشعري في المقالات المارك ۴۱۱۳ أنه يخالف إجماع المعتزلة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان واليد والسيف. كما يذكر رأيه في الإنسان ۲۰/۲: بأنه دهو الذي يرى وهو شيء واحد لا روح له وهو جوهر واحد ونفي إلا ما كان محسوسا مدركا» وأنه كان يقول ۲/۸۲: دليس اعقل إلا الجسد الطويل العريض العميق الذي أراه وأشاهده، وكان يقول: النفس هي هذا البدن بعينه لا غير، وإنما جرى عليها هذا الذكر على جهة البيان والتأكيد لحقيقة الشيء لا على أنها معنى غير البدن» وذكر عنه الشهرستاني (نهاية الإقدام، وانظر ترجمة أبي بكر الأصم وآرائه في: المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل لابن المرتضي، ص ۳۷-۲۹۸؛ ط. حيدر آياد، ۲۳۱۳؛ فضل الاعتزال، ص ۲۷۸-۲۲۸.

<sup>(</sup>Y) قال الأشعرى في المقالات ٣٤/٢ دواختلف الناس في الحركات والسكون والأفعال، فقال الأصم: لا أثبت إلا الجسم الطويل العريض العميق ولم يثبت حركة غير الجسم، ولا يثبت سكونا غيره، ولا فعلا غيره، ولا قياما غيره، ولا قعودا غيره، ولا افتراقا ولا اجتماعا، ولا حركة ولا سكونا، ولا لونا غيره، ولا صوتا ولا طعما غيره، ولا رائحة غيره.

إسماعيل بن علية، ولإبراهيم مناظرات في الفقه وأصوله مع الشافعي وغيره (١٠).

وفى الجملة فهؤلاء من أذكياء الناس وأحدِّهم أذهانا، وإذا ضلوا فى مسألة لم يلزم أن يضلوا فى الأمور الظاهرة التى لا تخفى على الصبيان. وهـندا كما أن الأطباء وأهل الهندسة من أذكياء الناس، ولهم علوم صحيحة طبية وحسابية، وإن كان ضل منهم طوائف فى الأمور الإلهية، فذلك لا يستلزم أن يضلوا فى الأمور الواضحة فى الطب والحساب.

فأما بعض أهل النظر ممن يزعم أن الأصم قد علم الحركات والسكون والألوان ضرورة، وإن لم يعلم أنها غير الجسم، فإنه يحكى عنه أنه كان لا يثبت الحركة والسكون وسائر الأفعال غير الجسم، ولا يحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا قعوداً ولا فعلا. فأما من زعم أن الأصم كان لا يعلم الأعراض على وجه من الوجوه فإنه يحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا قعوداً ولا اجتماعا ولا افتراقا على وجه من الوجوه فإنه وجه من الوجوه فإنه المرافع عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا قعوداً ولا اجتماعا ولا افتراقا على صحح من الوجوه، وكذلك يقول في سائر الأعراض، وفي أصول الدين لابن طاهر، صحح ٣٠ ـ ٣٧ ـ ١١٠ الخلاف في إثبات الأعراض مع الأصم ومع طوائف من الدهرية والسمنية نفوها كلها وزعموا أن المتحرك متحرك لا بحركة، والأسود أسود لا لسواد يقوم به، ونفوا جميع الأعراض، وانظر أيضاً: الملل والنحل ٢٠/١؛ فضائح الباطنية للغزالي (تحقيق حميع الأعراض، بدوى)، ص ١٧٠ ـ ١٧١.

<sup>(</sup>۱) في لسان الميزان ۲ / ۳۴ - ۳۰: وإبراهيم بن إسماعيل بن علية جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن، مات سنة ثمان عشرة ومائتين. . وذكر البيهةي في مناقب الشافعي عن الشافعي أنه قال: أنا أخالف ابن علية في كل شيء حتى في قول: لا إله إلا الله فإني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى . وهو يقول: لا إله إلا الله الذي خلق كلاما سمعه موسى . وله كتاب في الرد على مالك نقضه عليه أبو جعفر الأبهري . وأرخ ابن الجوزي وفاته في والمنتظم، في سنة ١٨. قال: وهو ابن ٢٧ سنة». وانظر أيضا: النجوم الزاهرة ٢٨٨/٢ . (حيث ذكر في وفيات سنة ٢١٨). وقارن الفهرست لابن النديم، ص ٢٠١. وانظر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص ٢٠٥، ٢٦٧، ٢٠١٠.

فمن حكى عن مثل أرسطو أو جالينوس أو غيرهما قولا فى الطبيعيات (١) ظاهر البطلان، عُلم أنه غلط فى النقل عليه، وإن لم يكن تعمد الكذب عليه.

بل محمد بن زكريا الرازى مع إلحاده فى الإلهيات والنبوات، ونصرته لقول ديمقراطيس والحرنانيين (٢) القائلين بالقدماء الخمسة ـ مع أنه من أضعف أقوال العالم وفيه من التناقض والفساد ما هو مذكور فى موضع آخر، كشرح الأصبهانية والكلام على معجزات الأنبياء والرد على من قال: إنها قوى نفسانية المسماة بالصفدية وغير ذلك \_ فالرجل من أعلم الناس بالطب حتى قيل له: جالينوس الإسلام، فمن ذكر عنه فى الطب قولا يظهر فساده لمبتدىء الأطباء، كان غالطاً عليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: في الطبيعات.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حرنانين.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ع) لخص مستجى زاده كلام ابن تيمية عن محمد بن زكريا الرازى حتى هذا الموضع ثم كتب التعليق التالي: وقلت: وقد اطلعت على تأليف لابن الخطيب المشتهر بالإمام الرازى يقال له والمطالب العالية انه ذكر فيه أنه ليس في القرآن دليل يدل بصريحه على حدوث العالم، ثم أخذ يعدد من القرآن ما هو مظنة ذلك .. أعنى حدوث العالم فركب على كل صعب وذلول على نفى الدلالة في تلك المظان، ثم قال: ليس في التوراة أيضا دليل يدل بصريحه على ذلك فذهب في ذلك كله على قول ذيمقراطيس من إثبات الاجزاء القديمة وهي أجزاء العالم، فالعالم قديم بذواتها وحادث بصفاتها. ولا شك أن القول بقدم أجزاء العالم مخالف للضروريات الدينية لم يذهب إليه أحد من أهل الإسلام، من الفرق الثلاث والسبعين، وإنما ذهب (إليه) طوائف ثلاث: الباطنية، ومن ينتمى إلى الإسلام من الفرق الثلاث والسبعين، وإنما ذهب (إليه) طوائف ثلاث: الباطنية ومن ينتمى إلى الإسلام من ذيمقراطيسية .. وهم ليسوا من أهل القبلة. وقد كتبت في هذا الباب رسالة بينت فيها فساد قول ابن الخطيب وأنه مخالف لفرق أهل الإسلام . وقد كان المشهور بذلك ممن ينتمى إلى الإسلام زكرياء الرازى، ثم

وكذلك عبدالرحمن بن كيسان وأمثاله لا ينكر أن يكون للثمرة طعماً ولوناً وريحاً، وهذا من المراد بالأعراض في اصطلاح النظار، فكيف يقال إنهم أنكروا الأعراض ؟

بل إذا قالوا: إن الأعراض ليست صفات (١٠) زائدة على الجسم بمعنى أن الجسم اسم للذات التي قامت بها الأعراض، فالعرض داخل في مسمى الجسم، وهذا مما يمكن أن يقوله هؤلاء وأمثالهم.

ثم رأيت أبا الحسين (١) البصرى ـ وهو أحذق متأخرى المعتزلة ـ قد ذكر (في) «تصفيح الأدلة والأجوبة» (١) هذا المعنى ، وذكر أن مرادهم هو

اطلعت على أن ابن الخطيب أيضا ذهب إلى ذلك، حتى ادعى أن من نفى ذلك - أعنى حدوث العالم - أو تردد وتذبذب فيه فهو معذور. ولعل الشارح ابن تيمية - قدس سره - لم يطلع (على) هذا القول من ابن الخطيب إذ الظاهر أنه لو اطلع لم يقصر (فى الأصل: يقتصر) نصرة مذهب ديمقراطيس على محمد بن زكرياء الرازى، بل ذكر معه أيضا ابن الخطيب الذى اشتهر عند الناس بالإمام فخر الدين الرازى، وألف تفسيراً يقال له والتفسير الكبير، وفيه غير واحد من المواضع يخاف منه الكفر، لكن قومه أهالى الرى شديدو الاعتقاد فيه (لكن. . الخ غير واضحة بالأصل) فحملوا كلامه فى جميع المواضع كأن جبرئيل أوحى إليه لعظمة الرجل عندهم، مع أن الرجل بعيد عن صناعة الحديث وأصوله وقواعده، مع أن التفسيد لا يصح إلا بالحديث، لا بالفلسفة. وقد غلب عليه الفلسفة والفلسفيات، فأراد تطبيق القرآن على قواعد الفلسفة ، مع أن القرآن وعامة الكتب المنزلة من السماء لإبطال أصول الفلسفة ـ سيما فلسفة اليونانيين (الذين) يقال لهم المشاءون (فقولهم) مبنى على إبطال حدوث العالم وإثبات قدمه، وقد خالف أكثر المتقدمين منهم فى ذلك إذ أصول غالبهم لا تأبي عن حدوث العالم».

<sup>(</sup>١) في الأصل: صفاتًا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبا الحسن.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: قد ذكر تصفيح الأدلة والأجوبه، وزدت (في) ليستقيم الكلام وسبقت ترجمة
 أبي الحسين البصري ١/٣٩٧. وانظر فضل الاعتزال، ص ٣٨٧؛ سزكين م ١، جـ٤،

هذا المعنى، وذكر من كلامهم ما يبين ذلك، فاختار هو هذا، وأثبت الأحوال التي يسميها (أغيره أعراضاً زائدة، وعاد جمهور النزاع إلى أمور لفظية.

وإذا كان كذلك فمن المعلوم أنا نحن نميز بين الطعم واللون والريح بحواسنا، فنجد الطعم بالفم، ونرى اللون بالعين، ونشم الرائحة بالأنف، كما نسمع الصوت بالأذن. فهنا الآلات التى تحس بها هذه الأعراض مختلفة فينا، يظهر اختلافها فى أنفسها لاختلاف الآلات التى تدركها، بخلاف ما يقوم بأنفسنا من علم وإرادة وحب، فإنا لا نميز بين هذا وهذا بحواس مختلفة، وإن كان أدلة العلم بذلك مختلفة، فالأدلة قد تكون أموراً منفصلة عن المستدل.

فهذا مما يقع به الفرق بين الصفات المدركة بالحس والصفات المعلومة بالعقل، وإلا فمعلوم أن اتصاف الأُترُجَّة والتفاحة بصفاتها المتنوعة هو أمر ثابت في نفسه سواء وجدنا ذلك أو لم نجده. ومعلوم أن طعمها نفسه ليس هو لونها، ولونها ليس هو ريحها، وهذه كلها صفات قائمة بها متنوعة بحقائقها، وإن كان محلها الموصوف بها واحداً.

ثم الصفات نوعان: نوع لا يشترط فيه الحياة: كالطعم واللون والريح، ونوع يشترط فيه الحياة: كالعلم والإرادة والسمع والبصر.

فأما الأول فحكمه لا يتعدى محله، فلا يتصف باللون والريح والطعم إلا ما قام به ذلك.

ص ۸٦ ـ ٨٧. وذكر الكتاب ابن المرتضى في كتابه المنيه والأمل في شرح كتاب الملل والنحل = ص ٧٠، ط. حيدر آباد، ١٣١٦؛ معجم المؤلفين ٢٠/١١.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ينفيها، وصوبت في الهامش بكلمة لم يظهر منها إلا (ميها) ورجحت أن تكون كما أثنت.

وأما هذا الثانى فقد تنازع فيه النظّار لما رأوا أن الإنسان يوصف بأنه عالم قادر مريد، والعلم والإرادة لم تقم بعقبه ولا بظهره، وإنما هو قائم بقلبه.

فمنهم من قال: الأعراض المشروطة بالحياة يتعدى حكمها محلها، فإذا قامت بجزء من الجملة وصف بها سائر الجملة، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم.

ومنهم من يقول: بل الموصوف بذلك جزء منفرد في القلب.

ومنهم من يقول: بل حكمها لا يتعدى محلها، وإنه بكل جزء من أجزاء البدن حياة وعلم وقدرة.

ومن هؤلاء من يقول: لا يشترط في قيام هذه الأعراض بالجوهر الفرد البنية المخصوصة، كما يقوله الأشعرى ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي أحمد وغيرهم. وهؤلاء بنوا هذا على ثبوت الجوهر الفرد، وهو أساس ضعيف، فإن القول به باطل، كما قد بسط في موضعه.

ثم من المتفلسفة المشَّائين من ادَّعى أن محل العلم من الإنسان ما لا ينقسم. ومعنى ذلك عندهم أن النفس الناطقة لا يتميز منها شيء عن شيء، ولا يتحرك ولا يسكن، ولا يصعد ولا ينزل، ولا يدخل في البدن ولا غيره من العالم ولا يخرج منه، ولا يقرب من شيء ولا يبعد منه.

ثم منهم من يدَّعى أنها لا تعلم الجزئيات وإنما تعلم الكليات، كما يذكر ذلك عن ابن سينا وغيره. وكان أعظم ما اعتمدوا عليه من المعلومات ما لا ينقسم، فالعلم به لا ينقسم، لأن العلم مطابق للمعلوم،

فمحل العلم لا ينقسم، لأن ما لا ينقسم لا يحل في منقسم (١).

وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين بعض ما في هذا الكلام من الغلط، مع أن هذا عندهم هو البرهان القاطع الذي لا يمكن نقضه. وقوَّاهم على ذلك أن بعض من عارضهم كأبى حامد والرازى لم يجيبوا عنه بجواب شاف، بل أبو حامد قد يوافقهم على ذلك.

ومنشأ النزاع إثبات ما لا ينقسم بالمعنى الذى أرادوه فى الوجود الخارجي.

فيقال لهم: لا نسلم أن في الوجود ما لا يتميز منه شيء عن شيء. فإذا قالوا: النقطة ؟

قيل لهم: النقطة والخط والسطح الواحد والاثنان والثلاثة: قد يُراد بها هذه المقادير مجردة عن موصوفاتها؛ وقد يراد بها ما اتصف بها (من)(١) المقدرات في الخارج.

فإذا أريد الأول فلا وجود لها إلا في الأذهان لا في الأعيان، فليس في الخارج عدد مجرد عن المعدود، ولا مقدار مجرد عن المقدّر (٣): لا نقطة ولا خط ولا سطح ولا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، بل الموجودات

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الشفاء لابن سينا، الفن السادس من الطبيعيات ٢٠٦/١ وما بعدها، ط. براغ، تشيكوسلوفاكيا، ١٩٥٦ = ص ١٨٧ وما بعدها، ط. الهيئة العامة للكتاب، تحقيق جورج قنواتي، سعيد زايد، القاهرة، ١٣٩٥/١٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) من: ليست في الأصل وزدتها ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مقدراً مجرداً عن المقدر، ولعل الصواب ما أثبته.

المعدودات كالدرهم والحبة والإنسان، والمقدرات كالأرض التى لها طول وعرض وعمق، فما من سطح إلا وله حقيقة يتميز بها عن غيره من السطوح، كمايتميز التراب عن الماء، وكما يتميز سطوح كل جسم عن سطوح الآخر.

وإن قالوا: ما لا ينقسم هي العقول المجردة التي تثبتها الفلاسفة.

كان دون إثبات هذه خرط القتاد(١)، فلا يتحقق منها إلا ما يُقدَّر في الأذهان، لا ما يوجد في الأعيان.

والملائكة التى وصفتها الرسل وأمروا بالإيمان بها، بينها وبين هذه المجردات من أنواع الفرقان، مالا يخفى إلا على العميان، كما قد بسط في غير هذا المكان.

وإن أرادوا بما لا ينقسم واجب الوجود، وقالوا: إنه واحد لا ينقسم ولا يتجزأ.

قيل: إن أردتم بذلك نفى صفاته، وأنه ليس لله حياة وعلم وقدرة تقوم به، فقد عُلم أن جمهور المسلمين وسائر أهل الملل، بل وسائر عقلاء بنى آدم من جميع الطوائف يخالفونكم فى هذا.

وهذا أول المسألة، وأنتم \_ وكل عاقل \_ قد يُعلم بعض صفاته دون بعض، والمعلوم هو غير ما ليس بمعلوم، فكيف ينكر أن يكون له معان متعددة؟

وأدلة إثبات الصانع كثيرة، ليس هذا موضعها؛ فلم قلتم بإمكان وجود مثل هذا في الخارج، فضلا عن تحقيق وجوده؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: حرظ العتاد.

وقد عُرف فساد حجتكم على نفى الصفات، وإن سميتم ذلك توحيداً، فحينئذ الواحد الذى لا يتميز منه شيء عن شيء لم يُعلم ثبوته في الخارج حتى يحتج على أن العلم به كذلك، والعالم به كذلك.

وقد احتج بعضهم على وجود ما لا ينقسم ـ بالمعنى الذى أرادوه ـ بأن قالوا: الوجود في الخارج: إما بسيط وإما مركب، والمركب لابد له من بسيط.

وهذا ممنوع، فلا نسلم أن في الوجود ما هو مركب من هذا البسيط الذي أثبتموه، وإنما الموجود الأجسام البسيطة، وهو ما يشبه بعضه بعضا، كالماء والنار والهواء ونحو ذلك.

وأما ما لا يتميز منه شيء عن شيء، فلا نسلم أن في الوجود ما هو مركب منه، بل لا موجود إلا ما يتميز منه شيء عن شيء.

وإذا قالوا: فذلك الشيء هو البسيط.

قيل لهم: وذلك إنما يكون بعضاً من غيره، لا يُعلم مفرداً ألبتة، كما لا يوجد مفرداً ألبتة.

ثم يُقال: من المعلوم أن بدن الإنسان ينقسم بالمعنى الذى يذكرونه ويتميز منه شيء عن شيء، والحياة والحس سارٍ في بدنه، فما المانع أن تقوم الحياة والعلم بالروح، كما قامت الحياة والحس بالبدن، وإن كان البدن منقسماً عندكم؟

وإن قلتم: الحياة والحس منقسم عندكم.

قيل: إن أردتم بذلك أنه يمكن كون البعض حيًّا حسَّاساً مع مفارقة البعض.

قيل: هذا لا يطَّرد، بل قد يذهب بعضه وتبقى الحياة والحس فى بعضه، وقد تذهب الحياة والحس عن بعضه بذهاب ذلك عن البعض، كما فى القلب.

وعلى التقديرين فالحياة والحس يتسع باتساع محله، والأرواح متنوعة، وما يقوم بها من العلم والإرادة وغير ذلك يتنوع بتنوعها، فما عظم من الموصوفات عظمت صفاتها، وما كان دونها كانت صفاته دونه.

وأيضاً، فالوهم عندهم قوة جسمانية قائمة بالجسم، مع أنها تدرِك في المحسوس ما ليس بمحسوس، كالصداقة والعداوة. وذلك المعنى مما لا ينقسم بانقسام محله عندهم.

وأيضاً، فقوة الإبصار التى فى العين قائمة بجسم ينقسم عندهم، مع أنها لا تنقسم بانقسام محلها، بل الاتصال شرط فيها، فلو فسد بعض محلها فسدت، ولا يبقى بعضها مع فساد أى بعض كان؛ فما كان المانع أن يكون قيام الحياة والعلم والقدرة والإرادة ببعض الروح - إذا قيل: يتميز بعضها عن بعض - مشروطاً بقيامه بالبعض الآخر، بحيث يكون الاتصال شرطاً فى هذا الاتصاف(١٠) كما يوجد ذلك فى الحياة والحس فى بعض البدن، لا تقوم به الحياة والحس إلا إذا كان متصلا نوعاً من الاتصال.

ويسط الكلام في (كثير من)(٢) هذه الأمور يتعلق بالكلام على روح الإنسان، التي تسمى النفس الناطقة، وعلى اتصافها بصفاتها، فبهذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: في هذه الاتصاف.

 <sup>(</sup>٢) بعد حرف (في) توجد إشارة إلى الهامش، ولم تظهر الكلمات الساقطة في المصورة،
 ورجحت أن تكون هي ما أثبته.

يستعين الإنسان على الكلام في الصفات الإلهية، وبذلك يستعين على ما يرد عليه من الشبهات، وقد تكلمنا على ذلك في مواضع.

والناس قد تنازعوا في روح الإنسان: هل هي جسم مركب من الجواهر المنفردة، أو من المادة والصورة، أو جوهر لا يقبل الصعود والنزول والقرب والبعد ونحو ذلك؟ وكلا القولين خطأ، كما ذكر في غير هذا الموضع (۱).

وأضعف من ذلك قول من يجعلها عرضاً من أعراض البدن كالحياة والعلم.

وقد دخل في الأول قول من قال: إن الإنسان ليس هو إلا هذه الجمل المشاهدة، وهي البدن؛ ومن قال: إنها الريح التي تتردد في مخاريق البدن؛ ومن قال: إنها البخار اللطيف الذي يجرى البدن؛ ومن قال: إنها الدم؛ ومن قال غير ذلك. في مجاري الدم، وهو المسمّى بالروح عند الأطباء؛ ومن قال غير ذلك. والثاني قول من يقول بذلك من المتفلسفة ومن وافقهم من النظّار.

وقد ينظر الإنسان في كتب كثيرة من المصنَّفة في هذه الأمور، ويجد في المصنف أقوالا متعددة، والقول الصواب لا يجده فيها.

ومن تبحَّر في المعارف تبين له خلاصة الأمور، وتحقيقها: هو ما أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، في جميع هذه الأمور، لكن إطالة القول في هذا الباب، لا يناسب هذا

<sup>(</sup>۱) انظر: رسالة فى العقل والروح لابن تيمية، المنشورة فى المجزء الثانى من مجموعة الرسائل المنيرية، ط. القاهرة، ١٣٤٣. ونشرت بعد ذلك فى مجموع فتاوى الرياض ٢١٦/٤ ـ ٢٣١.

الكتاب، وإنما المقصود التنبيه على أن ما تشنّع به الرافضة على أهل السنة من ضعيف الأقوال هم به أخلق، والضلال بهم أعلق، ولكن لابد من جمل يُهتدى بها إلى الصواب.

وباب التوحيد والأسماء والصفات ممًا عظم فيه ضلال من عدل عمًا جاء به الرسول إلى ما يظنه من المعقول، وليست المعقولات الصريحة إلا بعض ما أخبر به الرسول، يعرف ذلك من خبر هذا وهذا.

## ﴿ فصل ﴾](١)

تنازع الناس فى الأسسساء التى تسمّى الله بها وتسمّى بها عباده

وهذا الموضع أشكل على كثير من الناس لفظاً ومعنى. أما اللفظ فتنازعوا في الأسماء التي تسمَّى الله بها وتسمَّى بها" عباده كالموجود والحي والعليم والقدير، فقال بعضهم": هي مقولة بالاشتراك اللفظي "حذراً من إثبات قدر مشترك بينهما، لأنهما إذا اشتركا في مسمَّى الوجود لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن بشيء آخر فيكون مركبا. وهذا قول بعض المتأخرين كالشهرستاني والرازى في أحد قوليهما، وكالأمدى مع توقفه أحياناً". وقد ذكر الرازى والأمدى ومن اتبعهما هذا القول عن الأشعرى وأبى الحسين البصرى وهو غلط عليهما، وإنما ذكروا" ذلك

<sup>(</sup>١) هنا ينتهي السقط الموجود في (ب)، (ا)، (ن)، (م) وقد بدأ ص ٥٦٦.

<sup>(</sup>۲) ب، ۱: ویسمی بها.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: وقال بعضهم ؛ ع: فقال (وسقطت: بعضهم).

<sup>(</sup>٤) اللفظى: ساقطة من (ب)، (ا).

<sup>(</sup>a) أحيانا: ساقطة من (ب)، (ا).

<sup>(</sup>٦) ب: ذكرا؛ ا: ذكر، وهو خطأ.

لأنهما لا يقولان بالأحوال، ويقولان: وجود كل شيء عين حقيقته، فظنوا أن من قال: وجود كل شيء عين حقيقته يلزمه أن يقول: إن (١) لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظى عليهما، لأنه لو كان متواطئاً لكان بينهما قدر مشترك [فيمتاز أحدهما عن الآخر بخصوص حقيقته، والمشترك ليس هو المميز، فلا يكون الوجود المشترك] (١) هو الحقيقة المميزة. والرازى والآمدى ونحوهما ظنوا أنه ليس في المسألة إلا هذا القول وقول من يقول بأن اللفظ متواطىء (أويقول: وجوده زائد على حقيقته، كما هو قول أبي هاشم وأتباعه من المعتزلة والشيعة، أو قول ابن سينا بأنه متواطىء أو أو مشكك] (مع أنه (م) الوجود المقيد [بسلب كل أمر ثبوتي عنه] (١).

وذهب من ذهب من القرامطة الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه الأسماء حقيقة في العبد مجاز في الرب. [قالوا: هذا في اسم الحي] (١) ونحوه، [حتى في اسم الشيء كان الجهم وأتباعه لا يسمونه شيئاً (١)، وقيل عنه إنه لم يسمه إلا بالقادر الفاعل لأن العبد عنده ليس بقادر ولا

<sup>(</sup>١) إن: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣-٣) : ساقط من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٤) ١: ومشكل؛ ب: ومشكك. وسقطت الكلمة من (ن)، (م). وانظر تعريف المتواطىء والمشكك في «التعريفات» للجرجاني.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: مع أن.

<sup>(</sup>٦) ب، ١: يسلب كل أمر ثبوتي عنه وسقطت العبارة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٨) ذكر الأشعرى (المقالات ٢/١٣) ما تفرد به جهم من الأقوال، ومن ذلك وأنه كان يقول: لا أقول إن الله سبحانه شيء لأن ذلك تشبيه له بالأشياء».

فاعـل، فلا يسميه باسم يُسمى به العبـد ("]("). وذهب أبو العباس الناشىء (") إلى ضد ذلك فقال: إنها حقيقة للرب مجاز للعبد (").

وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعانى، فلا يدل عليم علم، ولا قدير / على قدرة، بل هي أعلام ١٠٢/١

(۱) قال الشهرستانى (الملل والنحل ۷۹/۱) عن الجهم: «وافق المعتزلة مى نفى الصمات الأزلية وزاد عليهم بأشياء: منها قوله: لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضى تشيها، فنفى كونه حياً عالما، وأتبت كونه قادراً فاعلا خالقا، لأبه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق».

(٢) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

أبو العباس عبدالله بن محمد بن عبدالله بن مالك الناشىء الأبارى، كان يقال له ابن شرشير، وتوفى سنة ٢٩٣ قال ابن حجر (لسان الميزان ٣/٤٣٣): وكان من أهل الأنبار ونزل بغداد ثم انتقل إلى مصر ومات بها، وكان متكلما شاعرا مترسلا وله قصيدة أربعة آلاف بيت فى الكلام. قال ابن النديم: يقال إنه كان ثنويا فسقط من طبقة أصحابه المتكلمين. قلت: ولا تغتر بقول ابن النديم فإن هذا من كبار المسلمين، وكان سبب تلقيبه بالناشىء أنه دخل وهو فتى مجلسا فناظر على طريقة المعتزلة فقطع خصمه فقام شيخ فقبل رأسه وقال: لا أعدمنا الله مثل هذا الناشىء، فبقى علما عليه. وله رد على داود بن على رده عليه ابنه محمد بن داود، وغير ذلك، وأما ابن النديم فذكره ضمن رؤساء المنانية (نسبة إلى مانى) المتكلمين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة، وقال (ص ٣٣٨): «وممن تشهر أخيرا أبو عيسى الوراق وأبو العباس الناشىء». وانظر ترجمته فى: وفيات الأعيان ٢/٧٧/ ـ ٢٧٤؛ إنباه الرواه ٢/٨٨١ ـ ٢٤١ تاريخ بغداد الرجمته فى: وفيات الأعيان ٢/٧٧/ ـ ٢٧٤؛ إنباه الرواه ٢/٨٨١ ـ ٢٤١ الأهيك ٢٥٩) الأعلام ص ٣٤، تحقيق د. إحسان عباس، بيروت ١٩٥٩. وانظر مقدمة المحقق (ص ط)؛ وانظر أيضا: المنية والأمل لابن المرتضى، ص ٤٥، فضل الاعتزال، ص ٢٩٩.

(٤) ع: مجاز في العبد.

محضة (١). وهذا يشبه قول من يقول بأنها تقال بالاشتراك اللفظى (١). وأصل غلط هؤلاء شيئان: إما نفى الصفات والخلو فى نفى التشبيه، وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة فى الخارج.

فالأول هو مأخذ الجهمية ومن وافقهم على نفى الصفات. قالوا: إذا قلنا: عليم يدل على علم، وقدير يدل على قدرة لزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات. وهذا مأخذ ابن حزم، فإنه من نفاة الصفات مع تعظيمه للحديث والسنة والإمام أحمد، ودعواه أن الذى يقوله فى ذلك هو مذهب أحمد وغيره.

وغلطه فى ذلك بسبب أنه أخذ أشياء (') من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه، ولم يتفق له من يبين له خطأهم ('')، ونقل المنطق بالإسناد عن متّى الترجمان (''). وكذلك قالوا: إذا قلنا: موجود وموجود، وحىّ وحىّ لزم التشبيه، فهذا أصل غلط هؤلاء.

<sup>(</sup>۱) يقول ابن حزم (الفصل ٢ / ٢٩٦): «إننا لا نفهم من قولنا قدير وعالم \_ إذا أردنا بذلك الله تعالى \_ إلا ما نفهم من قولنا الله فقط، لأن كل ذلك أسماء أعلام لا مشتقة من صفة أصلا، لكن إذا قلنا: الله تعالى بكل شيء عليم، ويعلم الغيب، فإنما يفهم من كل ذلك أن ههنا له تعالى معلومات، وأنه لا يخفى عليه شيء، ولا يفهم منه ألبتة أن له علما هو غيره، وهكذا نقول في: يقدر، وفي غير ذلك كله».

<sup>(</sup>٢) ب، ١: أنها تقال. الخ، والعبارة في (ع) مضطربة.

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل ٢٨٣/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ب، ا، ن، م: شيئا.

<sup>(°)</sup> ب: ولم يتفق من بين له خطأهم؛ ١، م: ولم يتفق من يبين له خطأهم؛ ن: ولم يبين لهم من يبين لهم من يبين لهم خطأهم؛ ع: ولم يتفق له من يبين له خطاوهم.

 <sup>(</sup>٦) ب: ونقل المنطق الأستاذ عن متى الترجمان؛ ١: ونقل المنطق الاسناد عن متى الترجمان؛
 ن، م: ونقل المنطق بالاسناد عن متى. ومتى الترجمان هو أبو بشر متى بن يونس (أو ابن

وأما الأصل الثانى فمنه غلط الرازى ('' ونحوه ، فإنه ظن أنه إذا ('' كان هذا موجوداً وهذا موجوداً ، والوجود شامل لهما ، كان بينهما وجود مشترك كلى فى الخارج ، فلابد من مميّز يميّز هذا عن هذا ، والمميز إنما هو الحقيقة ، فيجب أن يكون هناك وجود مشترك وحقيقة مميزة .

ثم إن (") هؤلاء يتناقضون فيجعلون الوجود ينقسم (") إلى واجب وممكن أو قديم (") ومحدث، كما تنقسم ساثر الأسماء العامة الكلية. لا كما تنقسم الألفاظ المشتركة كلفظ «سهيل» القول على [سهيل] (") الكوكب وعلى سهيل بن عمرو، فإن تلك لا يقال فيها: إن هذا ينقسم إلى كذا

يونان) المنطقى النصرانى، نزل مغداد ومات بها سنة ٣٢٨ وإليه انتهت رياسة المنطقيين في عصره. انظر ترجمته ومصنفاته في: تاريخ الحكماء لابن القفطى، ص ٣٢٣؛ تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقى، ص ٢٨ ـ ٢٩؛ طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ٢/٧٧؛ الفهرست لابن النديم، ص ٢٦٠ ـ ٢٦٤.

وقد ذكر ابن تيمية في أكثر من موضع ما نسبه هنا إلى ابن حزم، انظر مثلا: الرد على المنطقيين، ص ١٣١ ـ ١٣٢. ويقول الدكتور إحسان عباس (مقدمة التقريب لحد المنطق لابن حزم، ص حــ ط) إن عبارة ابن تيمية هذه هدته إلى بيان معنى ما يذكره ابن حزم في كتابه من قوله: «قال الشيخ: هذه عبارات المترجمين وفيها تخليط. الخ الخ جعله كلام ابن تيمية يعتقد أن كلمة «الشيخ» ربما كانت تشير إلى متى المنطقى نفسه، وإن كان ابن حزم لم يذكر شيئا عن متى في النسخة التي نشر عنها الكتاب.

<sup>(</sup>١) ب، ١: الدين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ب (فقط): إن.

<sup>(</sup>٣) إن: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٤) ب، ١: منقسما؛ ن: جسم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: وقديم.

<sup>(</sup>٦) سهيل: زيادة في (ع).

وكذا، ولكن يقال: إن هذا اللفظ يطلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى وعلى هذا المعنى. وهذا أمر لغوى لا تقسيم عقلى.

وهناك تقسيم عقلى: تقسيم المعنى الذى هو مدلول اللفظ العام، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. وقد ظن بعض الناس أنه يخلص من هذا بأن يجعل() لفظ الوجود مشككا لكون() الوجود الواجب أكمل، كما يقال في لفظ «السواد» و «البياض» المقول على سواد القار وسواد الحدقة، وبياض الثلج وبياض العاج.

ولا ريب أن المعانى الكلية قد تكون متفاضلة فى مواردها، بل أكثرها كذلك، وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحى. ولهذا كان من الناس من قال: هو نوع من المتواطىء (٣) لأن واضع اللغة لم يضع اللفظ العام بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهما، بل بإزاء القدر المشترك.

وبالجملة فالنزاع في هذا لفظى ، فالمتواطئة العامة تتناول المشككة ، وأما المتواطئة التي تتساوى معانيها فهي قسيم المشككة . وإذ جُعلت المتواطئة نوعين: متواطئة نوعين: متواطئة نوعين: عاماً وخاصا ، كما جُعل الإمكان نوعين: عاماً وخاصاً ، زال اللبس .

والمقصود هنا أن يُعرف أن قول جمهور الطوائف من الأوّلين والآخرين

<sup>(</sup>۱) ب، ا، ن، م: جعل.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: ككون.

<sup>(</sup>٣) ع، ن: التواطي.

<sup>(</sup>٤) ع، ن، م: تواطئا.

أن هذه الأسماء عامة كلية - "سواء سميت متواطئة أو مشككه" - ليست ألف اظاً" مشتركة اشتراكاً لفظيا فقط. وهذا مذهب المعتزلة والشيعة والأشعرية والكرَّامية، وهو مذهب سائر المسلمين: أهل السنة والجماعة والحديث وغيرهم، إلا من شذ".

وأما الشّبَه التي أوقعت هؤلاء (١٠)، فجوابها من وجهين: تمثيل وتخييل (٥). أما التمثيل فأن يقال: القول في لفظ «الوجود» كالقول في لفظ «الحقيقة» و «الماهية» و «النفس» و «الذات»، وسائر الألفاظ التي تُقال على / الواجب والممكن، بل تُقال على كل موجود.

فهم إذا قالوا: يشتركان في الوجود، ويمتاز أحدهما عن الآخر بحقيقته.

"قيل لهم: القول في لفظ «الحقيقة» كالقول في لفظ «الوجود»، فإن هذا له حقيقة وهذا له حقيقة، كما أن لهذا وجوداً ولهذا وجوداً، وأحدهما يمتاز عن الآخر بوجوده المختص به، كما هو ممتاز عنه بحقيقته التي تختص به فقول القائل: إنهما يشتركان (١) في مسمّى الوجود، ويمتاز كل

ظ۲۸

<sup>(</sup>۱-۱) : سقطت «سميت» من (ب)، (۱). وفي (ن): سواء كانت هذه الأسماء متواطئة أو كانت مشكلة.

<sup>(</sup>٢) ألفاظا: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٣) عبارة «إلا من شذ» ليست في (ع).

<sup>(</sup>٤) ب، ١: وأما الشبهة التي وقعت لهؤلاء؛ ن، م: وأما الشبهة التي أوقعت هؤلاء.

<sup>(</sup>٥) ب، ١، م: وتحليل.

<sup>(</sup>٦-٦) ساقط من (ب)، (۱)، وهو في (ع)، (ن)، (م) ولكن بعض كلماته في (ن)، (م) محرفة.

<sup>(</sup>۷) ن، م، ۱: مشترکان.

[واحد] (۱) منهما بحقیقته التی تخصه (۱) ، (محما لو قیل: هما مشترکان فی مسمّی الحقیقة ویمتاز کل منهما (۱) بوجوده الذی یخصه .

وإنما وقع الغلط لأنه أخذ الوجود مطلقاً لا مختصاً، وأخذت الحقيقة مختصة لا مطلقة، / ومن المعلوم أن كلا منهما يمكن أن يوجد مطلقاً ويمكن أن يوجد أن مختصاً، فإذا أخذا مطلقين تساويا في العموم، وإذا أخذا مختصين تساويا في الخصوص، وأما أن أخذ أحدهما عامًا والآخر مختصًا فليس هذا بأولى من العكس.

وأما حل الشبهة فهو أنهم توهموا (" [أنه] (١) إذا قيل إنهما مشتركان في مسمَّى الوجود، يكون في الخارج وجود مشترك هو نفسه في هذا، وهو نفسه في هذا، فيكون نفس المشترك فيهما، والمشترك لا يُميَّز، فلابد له من مُميِّز.

وهذا غلط فإن قول القائل: يشتركان فى مسمَّى الوجود، أى يشتبهان فى ذلك (٧) ويتفقان فيه، فهذا (٨) موجود وهذا موجود، ولم يشرَك أحدهما الآخر فى نفس وجوده ألبتة.

<sup>(</sup>١) واحد: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) ب، ا: بحقيقة تخصه.

<sup>( \* - \* ) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (ب) ، (١) .

<sup>(</sup>٣) ب (فقط): يؤخذ.

<sup>(</sup>٤) ب، ا، ن، م: أما.

<sup>(</sup>٥) ع: فإنهم توهموا.

<sup>(</sup>٦) أنه: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٧) ع: أي يشتبهان فيه.

<sup>(</sup>٨) ع: وهذا.

وإذا قيل: يشتركان في الوجود المطلق الكلى، فذاك المطلق الكلى لا يكون مطلقاً كليًّا إلا في الذهن، فليس في الخارج مطلق كلى يشتركان فيه، بل هذا له حصة منه، وهذا له حصة منه، وكل من الحصتين الأخرى.

ومن قال: المسطلق جزء من المعين، "والمسوجسود جزء من هذا المسوجسود"، والإنسان جزء من هذا الإنسان: إن أراد به أن المعين" يُوصف به، فيكون صفة له، ومع كونه صفة له، فما هو صفة له "لا توجد عينه لآخر"، فهذا معنى صحيح، ولكن تسمية الصفة جزء الموصوف ليس هو المفهوم منها عند الإطلاق.

وإن أريد أن نفس ما في المعين من وجودٍ أو إنسانٍ هو في ذلك بعينه، فهذا مكابرة .

وإن قال: إنما أردت أن النوع في الآخر عاد الكلام في النوع، فإن النوع أيضاً كلى (°).

والكليات الخمسة: كليات الجنس، والنوع، والفصل، والخاصة، والعرض العام؛ والقول فيها واحد، فليس فيها ما يوجد في الخارج كليًا مطلقاً، ولا تكون كلية مطلقة إلا في الأذهان لا في الأعيان.

<sup>(</sup>١) ب، ا: الحقيقتين. (٢) ب (فقط): والوجود جزء من هذا الوجود.

<sup>(\* - \*) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط.

<sup>(</sup>٣) له: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٤) ن، م: لا يوجد عنه الآخر.

<sup>(</sup>a) ب، 1: وإن قال: إنما أردت النوع الأخر عادم الكلام في النوع أيضا كلي؛ وفيه سقط وتحريف.

وما يُدَّعى فيها من عموم وكلية أو من تركيب كتركيب النوع من الجنس والفصل، هى أمور عقلية ذهنية لا وجود لها فى الخارج، فليس فى الخارج شىء يعم هذا وهذا، [ولا فى الخارج إنسان مركب من هذا وهذا](۱)، بل الإنسان موصوف بهذا وهذا [وهذا](۱) بصفة يوجد نظيرها فى كل إنسان، وبصفة يوجد نظيرها فى كل حيوان، وبصفة يوجد نظيرها فى كل نام.

وأما نفس الصفة التى قامت به (")، ونفس الموصوف الذى قامت به الصفة، فلا اشتراك فيه أصلا ولا عموم، ولا هو(1) مركب من عام وخاص.

وهذا الموضع منشأ زلل كثير من المنطقيين في الكليات، وكثير من المتكلمين في مسألة الحال. وبسبب ذلك (م) غلط من غلط من هؤلاء وهؤلاء في الإلهٰيات (م) فيما يتعلق بهذا، (فإن المتكلمين أيضاً رأوا أن الأشياء تتفق بصفات وتختلف بصفات من والمشترك عين المميز المعنون فصاروا حزبين: حزبا أثبت هذه الأمور في الخارج، لكنه قال: لا موجودة ولا معدومة، لأنها لو كانت موجودة لكانت أعيانا موجودة أو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٢) وهذا: ساقطة من (ن)، (م)، (ع).

<sup>(</sup>٣) ن،م: بها.

<sup>(</sup>٤) هو: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٥) ب، ١: وسبب ذلك، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ب، ا: في الهيئات، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧-٧) : الكلام في (ن)، (م) في هذه العبارات ناقص ومضطرب.

<sup>(</sup>A) ب، ۱: والمشترك غير المميز.

صفات للأعيان، ولو كانت كذلك لم يكن فيها اشتراك وعموم، [فإن صفة الموصوف الموجودة لا يشركه فيها غيره.

وآخرون علموا أن كل موجود مختص بصفة فقالوا: لا عموم] (١٠ ولا اشتراك إلا في الألفاظ دون المعانى.

والتحقيق أن هذه الأمور العامة المشترك فيها هي ثابتة في الأذهان، وهي معانى الألفاظ العامة فعموسها بمنزلة عموم الألفاظ، فالخط يطابق اللفظ، واللفظ يطابق المعنى، والمعنى عام، وعموم اللفظ يطابق عموم المعنى، وعموم الخط يطابق عموم اللفظ.

وقد اتفق الناس على أن العموم يكون من عوارض [الألفاظ، وتنازعوا هل يكون من عوارض المعانى ؟ فقيل: يكون أيضا<sup>(1)</sup> من عوارض] المعانى، كقولهم مطر عام، وعدل عام، وخصب عام.

وقيل: بل ذلك مجاز، لأن المطر الذى حلَّ بهذه البقعة ليس هو المطر الذى حلَّ بهذه البقعة ، وكذلك الخصب والعدل<sup>(1)</sup>.

والتحقيق أن معنى المطر القائم بقلب المتكلم عام كعموم (°) اللفظ سواء، بل اللفظ دليل على ذلك المعنى، فكيف يكون اللفظ عاما دون معناه الذى هو المقصود بالبيان؟ فأما (١) المعانى الخارجية (١) فليس فيها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م). (٢) ب، ١: أيضا يكون.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ب: وكذا العدل. وفي (١) العباره مضطربة هكذا: بهذه البقعة والعدل.

<sup>(</sup>٥) ن، م: لعموم.

<sup>(</sup>٦) ب، ا، ن، م: وأما.

<sup>(</sup>٧) ب، ١: الخارجة.

٢٠٤/١ شيء بعينه / عام، وإنما العموم للنوع: كعموم الحيوانية للحيوان، والإنسانية للإنسان.

فمسألة الكليات والأحوال وعروض العموم (١) لغير الألفاظ من جنس واحد؛ ومن فهم الأمر على ما هو عليه، تبين له أنه ليس في الخارج شيء هو بعينه موجود في هذا وهذا.

وإذا قال: نوعه موجود، أو الكلى (٢) الطبيعى موجود، أو الحقيقة موجودة، أو الإنسانية من حيث هى موجودة، ونحو هذه العبارات، فالمراد/ به (٢) أنه وجد فى هذا أو شبهه (١) ومثله ونحو ذلك.

والمتماثلان يجمعهما() نوع واحد، وذلك النوع هو الذى بعينه يعم هذا ويعم هذا، لا يكون عاماً مطلقاً كليًّا إلا فى الذهن. وأنت إذا قلت: الإنسانية موجودة فى الخارج، والكلى الطبيعى موجود فى الخارج، كان صحيحاً: بمعنى أن ما تصوره الذهن كليًّا يكون فى الخارج، لكنه إذا كان فى الخارج لا يكون كليًّا؛ كما أنك إذا قلت: زيد فى الخارج، فليس المراد هذا اللفظ ولا المعنى القائم فى الذهن، بل المراد المقصود بهذا اللفظ موجود فى الخارج.

<sup>(</sup>١) ن: وعموم العروض.

<sup>(</sup>٢) ب، ا، ن: والكلى.

<sup>(</sup>٣) به: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٤) ب، ١، ن، م: وشبهه.

<sup>(</sup>٥) ن، م: والمتماثلات يجمعها.

ومن هنا تنازع الناس في مسألة (۱) الاسم والمسمّى، ونزاعهم شبيه (۱) بهـذا النزاع. وأنت (۱) إذا نظرت في [الماء أو] المرآة (۱) فقلت: هده الشمس أو هذا القمر فهو صحيح، وليس مرادك أن نفس ما في السماء حصل في الماء أو المرآة (۱)، ولكن ذلك شوهد في المرآة، وظهر في المرآة، وتجلّى في المرآة.

فإذا قلت: الكليات في الخارج [فصحيح] (١)، أو الإنسان من حيث هو في الخارج فصحيح، لكن لا يكون في الخارج إلا مقيداً مخصوصا لا يشركه في نفس [الأمر] (١) شيء من الموجودات الخارجية (١٠).

وبهذا ينحل كثير من المواضع التى اشتبهت على [كثير من] "المنطقيين وغلطوا فيها، مثل زعمهم أن الماهية الموجودة فى الخارج غير الموجود"، فإنك تتصور المثلث قبل أن تعلم وجوده، وبنوا على ذلك الفرق بين الصفات الذاتية واللازمة العرضية، وغير ذلك من مسائلهم.

ولا ريب أن الفرق ثابت بين ما هو في الذهن وما هو في الخارج، فإذا

<sup>(</sup>١) مسألة: ساقطة من (١)، (ب)، (ع).

<sup>(</sup>٢) ١: وبازعهم مثبتيه؛ ب: ونازعهم مثبته، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: فأنت.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: في الماء والمرآة؛ ن، م: في المرآة.

<sup>(</sup>٥) ب، ١، ن، م: في الماء والمرآة

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٧) الأمر: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٨) ن، م: الخارجة.

<sup>(</sup>٩) كثير من: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>١٠) ع: غير الموجودة، وهو خطأ.

جعلت الماهية اسماً لما في الذهن، والوجود اسماً لما في الخارج "فالفرق ثابت، كما لو جعل الوجود اسما لما في الذهن والماهية اسما لما في الخارج".

لكن لما كان " لفظ الماهية مأخوذا من قول السائل: «ماهو؟»، وجواب هذا هو المقول في جواب: «ما هو» " ، وذلك كلام يتصور معناه المجيب، عُبِّر بالماهية (١) عن الصور الذهنية ، وأما الوجود فهو تحقق (٥) الشيء في الخارج.

لكن هؤلاء لم يقتصروا على هذا، بل زعموا أن ما هيات (١) الأشياء ثابتة في الخارج، وأنها غير الأعيان الموجودة وهذا غلط بالضرورة؛ فإن المثلث الذي تعرف قبل أن تعرف وجوده في الخارج، هو المثلث المتصور (١) في الذهن الذي لا وجود له في الخارج، وإلا فمن الممتنع أن تعلم حقيقة المثلث الموجود في الخارج قبل أن تعلم وجوده [في الخارج، فما في الخارج لا تعلم حقيقته حتى تعلم وجوده] (١)، وما علمت (١) حقيقته قبل وجوده لم يكن له حقيقة بعد إلا في الذهن.

<sup>(</sup>۱-۱) : ساقط من (ب)، (۱).

 <sup>(</sup>۲) لما: ساقطة من (ب). وسقطت من (ع) عبارة «لما كان». والكلام تام في (ن)، (۱)،
 (م).

<sup>(</sup>٣) ب، ١: وجواب هذا هو القول ما هو؛ ن، م: وجواب هذا هو القول في جواب ما هو.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: غير الماهية، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ن،م،ع: تحقيق.

<sup>(</sup>٦) ن، م، ع: ماهية.

<sup>(</sup>٧) المتصور: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م). (٩) ا: وعلمت؛ ب: ولو علمت.

ومن هذا الباب ظنّ من ظن من هؤلاء أن لنا عدداً مجرداً في الخارج، أو مقداراً (۱) مجردا في الخارج، وكل هذا غلط، وهذا مبسوط في موضع آخر. وإنما نبهنا هنا على هذا لأن كثيراً من أكابر أهل النظر والتصوف والفلسفة والكلام، ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية، ضلوا في مسألة وجود الخالق، التي هي رأس كل معرفة، والتبس الأمر في ذلك على من نظر في كلامهم لأجل هذه الشبهة. وقد كتبنا في مسألة «الكليات» كلاماً مبسوطاً مختصاً بذلك (۱)، لعموم الحاجة وقوة المنفعة وإزالة الشبهة بذلك (۱).

وبهذا يتبين (\*) غلط النفاة في لفظ التشبيه، فإنه يقال: الذي يجب نفيه عن الرب تعالى: اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين، كما أن المحلوق لا يتصف بشيء من خصائص الخالق، أو أن (\*) يثبت للعبد شيء يماثل فيه الرب، / وأما إذا قيل حيّ وحيّ، وعالم وعالم، وقادر الموادر، أو قيل: لهذا قدرة ولهذا قدرة، ولهذا علم ولهذا علم، كان نفس علم الرب لم يشركه فيه العبد، ونفس علم العبد لا يتصف به الرب، تعالى عن ذلك، وكذلك في سائر الصفات، [بل ولا يماثل هذا هذا] (١)، تعالى عن ذلك، وكذلك في سائر الصفات، [بل ولا يماثل هذا هذا] (١)،

<sup>(</sup>۱) ب، ۱، ن، م: مقدراً.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن قيم الجوزية في رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (تحقيق د. صلاح الدين المنجد)، ص ٢٤ أن لابن تيمية: «قاعدة في الكليات، مجلد لطيف»، وذكرها أيضاً ابن عبدالهادي في «العقود الدرية»، ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) بذلك: ليست في (ع).

<sup>(</sup>٤) ب، ا: تبين.

<sup>(</sup>٥) ب، ا، ن، م: وأن. (٦) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

وإذا اتفق العلماء (۱) في مسمّى العلم، والعالمان في مسمى العالم (۱)، فمثل هذا التشبيه ليس هو المنفى (۱) لا بشرع ولا بعقل، ولا يمكن نفى ذلك إلا بنفى وجود الصانع.

ثم الموجود والمعدوم قد يشتركان في أن هذا معلوم مذكور وهذا معلوم مذكور "ثبات شيء من مذكور"، وليس في إثبات هذا محذور، فإن المحذور إثبات شيء من خصائص أحدهما للآخر، وقولنا: إثبات الخصائص إنما يُراد إثبات مثل تلك الخاصة، وإلا فإثبات عينها ممتنع مطلقا.

فالأسماء والصفات نوعان: نوع يختص به الربّ، مثل الإله ورب العالمين ونحو ذلك، فهذا لا يثبت العبيد بحال؛ ومن هنا ضلّ المشركون الذين جعلوا لله أنداداً.

والثانى: ما يُوصف به العبد فى الجملة، كالحى والعالم والقادر، فهذا لا يجوز أن يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلا، فإنه لو ثبت له مثل ما يثبت له (۱) للزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، وذلك يستلزم اجتماع النقيضين، كما تقدم بيانه.

<sup>(</sup>١) ب، ا: العلمان، وهو خطأ. (٢) ع: العلم.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: المنع، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ب: في هذا وهذا معلوم مذكور؟ ١: في هذا معلوم مذكور وهذا معلوم مذكور؟ ن، م: في أن هذا معلوم مكذوب وهذا معلوم مذكور.

<sup>(</sup>٥) ع: لا يثبت فيه.

<sup>(</sup>٦) ع: لوثبت له مثل ما يثبت؛ ١: لوثبت مثل ما ثبت له؛ ب، ن: لوثبت له مثل ما ثبت له. والمثبت من (م).

وإذا قيل: فهذا يلزم (١) فيما اتفقا فيه، كالوجود والعلم والحياة. قيل: هذه الأمور لها ثلاثة (١) اعتبارات:

أحدها: ما يختص به الرب، فهذا ما يجب له ويجوز ويمتنع عليه، ليس للعبد فيه نصيب.

والثانى: ما يختص بالعبد، كعلم العبد وقدرته وحياته، فهذا إذا جاز عليه الحدوث والعدم (١) لم يتعلق ذلك بعلم الرب وقدرته وحياته، فإنه لا اشتراك فيه.

والثالث: المطلق الكلى، وهو مطلق الحياة والعلم والقدرة، فهذا المطلق ما كان واجباً له كان واجباً فيهما، وما كان جائزاً عليه كان جائزاً عليهما، وما كان ممتنعاً عليه كان ممتنعاً عليهما.

فالواجب أن [يقال](1): هذه صفة كمال حيث كانت، فالحياة والعلم(1) والقدرة صفة كمال لكل موصوف، والجائز عليهما اقترانهما(1) بصفة أخرى كالسمع والبصر والكلام. فهذه الصفات يجوز أن تقارن هذه في كل محل، اللهم إلا إذا كان هناك مانع من جهة المحل لا من جهة الصفة. وأما الممتنع عليهما(1) فيمتنع أن تقوم هذه الصفات إلا بموصوف

<sup>(</sup>١) ن، م: فهل لزم.

<sup>(</sup>٢) في جميع الأصول: ثلاث.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: والقدم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) يقال: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>a) والعلم: ساقطة من (ب)، (أ).

<sup>(</sup>٦) ب، أ، ن، م: والجائز عليها اقترانها، والمقصود الله تعالى والإنسان.

<sup>(</sup>٧) ب، ن، م: عليها؛ والمثبت عن (ع)، (أ).

[قائم بنفسه، وهذا ممتنع عليهما (') في كل موضع، فلا يجوز أن تقوم صفات الله بأنفسها بل بموصوف إ(')، وكذلك صفات العباد لا يجوز أن تقوم بأنفسها بل بموصوف.

عود إلى الكلام على المسطى المشبهة والحشوية

وإذا تبين هذا فقول هذا المصنف وأشباهه: «قول المشبهة»:

إن أراد بالمشبهة من أثبت من الأسماء ما يُسمَّى به الرب والعبد فطائفته (٢) وجميع الناس مشبهة.

وإن أراد به من جعل صفات الرب مثل صفات العبد: فهؤلاء مبطلون ضالون، وهم في الشيعة (١٠) أكثر منهم في غيرهم، وليس هؤلاء طائفة معينة من أهل السنة والجماعة.

وإن قال: أردت به من يثبت الصفات الخبرية (°) كالـ وجه واليدين والاستواء ونحو ذلك.

قيل له أولا: ليس في هؤلاء (") من التشبيه ما امتازوا به عن غيرهم، فإن هؤلاء يصرِّحون بأن صفات الله ليست كصفات المخلق، وأنه منزَّه عمًّا يختص بالمخلوقين من الحدوث والنقص وغير ذلك، فإن كان [هذا] تشبيها (") لكون العباد لهم ما يُسمَّى بهذه الأسماء، كان جميع الصفاتية

<sup>(</sup>١) ب، ١: يمتنع عليها، وسقطت هذه العبارة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٣) ب، ١: فطائفة، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) ب: وهم فيهم؛ ع: وهؤلاء في الشيعة؛ ١: وهم في (وسقطت كلمة الشيعة).

<sup>(</sup>٥) ب، ١: الجزئية، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ن: ليس هذا في ؛ م: ليس في هذا.

<sup>(</sup>V) ب، ۱، ن، م: وإن كان تشبيها.

مشبهة ، بل<sup>(۱)</sup> والمعتزلة والفلاسفة أيضا مشبهة لأنهم يقولون : حيَّ عليم قدير ، ويقولون : موجود وحقيقة وذات ونفس ، والفلاسفة تقول : عاقل ومعقول وعقل ، ولذيذ وملتذ<sup>(۱)</sup> ولذة ، وعاشق ومعشوق وعشق ، وغير ذلك من الأسماء الموجودة في المخلوقات .

وإن قال: سُمُّوا مشبهة لأنهم يقولون: إنه جسم، والأجسام متماثلة، الرد على تول: سوا مشبهه بخلاف من أثبت الصفات، ولم يقل: هو جسم.

قيل أولا: هذا باطل<sup>(۱)</sup> لأنك ذكرت الكرَّامية قسما غيرهم، والكرامية الله جسم من وجوه تقول: إنه جسم.

وقيل لك ثانيا: / لا يطلق لفظ الجسم<sup>(۱)</sup> إلا أئمتك الإمامية ومن الثانى وافقهم.

وقيل لك ثالثا: فهذا مبنى على تماثل الأجسام، وأكثر العقلاء العقول الله الشهام المعتزلة ومن يقولون بتماثلها من المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية، وطائفة من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ليست لهم حجة على تماثلها أصلا، كما [قد] بسط ذلك في موضعه (١).

الثالث

<sup>(</sup>١) بل: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٢) ب، ١: ومتلذذ.

<sup>(</sup>٣) ن: هذا ممتنع. والكلام في (م) مضطرب.

<sup>(</sup>٤) ع: لا ينطق بلفظ الجسم؛ ن، م: لا يبطل لفظ الجسم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ب، ١، ن: تقول.

<sup>(</sup>٦) ب: ليست لهم حجة على تماثلها كما مربسط ذلك في موضعه؛ ١: ليست لهم حجة على تماثلها كما اقربسط ذلك في موضعه؛ ن: ليست لهم حجة على تماثلها أصلا كما بسط =

وقد اعترف بذلك فضلاؤهم، حتى الأمدى في [كتاب] «أبكار الأفكار»(۱) اعترف بأنه (۲) لا دليل لهم على تماثل الأجسام إلا تماثل الجواهر، ولا دليل لهم على تماثل الجواهر، والأشعرى في «الإبانة» جعل هذا القول من أقوال المعتزلة التي أبطلها (۱).

وسواء كان تماثلها حقاً أو باطلا فمن قال: إنه جسم كهشام [بن الحكم] (أ) وابن كرَّام لا (أ) يقول بتماثل الأجسام، فإنهم يقولون: إن حقيقة الله تعالى ليست مثل شيء (أ) من الحقائق، فهم أيضا ينكرون التشبيه، فإذا وصفوا [به] (أ) لاعتقاد الواصف أنه لازم لهم، أمكن كل طائفة أن يصفوا الأخرى بالتشبيه لاعتقادها أنه لازم لها؛ فالمعتزلة والشيعة توافقهم [على] أن أخص وصف الرب (أ) هو القدم، وأن ما شاركه في القدم فهو مثله، فإذا أثبتنا (أ) صفة قديمة لزم التشبيه، وكل من أثبت الصفات مشبها بناء على هذا.

<sup>=</sup> ذلك في موضعه؛ ع: ليست لهم حجة أصلا كما قد بسط ذلك في موضعه؛ م: مثل (ن) ولكن لم تسقط (قد) منها.

<sup>(</sup>۱) كتاب: في (ع) فقط. وعلى بن محمد بن سالم الثعلبي، سيف الدين الأمدى، سبقت ترجمته ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) ب، ١، ن، م: بأنهم. (٣) انظر «الإبانة»، ص ٣٧ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) بن الحكم: ساقطة من (ن)، (م). (٥) لا: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٦) ب: ليست كشيء؛ ١: ليست شيء (وسقطت: مثل).

<sup>(</sup>٧) به: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٨) ب، ١: توافقهم أن أحصب والرب، وهو تحريف. وسقطت (على» من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٩) ب، ١: فإذا أثبتا؛ ن، م: وإذا أثبتنا.

فإن قال هذا(١) الإمامي: فأنا ألتزم هذا.

قيل له: تناقضت، لأنك أخرجت الأشعرية والكرَّامية عن المشبهة في اصطلاحك، فأنت تتكلم بألفاظ لا تفهم معناها (٢) ولا موارد استعمالها، وإنما تقوم بنفسك صورة تبنى [عليها] (٢).

وكأنك ـ والله أعلم ـ عنيت بالحشوية المشبهة (أ) من ببغداد والعراق من الحنبلية ونحوهم، أو الحنبلية دون غيرهم. وهذا من جهلك، فإنه ليس للحنبلية قول انفردوا به عن غيرهم من [طوائف] (أ) أهل السنة والجماعة، بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنة، بل يوجد في غيرهم من زيادة الإثبات ما لا يوجد فيهم.

ومـذهب أهـل السنة والجماعة مذهب قديم [معروف] قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعاً عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة، ومتنازعون في إجماع من بعدهم.

وأحمد بن حنبل، وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة (^) والصبر في احمد رمحنة

<sup>(</sup>١) هذا: ساقطة من (ب)، (١)، (م).

<sup>(</sup>٢) ب، ١، ن، م: فإنك تتكلم بالفاظ لا يفهم (ن: لا تفهم) معانيها.

<sup>(</sup>٣) عليها: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ع: بالمشبهة المحشوية.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٦) ب، ١: ومن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) معروف: ساقطة من (ن) فقط.

 <sup>(</sup>٨) ب: بأمة السنة، وهو تحريف؛ ن: بإمامة أهل السنة. والعثبت عن (ع)، (أ)، (م).

المحنة، فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التى كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها(۱)، وكان الأئمة قبله(۱) قد ماتوا قبل المحنة، فلما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المائة الثالثة(۱) على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله

قلت: وابن تيمية يقول إن الجهمية حدثت في أواخر عصر التابعين وإن أول الجهمية الجعد بن درهم (المقتول نحو سنة ١٩٨) وإنما صار للجهمية ظهور وشوكة في أوائل الماثة الثالثة. وإنظر كلامه في ودرء تعارض العقل والنقل، ٢٤٥/ ٣٤٥. ٢٤٥٠.

<sup>(</sup>١) ب: على ما امتحن به ليفارقها؛ ١: على ما امتحنه ليفارقها.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: قبل.

<sup>(</sup>٣) ع: في أول المائة الثالثة. وفي (ع) فوق عبارة وفي أول المائة الثالثة، إشارة إلى الهامش حيث كتب التعليق التالى: وقلت: والعجب أن الشارح ابن تيمية مع تبحره وتتبعه وإحاطته بأخبار الأولين أخطأ بهذا، إذ التجهم كان أقدم من هذا التاريخ بكثير. وكان ولادة إمامنا أبي حنيفة سنة ثمانين ووفاته سنة خمسين وماثة، وقد اشتهر مذهب جهم بن صفوان الترمذي في عهد أبي حنيفة رضى الله عنه، وتصدى المناظرة مع الإمام بعض متبعى جهم والموافقة معه ـ رضى الله تعالى عنه. وظنى أنه فشا هذا المذهب في أواخر الماثة الأولى ، فمذهب الخوارج والاعتزال ظهرا وبعض الصحابة في الحياة، مثل سيدنا على وابن عباس وابن عمر، حتى تصدى لرد الخوارج على كرم الله وجهه وابن عباس، وتصدى لرد الاعتزال عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما. فبعد مدة قليلة فشا هذا المذهب، لعل ذلك سنة ستين، إذ ظهر له أشياع وأتباع حتى تصدى المناظرة والموافقة مع الإمام بعض متبعيه، حتى ذكر في الطبقات أن واحدة من النسوة من شيعته تصدت لإلزام الإمام ادعاء الاستقامة لمنهب جهم وفساد مذهب أهمل الحق، فأظهرت تشنيعات قبيحة على وجه الإمام، ونسبت إياه - رضى الله عنه - إلى العظائم. وغاية الكلام من طرف الشارح أن المعتزلة موافقة في نفى الصفات لهم، مع ما يخالفهم مخالفة بينة في الأفعال الاختيارية، وكذا يخالفهم في أن أفعاله تعالى معللة بالأغراض، إذ الجهمية على الجبر المحض وعلى نفي العلل والأغراض في أفعاله تعالى.

تعالى، وهو المذهب الذى ذهب إليه متأخروا الرافضة، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من [ولاة الأمور"، فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة، حتى تهددوا" بعضهم بالقتل، وقيدوا بعضهم، وعاقبوهم (وأخذوهم) الرهبة والرغبة، وثبت إنا الإمام أحمد بن حنبل فالغلى ذلك [الأمر] محتى حبسوه مدة، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته، فانقطعوا معه في المناظرة يوماً بعد يوم، / ولم يأتوا ما يوجب موافقته لهم، [بل] بين ص٨٤ خطأهم أفيما ذكروه أن من الأدلة، وكانوا قد طلبوا له الكلام من أهل البصرة وغيرهم، مثل أبى عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب حسين النجًا (") وأمثاله، ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط، بل كانت

<sup>(</sup>١) ب، ١: الأمر. (٢) ب، ١: هددوا.

<sup>(</sup>٣) وأخذوهم: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م) إلا كلمات متفرقة هي: من ولي فلم يوافقهم.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: وثبت أحمد بن حنبل؛ ع: وثبت الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وأرضاه؛ ن، م: . . الإمام أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٦) الأمر: ساقطة من (ع)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>V) ب، ١: ولما لم يأتوا؛ ن: ولما يأتوا؛ م: ولما ولما يأتوا.

<sup>(</sup>٨) ب، ١، ن، م: وبين خطأهم.

<sup>(</sup>٩) ب، ١: فيما ذكروا؛ ن: فيما ذكره، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) له: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>١١) ن، م: أبى عيسى محمد بن عيسى بن برغوث. . . الخ وهو خطأ . ولم أجد فيما بين يدى من مراجع شيئا عن تاريخ مولده ووفاته ، ولكن ذكرت كتب الفرق الكثير عن آرائه ومذهبه . فالأشعرى يذكر آراءه (المقالات ٣١٦/١) ومنها أنه كان يزعم أن الأشياء المتولدة فعل الله بإيجاب الطبع ، وأنه كان يقول في التوحيد بقول المعتزلة إلا في باب الإرادة والجود ، وأنه كان يخالفهم في القدر ويقول بالإرجاء ، وأنه كان يقول إن الله لم يزل متكلما بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام ولكن كلام الله محدث مخلوق . ونظر عن آرائه ومذهبه

مع جنس الجهمية من المعتزلة [والنجَّارية] (۱) والضَّرارية وأنواع المرجئة ، فكل معتزلي جهمى وليس كل جهمى معتزليا ، [لكن جهم أشد تعطيلا لأنه ينفى الأسماء والصفات ، والمعتزلة تنفى الصفات دون الأسماء] (۱) . وبشر المريسى كان من المرجئة ، لم يكن من المعتزلة ، بل كان من كبار الجهمية (۱) .

أيضا: المقالات ١٩٨/، ٢٠٧ ـ ٢٠٨؛ الملل والنحل ١/١٨ ـ ٢٠٨؛ الفرق بين الفرق، ص ١٢٦؛ التبصير في الدين، ص ٢٦؛ الفصل لابن حزم ٣٣/٣؛ الانتصار للخياط، ص ٩٨؛ دائرة المعارف الإسلامية مادة «البرغوثية»؛ المنية والأمل لابن المرتضى، ص ٧٧.

Watt (W. M) Free WIII, pp. 110-111, 128-129. London, 1948.

- (١) والنجارية: ساقطة من (ن)، (م).
- (٢) دون الأسماء: في (ع) فقط. وسقط ما بين المعقوفتين من (ن)، (م).
- (٣) أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة عبدالرحمن المريسى ، العدوى بالولاء ، كان جده مولى لزيد بن الخطاب رضى الله عنه ، وقيل إن أباه كان يهوديا قصارا صباغا بالكوفة قال ابن حجر: «تفقه على أبى يوسف فبرع ، وأتقن علم الكلام ، ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه ، ولم يدرك الجهم بن صفوان إنما أخد مقالته واحتج لها ودعا إليها» . وهو رأس طائفة المريسية من المرجئة وكانت تقول إن الإيمان هو التصديق وأن التصديق يكون بالقلب واللسان جميعا . وقال الشهرستاني إن مذهب المريسي كان قريبا من مذهب النجار وبرغوث وأنهم أثبتوا كونه تعالى مريدا لم يزل لكل ما علم أنه سيحدث من خير وشر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية . وقد توفي بشر سنة ٢١٨ وقيل : ٢١٩ ، واختلف في نسبته فقيل إنه ينسب إلى قرية مريس بصعيد مصر وقيل غير ذلك . انظر ترجمته ومذهبه في : لسان الميزان ٢٩١٧ ٢٩ ؛ وفيات الأعيان ٢/١١ ٢٥ ؛ تاريخ بغداد ٧/ ٥ ٢٠ ؛ الأعلم والنحل الأعلام ٢٧/٢ ٢٨ ؛ مقالات الإسلاميين ١/ ٢٠٠ ، ٢٠١ ؛ الملل والنحل المقريزي ٢/ ٥ ، ٣١ ؛ الفرق بين الفرق ، ص ٢١ ؛ التبصير في الدين ، ص ٢١ ؛ الخطط للمقريزي ٢/ ٥٠٠ ؛ الفصل لابن حزم ٣/ ٣٣ ، ٤١ ؛ التبصير في الدين ، ص ٢١ ؛ الخطط للمقريزي و وبشر بن غياث» . وانظر كتاب «الرد على بشر المريسي» للدارمي ؛ تاريخ كارادي فو عن «بشر بن غياث» . وانظر كتاب «الرد على بشر المريسي» للدارمي ؛ تاريخ كارادي فو عن «بشر بن غياث» . وانظر كتاب «الرد على بشر المريسي» للدارمي ؛ تاريخ

وظهر للخليفة المعتصم أمرهم، وعزم على رفع المحنة، حتى ألح / على على المحنة، حتى ألح / عليه ابن أبى دؤاد (١) يشير عليه: إنك إن لم تضربه [وإلا] انكسر (١) ناموس الخلافة، فضربه (١)، فغطمت الشناعة من العامة والخاصة، فأطلقوه.

ثم صارت هذه الأمور سبباً فى البحث عن مسائل الصفات، وما فيها من النصوص والأدلة والشبهات من جانبى المثبتة والنفاة للصفات ('')، وصنّف ('') الناس فى ذلك مصنفات.

وأحمد (٢) وغيره من علماء أهل (٧) السنة والحديث مازالوا يعرفون فساد

ي الأدب العربي ٤ / ٧٧ ـ ٢٨ ؛ سزكين م ١، جـ ٤، ص ٦٥ ـ ٦٦.

وكتب مستجى زاده فى هامش (ع): «وقد شاع عنه أنه (كان) يلعن المعتزلة لقولهم بخلق الأفعال».

<sup>(</sup>۱) ن، م: .. داود وهو أبو عبدالله أحمد بن أبى دؤاد بن جرير بن مالك الإيادي القاضى، ولد سنة ١٦٠ وقدم به أبوه وهو حدث من بلدتهم قنسرين إلى دمشق فطلب العلم وصحب هياج بن العلاء السلمى من أصحاب واصل بن عطاء فصار إلى الاعتزال. اتصل بالمأمون والمعتصم والواثق وكان مقربا عندهم، وهو الذى حملهم على امتحان الناس بخلق القرآن، وتوفى ابن أبى دؤاد سنة ٢٤٠ ببغداد مفلوجا. انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان المرآن، وتوفى عنداد ١٤١٤ - ١٥١؛ لسان الميزان ١/١٧١؛ المنية والأمل لابن المرتضى، ص ٢٨ - ٣٦؛ الأعلام ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٢) ن، م: بأنك إن لم تضربه انكسر.

<sup>(</sup>٣) انظر خبر الإمام أحمد مع المعتصم في ومناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ لابن الجوزى، الباب التاسع والستون، ص ٣٩٠-٤٢٠، وفيه (ص ٤٠٥-٤٠١) أن المعتصم رق في أمر أحمد فقال له ابن أبي داود: إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخطت قوله، فهاجه ذلك على ضربه.

<sup>(</sup>٤) للصفات: زيادة في (م). وفي (ن): المثبتة والصفات، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: وصنفت.

 <sup>(</sup>٦) ع: وأحمد رضى الله عنه.
 (٧) أهل: ساقطة من (ع)، (م).

مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة، ولكن بسبب المحنة كثر الكلام، ورفع الله قدر هذا الإمام، فصار إماماً من أئمة السنة (۱)، وعلماً من أعلامها، [لقيامه بإعلامها] (۱) وإظهارها، واطلاعه على نصوصها وآثارها، وبيانه لخفي أسرارها (۱)، لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا (۱).

ولهذا قال بعض شيوخ المغرب(): المذهب لمالك والشافعى، والظهور لأحمد؛ يعنى أن مذاهب الأئمة فى الأصول() مذهب واحد، وهو كما قال. فتخصيص() الكلام مع أحمد وأصحابه فى مسائل الإمامة والاعتزال، كتخصيصه() بالكلام معه فى مسائل الخوارج الحرورية، بل فى نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم والرد على اليهود والنصارى.

والخطاب بتصديق الرسول فيما أخبر [به](١)، وطاعته فيما أمر [به](١)، قد شمل جميع العباد، ووجب على كل أحد، فأسعدهم أطوعهم لله وأتبعهم لرسول الله(١٠)، وإذا قُدِّر أن في الحنبلية \_ أو غيرهم من طوائف

<sup>(</sup>١) ب (فقط): من أئمة أهل السنة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: وبيان خفي أسرارها؛ ن، م: وبيان حسن أسرارها.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: لا أنه أحدث مقالة ولا ابتدع رأيا؛ ن، م: لا لأنه أحدث مقالة ولا ابتدع رأيا.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: الغرب.

<sup>(</sup>٦) علق مستجى زاده في هامش (ع) بقوله: «يعني في الأصول الدينية والاعتقادات».

<sup>(</sup>٧) ب، ١: فتخصيصه؛ ن: فتخصص.

<sup>(</sup>A) ن: المتخصصة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) به: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>١٠) ب. ١: على كل أحد فاسقهم وأطوعهم وأتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

أهل السنة - من قال أقوالا باطلة، لم يبطل مذهب أهل السنة والجماعة ببطلان ذلك، بل يُرّد على من قال ذلك الباطل، وتُنصر السنة بالدلائل (۱).

ولكن الرافضى أخذ ينكت ألا على كل طائفة بما يظن أنه يُجَرِّحها به في الأصول والفروع، ظانًا أن طائفته هي السليمة من الجرح أ

وقد اتفق عقلاء (۱) المسلمين على أنه ليس فى [طائفة من] (۱) طوائف أهل القبلة أكثر جهلاً وضلالاً وكذباً وبدعا، وأقرب إلى كل شر، وأبعد عن كل خير من طائفته. ولهذا لمّا صنف الأشعرى كتابه فى «المقالات» ذكر أولاً مقالتهم، وختم بمقالة أهل السنة والحديث، وذكر أنه بكل ما ذكر من أقوال (۱) أهل السنة [والحديث] (۱) يقول، وإليه يذهب (۱).

وتسمية هذا الرافضى ـ وأمثاله من الجهمية معطِّلة الصفات ـ لأهل الإثبات مشبِّهة، كتسميتهم لمن أثبت خلافة [الخلفاء](١) الثلاثة ناصبياً(١) بناء على اعتقادهم، فإنهم لما اعتقدوا(١)أنه لا ولاية لعلى إلا بالبراءة من

<sup>(</sup>۱) ن، م: بالدليل. (۲) ن، م: ينكر.

<sup>(</sup>٣) ن، م: من الجروح.

<sup>(</sup>٤) ن: علماء.

<sup>(</sup>٥) طائفة من: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٦) ن: من قول؛ م: من أصول.

<sup>(</sup>٧) والحديث: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>A) انظر المقالات ١/٥٥ وما بعدها، ٣٢٠ ـ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٩) الخلفاء: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>۱۰) انظر ما سبق في شرح معنى كلمة وناصبية، ٢/٣٥ (ت ١).

<sup>(</sup>١١) ب، ١: بناء على أنهم لما اعتقدوا. . . إلخ .

هؤلاء، جعلوا كل من لم يتبرأ من هؤلاء ناصبياً، كما أنهم لما اعتقدوا أن القدمين (١) متماثلان، أو أن الجسمين متماثلان، ونحو ذلك، قالوا: إن مثبتة الصفات مشبّهة.

فيقال لمن قال هذا<sup>(۱)</sup>: إن كان مرادك بالنصب والتشبيه بغض على وأهل البيت، وجعل صفات الرب مثل صفات العبد<sup>(۱)</sup>، فأهل السنة ليسوا ناصبية ولا مشبهة.

وإن كنت تريد (أ) بذلك أنهم يوالون الخلفاء (أ) ، ويثبتون صفات الله تعالى ، فسم هذا بما شئت، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان .

والمدح والذم إنما يتعلق بالأسماء إذا كان لها أصل في الشرع، كلفظ المؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل. ثم من أراد أن يمدح أو يذم، فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في تلك الأسماء التي علن الله ورسوله بها المدح والذم. فأما إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع، ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل، بطلت كل من المقدمتين، وكان (٢) هذا الكلام مما لا يعتمد عليه إلا من لا يدرى ما يقول.

<sup>(</sup>۱) ب، ا، ن، م: القديمين.

<sup>(</sup>٢) ب: ذلك، وسقطت «هذا» من (١).

<sup>(</sup>٣) ب، ا، ن، م: صفات العبد مثل صفات الرب.

<sup>(</sup>٤) ن، م: وان أنت تريد...

<sup>(</sup>٥) ن، م: الخلفاء الثلاثة...

<sup>(</sup>٦) ب، ١، ن، م: فكان.

والكتاب والسنة ليس فيه لفظ «ناصبية» (() ولا «مشبهة) ولا «حشوية) ولا فيه أيضا لفظ «رافضة». ونحن إذا قلنا «رافضة» نذكره للتعريف، لأن مسمّى هذا الاسم يدخل فيه أنواع مذمومة بالكتاب والسنة: من الكذب على الله ورسوله، وتكذيب الحق الذي جاء به رسوله، ومعاداة أولياء الله بل خيار أوليائه \_ وموالاة اليهود والنصارى والمشركين، كما تبين وجوه الذم.

وأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعمهم معنى مذموم فى الكتاب والسنة بحال كما يعم الرافضة. نعم يوجد فى بعضهم ما هو مذموم، ولكن هذا لا يلزم منه ذمهم، كما أن / المسلمين إذا كان فيهم من هو مذموم لذنب ركبه، لم يستلزم ذلك أن ذم الإسلام وأهله القائمين " بواجباته.

الوجه الرابع (1) أن يُقال: أما القول بأنه جسم أو ليس بجسم , فهذا الرابع مما تنازع فيه أهل الكلام والنظر، وهي مسألة عقلية ، وقد تقدم أن الناس ظ ١٨٤ فيها على ثلاثة أقوال: نفي وإثبات، ووقف؛ وتفصيل (1) ، وهذا هو الصواب الذي عليه السلف والأثمة .

ولهذا لما ذكر أبو عيسى برغوث لأحمد هذا في مناظرته إياه، وأشار إلى أنه إذا قلت: إن القرآن غير مخلوق، لزم أن يكون الله جسماً، لأن

<sup>(</sup>١) ب، ١: ناصبة.

<sup>(</sup>٢) ذلك: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٣) ب، ١: القائلين، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) ب، ١: الثالث، وهو خطأ. وبدأ الوجه الثالث، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٥) ن: وتفضيل، وهو تحريف.

<sup>- 7.9 -</sup>

القرآن صفة وعرض، ولا يكون إلا بفعل، والصفات والأعراض والأفعال لا تقوم إلا بالأجسام؛ أجابه الإمام أحمد بأناً نقول: إن الله أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُفواً أحد، وأن هذا الكلام لا يدرى مقصود صاحبه به، فلا نطلقه لا نفياً ولا إثباتاً. أما أن من جهة الشرع فلأن الله ورسوله أن وسلف الأمة لم يتكلموا بذلك لا نفياً ولا إثباتاً، فلا قالوا أن هو جسم، ولا قالوا: [هو] ليس بجسم.

ولما سلك من سلك فى الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأجسام، ودخلوا فى هذا الكلام، ذم السلف (م) الكلام وأهله، حتى قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق (أ)، وقال الشافعى: حكمى فى أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال، ويُطاف بهم فى القبائل والعشائر، ويُقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام (م)، وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظننت مسلماً يقوله،

<sup>(</sup>١) ب، ١: إلا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: فلأن رسول الله.

<sup>(</sup>٣) ب: فما قالوا؛ ١: فلما قالوا؛ ن، م: ولا قالوا.

<sup>(</sup>٤) هو: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) السلف: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٦) وردت هذه العبارة بنصها هذا في كتاب «ذم الكلام» للهروى الأنصارى ونقلها عنه السيوطى في كتابه «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام»، ص ٦٠، وسبق ورود هذه العبارة من قبل ١٤٠٧، ولكن جاء فيها: من طلب العلم بالكلام تزندق، وإنظر (ت ٢).

 <sup>(</sup>٧) سبق ورود هذه العبارة ١٤٢/٢ وذكرت في (ت ٣) مكانها في المرجع السابق. ووردت فيه أيضا، ص ٣٥. وهي واردة كذلك في «تلبيس إبليس» لابن الجوزي، ص ٨٦ ـ ٨٣.

ولأن يُبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه (۱) ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام (۱). وقد صُنفت (۱) في ذمهم مصنفات مثل كتاب أبى عبد الرحمن السُّلمى (۱)، وكتاب شيخ الإسلام الأنصارى (۱) وغير ذلك.

وأما من جهة العقل فلأن هذا اللفظ مجمل يدخل فيه نافيه (٢) معانى يجب إثباتها لله ، ويدخل فيه مثبته (٢) ما ينزه الله تعالى عنه ، فإذا لم يُدر مراد المتكلم [به لم يُنف ولم يُثبت، وإذا فُسر] (٨) مراده قبل الحق وعُبِّر عنه بالعبارات الشرعية ورُدِّ الباطل، وإن تُكلم بلفظ لم يرد عن الشارع

<sup>(</sup>١) م: ولأن يبتلي الله العبد بكل ما نهاه عنه.

<sup>(</sup>۲) قال ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»، ۲/٩٥: «قال يونس بن عبد الأعلى، سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد قال لي: يا أبا موسى لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه». ونقل هذه العبارات عنه السيوطي في المرجع السابق، ص ١٣٦. كما نقل بعض هذا الكلام (ص ٢٦) عن الأنصاري الهروي في كتابه «ذم الكلام». وورد جزء من عبارة الشافعي أيضا في تلبيس إبليس، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٣) ب، ١، م: صنف. وفي (ن): وهو صنف.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد السلمى النيسابورى، سبقت ترجمته ٢/ ٦٩ ٤ وذكر سزكين م ١، جـ ٤، ص ١٨٤ من كتبه كتاب «الرد على أهل الكلام» وقال إن نسخة خطية منه في الظاهرية بدمشق.

<sup>(</sup>٥) هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن على الهروى الأنصارى. سبقت ترجمته ٤٣٥/١. والكتاب الذى يقصده ابن تيمية هنا كتاب وذم الكلام وأهله، وقد لخصه السيوطى فى كتاب وصون المنطق. . . ص ٣٣٠ ـ ٨١، ومنه نسخة خطية فى مكتبة الظاهرية رقم ٣٣٧ حديث وصورت المخطوطة فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية (رقم ٩٧ توحيد).

<sup>(</sup>٦) ب، ١، ن، م: ما فيه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۷) ب، ۱: مثبتته.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، وسقطت ولم ينف من (م).

للحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته مع ظهور المعنى الصحيح لم يكن بذلك [بأس، فإنه يجوز] (() ترجمة القرآن والحديث للحاجة إلى الإفهام، وكثير ممن قد تعود عبارة معينة إن لم يخاطب بها لم يفهم ولم يظهر له (() صحة القول وفساده، وربما نسب المخاطب إلى أنه لا يفهم ما يقول.

وأكثر الخائضين في الكلام والفلسفة من هذا الضرب: ترى أحدهم يذكر له (۱) المعانى الصحيحة بالنصوص الشرعية فلا يقبلونها لظنهم أن في عبارتهم من المعانى ما ليس في تلك، فإذا أخذ المعنى الذى دل عليه الشرع وصيغ (۱) بلغتهم، ويين به (۱) بطلان قولهم المناقض للمعنى الشرعى، خضعوا لذلك (۱) وأذعنوا له، كالتركى والبربرى [والرومي] (۱) والفارسي الذي يخاطبه بالقرآن العربي ويفسره فلا يفهمه حتى يترجم له شيئاً بلغته (۱) فيعظم سروره وفرحه، ويقبل الحق ويرجع عن باطله، لأن المعانى التي جاء بها الرسول أكمل المعانى وأحسنها وأصحها، لكن هذا يحتاج إلى كمال المعرفة لهذا ولهذا، كالترجمان الذي [يريد أن] يكون حاذقاً في فهم اللغتين (۱).

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٢) ولم يظهر له: سقطت العبارة كلها من (ب) وسقطت عبارة «ولم يظهر» من (۱).

<sup>(</sup>٣) له: ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٤) ب، ١: وسع؛ ن: وضيع، وهو تحريف. والكلمة غير منقوطة في (م).

<sup>(</sup>٥) به: ساقطة من (ب)، (١).

 <sup>(</sup>۲) ع: خضعوا له.
 (۷) والرومى: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٨) ب: الذى تخاطبه بالقرآن العربى وتفسيره فلا يفهم حتى تترجم له شيئا بلغته؛ ١: الذى يخاطبه بالقرآن العربى وتفسيره فلا يفهم حتى يترجم له شيئا بلغته؛ ن، م: الذى يخاطبه بالقرآن العزيز وتفسيره ولا يفهمه حتى يترجم له شيئا بلغته.

<sup>(</sup>٩) ن، م: الذي يكون حاذقا في فهم اللغتين.

وهذا الإمامى يناظر فى ذلك أئمته كهشام [بن الحكم] (أ) وأمثاله، ولا يمكنه أن يقطعهم بوجه من الوجوه، كما لا يمكنه أن يقطع الخوارج بوجه من الوجوه، وإن كان فى قول الخوارج والمجسمة من الفساد ما فيه، فلا يقدر أن يدفعه إلا أهل السنة.

ونحن نذكر مثالاً فنقول: أهل السنة متفقون على أن الله لا يُرى فى الدنيا ويُرى فى الآخرة، [لم يتنازع أهل السنة إلا فى رؤية النبى صلى الله عليه وسلم، مع أن أئمة السنة على أنه لم يره أحد بعينه فى الدنيا مطلقاً "]، وقد ذُكر عن طائفة أنهم يقولون: إن الله " يُرى فى الدنيا، وأهل السنة يردون على هذا بالكتاب والسنة، مثل استدلالهم بأن موسى وأهل السنة يردون على هذا بالكتاب والسنة، مثل استدلالهم بأن موسى عليه وسلم: «واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت» [رواه عليه وسلم: «واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت» [رواه مسلم فى صحيحه. ورُوى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه/ متعددة] "، وبطرق عقلية: كبيانهم عجز الأبصار فى الدنيا عن الرؤية منحو ذلك.

1/ 107

<sup>(</sup>١) ابن الحكم: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) عبارة ونذكر مثالا»: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م).

<sup>(</sup>٤) ب، ١: إنه.

<sup>(</sup>a) عليه السلام: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م). وكلمة «متعددة»: في (ع) فقط. وسبق الكلام عن الحديث ٢٠/٢٥. وقد وجدته مرويا عن عبادة بن الصامت في المسند ٥٣٢٤. ونصه: «حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه، قالا: ثنا بقية... عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت أنه قال: إن رسول الله

وأما هذا وأمثاله فليست لهم على هؤلاء (١) حجة لا عقلية ولا شرعية ، فإن عمدتهم في نفى الرؤية أنه لو رئبى لكان في جهة ولكان جسما (١) ، وهؤلاء [يقولون: إنه في جهة (١) وهو جسم .

فإن أخذوا في الاستدلال على نفى الجهة ونفى الجسم، كان منتهاهم معهم إلى أنه لا تقوم به الصفات (٥)، وهؤلاء يقولون: تقوم به الصفات. فإن استدلوا على ذلك، كان منتهاهم معهم إلى أن الصفات أعراض، وما قامت به الأعراض محدّث. وهؤلاء يقولون: تقوم به الأعراض، وهو قديم والأعراض عند هؤلاء تقوم بالقديم.

فإن قالوا: الجسم لا يخلو عن الحركة أوالسكون (١٠)، وما لا يخلو

صلى الله عليه وسلم: قال: إنى قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم ـ قال يزيد: ربكم ـ فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور، وأنكم لن ترون ربكم تبارك وتعالى حتى تموتوا ـ قال يزيد: تروا ربكم حتى تموتوا ».

والحديث مروى أيضا عن عبادة بن الصامت بألفاظ مقاربة في كتاب «السنة» لأحمد ابن حنبسل، ص ١٣٤٨ (ط. المصطبعة السلفية، مكة، ١٣٤٩)، ومسروى فيه (ص ١٣٨ ـ ١٣٩) عن أمامة الباهلي رضي الله عنه. وقد رواه ابن خزيمة عن أبي أمامة أيضا في كتابه «التوحيد» ص ١٢١ ـ ١٢٢.

<sup>(</sup>۱) ن: على هذا. (۲) ب، ا، ن، م: أو لكان جسما.

<sup>(</sup>٣) ع (فقط): ولهؤلاء [الذين يقولون: إنه يرى في الدنيا، بل] يقولون... إلخ، وأرجو أن يكون ما أثبته أدل على المقصود.

<sup>(</sup>٤) ب، ١، ن، م: هو في جهة.

<sup>(°)</sup> ب: إلى أنه تقوم به الصفات؛ ١: إلى أن تقوم به الصفات، وهو خطأ؛ ن، م: إلى أنه لا تقوم الصفات. (٦) ب، ١، ن، م: والسكون.

عنهما فهو محدّث لامتناع حوادث لا أول لها، فهذا منتهى ما عند المعتزلة وأتباعهم من الشيعة.

قال لهم أولئك: لا نسلم أن الجسم لا يخلوا عن الحركة والسكون الوجوديين] (1), بل يجوز خلوه عن الحركة، لأن السكون عدم الحركة [الوجوديين] (1), وعدم الحركة] (2) عمًّا من شأنه أن يقبلها، فيجوز ثبوت (1) جسم قديم ساكن لا يتحرك.

وقالوا لهم ("): لا نسلم امتناع حوادث لا أول لها، وطعنوا في أدلة نفى ذلك بالمطاعن / المعروفة، حتى حذَّاق المتأخرين (") كالرازى ص ٥٥ وأبى الحسن الأمدى وأبى الثناء الأرموى (") وغيرهم طعنوا في ذلك ("كله، وطعن الرازى في ذلك في مواضع وإن كان اعتمد عليه" في

<sup>(</sup>١) الوجوديين: ساقطة من (ن)، (م). (٢) ب، ١: عدم الحركة إما مطلقا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م). (٤) ن، م: إثبات.

<sup>(</sup>٥) ب، ا، ن، م: أو قالوا لهم.

<sup>(</sup>٦) ب، ا: المسلمين.

<sup>(</sup>۷) أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبى بكر أحمد الأرموى، صاحب التحصيل مختصر المحصول في أصول الدين والبيان والمطالع المحصول في أصول الفقه واللباب مختصر الأربعين في أصول الدين والبيان والمطالع في المنطق وغير ذلك، وقيل: إنه شرح الوجيز في الفقه للرافعي، كان الأرموى شافعيا قرأ بالموصل على كمال الدين بن يونس، وولد الأرموى سنة ٤٩٤ وتوفى بمدينة قونية سنة ٢٨٢. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية ٨/ ٣٧١؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده ١/٥٤١، ط. حيدر آباد؛ الأعلام ١/١٤ - ٤٢. وذكر ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل ١/٣٢١ أن الأرموى صاحب ولباب الأربعين، قد اعترض على إنكار الرازى للقول بحوادث لا أول لها. ومن كتاب ولباب الأربعين في أصول الدين، توجد مصورة في معهد المخطوطات بالجامعة العربية، رقم ٢٠١ توحيد.

<sup>(\*</sup>\_\*) ما بين النجمتين ساقط من (ب)، (l).

مواضع (۱). والأمدى طعن (۱) في طرق الناس إلا طريقة ارتضاها (۱۱)، وهي (۱) أضعف من غيرها طعن فيها غيره.

فهذان مقامان من المقامات العقلية لا يقدر هؤلاء أن يغلبوا فيها شيوخهم المتقدمين، فإذا كانوا لا ينفون (٥) رؤيته في الدنيا (١) إلا بهذه الطريق، لم يكن لهم حجة إلا على من يقول (١): إنه يُرى ويُصافح وأمثال

<sup>(</sup>۱) سبق أن تعرض ابن تيمية بالتفصيل في الجزء الأول من هذا الكتاب (انظر ص ١٥٠ وما بعدها) للكلام عن إمكان القول بحوادث لا أول لها، وذكر (ص ١٧٨) أن القول بدوام الحوادث في الماضي والمستقبل هو قول أثمة أهل الحديث وأثمة الفلاسفة وغيرهم. كما تعرض ابن تيمية لهذه المشكلة في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» ١/ ٣٢١ وما بعدها، وذكر فيه تناقض الرازى في هذه المسألة في كتبه المختلفة مثل «الأربعين في أصول الدين» و «المطالب العالية»، وقال (١/ ٣٧٩) إن الأرموى استفاد معارضته للرازى من كلام الرازى نفسه في «المطالب العالية».

<sup>(</sup>٢) عبارة «والأمدى طعن»: ساقطة م (١)، (ب).

<sup>(</sup>٣) ذكر الأستاذ محمد خليل هراس في كتابه «ابن تيمية السلفي»، ص ١٤١ (ط. طنطا، ٢٠٧٢ لا ١٩٥٢) أن الأمدى في كتابه «أبكار الأفكار» ٢٧٦/١)، (مخطوط بدار الكتب رقم ١٩٥٤ كلام): «عارض الرازى فيما ادعاه من لزوم هذه المسألة لجميع الطوائف بأن المراد بالحدادث المذى يقصد نفى قيامه بذاته تعالى هو الموجود بعد عدم، وأما ما لا يوصف بالوجود كالأعدام المتجددة والأحوال ـ عند القائلين بها ـ وكذلك النسب والإضافات فهذه لا يصدق عليها اسم المتجدد. وحينئذ فلا يلزم من تجدد الإضافات والأحوال في ذات البارى أن يكون محلا للحوادث».

وأشار الأستاذ هراس إلى أن ابن تيمية رد على كلام الآمدى في كتابه والموافقة (على هامش منهاج السنة ١٩٩٢ ـ ١٩٩١.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: هي.

<sup>(</sup>٥) ن، م: لا يقدرون ينفون . .

<sup>(</sup>٦) ب، ١: في الصفات، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) ن، م: حجة على قول من يقول.

ذلك من المقالات مع أن هذا [من] (١) أشنع المقالات عند أهل السنة والحديث. والجماعة، ولا يعرف له (١) قائل [معدود] (١) من أهل السنة والحديث.

وبيان هذا: بالوجه الخامس<sup>(1)</sup> [وهو]<sup>(0)</sup> أن يُقال: هذه الأقوال حكاها النساس عن شر ذمة قليلة أكثرهم من الشيعة، وبعضهم من غلاة النساك، وداود الجواربي<sup>(1)</sup>. <sup>(0</sup>قال الأشعرى في « المقالات »<sup>(1)</sup>: «وقال داود الجواربي<sup>(1)</sup> ومقاتل بن سليمان: إن الله جسم، وأنه جشة وأعضاء على صورة الإنسان<sup>(1)</sup>: لحم<sup>(1)</sup> ودم وشعر وعظم، له

الخامس

<sup>(</sup>۱) من: في (ع) فقط. (۲) ن، م· لها.

<sup>(</sup>٣) معدود: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٤) ب، ا، ن، م: الرابع، وهو خطأ. وبدأ الكلام عن الوجه الرابع ص ٦١٢.

<sup>(</sup>٥) وهو: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٦) ب، ١: وداود الجواهرى؛ ن: وداود الحوارى؛ م: وداود الحواربى. وكذا يرد في هذه النسخ فيما بعد وقال ابن حجر (لسان الميزان ٢ /٤٧٤): «رأس في الرافضة والتجسيم من مرامي جهنم. قال أبو بكر بن أبي عوف: سمعت يزيد بن هارون يقول: الحواربي والمريسي كافران». وذكر ابن حجر أن داود لا تعلم له رواية للحديث. ونقل الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد في تعليقه على المقالات ١ /٢٥٨ عن السمعاني في «الأنساب» أنه قال بعد ذكر هشام بن سالم الجواليقي ما نصه: «وعنه أخذ داود الجواربي قوله إن معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلى الفرج واللحية» ونقل نفس العبارة ابن الأثير في اللباب ٢ / ٢٩١ . وانظر عن داود الجواربي ومذهبه في التجسيم: الملل والنحل ١ /٢٦١؛ الفرق بين الفرق، ص ١٤٠ التبصير في الدين، ص ٢١؛ الانتصار للخياط، ص ١٥٠ تلبيس إبليس لابن الجوزي، ص ٢٨ امول الدين لابن طاهر، ص ٢٤.

<sup>(\*</sup>\_\*) : ما بين النجمتين ساقط من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٧) في «المقالات» ١/٨٥٨ ـ ٢٥٨، وسنقابل كلام ابن تيمية عليه.

<sup>(</sup>٨) ن: الحوارى، م: الحواربي

 <sup>(</sup>٩) ورد نص آخر مشابه في المقالات ٢١٤/١ فيه: «أن الله جسم وإن له جمة وأنه على صورة الإنسان».
 (١٠) ب (فقط): نه لحم.

جـوارح(۱) وأعضاء من يدٍ ورجل(۱) ولسانٍ ورأس وعينين(۱) وهو مع هذا(۱) لا يشبه غيره ولا يشبهه غيره(۱) . وحُكى عن داود الجواربي(۱۷) أنه كان يقول: إنه(۱) أجوف من فِيهِ إلى صدره ومُصْمَت ما سوى ذلك». «وقال هشام بن سالم الجواليقى: إن الله على صورة [الإنسان](۱۱) ، وأنكر أن يكون لحماً ودماً ، وإنه نور ساطع يتلألأ بياضاً(۱۱) ، وإنه ذو حواسً خمس كحواس الإنسان: سمعه غير بصره(۱۱) ، وكذلك سائر حواسه: له يد ورجل [وأذن ورا) وعين وأنف وفم ، وإن له وفرة سوداء».

قلت: أما داود الجواربى فقد عُرف عنه القول المنكر الذى أنكره عليه أهل السنة. وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله. والأشعرى ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة، وفيهم انحراف على (١٠) مقاتل بن سليمان،

<sup>(</sup>١) ب، ن، م: وله جوارح.

<sup>(</sup>٢) ورجل: ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ن، م: وأسنان.

<sup>(</sup>٤) ع، ن، م: وعين.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: ومع هذا.

 <sup>(</sup>٦) عبارة «ولا يشبهه غيره» ساقطة من (ب) فقط. وفي «المقالات» ١/٢٥٩: ولا يشبهه.

<sup>(</sup>٧) ب، ١: داود الجواهرى؛ ن: داود الحوارى؛ ع: داود؛ م: الحواربي.

<sup>(</sup>A) إنه: ليست في «المقالات».

 <sup>(</sup>٩) الإنسان: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>۱۰) بیاضا: ساقطة من (ب)، (۱).

<sup>(</sup>١١) ب، ١: سمعه غيره وبصره، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٢) وأذن: ساقطة من (ب)، (١)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>۱۳) ب، ا، ن، م: عن.

فلعلهم زادوا فى النقل عنه، أو نقلو عنه، أو نقلوا عن غير ثقة، وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد(1). وقد قال الشافعى: من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل، ومن أراد الفقه فهو عيال على أبى حنيفة(1).

ومقاتل بن سليمان، وإن لم يكن ممن يحتج به فى الحديث ـ بخلاف مقاتل بن حيان (١) فإنه ثقة ـ لكن لا ريب (١) فى علمه بالتفسير وغيره واطلاعه (٥)، كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه فى أشياء

<sup>(</sup>۱) علق مستجى زاده فى هامش (ع) بقوله: وقلت: لكن الخطيب البغدادى ذكر عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه بإسناده: هذان رجلان خبيثان: أعنى جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان، أفرط جهم فى التنزيه فجعله تعالى من قبيل معنى من المعانى فوقع فى التعطيل، وأفرط مقاتل فى التشبيه حتى جعل له تعالى لحبًا ودماً وشعرا وعظها، انتهى. فالذى ذكره الخطيب عن أبى حنيفة فى شأن مقاتل هو الموافق لما نقله الإمام أبو الحسن الأشعرى رضى الله عنه فى شأن مقاتل».

<sup>(</sup>٢) فى وفيات الأعيان ٤/ ٣٤١ فى ترجمة مقاتل بن سليهان: وحكى عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه قال: الناس كلهم عيال على ثلاثة: على مقاتل بن سليهان فى التفسير، وعلى زهير ابن أبى سلمى فى الشعر، وعلى أبى حنيفة فى الكلام».

<sup>(</sup>٣) ب، ١: مقاتل بن حبان، وهو خطأ. وهو عالم خراسان الحافظ أبو بسطام ـ وقال ابن سعد: أبو معان ـ مقاتل بن حيان البلخى الخران. قال الذهبى: «كان إماما صادقا ناسكا خيرا كبير القدر صاحب سنة واتباع، هرب فى أيام خروج أبى مسلم الخراسانى إلى كابل ودعا خلقاً إلى الإسلام فأسلموا. وثقة يجيى بن معين وأبو داود، وقال النسائى: ليس به بأس، وانظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ ١/١٧٤؛ طبقات ابن سعد ٧/٤٣٤؛ تهذيب الأسهاء واللغات للنووى، ق ١، جـ٢، ص ١١٠ـ١١١؛ الجرح والتعديل، جـ٤، ق ١، ص ٣٥٣ــ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) ن، م: ثقة، ولا ريب..

<sup>(</sup>٥) أبـو الحسن مقاتل بن سليهان بن بشير، الأزدى بالولاء، البلخى، الخراسانى، المروزى.

وأنكروها عليه، فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه، وهي كذب عليه قطعاً، مثل مسألة الخنزير البرى ونحوها، وما يبعد (١) أن يكون النقل عن مقاتل من هذا الباب.

وهذا الإمامي (٢) نقل النقل المذكور عن داود الطائى، وهذا جهل منه، أو من نقله [هو] (٢) عنه، فإن داود الطائى كان رجلًا صالحاً زاهداً عابداً

أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بها. ذكره الذهبي في آخر ترجمة ابن حيان (تذكرة الحفاظ ١/٤/١) فقال: وفأما مقاتل بن سليهان المفسر فكان في هذا الوقت، وهو متروك الحديث، وقد لطخ بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم بحراً في التفسير). وقد توفي بالبصرة سنة ١٥٠. وانسظر ترجمته في: الجسرح والمتعديل، جـ ٤، ق ١، من ١٥٣٥-٣٥٥؛ تهذيب الأسهاء واللغات، ق ١، جـ ٢، ص ١١١؛ طبقات ابن سعد ٧٧٧٧؛ تهذيب التهذيب ١٠/٧٧ ـ ٢٨٠؛ ميزان الاعتدال ١٩٦/٣ ـ ١٩٧٠؛ تاريخ بغداد ١٩٠٠؛ وفيات الأعيان ٤/١٤١ ـ ٣٤٠؛ الفهرست لابن النديم، ص بغداد ١٩٠٠ (ذكره ضمن الزيدية فقال: من الزيدية والمحدثين والقراء)؛ الأعلام ٢٠٢٨ (ونقل عن مخطوطة وقبول الأخبار، للبلخي عن الكلبي أنه قال: كذب على مقاتل في التفسير)؛ سركين م ١ جـ ١، ص ٨٥ ـ ٧٨.

وأما عن مذهبه في التجسيم والإرجاء فقد قال ابن حزم ٥/ ٧٤: ووقال مقاتل بن سليان وكان من كبار المرجئة: لا يضر مع الإيان سيئة جلت أو قلت أصلا، ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلا. وكان مقاتل هذا مع جهم بخراسان في وقت واحد وكان يخالفه في التجسيم... وكان مقاتل يقول: إن الله جسم ولحم ودم على صورة الإنسان. وانظر عن مذهبه أيضا: المقالات للأشعرى ٢١٣/١؛ الملل والنحل ٢١٦٧١؛ الانتصار للخياط، ص ٥٤.

<sup>(</sup>١) ب، ا، ن، م: وما أبعد.

 <sup>(</sup>۲) ع: وهذا الرافضي.
 (۳) هو: ساقطة من (ن).

فقيهاً من أهل الكوفة، في زمن أبي حنيفة والثورى وشريك وابن أبي ليلي (١٠). وكان قد تفقه ثم انقطع للعبادة، وأخباره وسيرته مشهورة عند (١٠) العلماء (٣)، ولم يقل الرجل شيئاً من هذا الباطل، وإنما القائل لذلك داود الجواربي، فكأنه اشتبه عليه أو على شيوخه الجواربي بالطائي (١٠) / إن ١١٠/١٠ لم يكن (١٠) الغلط في النسخة التي أحضرت [إليًّ]، وداود الجواربي أظنه (١)

وظاهر من هذا الكلام أن مستجى زاده يخلط بين داود الطاثى وداود الظاهرى.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمة الثوري (٢/٧٣) وشريك وابن أبي ليلي (٢/٤٧١).

<sup>(</sup>٢) ب، ١: عن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) أبو سليمان داود بن نصير الطائى الكوفى الزاهد. قال الذهبى (العبر ٢٣٨/١) دكان أحد من برع فى الفقه ثم اعتزل. روى عن عبدالملك بن عمير وجماعة، وكان عديم النظير زهداً وصلاحاً. ورجح الذهبى أن تكون وفاته سنة ١٦١ وأغلب المراجع تجعلها ١٦٠ أو ١٦٥. وانظر فى ترجمته: طبقات ابن سعد ٢٧/٣؛ تاريخ بغداد ٢٤٧/٨ - ٣٥٥؛ حلية الأولياء وانظر فى ترجمته: وفيات الأعيان ٢٩٧/٢ - ٢٣١؛ تقريب التهذيب لابن حجر (ط. دار ١٣٥٧/ الكتاب العربى) ص ٢٣٤، الطبقات الكبرى للشعراني ٢٥/١؛ الأعلام ٢١/٣.

<sup>(</sup>٤) علق مستجى زاده على كلام ابن تيمية عن داود الطائى بقوله: «قلت: نقل عنه ـ يعنى داود الطائى ـ أن الكافر الذى اجتهد وسعى فى الوصول إلى الحق ولم يتيسر له ومات على الكفر فهو معذور عند الله يرجى له العفو، وهو خارق لإجماع أهل السنة والجياعة وقد مال إلى هذا القول الإمام الغزالى والقاضى بيضاوى فى تفسيره وفى كتابه الموسوم بالطوالع، وبمن (فى الأصل: من) ذهب إلى هذا من قدماء المعتزلة قاضى بصرة المسمى بالعنبرى مع مخالفة تلامذته له. وبما ذهب إلى هذا من قدماء المعتزلة قاضى بصرة المسمى بالعنبرى مع خالفة تلامذته له. وبما ذهب إلى هذا من قدماء وهو (غالف) لإجماع الأئمة الأربعة وابن حزم الأندلسى بمن والإجماع أن يكونا حجة شرعية وهو (غالف) لإجماع الأئمة الأربعة وابن حزم الأندلسى بمن تبعه فى إنكار القياس والإجماع. وأبو حيان صاحب «البحر» و«النهر» من الظاهرية أيضا من شيعة داود».

<sup>(</sup>٥) ن، م: أو لم يكن ...

<sup>(</sup>٦) ا: في النسخة التي أحضرت إلى داود الحواري وأظنه . . إلخ ؛ ب: في النسخة التي أحضرت

كان من أهل البصرة متأخرا عن هذا، وقصته معروفة(١).

قال الأشعرى: (1): «وفى الأمة (1) قوم ينتحلون النسك، يزعمون أنه جائز على الله تعالى (1) الحلول فى الأجسام (1)، وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا ندرى، لعلع، ربما، هو (1)

ومنهم من يقول: إنه يرى الله في الدنيا على قدر الأعمال (٧)، فمن كان عمله أحسن رأى معبوده أحسن.

ومنهم من يجوِّز على الله تعالى المعانقة والملامسة والمجالسة فى الدنيا(١٠) ، ومنهم من يزعم أن الله تعالى ذو أعضاء وجوارح وأبعاض: لحم ودم على صورة الإنسان له ما للإنسان من الجوارح.

وكان من الصوفيه رجل يُعرف بأبى شعيب يزعم أن الله يسر ويفرح بطاعة أوليائه، ويغتم ويحزن إذا عَصَوْهُ.

الى داود الجواهرى وأظنه . . إلخ ؛ ن: في النسخة التي أحضرت إلى داود الحوارى أظنه . . ؛ م: في النسخة التي أحضرت إلى داود الجواربي أظنه . .

<sup>(</sup>١) م: مشهورة.

<sup>(</sup>٢) في المقالات ١/٣١٩؛ وسنقابل النص التالي عليه.

<sup>(</sup>٣) ب: في الإبانة، وهو خطأ؛ ا: وفي الآية، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) المقالات: الله سبحانه؛ ب، ا، م: الله؛ ن: عن الله.

<sup>(</sup>٥) م: الأجساد.

 <sup>(</sup>٦) لعله ربها هو: كذا في (ع)، (ا)، (ن)، (م)؛ وفي (ب): لعله ربنا هو؛ وفي «المقالات»:
 لعله ربنا.

<sup>(</sup>٧) ب: على حسب الأعمال؛ ١: على الأعمال (بسقوط: قدر)؛ ن، م: إنه يُرى في الدنيا على قدر الأعمال.

 <sup>(</sup>A) في «المقالات» بعد كلمة «الدنيا»: وجوزوا مع ذلك على الله \_ تعالى عن قولهم \_ أن نلمسه .

وفى النسَّاك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة (١) تزول عنهم العبادات، وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم - من الزنا وغيره - مباحات لهم.

وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يروا الله (٢)، ويأكلوا (١) من (١) ثمار الجنة، ويعانقوا الحور العين في الدنيا ويحاربوا الشياطين.

ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم [إلى]() أن يكونوا أفضل من النبيين والملائكة المقرَّبين».

[قلت: هذه المقالات التي (٢) حكاها الأشعرى ـ وذكروا أعظم منها ـ موجودة في الناس قبل هذا الزمان . وفي هذا الزمان منهم من يقول بحلوله في الصور الجميلة ، ويقول إنه بمشاهدة الأمرد يشاهد معبوده أو صفات معبوده أو مظاهر جماله ، ومن هؤلاء من يسجد للأمرد . ثم من هؤلاء من يقول بالحلول والاتحاد العام ، لكنه يتعبد بمظاهر الجمال ، لما في ذلك من اللذة له ، فيتخذ إلهه هواه ، وهذا موجود في كثير من المنتسبين إلى الفقر والتصوف . ومنهم من يقول إنه يرى الله مطلقا ولا يعين الصورة الجميلة ، بل يقولون إنهم يرونه في صور مختلفة . ومنهم من يقول: إن المواضع المخضرة خطاً عليها ، وإنما اخضرت من وطئه عليها ، وفي

<sup>(</sup>١) ع، ن، م: منزل.

<sup>(</sup>٢) المقالات: تبلغ بهم أن يروا الله سبحانه.

<sup>(</sup>٣) ع: ويأكلون. وانظر المقالات (ط. ريتر) ٢٨٩/١ (ت ٤).

<sup>(</sup>٤) ع: ويعانقون.

<sup>(</sup>٥) إلى: في (ع)، «المقالات». (٦) في الأصل (ع): الذي.

ذلك حكايات متعددة يطول وصفها. وأما القول بالإباحة وحل المحرمات ـ أو بعضها ـ للكاملين في العلم والعبادة فهذا أكثر من الأول، فإن هذا قول أئمة الباطنية القرامطة الإسماعيلية وغير الإسماعيلية وكثير من الفلاسفة، ولهذا يُضرب بهم المثل فيقال: فلان يستحل دمي كاستحلال الفلاسفة محظورات الشرائع. وقول كثير ممن ينتسب إلى التصوف والكلام، وكذلك من يفضًل نفسه أو متبوعه على الأنبياء، موجود كثير في الباطنية والفلاسفة وغلاة المتصوفة وغيرهم، وبسط الكلام على هذا له موضع آخر] (1).

ففى الجملة هذه مقالات منكرة باتفاق علماء السنة والجماعة ، وهى \_ وأشنع منها \_ موجودة (٢) في الشيعة .

وكثير من النسّاك يظنون " أنهم يرون الله في الدنيا بأعينهم ، وسبب ذكر الله تعالى وعبادته من ذلك أنه " يحصل لأحدهم في قلبه بسبب ذكر الله تعالى وعبادته من الأنوار " ما يغيب [به] " عن حسّه الظاهر ، حتى يظن أن ذلك [هو] شيء " يراه بعينه الظاهرة ، وإنها هو موجود في قلبه .

ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة(^) التي يراها خطاب الربوبية /

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط. (٢) ب، ١: موجود.

<sup>(</sup>٣) ب: يزعمون ويظنون؛ ١: يزعمون يظنون.

<sup>(</sup>٤) ب، ١: أن.

<sup>(</sup>٥) ن، م: من الأمور.

<sup>(</sup>٦) به: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) ب، ا: أن ذلك في شيء. وسقطت (هو) من (ن)، (م).

<sup>(</sup>A) ع: تلك الصور.

ويخاطبها أيضا بذلك، ويظن أن ذلك كله موجود في الخارج عنه، وإنما ظهه هو موجود في صورة بحسب هو موجود في صورة بحسب حاله. فهذه الأمور تقع كثيراً في زماننا وقبله، ويقع الغلط منهم حيث يظنون أن ذلك موجود في الخارج.

[وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان، ويرى نوراً أو عرشاً أو نوراً على العرش، ويقول: أنا ربك. ومنهم من يقول: أنا نبيك، وهذا قد وقع لغير واحد. ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتف بخطاب على لسان الإلهية أو غير ذلك، ويكون المخاطب له جنيًا، كما قد وقع لغير واحد. لكن بسط (الكلام)(۱) على ما يُرى ويُسمع وما هو في النفس والخارج، وتمييز حقه من باطله ليس هذا موضعه، وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع](۱).

وكثير من الجهَّال أهل الحال" وغيرهم يقولون: إنهم يرون الله عيانا في الدنيا، وأنه يخطو خطوات (أ) .

[وقد يقولون مع ذلك من المقالات ما هو أعظم من الكفر كقول بعضهم: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان لا أريده، وقول بعضهم: إن شيخهم هو شيخ الله ورسوله، وأمثال ذلك من مقالات الغلاة في الشيوخ؛ لكن يوجد في جنس المنتسبين إلى الشيعة من الإسماعيلية والغلاة من

<sup>(</sup>١) الكلام: ساقطة من الأصل (ع)، وبزيادتها يستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٣) ع: وكثير من الجهال أهل الخيال؛ ن، م: وكثير من جهال أهل الحال.

<sup>(</sup>٤) عبارة «وأنه يخطو خطوات» ساقطة من (ع).

النصيرية وغيرهم ما هو أعظم غلواً وكفراً من هذه المقالات، فلا يكاد يوجد في المنتسبين إلى السنة مقالة خبيثة إلا وفي جنس الشيعة ما هو أخبث منها](١).

وأهل الوحدة (۱) القائلون بوحدة الوجود، كأصحاب ابن عربى وابن سبعين (۱) وابن الفارض (۱) يدَّعون أنهم يشاهدون الله دائماً، فإن [عندهم] (۱) مشاهدته في الدنيا والآخرة على وجه واحد، إذ كانت ذاته (۱) الوجود المطلق السارى في الكائنات.

فهذه المقالات وأمثالها موجودة في الناس، ولكن المقالات الموجودة في الناس، ولكن المقالات الموجودة في الشيعة أشنع وأقبح، كما هو موجود في الغالية من النصيرية وأمثالهم، ولهذا كان النصيرية يعظمون القائلين بوحدة [الوجود](». وكان التلمساني (۸) شيخ القائلين بالسوحدة [اللذي شرح «مواقف»

<sup>(</sup>١) ما بين المعقونتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٢) ع (فقط): وأهل الحلول والوحدة.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمتهما ٣٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) أبو حفص عمر بن على بن مرشد بن على ، شرف الدين ابن الفارض ، الحموى الأصل ، المصرى المولد والدار والوفاة ، يلقب بسلطان العاشقين . ولد سنة ٢٧٥ وتوفى سنة ٢٣٢ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ٢٦٦/٣١٤ ؛ ميزان الاعتدال ٢٦٦٦٢ ؛ شذرات الذهب ٥/١١٦-٢١٧ ، وانظر الذهب ٥/٢١٦-٢١٧ ؛ لسان الميزان ٤/٣١٩-٣١٩ ؛ الأعلام ٥/٢١٦-٢١٧ . وانظر للأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى كتاب «ابن الفارض والحب الإلهى» ، القاهرة ، للأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى كتاب «ابن الفارض والحب الإلهى» ، القاهرة ، المرام ١٩٦٧ ، وكتاب «سلطان العاشقين» ، سلسلة أعلام العرب ، مارس ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>٥) عندهم: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ب، ١: وإذا كانت ذاته، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) ع: القائلين بالوحدة؛ ن، م: القائل بالوحدة.

 <sup>(</sup>٨) عفيف الدين سليمان بن عبدالله بن على الكومى التلمساني، سبقت ترجمته ٣٧٨/١.

النَّفَّرى (١) وصنَّف غير ذلك] (٢) قد ذهب إلى النُصيرية وصنَّف لهم كتاباً وهم يعظِّمونه جداً ، وحدثنى نقيب الأشراف عنه (٣) أنه قال: قلت له: أنت نصيرى ؟ قال: نصير جزء منى (١) ؛ والنصيرية يعظِّمونه غاية التعظيم .

التعليق على ما ذكره من رمسله وبكائه وخير ذلك وأما ما ذكره [هذا الإمامي]<sup>(\*)</sup> من رمده وعيادة الملائكة له وبكائه على طوفان نوح [عليه السلام]؛ <sup>(\*)</sup> فهذا قد رأيناهم ينقلونه <sup>(\*)</sup> عن بعض اليهود، ولم أجد هذا منقولاً عمَّن أعرفه من المسلمين <sup>(\*)</sup>، فإن كان هذا قد قاله

وانظر فى ترجمته أيضا: فوات الوفيات ٢/٣٦٣ ـ ٣٦٣ (وفيه: «قال قطب الدين اليونينى: رأيت جماعة ينسبونه إلى رقة فى الدين والميل إلى مذهب النصيرية»)؛ البداية والنهاية ١٩٣/ ١٣ ، النجوم الزاهرة ٨/ ٢٩ ـ ٣١؛ الأعلام ١٩٣/٣ (وذكر من مؤلفاته «شرح مواقف النفزى»، والصواب: النفرى).

<sup>(</sup>۱) ع: النغزى، وهو خطأ. وهو أبو عبدالله محمد بن عبدالجبار بن الحسن النفرى نسبة إلى بلدة النِفُر من أعمال الكوفة. ترجم له الشعرانى فى «الطبقات الكبرى» ١٧٤/١-١٧٥ فقال: «كان له رضى الله عنه كلام عال فى طريق القوم، وهو صاحب «المواقف» نقل عنه الشيخ محيى الدين بن العربي» وتوفى النفرى سنة ٣٥٤. انظر ترجمته فى المقدمة الإنجليزية لكتباب «المواقف» بقلم الأستاذ أربرى، ط. دار الكتاب ١٩٣٤؛ المشتبه للذهبى ٢/٢٤، ط. عيسى الحلبي، ١٩٦٢/١٣٨١؛ الأعلام ٧/٥٥-٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٣) ن، م: عنهم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ن، م: خير مني.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: ما ذكر. وسقطت عبارة «هذا الإمامي»: من (ن)، (م)، (أ)، (ب). وسبق ذكر الكلام التالي بمعناه في (ك) ٨٤/١ (م)، وهذا الكتاب ٢/٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) عليه السلام: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٧) ن: يتلقونه.

<sup>(</sup>٨) علق مستجى زاده هنا بقوله: «قلت تأييداً للمصنف: إن الشهرستانى صاحب «الملل» ذكر فيه أنه قول اليهود».

بعض أهل القبلة فلا ينكر وقوع مثل ذلك (۱)، فإن النبى صلى الله عليه وسلم قد قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القُذَّة بالقُدَّة (۱) حتى لو دخلوا جُحْرَ ضبِّ (۱) لدخلتموه (۱). لكن مشابهة الرافضة لليهود التعليق على ووجود (۱) مثل هذا فيهم أظهر من وجوده في المنتسبين إلى السنة قوله: يغضل [والجماعة] (۱).

التعليق على قوله: يفضل عنه العرش من كل جانب أربع أصابع

وأما قوله (٨): إنه يفضل عنه العرش (١) من كل جانب أربع أصابع ؛

ونص الحديث في البخارى: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يارسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن».

<sup>(</sup>١) ع: فإن كان وقع مثل ذلك.

 <sup>(</sup>۲) ب، ا: النعل بالنعل. قال ابن الأثير (النهاية في غريب الحديث، مادة: قلذ): «القذذ ريش السهم واحدتها قذة. ومنه الحديث: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع».

<sup>(</sup>٣) ب، ١: جعر ضب خرب.

<sup>(</sup>٤) الحديث مع اختلاف في اللفظ عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه في: البخاري عن أبي سعيد الحديث بمعناه عن أبي سعيد ١٦٩/٤ (كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل). والحديث بمعناه عن أبي سعيد الخدري في البخاري: ١٠٣/٩ (كتاب الاعتصام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم)؛ مسلم ١٠٥٤/٤ (كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصاري)؛ سنن ابن ماجة ٢/٢٢/١ (كتاب الفتن، باب افتراق الأمم)؛ المسند (ط. الحلبي)، الحلبي) ٨٤/٨، ٨٤، ٩٤. والحديث بمعناه عن أبي هريرة في المسند (ط. الحلبي)،

<sup>(</sup>٥) ب (فقط): لمشابهة.

<sup>(</sup>٦) ب، ا: وجود، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) والجماعة: ليست في (ع)، (ن)، (م).

<sup>(</sup>٨) في (ك) ٨٤/١ (م)، وهذا الكتاب ٢/٠٠٠.

<sup>(</sup>٩) ب، ا، ن، م: يفضل عنه من العرش، وسبق أن رجحت (٢/ ٥٠٠) ما جاء في ك: وأنه يفضل من العرش.

"فهذا لا أعرف قائلًا له ولا ناقلًا، ولكن رؤى فى "حديث عبدالله بن خليفة" أنه: ما يفضل من العرش أربع أصابع، يُروى بالنفى ويُروى بالإثبات، والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلى وابن الجوزى، [ومن الناس من ذكر له شواهد وقوَّاه".

ولفظ النفى لا يرد عليه شىء، فإن مثل هذا اللفظ يرد (أ) لعموم النفى ، كقول النبى صلى الله عليه وسلم: «ما فى السماء موضع أربع أصابع إلا وملك] (أ) / قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد (١)»، أى ما فيها موضع.

171/1

<sup>(</sup>۱ ـ ۱) : هذه العبارات مضطربة في (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ذكرت كتب الرجال رجلين بهذا الاسم: الأول: عبدالله بن خليفة الطائى الكوفى الهمدانى (انظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد ١٢١/١؛ الجرح والتعديل جـ٢، ق٢، ص٥٤؛ تقريب التهذيب، ص٤١٦؛ الخلاصة للخزرجى، ص١٦٦)؛ والثانى: عبدالله بن خليفة أو عكسه (انظر ترجمته فى: تقريب التهذيب، ص٤١٢؛ الخلاصة ص١٦٦). ولم أعرف أيهما المقصود.

<sup>(</sup>٣) لم أعرف مكان هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) ع: يراد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٣) أورد السيوطى فى «اللر المنثور» (٣/٧٥ ـ ٢٩٢) فى تفسير قوله تعالى: (وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن المسبحون) [سورة الصافات: ١٦٤ ـ ١٦٤] أحاديث متعددة متقاربة الألفاظ أخرجها الترمذى وابن ماجة وابن مروديه وابن أبى حاتم وغيرهم عن عدد من الصحابة وكلها تذكر امتلاء السماء بالملائكة المسبحين الساجدين. والنص الذى أورده ابن تيمية فيه جمع بين هذه الروايات. والحديث الذى جاءت فيه عبارة «موضع أربع أصابع» هو المروى عن أبى ذر رضى الله عنه ونصه واللفظ للترمذى \_ «عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى أرى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجداً. . . الحديث». قال السيوطى إن الترمذى أخرجه وحسنه كما

ومنه قول العرب: ما فى السماء قدر كفّ سحاباً، وذلك لأن الكف تُقدّر (١) بها الممسوحات كما يُقدر بالذراع، وأصغر الممسوحات التى يقدرها الإنسان من أعضائه كفه(٢)، فصار هذا مثلاً لأقل شيء.

فإذا قيل: إنه ما يفضل من العرش أربع أصابع، كان المعنى: مايفضل منه شيء، والمقصود هنا بيان أن الله أعظم وأكبر من العرش.

ومن المعلوم أن الحديث إن لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم [قد] أن قاله فلم يجمع بين النفى والإثبات أن وإن كان [قد] أن قاله فلم يجمع بين النفى والإثبات أن وإن كان قاله بالنفى لم يكن قاله بالإثبات وإن كان قاله بالإثبات أن ذكروا فيه ما يناسب أصولهم ، كما قد بسط فى غير هذا الموضع .

فهذا وأمثاله \_ سواء كان حقًا أو باطلا \_ لا يقدح في مذهب أهل السنة ولا يضرهم، لأنه بتقدير أن يكون باطلا ليس هو قول جماعتهم، بل غايته

<sup>—</sup> أخرجه ابن ماجة وابن مردويه . وهو في سنن الترمذي ٣/ ٣٨٠ ـ ٣٨١ (كتاب الزهد ، باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم : لو تعلمون ما أعلم . . الخ) .

وقال الترمذى: «وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة وابن عباس وأنس. هذا حديث حسن غريب.. »؛ المسند (ط. الحلبى) ١٤٠٢/٥ سنن ابن ماجة ١٤٠٢/٢ (كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء).

<sup>(</sup>١) ب، ١: يقدر به.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: وأصغر الممسوحات التي يقدر بها الإنسان من أعضائه كف.

<sup>(</sup>٣) قد: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ب، ١: فإن.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).

أنه [قد](١) قالته طائفة ورواه بعض الناس، وما كان(١) باطلا ردُّه جمهور أهل السنة كما يردُّون غير ذلك، فإن كثيراً من المسلمين يقول كثيرا من الباطل، فما يكون هذا ضارًا لدين المسلمين، وفي أقوال الإمامية من المنكرات ما يعرف مثل هذا فيه، لو كان قد قاله [بعض] الهل السنة.

## ﴿ فصــل ﴾

قال الإمامي(1):

نسبة الإمامى التجسيم إلى

«وذهب بعضهم إلى أن الله ينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد() أنوال الحرى ف راكباً على حمار، حتى أن بعضهم ببغداد وضع على سطح داره المرات معلفاً يضع كل(١) ليلة جمعة فيه شعيراً وتبناً، لتجويز أن ينزل الله تعالى على حماره على ذلك السطح، فيشتغل الحمار بالأكل ويشتغل الربُّ بالنداء: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ ١٠٠ تعالى الله عن مثل هذه العقائد الردية في حقه تعالى (^).

> وحُكى عن بعض المنقطعين المباركين(١) من شيوخ الحشوية أنه اجتاز عليه في بعض الأيام نفاط (١٠٠ ومعه أمرد حسن الصورة قطط

<sup>(</sup>٢) ن، م: وإذا كان. (١) قد: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٣) بعض: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤)، ع: الرافضي. والكلام التالي ورد من قبل في (ك) ١/٨٤ (م) - ٨٥ (م).

<sup>(</sup>٥) ك ١ / ٨٤ (م): إلى أنه تعالى ينزل في كل ليلة جمعة على شكل أمرد حسن الوجه.

<sup>(</sup>٦) ن، م: يضع في كل..

 <sup>(</sup>٧) ك: . . بالنداء وقال هل من تاثب مستغفر يستغفر وأنا أتوب عليه وأغفر له ؟

 <sup>(</sup>A) ب: الرديثة في حقه تعالى؛ ك: الردية في حق الله تعالى.

<sup>(</sup>٩) ب: التاركين للدنيا؛ ١: النازلين؛ ك: التاركين. (١٠)ع: اجتاز بعض الأيام بنفاط.

الشعر على الصفات التى يصفون ربهم بها، فألح الشيخ بالنظر إليه وكرره وأكثر تصويبه إليه ('' فتوهم فيه النقّاط فجاء إليه '' ليلا وقال: أيها الشيخ رأيتك تلح بالنظر '' إلى هذا الغلام وقد أتيتك به ''، فإن كان لك فيه نية فأنت الحاكم ''. فحرد الشيخ عليه وقال: إنها كررت النظر إليه لأن مذهبى أن الله ينزل على صورته '' فتسوهمت أنسه الله تعالى؛ فقال له النفاط: ما أنا عليه من النهاطة] '' أجود مما أنت عليه من الزهد مع هذه المقالة».

الرد عليه

فيقال: هذه الحكاية وأمثالها دائرة (^) بين أمرين: إما أن تكون كذباً محضاً ممن افتراها على بعض شيوخ أهل بغداد (^) ، وإما أن تكون قد وقعت لجاهل مغمور ('') ليس بصاحب قول ولا مذهب، وأدنى العامة أعقل منه وأفقه.

وعلى التقديرين فلا يضر ذلك أهل السنة شيئاً، لأنه من المعلوم لكل

<sup>(</sup>١) إليه: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٢) ك ١/٥٨ (م): وجاء إليه.

<sup>(</sup>٣) ن، م: تلح النظر.

<sup>(</sup>٤) ك: وقد أتيت به إليك؛ م: وقد حبيتك به.

<sup>(</sup>٥) ن، م: الحاكم فيه.

<sup>(</sup>٦) ك، ب: على صورة هذا الغلام. وسقطت عبارة «على صورته» من (١).

<sup>(</sup>V) النفاطة: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٨) ع: هي دائرة.

<sup>(</sup>٩) ب، ا، ن، م: على أهل بغداد وبعض الشيوخ.

<sup>(</sup>۱۰) ب: معذور؛ ا: معفور، وهو تحريف.

ذى علم (۱) أنه ليس من العلماء المعروفين بالسنة من يقول مثل هذا / الهـذيان، الـذى لا ينطلى على صبى من الصبيان. ومن المعلوم أن ص ٨٦ العجائب المحكية عن شيوخ الرافضة أكثر وأعظم من هذا، مع أنها صحيحة واقعة.

وأما هذه الحكاية فحدثنى طائفة من ثقات أهل بغداد<sup>(7)</sup> أنها كذب محض عليهم، وضعها إما<sup>(7)</sup> هذا المصنف، أو من حكاها له للشناعة، وهذا هو الأقرب، فإن أهل بغداد لهم من المعرفة والتمييز والذهن ما لا يروج عليهم معه<sup>(1)</sup> مثل هذا.

ومما يبين كذب ذلك عليهم أن هذا الحديث الذى ذكره لم يبروه أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف"، ولا روى أحد [ من أهل الحديث] أن الله تعالى ينزل ليلة الجمعة، [ ولا أنه ينزل ليلة الجمعة ] أن الله ينزل ليلة الجمعة ]

<sup>(</sup>١) ب، ١: لذي علم.

<sup>(</sup>٢) ع: فحدثني ثقات من أهل بغداد.

<sup>(</sup>٣) إما: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٤) معه: زيادة في (ن)، (م).

<sup>(</sup>o) ولا ضعيف: ساقطة من (ا)، (ب).

<sup>(</sup>٦) من أهل الحديث: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٨) ذكر السيوطى فى واللآلىء المصنوعة، ٢٦/١ ـ ٢٧ والشوكانى فى والفوائد المجموعة، ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧ وابن عراق الكنانى فى وتنزيه الشريعة، ١٣٨/١ حديثا جاء فيه: وإن الله عز وجل ينزل كل ليلة جمعة إلى دار الدنيا فى ستماثة ألف ملك فيجلس على كرسى من نور... إلىخ، قال الشوكانى: ورواه الجوزقانى عن ابن عباس مرفوعا، وقال: كذب موضوع باطل مركب على الشيوخ، وضعه أبو السعادات أحمد بن منصور بن الحسن بن

## أمرد(١)، بل لا يوجد في الآثار شيء من هذا الهذيان، بل ولا في [شيء

القاسم، وهو كذاب كما قال ابن الجوزى، وقال فى «الميزان»: إسناد مظلم ومتن مختلق». وروى السيوطى فى «ذيل اللآلىء المصنوعة» ص ٧ (ط. حجر، الهند، ١٣٠٣) حديثا آخر عن قتادة عن النبى مرفوعا: «إذا كان يوم الجمعة ينزل الله تعالى بين الأذان والإقامة عليه رداء مكتوب إنى أنا الله لا إله إلا أنا يقف فى قبلة كل مؤمن مقبلا عليه إلى أن يفرغ من صلاته، لا يسأل الله عبد تلك الساعة شيئا إلا أعطاه، فإذا سلم الإمام من صلاته صعد السماء». قال السيوطى: «أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» وقال: كتب الخطيب هذا عن الأهوازى متعجبا من نكارته وهو باطلى».

(۱) أورد السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة»: ١ / ٢٨ .. ٣١ عدة أحاديث عن رؤية الله فى صورة شاب أولها (١ / ٢٨ .. ٢٩) عن أم الطفيل مرفوعا «رأيت ربى فى المنام فى أحسن صورة شابا موقرا رجلاه فى خضرة، له نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب» (وأورد هذا الحديث الشوكانى فى «الفوائد» ص ٤٤٤)، وثانيها (١ / ٢٩) عن ابن عباس «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربى فى صورة شاب له وفرة»، وحديثا ثالثا (١ / ٣٠): «عن عائشة قالت: رأى النبى صلى الله عليه وسلم ربه على صورة شاب جالس على كرسي، رجله في خضرةٍ من نور يتلالاً»، وحديثا رابعا (١ / ٣٠) جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فى صورة شاب عليه تاج. . الخ، وحديثا خامسا «عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربى تعالى فى صورة شاب أمرد عليه ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربى تعالى فى صورة شاب أمرد عليه حلة خضراء»، وحديثا سادسا (١ / ٣١): «عن ابن عباس أن محمد رأى ربه فى صورة شاب أمرد دونه ستر من لؤلؤ قدماه من خضرة».

وأورد السيوطى أقوال العلماء فى هذه الأحاديث، فمنهم من أنكرها وعدها من الموضوعات، ومنهم من حاول تأويلها على أن الرؤية هنا إنما كانت فى المنام أو أن الرسول رأى ربه بفؤاده.

وقال ابن الديبع الشيبانى فى كتابه «تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، ص ٧٩ (ط. صبيح، ١٣٤٧): «حديث رأيت ربى فى صورة شاب أمرد داثر على ألسنة عوام الصوفية وهو الموضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال التاج السبكى وغيره، والله تعالى أعلم». وانظر: تذكرة الموضوعات للفتنى، ص ٢٤؛ منزيه الشريعة ١٤٥/١.

من] (۱) الأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل إلى الأرض، وكل حديث روى فيه مثل هذا فإنه موضوع كذب، مثل حديث الجمل الأورق، وأن [الله] ينزل (۲) عشية عرفة فيعانق الركبان ويصافح المشاة (۳)، وحديث آخر أنه رأى ربه في الطواف، وحديث آخر أنه رأى ربه في الطواف، وحديث مكذوية أنه رأى ربه في بطحاء مكة، وأمثال ذلك، فإن هذه كلها أحاديث مكذوية باتفاق أهل المعرفة بالحديث، والذين وضعوها منهم طائفة وضعوها على أهل / الحديث ليقال: إنهم ينقلون مثل هذا، (مكما وضعوا [مثل] (۱۲۲/۱ مديث عرق الخيل عليهم (۳)، وطائفة من الجهال والضلال وضعوا مثل هذا الكذب على النبى صلى الله عليه وسلم، كما وضعت الروافض ما هو أعظم وأكثر من هذا الكذب. ولو لم يكن إلا ما ذكره هذا الإمامي في مصنفه هذا من الأحاديث، فإن فيها من الكذب الذي أجمع أهل العلم

<sup>(</sup>١) شيء من : ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٢) ن، م: وأنه ينزل.

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام على هذه الأحاديث ٢٨/٧ه (ت ٢). وانظر: تنزيه الشريعة ١٩٨٨ - ١٣٩٨.

<sup>(\*</sup>ـ\*) : ما بين النجمتين ساقط من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٤) مثل: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) عليهم: في (ن) فقط. ونقل السيوطى في (اللآليء) ٣/١ هذا الحديث الموضوع عن الحاكم: «عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله: ممّ ربنا؟ قال: من ماء مرور، لا من أرض ولا من سماء، خلق خيلا فأجراها فعرقت، فخلق نفسه من ذلك العرق». ثم ذكر السيوطى قول الحاكم: «موضوع، اتهم به محمد بن شجاع ولا يضع مثل هذا مسلم» وأضاف السيوطى: «قلت: ولا عاقل» ثم نقل كلام الذهبى عن ابن شجاع الثلجي (وانظر ما جاء في لسان الميزان ٢٩٢٦ عن ابن شجاع) وذكر ابن عراق هذا الحديث في «تنزيه الشريعة» ١٩٣١.

بالحديث (١) على كذبه، ومن الكذب (١) الذى لا يخفى أنه كذب إلا على مفرط في الجهل، ما قد ذكره في «منهاج الندامة».

وقد قدّمنا القول بأن أهل السنة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا: لا نبى ولا غير نبى، ولم يتنازع الناس في ذلك إلا في نبينا [محمد] صلى الله عليه وسلم خاصة أن مع أن أحاديث المعراج المعروفة أن ليس في شيء منها أنه رآه أصلا، وإنما روى ذلك بإسناد [ضعيف] أن موضوع من طريق أبى عبيدة ذكره الخلال والقاضى أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»، وأهل العلم بالحديث [متفقون] على أنه حديث موضوع [كذب] أن .

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر [رضى الله عنه] دا قال: قلت

<sup>(</sup>١) ع: أهل الحديث. (٢) الكذب: ساقطة من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٣) محمد: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ٣١٥/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>o) ب، ا: مع أن الأحاديث المعروفة.

<sup>(</sup>٦) ضعيف: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٧) متفقون: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٨) كذب: في (ع) فقط. ولم أجد الحديث الذي يشير إليه ابن تيمية، ولكني وجدت حديثا لم يذكر في إسناده أبو عبيدة أورده السيوطي في اللآليء : (١٢/١ ـ ١٣) والشوكاني في الفوائد، ص ٤٤١ ونصه (كما في اللآليء): «عن أنس مرفوعا: ليلة أسرى بي إلى السماء أسريت فرأيت ربي، بيني وبينه حجاب بارز من نار، فرأيت كل شيء منه، حتى رأيت تاجا مخوصا من اللؤلؤ، ونقل السيوطي والشوكاني أقوال ابن الجوزي والذهبي وغيرهما عن الحديث وكلها على أنه موضوع مكذوب. وذكره ابن عراق في: تنزيه الشريعة ١٩٧١/١ وقال: «وفيه قاسم بن إبراهيم الملطي».

<sup>(</sup>١) رضى الله عنه: ساقطة من (ن)، (م).

يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «نورٌ أنَّى أراه»(١). ولم يثبت أن أحداً من الصحابة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرؤية إلا ما(١) في الحديث.

وما يرويه بعض العامة أن أبا بكر سأله ، فقال : رأيته ؛ وأن عائشة سألته فقال : لم أره ، كذب باتفاق أهل العلم ، لم يروه أحد من أهل العلم بإسناد صحيح ولا ضعيف ؛ ولهذا اعتمد الإمام أحمد على قول أبى ذر في الرؤية (") وكذلك عثمان بن سعيد الدارمي (") .

وأما أحاديث النزول<sup>(۱)</sup> إلى السماء الدنيا<sup>(۱)</sup> كل ليلة فهى الأحاديث المعروفة الثابتة عند أهل العلم بالحديث<sup>(۱)</sup>، وكذلك حديث دنوه عشية

<sup>(</sup>۱) الحديث في: مسلم ۱۹۱/۱ (كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلام: نور أنى أراه، وفي قوله: رأيت نورا). وقال النووى (شرح مسلم ۱۲/۳): «أما قوله صلى الله عليه وسلم: نور أنى أراه، فهو بتنوين (نور) وبفتح الهمزة في (أنى) وتشديد النون وفتحها، و (أراه) بفتح الهمزة؛ هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات، ومعناه: حجابه نور فكيف أراه؟! قال الإمام أبو عبدالله المازرى رحمه الله: الضمير في (أراه) عائد على الله سبحانه وتعالى، ومعناه أن النور منعنى من الرؤية، كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائى وبينه، وانظر أيضا بقية الكلام: 17 - ١٣.

<sup>(</sup>٢) ما: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٣) ن: في الرواية، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ذكر حديث أبى ذر الدارمى فى كتابه «الرد على بشر المريسى» (ط. الفقى)، ص ٥٨ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٥) ب، ا، م: حديث النزول.

<sup>(</sup>٦) ب، ا، ن، م: سماء الدنيا.

<sup>(</sup>٧) سبق الكلام على أحاديث النزول ٣٢٣/٢ (ت ٦).

عرفة رواه مسلم في صحيحه (١)، وأما النزول ليلة النصف من شعبان ففيه حديث اختلف في إسناده (٢).

ثم إن جمهور أهل السنة يقولون: إنه ينزل ولا يخلو منه العرش، كما نقل مثل ذلك عن إسحان بن راهويه (٣) وحمَّاد بن زيد وغيرهما، ونقلوه

<sup>(</sup>۱) روی مسلم فی صحیحه ۲/۹۸۲ - ۹۸۲ (کتاب الحج ، باب فی فضل الحج والعمرة ویوم عرفة) عن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله صلی الله علیه وسلم فال: «ما من یوم اکثر من أن یعتق الله فیه عبداً من النار من یوم عرفة ، وإنه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکة فیقول: ما أراد هؤلاء؟». قال المنذری بعد أن أورد هذا الحدیث (الترغیب والترهیب ۲/۳۲۷): «رواه مسلم والنسائی وابن ماجة . وزاد رزین فی جامعه فیه : أشهدوا ملائکتی أنی قد غفرت لهم» . وذكر المنذری (الترغیب والترهیب ۲/۳۲۳) حدیثا آخر عن جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ما من أیام عند الله أفضل من عشر ذی الحجة . قال: فقال رجل: یا رسول الله هن أفضل أم من عدتهن جهاداً فی سبیل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهاداً فی سبیل الله ، وما من یوم أفضل عند الله تبارك وتعالی قال: هن أفضل من عدتهن جهاداً فی سبیل الله ، وما من یوم عرفة : ینزل الله تبارك وتعالی إلی السماء الدنیا فیباهی بأهل الأرض من أهل السماء . . . الحدیث وقال المنذری : رواه أبو یعلی والبزار وابن خزیمة وابن حبان فی صحیحه واللفظ له . وانظر أحادیث أخری فی النزول یوم عرفة فی الترغیب والترهیب والترهیب صحیحه واللفظ له . وانظر أحادیث أخری فی النزول یوم عرفة فی الترغیب والترهیب صصحیحه واللفظ له . وانظر أحادیث الدوم من ه . ص ۳۷٪

<sup>(</sup>۲) روى الدارمى (الرد على الجهمية، ص ٣٤ ـ ٣٥) وابن خزيمة (التوحيد، ص ٩) ـ واللفظ له ـ «عن أبى بكر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شيء إلا لإنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله قال ابن خزيمة «ثناه أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، قال: حدثني عمى، ثناه عمرو بن الحارث». وانظر أحاديث أخرى في النزول ليلة النصف من شعبان في: سنن ابن ماجة ١٩٤١ع ـ ٤٤٥ (كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان)؛ التسرغيب والتسرهيب ٢٤١/٢ ـ ٢٤٢؛ المسند (ط. المعارف) ١٦٦/١٠ ـ ١٦٧ (رقم ٢٤٢) وانظر تعليق المحقق رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته ٢/٤٦٢.

وقد تنازعوا فى النزول هل هو [صفة] (أ) فعل منفصل عن الرب فى المخلوقات (أ) أو فعل يقوم به، على قولين معروفين لأهل السنة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد (أ) وأبى حنيفة وغيرهم من أهل الحديث والتصوف.

وكذلك تنازعهم في الاستواء على العرش هل هو فعل ٢٠٠ منفصل عنه

<sup>(</sup>۱) ب: أبى مدر؛ 1: إلى مدر؛ وهو تحريف. ونص ابن تيمية فى رسالة «شرح حديث النزول»، ص ٥٤، على أنه مسدد بن مسرهد، وقال (ص ٤٩) إن بعض العلماء طعنوا فى هذه الرسالة. وقد ناقش ابن تيمية مسألة خلو العرش أو عدم خلوه بالتفصيل فى هذه الرسالة، انظر: ص ٤٩ وما بعدها، ط. مطبعة الإمام، ١٩٤٧/١٣٦٦. ومسدد هذا هو أبدو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدى البصرى. قال ابن حجر (تقريب أبدو الحسن مسدد بن مسرهد بن أبه أول من صنف المسند بالبصرة. . . ويقال التهذيب، ص ٢٤٢): «ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. . . ويقال اسمه عبدالملك بن العزيز ومسدد لقبه» وتوفى مسدد سنة ٢٨٨. انظر ترجمته فى : طبقات المحنابلة ١٠٤١٤ ع وأورد ابن أبي يعلى فى هذه الصفحات نص رسالة أحمد بن الحنابلة ١٠٤٧؛ تذكرة الحفاظ ٢٠١٧٤ ع طبقات ابن سعد ٧٧٠٧؛ الأعلام حنبل إليه)؛ تذكرة الحفاظ ٢٠١٧٤ ع طبقات ابن سعد ٧٧٠٧؛ الأعلام

<sup>(</sup>٢) يقول: في (ع) فقط. والعبارة التالية ليست في الرسالة في ترجمة مسدد في وطبقات الحنابلة».

<sup>(</sup>٣) ن: على أنه.

<sup>(</sup>٤) صفة: في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: في المخلوق.

<sup>(</sup>٦) وأحمد: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>V) ب، ۱: يفعل.

يفعله بالعرش كتقريبه إليه، أو فعل يقوم بذاته على قولين. والأول قول ابن كُلَّب والأشعرى والقاضى أبى يعلى وأبى الحسن التميمى وأهل بيته (۱) وأبى سليمان الخطابى (۱) وأبى بكر البيهقى (۱) وابن الزاغونى وابن عقيل (۱) وغيرهم ممن يقول: إنه لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته. والثانى قول أئمة الحديث (۱) وجمهورهم كابن المبارك وحمّاد بن زيد (۱) والأوزاعي (۱) والبخارى وحرب الكرمانى (۱) وابن خُزَيْمة (۱) ويحيى بن عمار السجستانى (۱) وعثمان بن سعيد الدارمي (۱) وابن حامد (۱) وأبي، بكر

عبدالعزيز"" وأبي عبدالله بن مندن" [وأبي] إسماعيل الأنصاري(١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) سبق الكلام عن أبي الحسن عبدالعزيز بن الحارث التميمي والتميميين ٢/٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) أبو سليمان حمد بن إبراهيم البستي الخطابي، سبقت ترجمته ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته ٢/٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمة ابن عقيل وابن الزاغوني ١/١٤٢، ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: أثمة أهل الحديث.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمتهما ۱٤٣/۲، ۱٤٤ .

<sup>(</sup>۷) سبقت ترجمته ۲/۲۲۶.

<sup>(</sup>٨) سبقت ترجمته ١ /٤٣٣.

<sup>(</sup>٩) سبقت ترجمته ٢,٦٥/٢.

<sup>(</sup>۱۰) أبو زكريا يحيى بن عمار الشيباني السجستاني، الواعظ نزيل هراة، كان بارعا في التفسير والسنة، وتوفي ۲۲۲. انظر ترجمته في العبر للذهبي ۱۵۱/۳؛ شذرات الذهب ۲۲۲/۳

<sup>(</sup>١١) سبقت ترجمته ٢/٤٣٣، ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>۱۲) سبقت ترجمته ۱/۲۲۳.

<sup>(</sup>۱۳) سبقت ترجمته ۱/۲۳۶.

<sup>(</sup>١٤) سبقت ترجمته ١/٤٣٥.

<sup>(</sup>۱۵) ب، ا: وإسماعيل الأنصاري. وسبقت ترجمته ۲۲۰/۲، ۲۱۰/۲.

وغيرهم، وليس هذا موضعا لبسط الكلام في هذه المسائل، وإنما المقصود التنبيه على أن ما ذكره هذا مما يعلم العقلاء أنه لا يقوله أحد من علماء أهل السنة، ولا يعرف أنه قاله لا جاهل ولا عالم، بل الكذب عليه ظاهر.

## ﴿ فصــل ﴾

قول ابن المطهر: إن قول الكرامية بالجمهمة يعبني الحمدوث والاحتياج إلى

قال الرافض المصنف:(١)

«وقالت الكرَّامية: إن الله() في جهة فوق؛ ولم يعلموا أن كل ما هو في جهة() [فهو محدَث]() ومحتاج إلى تلك الجهة».

رد ابن تیمیة

الجهة

فيقال له أولا: لا الكرَّامية ولا غيرهم يقولون: إنه في جهة موجودة تحيط به (٥) أو يحتاج إليها، بل كلهم متفقون على أن الله تعالى غنى (١) عن كل ما سواه: سُمِّى جهة أو لم يُسمَ (١).

نعم قد يقولون: «هو في جهة» ويعنون بذلك أنه فوق العالم، فهذا مذهب الكرّامية وغيرهم (١٠) ، وهو أيضا مذهب أثمة الشيعة وقدمائهم (١٠) كما

<sup>(</sup>١) في (ك) = منهاج الكرامة ١/٥٥ (م).

<sup>(</sup>٢) ك: الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) ك (فقط) كل ما هو في جهة فوق.

<sup>(</sup>٤) فهو محدث: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: يحيط بها، وهو خطا.

<sup>(</sup>٦) ب، ا: على أن الله تعالى مستغن؛ ن، م: على أنه غني.

<sup>(</sup>V) ب، ١: سمى جهة أولم يسم جهة ؛ ن: سواء سمى جهة أولم يسم.

<sup>(</sup>٨) ب، ١: يعنون بذلك أنه فوق، قيل له: هذا مذهب الكرامية وغيرهم.

<sup>(</sup>٩) وقدمائهم: ساقطة من (ب)، (١).

تقدم ذكره، وأنت لم تذكر حجة على إبطاله، فمن شنّع على الناس بمذاهبهم (۱)، فلابد أن يشير إلى إبطاله (۱)، وجمهور الخلق (۱) على أن الله فوق العالم، وإن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ «الجهة» فهم يعتقدون بقلوبهم [ويقولون] (۱) بألسنتهم أن (۱) ربهم فوق، ويقولون / إن هذا أمر

فطروا عليه وجبلوا عليه، كما قال الشيخ أبو جعفر الهَمَذَاني (١) لبعض

1/417

(٦) ن، م: أبو الفضل الهمدانى؛ ب، ا: أبو جعفر الهمدانى. وذكر الذهبى فى «العبر» \$ / ٨٥ فى وفيات سنة ١٩٥١: «أبا جعفر الهمذانى محمد بن أبى على الحسن بن محمد الحافظ الصدوق. رحل وروى عن ابن النقور وأبى صالح المؤذن والفضل بن المحب وطبقتهم بخراسان والعراق والحجاز. قال ابن السمعانى: ما أعرف أن فى عصره أحداً سمع أكثر منه. توفى فى ذى القعدة» ونقل هذا الكلام ابن العماد فى «شذرات الذهب» \$ /٩٧ وزاد بقوله: وقال ناصر الدين: كان حافظاً من المكثرين»، كما نقل بعضه اليافعى فى «مرآة الجنان» ٣/ ٢٥٩، ولكنهما جعلا نسبته: الهمدانى، بالدال المهملة.

وفي «المنتقى من منهاج الاعتدال» ذكر الذهبى العبارة كما يلى: «كما قال أبو جعفر الهمدانى لأبى المعالى... إلخ». وقد ورد في «طبقات الشافعية» للسبكى وفي ترجمة المجوينى في كتاب «مختصر العلو للعلى الغفار» للذهبى (ط. المكتب الإسلامي، دمشق، ١٠٤١/١٤٠ (بتحقيق الألباني) ما يئبت أن الحوار التالى دار بين الجوينى وبين أبى جعفر الهمذانى؛ ففي «طبقات الشافعية، ٥/١٩٠: «... عن أبى العلاء الحافظ المهذانى أخبره، قال: أخبرنى أبو جعفر الهمذاني الحافظ، قال: سمعت أبا المعالى المجوينى وقد سئل عن قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) فقال: كان الله ولا المجوينى وجعل يتخبط في الكلام، فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه فهل عند الضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ قلت: ما قال عارف قط يا رباه

<sup>(</sup>١) ب: فمن شنع على مذهبهم ؛ ١: فمن شنع على مذاهبهم.

<sup>(</sup>٢) ب، ١: إلى بطلانه.

<sup>(</sup>٣) ب، ١: وجمهور الخلف.

<sup>(</sup>٤) ويقولون: ساقطة من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٥) أن: ساقطة من (ب)، (١).

من أخذ ينكر الاستواء ويقولون ": لو استوى على العرش لقامت به الحوادث، فقال أبو جعفر " ما معناه: إن الاستواء عُلم بالسمع، ولو لم يرد به لم نعرفه، وأنت قد تتأوّله، فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة التى نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط: يا ألله، إلا وقبل أن ينطق بلسانه " يجد في قلبه معنى يطلب العلوّ لا يلتفت يَمْنَة ولا يَسْرَة، فهل عندك من حيلة في دفع هذه الضرورة عن قلوبنا ؟ فلطم المتكلم رأسه " وقال: حيرنى الهمدانى [حيرنى الهمدانى، حيرنى الهمدانى]".

ومضمون كلامه (٢) أن دليلك على النفى لو صح فهو (٢) نظرى، ونحن نجد عندنا علماً ضرورياً بهذا (٨)، فنحن مضطرون إلى هذا العلم (١) وإلى

إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوقية. فهل لهذا القصد الضرورى عندك من حيلة؟ فبينها نتخلص من الفوق والتحت. وبكيت وبكى الخلق، فضرب بيده على السرير وصاح بالحيرة وخرق ما كان عليه، وصارت قيامة في المسجد، فنزل ولم يجبني إلا بتأفيف الدهشة والحيرة، وسمعت بعد هذا أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيرني الهمذاني، انتهى، وانظر: مختصر العلو للعلى الغفار، ص ٢٧٢ ــ ٢٧٧.

<sup>(</sup>١) ب، ١: ويقول.

<sup>(</sup>٢) ع، ن، م: أبو الفضل.

<sup>(</sup>٣) ب، ا، ن، م: ينطق لسانه.

<sup>(£)</sup> ب: رايته، وهو خطأ. والكلمة في (١) غير واضحة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين في (ع).

<sup>(</sup>٦) ب، ا: ومعنى كلامه.

<sup>(</sup>٧) عبارة (لو صح فهو): ساقطة من (ع)، (١)، (ب).

<sup>(</sup>A) ع: ونحن عندنا علم ضرورى بهذا.

<sup>(</sup>٩) ن: إلى العلم بالإثبات؛ م: إلى هذا الإثبات.

هذا القصد، فهل عندك [من] حيلة (١) في دفع هذا العلم الضرورى والقصد الضرورى الذي يلزمنا لزوماً لا يمكننا دفعه عن أنفسنا؛ ثم بعد ذلك قرر نقيضه.

وأما دفع الضروريات بالنظريات فغير ممكن، لأن النظريات "غايتها أن يحتج عليها بمقدمات ضرورية. فالضروريات أصل النظريات، فلو قدح في الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحاً في أصل النظريات، فتبطل الضروريات والنظريات، "فيلزمنا بطلان قدحه على كل تقدير"، إذ كان قدح الفرع في أصله يقتضى فساده في نفسه، وإذا فسد في نفسه بطل قدحه، "فيكون قدحه باطلا على [تقدير] صحته "في نفسه بطل قدحه، "فيكون قدحه باطلا على [تقدير] صحته "فيكون قدحه أصله، فإذا صح كان أصله صحيحاً، وفساده لا يستلزم فساد أصله، إذ قد يكون الفساد منه، ولو قدح في أصله للزم فساده، وإذا كان فاسداً لم يُقبل قدحه، فلا يُقبل قدحه بحال.

"وهذا [لأن] (") الدليل النظرى الموقوف على مقدمات وعلى تأليفها قد يكون فساده من فساد هذه المقدمة، ومن فساد الأخرى، ومن فساد النظم، فلا يلزم إذا كان باطلا أن يبطل كل واحد من المقدمات، بخلاف المقدمات، فإنه متى كان واحد منها باطلا بطل الدليل").

<sup>(</sup>١) ع: فهل عندك علم؛ ب، ١، ن، م: فهل عندك حيلة.

<sup>(</sup>٢) ن: الضروريات. (٣ - ٣) : ساقط من (ب)، (١).

<sup>(\*.\*) :</sup> ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط. (١٤) ن: على صحة.

<sup>(\*</sup> ١٠) ما بين النجمتين ساقط من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٥) لأن: ساقطة من (ن)، (م).

وأيضاً، فإن هؤلاء قرروا ذلك (١) بأدلة عقلية، كقولهم: كل موجودين إما متباينان وإما متداخلان (١)، وقالوا: إن العلم بذلك ضرورى، وقالوا: إثبات موجود لا يُشار إليه مكابرة للحس والعقل.

وأيضا، فمن المعلوم أن القرآن نطق " بالعلو في مواضع كثيرة [جدا] ()، حتى قد قيل () إنها نحو ثلثمائة موضع، والسنن متواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، وكلام السلف المنقول عنهم بالتواتر يقتضى اتفاقهم على ذلك وأنه لم يكن فيهم () من ينكره.

ومن يريد التشنيع على الناس، ودفع هذه الأدلة الشرعية والعقلية لابد أن يذكر حجة. ولنفرض أنه لا يناظره إلا أئمة أصحابه (^^)، وهو لم يذكر دليلا إلا قوله: «ولم يعلموا أن كل ما هو في جهةٍ فهو محدّث ومحتاج إلى تلك الجهة».

فيقال له: لم يعلموا ذلك، ولم تذكر ما به يُعلم ذلك (١)، فإن قولك: هو محتاج إلى تلك الجهة، إنما يستقيم إذا كانت الجهة أمراً وجودياً وكانت لازمة له لا يستغنى عنها، فلا ريب أن من قال: إن البارى لا يقوم

<sup>(</sup>١) ب، ١: قرروا في ذلك؛ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ع، ١: إما متباينين وإما متداخلين؛ ن، م: إما متباينين أو متداخلين.

<sup>(</sup>٣) ب، ١، ن، م: ينطق.

<sup>(</sup>٤) جدا: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٥) ع، م: حتى قيل.

<sup>(</sup>٦) نحو: ساقطة من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٧) ب، ١: وإن لم يكن فيهم. وسقطت «يكن» من (ع).

<sup>(</sup>A) أصحابه: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>٩) ب: ما به يعلمون ذلك؛ ١: ما به يعلموا ذلك.

إلا بمحل يحل فيه لا يستغنى عن ذلك وهي مستغنية عنه، فقد جعله محتاجاً إلى غيره، وهذا لم يقله أحد.

وأيضاً لم نعلم أحداً قال: إنه محتاج إلى شيء من مخلوقاته، فضلا عن أن يكون محتاجاً إلى غير مخلوقاته. ولا يقول أحد: إن الله محتاج إلى العرش، مع أنه خالق العرش، والمخلوق مفتقر إلى الخالق، لا يفتقر الخالق إلى المخلوق، وبقدرته قام العرش وسائر المخلوقات، وهو الغنى عن العرش، وكل ما سواه فقير إليه.

فمن فهم عن الكرَّامية وغيرهم من طوائف الإِثبات أنهم يقولون: إن الله محتاج إلى العرش فقد افترى عليهم، كيف وهم يقولون: إنه كان موجوداً قبل العرش؟ فإذا كان موجوداً قائماً بنفسه قبل العرش لا يكون إلا مستغنياً عن العرش.

وإذا كان الله فوق العرش لم يجب أن يكون محتاجاً إليه، فإن الله قد خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه محتاجاً إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس محتاجاً إليها، وكذلك السحاب فوقها وليس محتاجا إليها، وكذلك السحاب والهواء والأرض وليست محتاجا إليها، وكذلك السماوات فوق السحاب والهواء والأرض وليست / محتاجة إلى ذلك، والعرش فوق السماوات والأرض وليس محتاجا إلى ذلك، فكيف يكون العلى الأعلى خالق كل شيء محتاجاً إلى مخلوقاته (١) لكونه فوقها عالياً عليها؟!

 <sup>(</sup>۱) نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بقوله: فمن فهم عن الكرامية إلى هذا الموضع،
 ثم كتب التعليق التالى: وقلت أنا: ولاشك أن سلفنا الصالحين مثل الصحابة والتابعين
 ومتبعى التابعين أتقى الناس وأورعهم، وأشدهم اتباعا لرسول الله واقتداء به، وأعرفهم

ونحن نعلم أن الله خالق كل شيء، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن القوة التي في العرش وفي حملة العرش هو خالقها، بل نقول: / إنه ٢٦٤/١ خالق أفعال (١) الملائكة الحاملين للعرش (١)؛ فإذا كان هو الخالق لهذا كله، ولا حول ولا قوة إلا به، امتنع أن يكون محتاجاً إلى غيره.

ولو احتج عليه سلفه مثل يونس [بن عبدالرحمن] القُمِّى " وأمثاله ممن يقول بأن العرش يحمله بمثل هذا، لم يكن له () عليهم حجة، فإنهم يقولون: لم نقل إنه محتاج إلى غيره، بل ما زال غنيًّا عن العرش وغيره، ولكن قلنا: إنه على كل شيء قدير، فإذا جعلناه قادراً على هذا، كان ذلك وصفا له بكمال الاقتدار، لا بالحاجة إلى الأغيار.

لمراد الله ورسوله، فهم عن آخرهم مجمعون على أنه تعالى على عرشه بذاته، وكذلك المجتهدون مثل إمامنا أبى حنيفة والإمام الشافعى والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم مجمعون ومتفقون على أنه تعالى فوق عرشه بذاته، وأن القول بالتأويل والاستيلاء إنما حدث بعد رجل خبيث جاء في عصر بنى أمية، فشاعت فتنة الجهمية بعد هذا الخبيث في الناس، حتى ينقل عن هذا الخبيث أنه كان يقول: وددت أنى لو محوت قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) عن القرآن. فانظر إلى جسارة هذا الخبيث وغلوه في التنزيه! وقد ذكر الخطيب في تاريخه الكبير أن أبا يوسف يروى عن الإمام أبى حنيفة أنه قال: إن سليمان الأعمش أخلف رجلين خبيثين: أحدهما مقاتل بن سليمان حيث إنه يقول بأنه تعالى من قبيل الأجسام، والآخر جهم بن صفوان حيث جعله سبحانه وتعالى من قبيل لا شيء».

<sup>(</sup>١) ن، م: لأفعال.

<sup>(</sup>٢) للعرش: ساقطة من (١)، (ب).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: على بن يونس القمى، وهو سهو من ابن تيمية أو من النساخ. وسبقت ترجمة يونس بن عبدالرحمن القمى ٢/١٧، ٢/٩٣٧ وفي هذا الموضع الأخير نقل ابن تيمية عن والمقالات؛ للأشعرى كلامه عن حملة العرش.

<sup>(</sup>٤) له: ساقطة من (ب)، (١).

وقد قدمنا فيما مضى أن لفظ «الجهة» يُراد به أمر موجود وأمر معدوم ؛ فمن قال: إنه فوق العالم كله، لم يقل: إنه فى جهة موجودة، إلا أن يراد(١) بالجهة (١ العرش، ويراد بكونه فيها أنه عليها، كما قد(١) قيل فى قوله: إنه فى السماء، أى على السماء.

وعلى هذا التقدير فإذا كان فوق الموجودات كلها، وهو غنى عنها، لم يكن عنده جهة وجودية يكون فيها، فضلا عن أن يحتاج إليها.

وإن أريد بالجهة ما فوق العالم، فذاك ليس بشيء، ولا هو أمر موجود الله على محتاج إليه أو غير محتاج إليه. وهؤلاء أخذوا لفظ «الجهة» بالاشتراك، وتوهموا وأوهموا أنه الذاكان في جهة كان في الفظ «الجهة» بالاشتراك، وتوهموا الإنسان في بيته [وكما يكون الشمس [كل] الله شيء غيره، كما يكون الإنسان في بيته [وكما يكون الشمس والقمر والكواكب في السهاء] من مربّبوا على ذلك أنه يكون محتاجاً إلى غيره، والله تعالى غني عن كل ما سواه، وهذه مقدمات كلها باطلة.

وكذلك قوله: «كل ما هو في جهة فهو محدّث» لم يذكر عليه دليلا، وغايته (٢) ما تقدم من أن [الله] (١) لو كان في جهة لكان جسماً ، وكل جسم

<sup>(</sup>۱) ن،م: يريد.

<sup>(\*</sup> ـ \*) : ما بين النجمتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) قد: ساقطة من (١)، (ب).

<sup>(</sup>۳) ب، ا: وجودی.

 <sup>(</sup>٤) أنه: ساقطة من (ب)، (١).

<sup>(</sup>a) كل: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.

<sup>(</sup>٧) ن، م، ع: وغايتهم.

<sup>(</sup>٨) ن،م، ١، ب،: من أنه.

محــدَث، لأن الـجـسـم لا يخلو من الحــوادث [وما لا يخلو من الحوادث] (١) فهو حادث.

وكل هذه المقدمات فيها نزاع: فمن الناس من يقول: قد يكون في الجهة ما ليس بجسم؛ فإذا قيل له: هذا خلاف المعقول؛ قال: هذا أقرب إلى العقل من قول من يقول: إنه لا داخل العالم ولا خارجه، فإن قبل العقل ذاك قبل هذا بطريق الأولى، وإذا ردَّ ذاك تعين أن يكون في الجهة، [فثبت أنه في الجهة] على التقديرين.

ومن الناس من لا يسلم أن كل جسم محدَث، كسلف من الشيعة والكرّامية وغيرهم، والكلام معهم. وهوولاء لا يسلمون [له] (٣) أن الجسم لا يخلو من الحوادث، بل يجوز عندهم خلو الجسم عن الحركة وكل حادث، كما يجوِّز منازعوهم خلو الصانع من الفعل إلى أن فعل (١). وكثير من أهل الحديث والكلام والفلسفة (١) ينازعهم أن في قولهم: إن ما لا يخلو عن الحادث (١) فهو حادث.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (ب).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

<sup>(</sup>٣) له: ساقطة من (ن)، (م).

<sup>(</sup>٤) ن، م: إلى أن يفعل.

<sup>(</sup>٥) ب، ١: من أهل الكلام والفلسفة.

<sup>(</sup>٦) ب (فقط): ينازعونهم. (٧) ن، م: الحوادث،

وكل مقام من هذه المقامات تعجز شيوخ الرافضة [الموافقين] للمعتزلة() عن تقرير قولهم فيه على إخوانهم القدماء [من الرافضة]()، فضلا عن غيرهم من الطوائف.

\_\_\_\_

تم الجزء الثانى بحمد الله ويليه الجزء الثالث إن شاء الله وأوله: (فصل): قال الرافضى: وذهب آخرون إلى أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد.

<sup>(</sup>١) ب، ١، ن، م: شيوخ الرافضة والمعتزلة.

<sup>(</sup>٢) من الرافضة: في (ع) فقط.

## فهرس موضوعات الجزء الثاني من كتاب « منهاج السنة »

الباب الثانى من كتاب « منهاج السنة النبوية » الفصل الثانى من كتاب « منهاج الكرامة » في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع

| الصفحة  | الموضــوع                                          |
|---------|----------------------------------------------------|
| ۱۰ - V  | مقدمة الفصل الثاني                                 |
| 44- 11  | الرد على مقدمة الفصل الثاني                        |
|         | الرد على القسم الأول من كلام ابن المطهر في المقدمة |
| 71 - 3V | من وجوه                                            |
|         | الوجه الأول : في الرد على قوله :                   |
| ٥٠_     | تعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم ١٧                  |
|         | الوجه الثاني : في بيان كذبه وتحريفه فيما           |
|         | نقله عن حال الصحابة بعد موت                        |
| ۰۲_     | النبي صلى الله عليه وسلم                           |
|         | الوجه الثالث : في بيان زهــد أبـي بكــر            |
| ٥ ٤ _   | وزهد من بایعه ۲۰                                   |
|         | الوجه الرابع : أن يُقال : أهل السنة مع             |
| _ ٥٥    |                                                    |

| الموضــوع                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوجه الخامس: تمثيل هذا إ                                                                                                                              |
| سعد من أقبح القياس                                                                                                                                     |
| الرد على القسم الثاني من المقدمة                                                                                                                       |
| وهو قوله: إن بعض الصحابة قلدو                                                                                                                          |
| طلبا للدنيا وبعضهم قلدوا لقصور                                                                                                                         |
| الرد على القسم الأخير من المقدمة                                                                                                                       |
| وهو قوله : إن بعضهم طلب الأمر                                                                                                                          |
| لنفسه بحق وبايعه الأقلون المخلص                                                                                                                        |
| وحيث حصلت هذه البلية وجب                                                                                                                               |
| النظر في الحق                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                        |
| (فصل) كلام ابن المطمّر بعد المق                                                                                                                        |
| (فصل) کلام ابن المطمّر بعد المق<br>وجوب اتباع مذمّب الإمامية لوجو                                                                                      |
| وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجو                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                        |
| وجوب اتباع مذهب المامية لوجو<br>القسم الأول من كلام ابن الم<br>الوجه الأول                                                                             |
| وجهب اتباع مذهب الإمامية لوجو<br>القسم الأول من كلام ابن الم<br>الوجه الأول<br>الرد على هذا القسم الأول من                                             |
| وجوب اتباع مذهب المامية لوجو<br>القسم الأول من كلام ابن الم<br>الوجه الأول                                                                             |
| وجهب اتباع مذهب الإمامية لوجو القسم الأول من كلام ابن الم الوجه الأول                                                                                  |
| وجهب اتباع مذهب المامية لوجه القسم الأول من كلام ابن الم الوجه الأول                                                                                   |
| وجهب اتباع مذهب الإمامية لوجه القسم الأول من كلام ابن الم الوجه الأول                                                                                  |
| وجهب اتباع مذهب المامية لوجه القسم الأول من كلام ابن الم الوجه الأول من كلام ابن الم الرد على هذا القسم الأول من المطهر بوجه عام من وجوه الوجه الأول : |
| وجهب اتباع مذهب المامية لوجه القسم الأول من كلام ابن الم الوجه الأول                                                                                   |
|                                                                                                                                                        |

| الموضوع الصفحة                         |
|----------------------------------------|
| التعليق على قوله: إن الله منزه         |
| عن مشابهة المخلوقات ١٠٣                |
| انقسام مثبتة الصفات في ردهم            |
| على النفاة إلى ثلاث                    |
| طوائف                                  |
| مقالة الكلابية والكرامية               |
| في الصفات ١٠٧ ـ ١٠٩                    |
| مقالة أهل السنة في                     |
| الصفات ١٠٩ ـ١١٦                        |
| التعليق على قوله: إن الله              |
| مخصوص بالأزلية والقدم ١٢١ - ١٣٢        |
| الكلام على قوله : وأن                  |
| کل ماسواه محدث۱۳۲ محدث                 |
| التعليق على قوله: لأنه واحد وأنه ليس   |
| بجسم ولاجوهر الخ ١٣٣ - ١٤٤             |
| معاني لفظ الواحد ١٣٣ - ١٣٣             |
| معاني لفظ الجسم ١٣٤ - ١٣٩              |
| القول بالجواهر الفردة ١٣٩ – ١٤١        |
| بطلان القول بالجواهر العقلية ١٤١ – ١٤٤ |
| التعليق على قوله: ولا                  |
| فی مکان۱٤٥ - ۱۵۵                       |
| الكلام على قوله: وإلا لكان             |
| محدثا ١٤٥ - ٢٣٢                        |

الصفحة الموضسوع الرد على دليل الرافضة الجواب الأول (وفيه الكلام على من يقول: إن كلام المثبتتة إنما هو من حكم الوهم) . . ١٤٧ – ١٥٣ الجواب الثاني .....ا الاثبات المفصل لصفات الكمال والنفي المجمل لصفات النقص . . . . ١٥٦ - ١٦٤ عمدة الفلاسفة على نفى الصفات هي حجة التركيب ١٦٤ ..... ١٦٤ لفظ المركب ١٦٤ ..... المظ المركب 170 177 لفظ الافتقار ...... 177 مناقشة الحجة ....... ١٦٦ مناقشة امتناع وجود ربين للعالم ....١٨٠ -١٨٢ - ١٨٨ عود إلى الكلام على اتصاف الله بصفات الكمال ..... ١٩٣٠ الكمال فساد استدلال الفلاسفة بآيات عود إلى الكلام على معانى لفظ الجسم ..... ١٩٨ .... معناه عند أهل

اللغة .....اللغة المام ١٩٨ م

| الموضوع الصفحة                            |
|-------------------------------------------|
| معناه عند أهل الكلام                      |
| والفلسفة ١٩٩                              |
| الجسم عندهم هو المركب                     |
| أو المؤلف                                 |
| معنى المادة والصورة                       |
| مناقشة النفاة إجمالا ٢١٧ - ٢١٧            |
| مقالات الرافضة في التجسيم ٢١٠ ـ ٢١٧ ـ ٢٢١ |
| معنى لفظ «أهل السنة»                      |
| موقف أهل السنة من                         |
| إطلاق لفظ « الجسم »                       |
| موقف النفاة كالمعتزلة                     |
| وموافقيهم                                 |
| موقف الأشعرى ٢٢٧ ـ ٢٢٩                    |
| الوجه السادس : وفيه أن أكثر متقدمي        |
| الإمامية كانوا مجسمة ٢٣٧ ـ ٢٣٤            |
| الوجه السابع: وفيه عرض لمقالات            |
| الرافضة ٢٣٤ ـ ٢٤٥                         |
| مقالات الرافضة في حملة                    |
| العرش ٢٣٤ ـ ٢٣٥                           |
| اختلاف الرافضة في القول بأن الله          |
| عالم حى قادر الخ                          |
| مقالات الرافضة في إرادة الله ٧٤٠ _ ٢٤٥    |
|                                           |
| ( فصـل))                                  |

| الصفحنة      |                | الموضــوع                          |
|--------------|----------------|------------------------------------|
|              |                | موافقة جعفر الصادق لسائر السلف     |
| <b>- 437</b> | 720            | في مسألة القرآن                    |
| 701_         | 111            | مقالات الروافض في القرآن           |
| Y0Y_         | 101            | أقوال أئمة الإِسلام في القرآن      |
|              |                | معارضة أدلة الإمامية بأدلة غيرهم   |
| <b>**</b> -  | 404            | من المبتدعة                        |
| <b>YVY</b> _ | **             | طرق إثبات وجود الله عند أهل السنة  |
| <b>***</b>   | 777            | طرق إثبات حدوث العالم              |
|              |                | الرد على سائر أجزاء القسم الأول من |
| 144 - 143    |                | الوجه الأول                        |
| 404-         | <b>Y A A Y</b> | ( فصل )                            |
|              |                | التعليق على قوله: إنه قادر على     |
| 794-         | <b>Y A A Y</b> | جميع المقدورات                     |
|              |                | التعليق على قوله: إنه عدل          |
|              |                | حكيم لا يظلم أحدا ولا يفعل         |
| 4.4-         | 794            | القبيح وإلا لزم الجهل أو الحاجة    |
|              |                | مقالات الرافضة في خلق أعمال        |
| ۳.           | Y - Y4         | العباد۱۹                           |
|              |                | التعليق على قوله: ويثيب المطيع     |
| 411-         | 4.1            | ويعفو عن العاصى أو يعذبه:          |
| ۳.           | ٤- ٣٠          | مقالات الروافض في الوعيد ٣         |
|              |                | القول الأول في معنى الظلم عند      |
| ٣.           | 4-4.1          | مثبتة القدر                        |

الموضوع الصفحة

القول الثاني في معنى الظلم عندهم ..... ۳۰۹ مندهم التعليق على قوله : أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له ٢١٣ ـ ٣١٠٠ ١٠٠٠ التعليق على قوله: وأن أفعاله محكمة واقعة لغرض ومصلحة وإلا لكان عابثا **718- 717 ....** التعليق على قوله : إنه أرسل الرسل لإرشاد العالم ...... ۳۱۵ ۳۱۵ و ۳۱۵ ۳۱۵ التعلیق علی قوله : وأنه تعالی غیر مرئى ولا مدرك بشيء من الحواس . . . ٣١٥ ـ ٣٢١ التعليق على قوله : ولأنه ليس في جهة: ننيب TOX - TY1 ..... تنازع مثبتة الرؤية في العلو TT9 \_ TT0 ..... والاستواء ..... ابن تيمية يسلك طريقين من البيان في مسألة الرؤية: .... ٣٤٩ ـ ٣٢٩ الطريق الأول ..... ٣٢٩ ـ ٣٤٨ الطريق الثاني ..... ٣٤٩ - ٣٤٩ لفظ الحيز ..... ٣٥٠ ـ ٣٥٨

( فصــل )

التعليق على قوله : وأن أمره ونهيه وإخباره حادث لاستحالة أمر

| الصفحة                   | الموضــوع                       |
|--------------------------|---------------------------------|
|                          | المعدوم ونهيه وإخباره (وهو عن   |
| <b>797</b> - <b>70</b> 8 | مسألة كلام الله ):              |
| 404                      | القول الأولُّ في هذه المسألة    |
| 47 409                   | الثانيي                         |
| ٣٦.                      | الثالث                          |
| 411 - 41·                | الرابع                          |
| ٣٦١                      | الخامس                          |
| <b>ም</b> ٦               | السادس وهو قول أهل السنة        |
| <b>የ</b> ግ የ             | السابــع والثامن                |
| <b>ተ</b> ግ <b>ተ</b>      | التاسع                          |
|                          | تفصيل القول في مقالة أهل        |
| <b>444</b> - <b>414</b>  | السنة                           |
|                          | ( فصـل )                        |
|                          | التعليق على قوله : وأن الأنبياء |
|                          | معصومون من الخطأ والسهو وإلا لم |
| ٤٥١ - ٣٩٣                | يبق وثوق فيها يبلغونه الخ :     |
|                          | الوجه الأول : اختلافهم في عصمة  |
| 797 - 79T                | الأنبياء                        |
|                          | وصف بعضهم الله تعالى            |
| ۳۹٦ - ۳                  | بالنقائص۹٤                      |
|                          | الوجه الثاني : العصمة قبل       |
| <b>44</b> 7 - 447        | البعثة غير واجبة                |
|                          | الوجه الثالث : التوبة بعد الذنب |
| £.1 - 44V                | ترفع الدرجات                    |

| وضسوع الصفحة                             | 71  |
|------------------------------------------|-----|
| معنى قوله تعالى : ليغفر لك               |     |
| الله الآية                               |     |
| التعليق على قوله : إن هذا ينفي           |     |
| الوثوق الخ                               |     |
| لوازم النبوة وشروطها : ۲۱۷ ـ ۲۱۷ ـ ۴۱۷   |     |
| النبوة عند الجهمية والأشاعرة             |     |
| النبوة عند المعتزلة والشيعة              |     |
| النبوة عند المتفلسفة                     |     |
| النبوة عند السلف وأهل السنة ٤١٦ ـ ٤١٧    |     |
| الأنبياء هم أفضل الخلق ٤١٧ ـ ٣٥٠         |     |
| غلو الرافضة أدخلهم فيها حرّمه            |     |
| الله من العبادات الشركية ٢٥٥ ـ ٤٥١       |     |
| ل)ل) ۲۰۱۰                                | (فص |
| التعليق على قوله : وأن الأئمة معصومون    |     |
| كالأنبياء ٤٥٤ ـ ٤٥٤                      |     |
| الرد على قوله : وأخذوا أحكامهم الفروعية  |     |
| عن الأئمة المعصومين من وجهين ٤٥٤ ـ ٤٦٣   |     |
| الوجه الأول                              |     |
| الوجه الثاني ٢٥١ ـ ٢٦٣                   |     |
| الرد على قوله : إن الإمامية يتناقلون     |     |
| ذلك عن الثقات إلى أن تتصل                |     |
| الرواية بأحد المعصومين من وجوه ٢٦٣ ـ ٤٦٨ |     |
| الوجه الأول                              |     |

| الموضوع الصفحة                      |
|-------------------------------------|
| الوجه الثاني                        |
| الوجه الثالث                        |
| ( فصـــل )                          |
| الرد على قوله : ولم يلتفتوا إلى     |
| القول بالرأى والاجتهاد وحرّموا      |
| الأخذ بالقياس والاستحسان من         |
| وجوه ٤٦٩ ـ ٨١٠                      |
| الأول ٢٦٩                           |
| الثانسي                             |
| الثالث                              |
| الرابسع ٢٧٦ ـ ٨١٠                   |
| الرد على سائر أقسام كلام ابن المطهر |
| في الوجه الأول ٤٨٧ ـ ٥٠٠            |
| (فصل))                              |
| كلام ابن المطهر على مذهب            |
| أهل السنة في الصفات                 |
| الرد على هذا الكلام من وجوه         |
| الأول ٢٨٣ ـ ٢٨٦                     |
| الثانسى ١٨٦ ـ ٨٨٨ ـ ٨٨٨             |
| الثالث                              |
| الرابع ۴۸۹ ۴۸۹                      |
| الخامس ١٨٩ ـ ٤٨٩ ـ ٤٩٠              |
|                                     |

| الصفحة          | الموضسوع                    |
|-----------------|-----------------------------|
| 193 -493        | السابع                      |
| 29.7            | الثامن                      |
| 193 -493        | التاسع                      |
| 191 - 191       | العاشــر                    |
| 191             | الحادى عشر                  |
| 190_ 191        | الثاني عشر                  |
| 193             | الثالث عشر                  |
| £4V             | الرابع عشر                  |
| £99 - £9V       | الخامس عشر                  |
| ۰۱۳ - ۰۰۰       | ( فصل )                     |
| 0.1_ 0          | والمشبهة                    |
| 04 0.1          | رد ابن تيمية من وجوه        |
| 1.0 -110        | الأول                       |
| 710 _ \\ 10     | الثانـــى                   |
| ٥٢٠ - ١٨        | الثالث                      |
| ٠٢٧ - ٥٢٠       | الكلام على لفظ «الحشوية»    |
| 977             | لفظ «المشبهة»               |
| ٠٠٠ - ٢٥٠ - ٢٠٥ | طريقة السلف في الصفات       |
|                 | عود إلى الكلام على          |
|                 | لفظ «الجسم»                 |
|                 | الجسم في اللغة              |
| ۰۳۰ _ ۰۳۰       | الجسم في اصطلاح المتكلمين . |
| 081_ 044        | حقيقة الملائكة              |

| الصفحة                                                   | الموضسوع                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ة دليل التركيب                                           | عمدة النقاة                    |
| ل التركيب ٢٥٠ ـ ٥٥٠                                      |                                |
| الغين ٢٤٥ ـ ٢٤٥                                          | لفظ «                          |
| الافتقار» ۲۶۰ ـ.۰۰۰                                      | لفظ «                          |
| ل بأن العرب                                              | بطلان القو                     |
| م الجسم على                                              | اطلقوا اسم                     |
| الأجزاء من وجوه ٥٥٠ ـ ٥٥٤                                | المركب من                      |
| <b></b>                                                  | الأول                          |
|                                                          | الثاني                         |
| 001                                                      | الثالث                         |
| 008_ 007                                                 | الرابع                         |
| إجب اتباعها في                                           | القاعدة الو                    |
| فاتفات                                                   | مسألة الص                      |
| يز» ده م ۸ مه                                            | لفظ «المتح                     |
| ٥٦٠_ ٥٥٨ «٤                                              |                                |
| شة نفاة الصفات ٥٦٣ ـ ٨١٥                                 | ( فصـــل )<br>استطراد في مناقا |
|                                                          |                                |
| له بها وتسمّی بها عباده ۱۰۰۰ م ۱۸۵ – ۹۸۰<br>لام علی لفظی | _                              |
| «الحشوية» ۱۹۹ ـ ۹۹۹                                      |                                |

| الموضوع الصفحة                          |
|-----------------------------------------|
| الرد على قول: سموا مشبهة                |
| لأنهم يقولون : إنه جسم النح             |
| من وجوه                                 |
| الأول، الثاني                           |
| الثالث                                  |
| أحمد ومحنة خلق القران                   |
| الرابع ۱۰۹ – ۱۱۷                        |
| الخامس ۱۱۷ – ۲۲۷                        |
| التعليق على ماذكره من                   |
| رمده وبكائه وغير ذلك ٦٢٧ - ٦٢٨          |
| التعليق على قوله: يفضل عنه              |
| العرش من كل جانب أربِّع                 |
| أصابع ۲۲۸ ـ ۱۳۱۰                        |
|                                         |
| (فصل) ۲۵۰ ـ ۲۵۰ ـ ۲۵۰ ـ ۲۵۰ ـ ۲۵۰ ـ ۲۵۰ |
| قول ابن المطهر : إن قول                 |
| الكرّامية بالجهة يعنى الحدوث            |
| والاحتياج إلى الجهــة ٦٤١               |
| رد ابن تیمیه                            |
| فهرس موضوعات الجزء الثانى من            |
| كتاب «منهاج السنة النبوية» ٦٥١ ـ ٦٦٣    |

رقم الإيداع ٥٣٠ / ١٩٩٠ م 1.S.B.N :977 - 256 - 018 - 6

## هجر

## للطباعفوالنشر والتوزيم والإعزان

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر · المهيدسين · - حيزة ﴿ ٣٤٥١٧٥٣ الْحَدِينَ ﴿ ٣٤٥١٧٥٣ الْمُعْلِمُ ﴿ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم







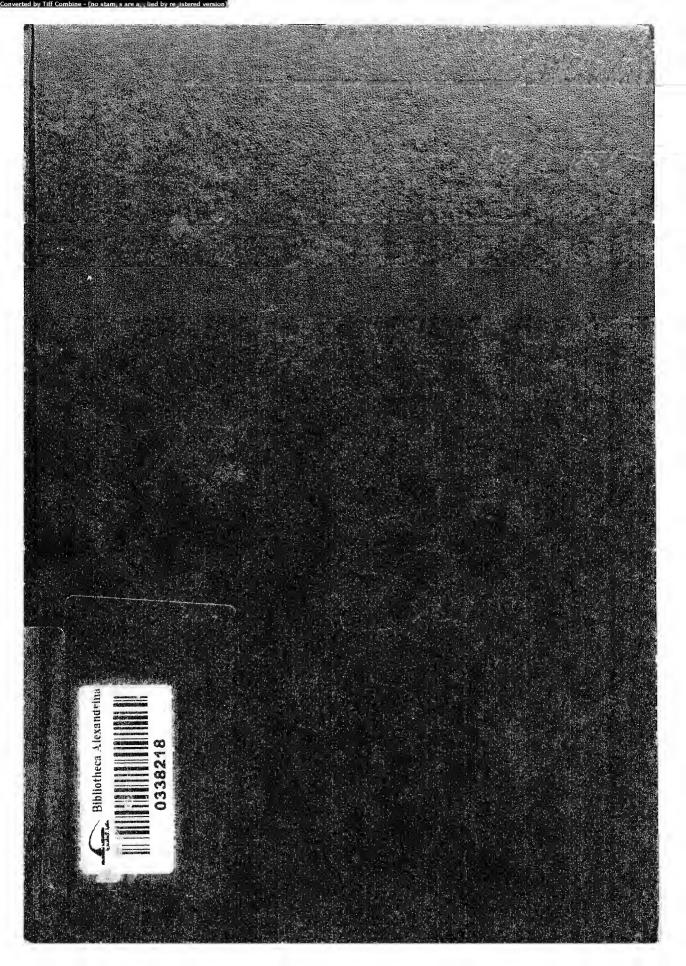